# ديوان صفى الدّرانجي لي م.



دار صادر بیریت



## صفيّ الدين الحلي ١٢٧٧ – ٢٥٧ ؟ هـ ١٢٧٧ – ١٣٣٩ م

هو أبو المحاسن عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي السنبيسي ، نسبة إلى سينيس ، بطن من طيّ . ولد في الحيلة من العراق ، وإليها نُسب ومات في بغداد .

أولع بنظم الشعر منذ شبّ عن طوقه ، وأخذ على نفسه ألا يمدح كريماً ، وألا يهجو لئيماً ، فكأنّه على حد قوله : لم ينظم شعراً إلا فيما أوجب له ذكراً .

كان صفي الدين شيعياً قحاً ، وشيعيته شديدة البروز في شعره ؛ وكان فارساً شجاعاً ، ولما فقد الأمر في الحلة ، ووقعت فيها حروب بين أهل هولاكو لأجل العرش ، خاض صفي الدين غمارها فأظهر بطولة وشجاعة ، يم عليهما شعره . وكان عربياً صافي العروبة ، وتظهر في شعره نعرته العربية القوية ، وتحمّسه لقومه ، وبثة فيهم روح الأنفة والطموح ، وهذه مزية لم تكن لشاعر سواه في ذلك العهد ، لفقدان الأمن ، وتستر الشعراء في تلك الفتن والحروب . على أن تلك الفتن ما لبثت أن حملته على الرحيل إلى آل أرتئق ملوك ديار بكر بن وائل ، فمدح الملك المنصور نجم الدين أبا الفتح غازي بتسع وعشرين قصيدة ، كل منها تسعة وعشرون بيتاً على حرف من حروف المعجم بدأ كل بيت منها به ، وبه ختمه ، وسماها: « درر النحور في مدائح الملك المنصور ه،

وسميّت أيضاً بالروضة ، وهي المعروفة بالأثرتُقيات . وهذه القصائد وإن تكن تدلّ على مقدرته اللغويّة وخصب شاعريته يشوبها كثير من التكلّف والمغالاة بله تكرار القوافي وتقلقل بعضها في أماكنها .

ثم "اتصل بالسلطان المؤيد عماد الدين إسماعيل ابن الملك الأفضل أيوب، فمدحه ، ثم بابنه شمس الدين أبي المكارم .

ولمّا اشتدّت الفتن ورثّ حبل الأمن رحل إلى مصر ، فقرآبه سلطانها الملك الناصر فمدحه بعدّة قصائد دعاها بالمنصوريّات . وجمع ديوانه في مصر بإشارة من ناصر الدين محمّد بن قلاوون رئيس وزراء السلطان الناصر .

كان في شعره كثير التصنّع والتكلّف لأنواع البديع ، والألغاز ، ولا بدع فتلك ميزة عصره ؛ وقد نظم قصيدة في بحر البسيط عدد أبياتها مئة وخمسة وأربعون بيتاً ، سمّاها : « الكافيّة البديعيّة في المدائح النبويّة » جمع فيها أنواع المُحسَّنات اللفظيّة والمعنويّة ، وفتح بها طريق نظم البديعيات لمن جاء بعده ، هذا عدا ما تكلّفه من نظم قصائد حروفها مهملة أو معجمة ، أو خليط ما بين معجم ومهمل .

ولعله أوّل شاعر من شعراء عصره تفنّن في أوزان الشعر فنظم موشحات منها ما اتبع فيه ، ومنها ما ابتدعه ، فجاء بشيء جديد في تلك الأيّام التي سادها التقليد ، وله قصيدة ظريفة تدلّ على نفوره من الألفاظ الغريبة التي يمجها الذوق . وكان مولعاً بتسميط قصائد الأقدمين ، فعله بقصيدة السموال بن عادياء اليهودي المشهورة ، التي مطلعها : إذا المرء لم يدنس من اللّوم عرضه .

وقد اشتهر بوصفه لمجالس اللهو والأُنس ، وبوصف مظاهر الطبيعة؛وله زهريّة جميلة مشهورة مطلعها :

وَرَدَ الربيعُ ، فمرَحبَا بوُرُودِهِ ، وبنُورِ بَهجَتِهِ ، ونَوْرِ ورودِهِ

ويستدل من الأبواب التي وضعها في ديوانه على أنه لم يترك فنا من فنون الشعر إلا نظم فيه حتى الاحماض وهو ما أزلناه من الديوان ضنا بالأخلاق . ومهما يكن الأمر فصفي الدين أشعر شعراء عصر الانحطاط ، وقبس متقد فيهم ، وشعره قوي السبك ، رائق الديباجة لم ينحط فيه إلى العامي والمبتذل شأن متشاعري ذلك العهد .

كرم البستاني

## WING ME

الحمد لله الذي علّم الإنسان البيان ومَن عليه . والصلاة على نبيّه محمدًا الذي مدح الشعر ودعا لناظمه وإليه . وعلى آله أهل البيت خزنة علمه والأمناء على ما لديه . وعلى خيرة صحبه القافية أثره والمجاهدين بين يديه .

وبعد ، فإنتي كنت قبل أن أشب عن الطوق . وأعلم ما دواعي الشوق . بهيجاً بالشعر نظماً وحفظاً ، مُتقناً علومه معنى ولفظاً . وامقاً بسبك القريض . كارهاً للكسب بالتقريض . إذ كان ديد ني ، ألا أمسح يد د يق . وأن أفر من العادة الحسناء ولو من الغادة الحسناء وأعد الشعر من أدب الفضائل . وأحقر الوسائل . فكنت أستر ه سر المحارم . وأعد البخل به من المكارم . وعزمت ألا أجمع لي منه كتاباً . ولا أدون منه باباً . علماً بأنتي لا أخلو فيه من إنصاف لوذ عي . أو عناد من يلوذ به لوذ عي ". فأهملته حي تشعب وتفرق ، ومزق شملة المد عون كل مُمزق . وكنت عاهدت نفسي ألا أمدح كريماً وإن جل . ولا أهجو لئيماً وإن ذل . وذلك للتنزه عن التشبة بذوي السؤال . والترفع

١ التقريض : صناعة القريض .

۲ ديدني : دأبي ، عادتي .

٣ اللوذعي : الذكي الذهن الجديد الفؤاد ، الفصيح اللسان . اللود ، من لاذ به : التجأ إليه . العمى : الكال ، العاجز .

عن التتبع لمثالب الرجال . فكنتُ لا أنظم شعِراً إلا فيما يوجب لي ذركراً . أو يتجلُب لي شُكراً

كَوَصَفِ حَرَبٍ ورصفِ شَرْبٍ، ولُطفِ عَتَبِ لَقَلَبِ قَلَبِ قَلَبِ وَلَطفِ وَتَدِبِ لَقَلَبِ لَلْبِ الْمُ

ولا أتصدّى من المدائح إلاّ ليما أعدّه زاداً للمال . في مديح النبيّ والآل . ثمّ إذا عَن لي معنى لا يكيق ُ إلاّ بالثّناء والمدح نظمتُه في كُبَرَاء أنسابي . وما لا يَسوغ إلاّ في الهجاء والقَدح عزوتُه إلى اقتراح خُلعاء أصحابي . لئلاّ يظن قوم ٌ أن فراري منهما ، لعَجزي عنهما . وها أنا نُصب المسألة في ذلك طول حَياتي . ومُطليق عرضي لمن تحققه منيّ بعد وفاتي

وأعرَضتُ عن مدح الأنام ترَفَعاً سيوى معشري إذ كان مجدي منهم ُ وقلتُ لقول ابن الحُسينِ مُورَيّاً: إذا كان ملحجٌ ، فالنسيبُ المُقلَدَّمُ

ثم جرآت بالعراق حروب ومحن . وطالت خطوب وإحن . أوجبت بعدي عن عربني ، وهنجر أهلي وقربني . بعد أن تكمل لي من الأشعار ، ما سبقني إلى الأمصار ، وحد ث به الركبان في الأسفار فلما أحسنت إلي مساآت الزمان . وأرضاني سنخط الحيد ثان بحط رحالي بفيناء الملوك لبني الملوك ، كهف الغني والصعلوك . فخر الملوك الأواخر والأوائل . ملوك ديار بكر بن وائل . الأرتئق راتيقي فتش الدين . جابري كسر الإسلام والمسلمين .

١ مثالب : عيوب .

٢ رصف شرب : هكذا في الأصل ، الشرب جمع شارب . قلب القلب : تغييره عما هو عليه .

٣ العرف : المعروف . ندبه إلى الأمر : دعاه إليه . الندب : السريع إلى الفضائل .

٤ الإحن ، الواحدة إحنة : الحقد ، إضمار العداوة .

لا زالت أيّامُهم باسمة الثغور . ما سرَت الرّيح الجارية . وجرَت الرّوح السارية . وتطاير ورَقُ الأشجار . وتَشاجَرَ وُرْقُ الأطيار

فَقَيَّدَ تُنْنِي عَندَهُمْ أَنعُمُ هَنْ قَيُودُ الْآمِلِ السَّانِــِحِ وَوَكَلْتُ فَكِرِي بَمَدَحِي لَهُمُ مكارِمُ المَنصورِ والصَّالِــِحِ

فمذ ثُبَّتُوا بالإحسان قدَّمي . وصانوا عن بني الزَّمان وجهي ودَّمي . حميدتُ لقَصدهم منطايا الآمال . وقلتُ لقلبي لا خيلَ عندك تُهديها ولا مال . ونظمتُ في مَدح السلطان الأعظم . مستخدم السّيف والقلّم . ربِّ المناقيبِ والمَغازي . المليك ِ المنصور نجم ِ الدين أبي الفتح غازي. أطابَ اللهُ مَثُواه، وقد ّس ثَرَاه ، قَصَائُدَ مُوَصَّلَةً . مُجمَلَةً ومُفصَّلةً . فالمُجمَلَةُ ما جعلته كتاباً مفرداً كالديوان . إذ لا يحتمل الزيادة والنتقصان . لكونه تسعاً وعشرين قصيدةً ، كلِّ منها تسعة ٌ وعشرون بيتاً على حَرَف من حروف المعجم . يبدأ في كلُّ بيت منها به وبه يُختَـم . ووسمتُه بدُرَرِ النّحور . في مدائح الملك المنصور . والمفصَّلةُ ما انتخبتُ أحسنَها حسَبَ الإمكان . وأودعته أثناء هذا الديوان . ثم تكمل لي في دولة ولي تعملي السلطان الملك الصالح، شمس الدين أبي المكارم صالح . خلَّد الله دولته . وأيَّد كلمته . ما سَيرد بعدُ في المَداثح وآليتُ ألاَّ أعزَّز مَدحَها بثالث ، ورَجَوتُ ألا أُدعَى ، إلا في تلك الأليَّة ، بحانث. ولولا وُجُودُهما وجُودُهما لعشتُ من هذا النّتاج عَقيماً،ودُمتُ على رَفض المدائح مُقيماً . فلمّا مَن الله علي بقَضاء حجّة الإسلام . وزيارة قبر النبي ، عليه السلام . قذ َفَ بي خوف بلادي إلى الدّيار المصريّة . وأهلتُ بالمثول في الحضرة الشريفة الملكية الناصرية. وشملني من الإنعام ما فاجأني ابتداءً ولم أمليك

١ الورق ، الواحدة ورقاء : الحمامة الضارب لونها إلى الخضرة .

له خبراً ألزمني المروءة بمكافأة تلك الحقوق . ورأيت كفرانها كالعُقوق . وإن تكفير تلك اليَمين . أولى من كُفران أنعُم المُنعمين . فنظمت في معاليه ما طاب لفظه ومعانيه . وظهرت آيات القوي فيه . من تمكن سبكه وقوافيه . فلما صادفت وسائلي فيه قبولاً . وهبت ريح سعدها قبولاً . أشار رئيس وزرائه . وزعيم كتاب إنشائه . عن إشارته العالية أن أجمع له جُزءاً من جيد شعري وهزله . ورقيق لفظي وجزله لا . وأن أبويه أبين تبويب . وأرتبه أحسن ترتيب . ليكون ديوانا للمحاضرة . ومجموعاً للمُذاكرة . فأجبت بالسمع والطاعة . واستحضرت ما حضر في حسب الاستطاعة . فاخترت منه ما يُحب ويتبني . ورتبته على ما يجب ويتبني . واقتضى الأدب أن أسم الكتاب بوسمه . وأشرف باب المديح كوسمية . وخمت به أبناء المدح كختم الأنبياء بسمية . وجعلت الكتاب اثني عشر باباً ، والله الموقق للصواب .

١ القبول الأولى من قبله : أخذه ، صدقه . الثانية : ريح الصبا .

٢ الحزل: ضد الركيك من الألفاظ.

٣ الولي : المطر يسقط بعد المطر . الوسمى : أول مطر الربيع .

## الباب الاول

#### في الفخر والحماسة والتحريض على الرياسة

#### نفس أبية

قال في صباه لطف به مولاه

فقد أخلتصت سبكي بنار التجارب لَئَن ثُلَمَتُ حدِّي صُروفُ النَّوائب، وفي الأدب الباقي، الذي قد وَهَـبْـذَني، عَزَاءٌ مِنَ الأموالِ عن كلِّ ذاهبِ فكم غايمة أدركتها غير جاهد ، وكمَّم رتبَّة قد نلتها غير طالب ولا كل ماض في الأمور بصائب ٢ وما كلُّ وان في الطُّلابِ بمُنخطىء ، سمت بي إلى العكياء نفس أبية" ترَى أُقبَحَ الأشياءِ أُخذَ المَواهب وحَزَم يُربِني ما وراءَ العَواقب بعزُّم يربني ما أمام مطالبي، أُكلَّفُها مِنْ دونِهِ للأجانِبِ وما عابتني جاري سوى أن حاجتني وإن نَوالي في المُلمَّاتِ واصِلٌ أباعيد أهل الحيّ قبل الأقارب ولكنّه مُغرّى بِعَدُّ المَناقبِ وليس حسود "يَنشُرُ الفَضَلَ عائباً،

۱ ثلمت : كسرت .

۲ وان : ضعیف .

إذا ظهرَت أخفت وُجوه المعاثب إذا هَـَذَّبتُ غَـيري ضروبُ التَّجاربِ حفاظ المعالي وابتذال الرّغائيب كرام السجايا والعُلَى والمُناصِب وإن ْ رَكبوا كانوا صُدورَ مَواكب وبالبيض عن أنيابيها والمخالب لدّيهم سوى أعراضهم والمناقب من القصد ،أذكوا نارَهم بالمناكب رأيت رووس الأسد فوق الثعالب به الشكر كسباً وهو أسى المكاسب عتصا الحارث الدعمي أو قوسحاجب قليلاً مُعاديه كثير المُصاحب إلى ، وما دَبَّتْ إليهيم عقاربي وما لي ذكب غير نصر أقاربي إذا دَميت منهم خُدُودُ الكُواعب

وما الجُودُ إلاّ حلْبِيَةٌ مُستَجادَةٌ، لقد هَـَدُ ۚ بَـنِّي يَـقَظَّـة ُ الرَّأَي والنُّهـيَ وأكسبتني قنومي وأعبان متعشري سَراةٌ يُقرُّ الحاسدونَ بفَيَضلهُم ، إذا جَلَسُوا كانوا صُدورَ مَجالس ؛ أُسُودٌ تَغَانَتُ بالقَنَا عن عَرينِها ، يَجُودونَ للرّاجي بكلٌ نَفيسَة إذا نَزَلُوا بطنَ الوِهادِ لغاميضٍ وإن ركزُوا غيب الطّعان رِماحَهُم ْ فأصبَحتُ أفني ما ملكتُ الأقتـنى وأرهُنُ قَولي عن فعالي كأنَّهُ ومَن يكُ مثلي كاملَ النفسِ يَغتَدي فَمَا للعدى دَبَّتْ أَراقِمُ كَيدِهِمْ وما باللهُمُ عَدُّوا ذُنُوبِي كَثَيرَةً ، وإنتى ليُدمى قائمُ السيف راحَـتي

۱ تغانت : استغنت .

٢ أراد بالمناكب : مناكب الجبال ، أي نواحيها .

٣ النَّعالب: أطراف الرماح.

الحارث الدعمي وحاجب بن زرارة : من سادات العرب ، ولعصا الحارث وقوس حاجب حكاية مفصلة في الكتب القديمة .

ولا كل من أجرَى البَراعَ بكاتب بتسعين أمسي فالثرأ غير خائيب فُلُولُ سيوفِ ما نبتُ في المَضارِبِ٢ إذا ما نَبَتْ عني سيوفُ المَثالبِ درأتُ بمُهري في صُدورِ المَقانيبِ وعَوَّدتُ ثَغَرَ التُّربِ لَمْمَ التَّراثبِ له أرْبَع تَحكي أنامل حاسب وفي الكَمرُّ يُبدي كَرَّةٌ غيرَ لاعب كلَّمع غَديرٍ ، ماؤه عَير ذائب الله وأبيتض مسنون الغيرارين قاضيبا كأن على متنسّه نار الحباحب حديد فرند المتن رَثّ المضاربِ^ بأفضل متضروب وأفضل ضارب

وما كل من هنز الحُسام بضارب، وما زلتُ فيهم مثل قدح ابن مُقبل فإن كلَّموا مِنَّا الجُسُومَ ، فإنَّها وما عابــني أن كلّـمتني سيوفُهم ْ ولمَّا أَبَّتْ إِلاَّ نِزالاً كُمَاتُهُمُ فعلَّمتُ شَمَّ الأرضِ شُمَّ أُنوفِهِم ، بطرف، علا في قبضه الرّبحُ، سابح، تَلاعَبَ أَثناءَ الحُسامِ مُزاحُهُ ، ومُسرودَةً من نُسج داودَ نَثْرَةً وأسمر مهزوز المعاطف ذابيل، إذا صَدَفَتهُ العَينُ أَبدَى تَوَقّداً، ثني حَدَّهُ فَرطُ الضِّرابِ ، فلم يزَل صدَعتُ به ِ هام َ الخُطوبِ فرُعنَها

١ القدح : سهم الميسر .

۲ کلموا : جرحوا .

٣ المقانب ، الواحد مقنب : جماعة الخيل .

إلطرف : المهر . القبض : السوق السريع .

ه المسرودة النثرة : الدرع السلسة الملبس .

٦ الغراران : الحدان . القاضب : القاطع .

٧ الحباحب : ذباب ذو ألوان يطير في الليل في ذنبه شعاع كالسراج .

٨ الفرند : جوهر السيف .

وصفراءً من رَوْق الأراوي نحيفة ، إذا جُلُد بِتُ صَرّت صريرَ الجَناد بِ١ يُسم عُقُوقاً رفضهُ غَيرُ واجبٍ لها وكلُّ بعد الفطام رضاعه ً إذا قرّب الرّامي إلى فيه نـَحرَهُ سعتى نتحوّهُ بالقسر سعيّ مُجانب ويُدبيرُ في جَري كركضة هارب فيُقبلُ في بُطْء كخُطوة سارق ، هناك فجأتُ الكَبش منهم ْ بضَرْبَة ِ فرَقْتُ بها بنينَ الحَشَى والتّراثبِ" بغير انتداب الشُّوس أو ندب ناد ب لدى وقعة لا يُقرَعُ السمعُ بينها فقُلُ للذي ظَنَّ الكتابة عايستي ، ولا فَصَلَ لي بينَ القَنا والقَواضب بحَدَّ يَرَاعِي أَمْ حُسامِي عَلَوْتُهُ ، وبالكُتب أرديناه أم بالكتائب وكم ليَلَة خُضُتُ الدُّجي، وسماؤهُ مُعَطَّلَةً مِن حِلَى دُرِّ الكُواكِب سَرَيتُ بها ، والحَوُّ بالسُّحِبُ مُقتمٌ ، فلمًا تبدّي النّجم فلت لصاحى: أصاح ترَى برقاً أريك وميضه يُضيءُ سَنَاهُ أَم مَصَابِيحَ راهبُ سليلة نُجب ألحقت بنجائب بحرف حكى الحرف المفخم صوتها إليه ، وما أمت به في المشارب تتعاف ورود الماء إن سبق القيطا إذا قلتُ تمت أردَ فَسَتْ بسباسب قَطَعَتُ بها خوفَ الهوان سَباسباً ، مُنزَّهمة الألفاظ عن قدح عائب يُسامرُني في الفكر كلُّ بنَديعَــة

١ الصغراء : أراد بها القوس . الروق : القرن . الاراوي ، الواحدة أروية : ضأن الجبل .

٧ أراد بالولد : السهم .

٣ كيش القوم : سيدهم . التراثب : عظام أعلى الصدر .

<sup>۽</sup> هذا البيت مستمار من بيتين لامريء القيس ، کل شطر منه من بيت .

ه الحرف : الناقة .

٦ السياسب : القفار ، الواحد سبسب . أردفت : اتبمت .

يُنزَلُها الشّادون في نَغَمَاتِهِمْ ، وتَـ فأدركتُ ما أمّلنتُ من طلّبِ العُلا ، ونزَ ونِلتُ بها سُؤلي من العِزْ لا الغِنتَى ، وما

وتتحدو بها طوراً حُداةُ الرّكائيبِ ونزّهتُ نفسي عن طلابِ المواهبِ وما عُدُدٌ مَن عافَ الهياتِ بخائيبِ

#### ملاذي جلال الدين

وقال في صباه في إحدى الوقائع وتحريض أكبر أخواله الصدر جلال الدين بن محاسن على أخذ ثأره من أعدائه

لقد نتحل المتعنى المدفق من جسمي على أنتها من ظلميها غصبت قيسمي لقد غفلت عين الرقيب على رغم لجنسية كانت له علة الضم فوجنتها تدمى وألحاظها تدمي ويولله أن مر مرآه في وهمي تشفيل وتهدي من ظلام ومن ظلم الم

ألست ترى ما في العيون من السُقيم، وأضعف ما بي بالخصور من الضنا، وما ذاك إلا أن يوم وداعنا ضممت ضنا جسمي إلى ضعف خصرها ربيبة خدر بجرح اللحظ خدها، يككلم لفطي خدها إن ذكر ته ،

١ الظلم : بريق الأسنان .

وقالت: لَعَمري هذه غاية الذَّمَّ نفاراً ، وقالت صرت تنظمعُ في شتمي وخاطَرتُ فيها بالنَّفيس على علم ِ نَعِمتُ بها ثم استَمرَت على العُقم أُرَصَّعُ فيها اللَّفظَ في النَّثْرِ والنَّظمِ وأعوزَ سلك للنظام فها جسمي ورتبية دَست المُلك والجاه والحُكم إ صَدقت، فهلا جاز عَفُوك في ظُلمي فتَسهر خَوفاً أن تَرانيَ في الحُلُم بأضيتَقَ من سُمِّ وأقتلَ من سُمٌّ بَحِيشِ يصُدُ السّيل عن مرّبض العُصم " وصوت زئيري بينَ قعقَعة اللُّجم فهُم ْ في وبال من كلامي ومن كلمي وألا تُفاجا في مَجال الوَّغَى باسمي فتَذَكُّرُني بالمَدح في مُعرضِ الذَّمَّ لَنَمَ عليهم في جباهيهم وسمي إلى المَجدِ إلا كانَ خاليَ أو عَمّي

تغزَّلتُ فيها بالغزَّال ، فأعرَضَتْ ، وصَدَّتْ، وقد شبَّهتُ بالبَّدر وجهها وكم قد بذلتُ النفسَ أخطُبُ وَصلَها، فلَم عَرَ لَيلَة الدُّنيا لَنا غيرَ لَيلَة فَيَا مَن أَقَامَتْني خَطَيبًا لُوَصَفِها ، خُدي الدُّرِّ من لَفظي فإن شنت نظمة فَهَيك هجَرْتُ الأهلَ والمالَ والغيني وقُلت لقد أصبَحتَ في الحيّ مُفرَداً ، ألم تشهدي أني أمنشل للعيدى فَكُمْ طُمِعُوا فِي وَحَدَنِّي فَرَمَيْتُهُمْ وكم أجَّجُوا نارَ الحروبِ وأقبلوا فلم يتسمعوا إلا صليل منهندي ، جعَلَتُهُمُ نَهِبًا لَسَيفي ومقوَلي ، تَوَدُّ العدى لو يُحدقُ اسمُ أبي بِها، تُعَدَّدُ أَفْعَالِي ، وتلكَ مَنَاقِبٌ ، ولو جَحَدُوا فِعلي مَخافَةَ شَامِتِ فكيُّفَ وَلَمْ يُنسَبُ زَعِيمٌ لسِنبِسِ

١ دست الملك : مجلسه .

٧ السم الأولى : ثقب الإبرة ؛ الثانية : السم المعروف القاتل .

٣ المصم ، الواحد أعصم : الظبي في ذراعيه ، أو في إحداهما بياض وسائره أسود أو أحمر .

وفيعلي فهذا الرَّاحُ من ذلكَ الكَرَم ولا طاش َ في ظنّي لغنّدرِ كم ُ سَهمي َ كَذَا من أعان الظَّالمينَ على الظُّلْم وإن أرضَ عنكم من حَيَاثي فبالرُّغم أَشُدُ به أزري وأعلى به نَجمي فلا تَنزِلُ الْأَيَّامُ إلا على حُبُكمي إذا بُنييت كف اللّنيم على الضم حَلَيْفُ العَفَافِ الطُّلُّقِ والنَّائلِ الْجَمَّ كما العَينُ للإبصارِ والأنفُ للشَّمَّ" فديمَتُهُ تَهمي وسَطُوتُهُ تُصمي ويُضرِمُ نارَ الحربِ في حاليَةِ السّلمِي وصال ً ، فأفنى جِيرْمُهُ كُلَّ ذي جِيرْمُ وقد قَلَتِ النُّصَّارُ بالعَزْمِ والحزْمِ لها ملمسًا أدمني براجمها لتمي لنَصركَ لا يَنفَلُ جَدِّي ولا عَزمي وهميهات لا يُغني الوَليُّ عن الوَسمي وإن أشبَهَتهُم ۚ فِي الفَخارِ خَلائقي فقُلُ للأعادي ما انشَنَيتُ لسبتكم ، نظرَ فَا خَطَايًا كُمُّ ، فأَغْرَيْتُمُ بِنَا ، أَسْأَتُهُ ، فإن أُسخَطُ عليكُم فبالرَّضَى ، لِحَاْتُ إِلَى رُكُنْ ِ شَدَيْدِ لِحَرْبِكُمْ ، وظلَتُ كأنِّي أمليكُ الدُّهرَ عِزْةً ، بأروعَ مَبنيِّ على الفَتحِ كفُّهُ ، مَلاذي جَلال ُ الدّينِ نجل ُ مَحَاسنِ ، فتَّى خُلُفَتْ كَفَّاهُ للجُود والسَّطا ، له عُلَم فيه المنية والمني ، يَراعٌ يروعُ الخطبَ في حالةِ الرّضَي ، وعَضَبٌ كأنَّ الموتَ عاهدَ حَدَّهُ ، فَيَا مَن رَعانا طَرَفُهُ ۖ ، وهُوَ رَاقِد ۗ ، يَدُ الدّ هر ألقتنا إليك ، فإن نُطق ، أَطَعَتُكَ جُهدي، فاحتفظ بي فإنسني فإن غبت، فاجعل لي وَلَيْسًا من الأذَّى،

۱ شد أزره : أعانه ، قواه .

٢ السطا : السطوة ، القهر .

٣ الديمة : السحابة التي يدوم مطرها . تصمي ، من أصماه : رماه فقتله .

البراجم ، الواحدة برجمة : مفاصل الأصابع أو العظام الصغار في اليد و الرجل .

### سلي الرماح

وقال في صباه يفتخر بقومه وأخذهم بثأر خاله صفي الدين بن محاس من آل أبي الفضل حين قتلوه بمسجده غدراً ، فأخذوا الثار قسراً سنة إحدى وسبعمائة:

سكي الرّماح العوالي عن معالينا ، وسائلي العرب والأتراك ما فعلت لمنا سعينا ، فتما رقت عزائمنا لا يوم وقعة زوراء العراق ، وقد بيضمر ما ربطناها مسومة ، وفتية إن نقل أصغوا مسامعهم قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة ، تدرّعوا العقل جلبابا ، فإن حميت لذا اد عوا جاءت الدّنيا منصد قنة ، ان الزرازير لمنا قام قائمها ،

واستشهدي البيض هل خاب الرجا فينا في أرض قبر عبيد الله أيدينا عما نروم ، ولا خابت مساعينا دنا الأعادي كما كانوا يكينونا إلا لنغزو بها من بات يغزونا لقولينا ، أو دعوناهم أجابونا يوماً، وإن حكموا كانوا موازينا نار الوغى خيلتهم فيها متجانينا وإن دعوا قالت الأبام : آمينا توهمت أنها صارت شواهينا وما درت أنه قد كان تهوينا

١ استخصموا : طلب خصامهم . الفراعنة : العتاة المتمردون .

۲ الزرازیر ، الواحد زرزور ؛ طائر أكبر من العصفور منه نوع لونه أسود ، وآخر أسود منقط
 ببیاض . الشواهین ، الواحد شاهین ؛ طائر من جنس الصقر طویل الجناحین .

ولو تَرَكناهُمُ صادوا فَرازيناا تحكموا أظهروا أحقادتكم فينا كأنتهم في أمان من تقاضينا حتى حَمَلنا ، فأخلَينا الدُّواوينا تَميسُ عُجباً ، ويَهتَزُّ القَـنَا لِينا بنشره عن عبير المسك ينعنينا قد أصبَحت في فم الأيّام تكقينا أن نَبتَدي بالأذى مَن ليس يُؤذينا خُصُرٌ مَرَابِعُنَا ، حُمرٌ مَوَاضِينا ولو رأينـا المَنايـا في أمانينا إلا جَعَلنا مَواضينا فَراميناً إن لم نكن سُبقاً كُنّا مُصلّيناً عنّا ، ونَخصِمُ صَرْفَ الدَّهْرِ لو شينا وإن دَهَتنا دَفَعناها بأيدينا رَمَتُ عَزَاتُمَهُ مَن باتَ يَرمينا ما زال يُحرقُ منهن الشياطينا

بيادِق ظَفَرَت أيدي الرِّخاخِ بها ، ذَكُوا بأسيافينا طول َ الزَّمان ، فمُذْ لم يُغنيهِم مالنًا عن نهب أنفسينا ، أخلوا المَساجدَ من أشياخنا وبَغوا ، ثم انشَنَينا ، وقد ظكت صُوارمُنا وللدّماء على أثوابنا عَلَقٌ فَيَا لَمَا دُعُوَةً فِي الْأَرْضِ سَائْرَةً ۗ إِنَّا لَقَوْمٌ أَبَّتُ أَخِلاقُنَا شَرَفاً بِيضٌ صَنائِعُنا ، سودٌ وقائعُنا ، لا يَظَهَرُ العَجزُ منّا دونَ نَيل مُنتًى، مَا أَعُوزَتُنَا فَرَامِينٌ نَصُولُ بِهَا ، إذا جَرَينا إلى سَبَقِ العُلَى طَلَقًا ، تُدافِعُ القَدَرَ المَحتومَ هِمتُّنا، نَعْشَى الخُطوبَ بأيدينا ، فنَدَفَعُها ، مُلْكُ ، إذا فُوَّقت نَبَلُ العَدَو لَنَا عَزَائِمٌ كالنَّجومِ الشُّهبِ ثاقبةً "

البيادق والرخاخ والفرازين : أسماء لقطع الشطرنج . والفرازين ، الواحد فرزان : الملكة في لعب الشطرنج .

٢ الفرامين ، الواحد فرمان : عهد السلطان للولاة .

٣ المصلي : الذي يتلو المجلي ، السابق .

أعطى ، فلا جودُه أقدكان عن غلط م كم من عدو لنا أمسى بسطوته ، يأ كالصل يُظهر ليناً عند ملمسه ، -يطوي لنا الغدر في نصح يشير به ، و وقد ننغض ونعضي عن قبائحه ، و لكن تركناه ، إذ بينا على ثقة ، إ

منه أن ولا أجره أن قد كان متمنونا يبدي الخيضوع لنا ختلاً وتسكينا حتى يصادف في الأعضاء تتمكينا ويتمزّع السمّ في شهد ويتسقينا ولم يكنن عتجزاً عنه تغاضينا إن الأمير يكافيه فيكفينا

#### لمنا دعتني للنزال

وقال في تلك الواقعة ويصف خالبه المذكور :

لِمَن الشّوازِبُ كالنّعام الجُفلَل، كُسيتُ حِلالاً من عُبَارِ القسطل الميرُزنَ في حُلل العتجاج عوابِساً، يتحملن كل مُدرَّع ومُسرْبل الميه العرائيس تُجتلى، فكأنتها في الجيدْر من ذيل العتجاج المُسبل فعلتُ قوائمُهن عند طرادها فعل الصّوالج في كُرات الجندل الفعلَلُ تَرْقُمُ في الصّخور أهلة بشبا حوافرها، وإن لم تُنعل أ

١ الشوازب : الحيول المضمرة . الحلال ، الواحدة حلة : الثوب . القسطل : غبار الحرب .

٢ الحلل: الثياب. العجاج: الغبار. المسربل: اللابس السربال، أي كل ما يلبس.

٣ الصوالج ، الواحد صولحان : عصا معقوفة الرأس . الجندل : الحجارة .

الشبا ، الواحدة شباة :حد كل شيء .

يَحْمِلنَ مَن آلِ العَريضِ فَوَارِساً تَنشالُ حَوِلَ مُدرَّع بِجَنانِهِ ، ما زال صَدرَ الدَّست، صدرَ الرَّتبةِ ال لو أنصَفَته ُ بَنو محاسن َ ، إذْ مشَوا ، بَينا تَرَاهُ خَطيبَهِم ۚ فِي مَحفيلِ شاطرتُهُ حَربَ العُداة لعلمه لمّا دَعَتَني للنّـزال أقـاربي ، وأبيّتُ من أنّى أعيشُ بعزّهمْ وافيتُ في يَوم أُغَرَّ مُحجَّل ، ثارَ العَـجاجُ فكنتُ أُوَّلَ صائلِ ، فغَدا يَقُولُ كَبِيرُهُم \* وصَغيرُهم: سَل ساكني الزُّوراءِ والأمَّمَ التي مَن كان تَميّم نقصها بحُسامه، أو مَن تَدَرَّعَ بالعَنجاجة عندَما تُخبرُكَ فُرسانُ العَريكَةِ أَنَّني ما كان يَنفَعُ مَن تَقدُّم سَبَقهُ ، لكن تَقَاسَمُنا عَواملَ نَحوِها ،

كالأسد في أجم الرماح الذئبل فكأنه من بأسه في متعقيل عَلَيَاء ، صدر الجيش ، صدر المَحفيل كَانتْ رۇوسُهُمُ مكانَ الأرجُل رَحب ، تراهُ زَعيمتَهم ْ في جَحْفَل أنّي كينانتُهُ التي لم تُنشَل ا لَبَّاهُمُ عَنى لِسان المُنصُل وأكون ُ عَنهم في الحروبِ بمَعزِل ِ أغشَى الهياجَ على أغرّ مُحَجّلً لا وعَلَا الضَّرامُ فَكَنْتُ أُوَّلَ مُصْطَلَ لا خير فيمن قال إن لم يتفعل حضَرَتْ ، وظَلَلْلَهَا رِواقُ القَسطَلِ إذْ كُلُّ شاك في السّلاح كأعزَل نادى مُنادي القوم: يا خيلُ احميلي كنتُ المُصَلَّى بَعد َ سَبقِ الأُوَّل لو لم تُتَمَّمُها متضارب منصلي فالاسمُ كان له ُ ، وكان َ الفعل ُ لي

١ نثل الكنانة : استخرج نبالها فنثر ها .

٢ الأغر المعجل الأولى: اليوم الأبيض المشرق بالسرور. والثانية: الفرس ذو الغرة والتحجيل،
 أي ما في قوائمه بياض.

نَظَرَ الفَقيرِ إلى الغنيّ المُقبِلِ لَقْيِيَتْ بِثَالَثِ سُورةِ النُزَّمُّلِ عندَ الوَقائع ، صارِمي أم مُقوَلي تَعَلَى صُدُورُهُمُ كَعَلَيْ المرجَلَ دَمُ شَيخهم في صارمي لم يتنصل الفَخرُ في فَصد العدو بمنجل عن حَربِهم ، وتَماسُكي وتَجَمَّلي جَهِلَ الزَّمانُ عليكَ إن لم تَجهَل حيى تعكمت النجوم تنقلي تَعلُو على هام السّماك الأعزَل هل يُمكينُ الزّرزورَ صيدُ الأجدل بَعدي ، وللأيّام ما شئت افعكلي لمَّا وَليتُ ، وفُتُّهُ لمَّا وَلي وأبيتُ كلَّ عَشيةٍ في مَنزِلًا من حَشد جَيش عزائمي في جَحفل سَرِجُ المُطَهَم قلتُ : هذا مَنزِلي المُ

وبَديعَة نظرَتْ إليّ بها العدى واستَثْقَلَتْ نُطقى بها ، فكأنَّما حتى انشَنت لم تكر ماذا تتتقي ، حَمَلُوا على الحقدَ حتى أصبَحتْ إِن يَطلُبُوا قَتلي ، فلَستُ أَلومُهم ، ما لي أُستَرُها ، وتلكَ فضيلَةٌ ؟ قد شاهـَدوا من قبلِ ذاك ترَفّعي لمَا أثاروا الحَربَ قالتُ همتي : فالآن حين فليت ناصية الفلا، أضحَى يُحاولُني العدوّ ، وهيمتني ويَرُومُ إدراكي ، وتلكَ عجيبَةٌ ، قُلُ للّيالي: وَيك ما شئت أصنّعي حسب العدو بأنتني أدركته ، سأظل كل صبيحة في مهمة ، وَأُسِيرُ فَرَداً فِي البلاد ، وإنَّـني أجفو الدّيارَ ، فإنْ ركبتُ وضَمّـني

۱ أراد قصيدة بديعة .

٧ سورة المزمل هي إحدى السور المكية ، ومعنى الشطر غامض .

٣ المهمه : القفر .

ع المطهم : التام الحسن .

وإذا سميعت بأن قُتلت فعول الله بكن من دون أسري مقتلي ورضيت بعد تدالي بتذالي بتذالي الله ورضيت بعد تدالي بتذالي الله وأرى ورود الحتف عن أو فارحل وأرى ورود الحتف عن بالله المنهل وإذا دنا أجلي فكرعي مقتليا يوما ، ولا آسى ، إذا لم تقبل يوما ، ولا قطعت فقلت لها صلي يوما ، ولا قطعت فقلت لها صلي المنقي أخيرهم بكأس الأول ما من وثوب الأشبل ماذا أمنتم من وثوب الأشبل المخيل الحيا ، وأكفهم لم تبخل الحيا ، وفيه عرف المندل المناس المندل المناس المندل المناس المندل المناس المناس المندل المناس ، وفيه عرف المناس المناس المناس ، وفيه عرف المناس المناس المناس ، وفيه عرف المناس المنا

لا تسمعن بأن أسرت مسلماً، ما الاعتدار ، وصارمي في عاتقي ، ما كان عدري إن صبرت على الأذى، فإذا رئيت بحادث في بلدة فليذاك لا أخشى ورود منيتي ، فإذا علا جدي فقلبي جئتي ، فإذا علا جدي فقلبي جئتي ، ما تبهت بالدنيا ، إذا هي أقبلت وكذاك ما وصلت فقلت لها اقطعي صبراً على كيد العداة لعلنا يا عصبة فرحوا بمصرع ليثنا ، وطالما يقي الزمان ، وفيه رونق ذ كرهم ؛

۱ جنتي : ترسي ، ستري .

٢ العرف : الرائحة الطيبة . المندل : العود الطيب الرائحة .

#### ويحك لاتراعي

وقال أيضاً يفتخر بإقدامه في تلك الواقعة مسمطاً الأبيات الحماسة المنسوبة إلى قطري بن الفجاءة المازني :

ولمّا مَدَّتِ الأعداءُ باعا ، وراعَ النّفسَ كرَّهُمُ سِراعا برَزتُ ، وقد حسَرْتُ لها القِناعا ، أقولُ لها ، وقد طارَتْ شَعاعاً من الأبطال وَيحَك لا تُراعي

كما ابتعتُ العكلاءَ بغيرِ سَومٍ ، وأحلكتُ النّكالَ بكلّ قَومٍ ردي كأسَ الفّناءِ بغيرِ لومٍ ، فإنّك لو سألت بقاء يومٍ على الأجل الذي لك لم تُطاعي

فَكُمَ أَرْغَمَتُ أَنْفَ الضَّدُ قَسَرًا ، وأَفْنَيَتُ العِدَى قَتَلاً وأَسَرًا وأَسَرًا فِي مُنْجَالِ المَوتِ صَبَرًا وأَنْتِ مُنْحَيَطَةٌ بالدَّهِ حُبُرًا ، فَصَبَراً فِي مُنْجَالِ المَوتِ صَبَرًا فَي مُنْحَاطِي فَمَا نَيَلُ الْحَلُودِ بِمُسْتَطَاعِ

إذا ما عِشتِ في ذُل ۗ وءَ جَزِ ، فه َلَ للنَّفسِ غَيْري من مُعزِّ وليس الْحُوفُ من أَجَلٍ بحرزِ ، ولا ثنوبُ البَّقَاءِ بثَوبِ عِسْرً وليس الْحُوفُ من أَجَلٍ بحرزِ ، ولا ثنوبُ البَّقَاءِ بثَوبِ عِسْرً فينُطوى عن أخي الحنع البراع ٣

١ قوله مسمطاً : هكذا في الأصل ، والصواب أن يقال : مخمساً ، والتخميس : إضافة ثلاثة أشطر إلى شطري البيت . أما التسميط فهو أن يضم الشاعر إلى شطر من قصيدة شطراً من عنده صدراً لمجز وعجزاً لصدر ، ويقال له أيضاً التشطير .

۲ طارت شعاعاً : تبددت من الخوف .

٣ الحنع : الذل . اليراع : الجبان .

ولا أعتاض ُ عَن رُشد ِ بغَيِّ ، وثَيَوْبُ الغزِّ فِي نَشْرٍ وطَيِّ لَقَدَ حُتْمِ الثَّنَاءُ لكلَّ شيِّ ، سَبَيلُ المَوتِ غاينَةُ كلَّ حيٍّ لقَدَ حُتِمَ الثَّنَاءُ لكلَّ شيِّ ، سَبَيلُ المَوتِ غاينَةُ كلَّ حيٍّ وداعيهِ لأهلِ الأرضِ داعي

فجاهيد في العُلَى يا قلبِ تُكرَم ، ولا تَطلُب صَفاءَ العَيشِ تُحرَم ، فمن يَظفَر بطيبِ الذّكرِ يَغنَم ، ومن لا يَغتَبط يَبرَم ويَسأم المنفون إلى انقطاع

أَأَرْغَبُ بَعَدَ قَوْمِي فِي نَجَاةً ، وأَجزَعُ فِي الوَقائعِ مِن مَمَاتِ وأَرضَى بالحَيَاةِ بلا حُمَاةٍ ، وما للعُمرِ خَيرٌ فِي حَياةً وأرضَى بالحَياة بلا حُماة ، وما للعُمرِ خَيرٌ في حَياة إذا ما كان من سَقَطِ المَتاع

## أنيسي صارمي

وقال أيضاً في إحدى الوقائع وذكر فيها خاله فأرسلها من السفر :

فقد شاهدوا ما لم يرَوا منكم منّي وأحسن ظَنتًا منكم بي بكُم ظَنتي فقد نيلت لمّا نالسّي جَورُكم أمني

سلُوا، بعد تسآل الورى عنكم ، عني ، رأوني أراعي منكُم ُ العَهد َ لي بكُم ، وقدكنتُ جم ّ الخوفِمن جَوربُعدكم

۱ يېرم : يضجر ، يمل .

فقد عزّ حتى باتّ في القلبِ والذِّ هن ِ ولا صَبرَ لي بينَ المَنيّة والمَنّ فأصبَحتُ والثَّاني العنانِ هُوَ الْمُشَى رَقيق شيفارِ الحكة مُعتكدل المكن ولم يرَ قومٌ نَـجلَ مازنَ في المُزْن ِ فيُسرعُ طَوراً في المراحِ ويَستأني فيُحزِنُهُ ۚ إِلاَّ التَّوَقُّلَ فِي الْحَزُّنِ ٢ فيَسبُقُ حَى جاهدَ الأكلَ بالأُذِن فينهضني شوفي وينقعدني أمنى رأت مُقلَّتي أضعافَ ما سمعت أذني فأصبَحتُ بالعز المُمنَع في حصن ولو شاهدوني راغباً رَغبوا عَنْى تَجودُ يَداهم ْ بالنُّضارِ بِلا وَزن ِ وما كان حكم ُ الدُّ هرِ بالبينِ عن إذني وتُنكرُ أفعالي ، وقد عليمتُ أنّي " لهام العدى والنّحر بالضّرْبِ والطّعن

خطَّبَتُ بغالي النَّفس والمال وُدَّكم، ولمَّا رأيتُ العزُّ قد عزُّ عند كم ، النيت عناني مع النائي عليكم ، وليس أنيسي في الدُّجَى غيرُ صارم كأن دَبيبَ النَّمل في جون مَتنه ، وطرْف كأن المَوجَ لاعَبَ صَدرَهُ ا أميل به بالسهل مرتفقاً به ، وما زالَ علمي يَقتفيني إلى العُلَّى ، وزُرتُ ملوكاً كنتُ أسمتَعُ وصفتهم، فَلَمَّا تَكَاقَيْنَا ، وقد بَرِحَ الجَفَا ، خطبتُ بوُد ي عند مم الاهباتهم ، إذا ما رأوني هكَذا قيل : هاك ذا ! إذا ما أقمتُ الوزَّن في نظم وصفهم، تُعيّرُني الأعداءُ بالبين عَنهُم ، وتَزَعُمُ أَنَّ الشُّعرَ أَحْنَى فَضَائلي ، وقد شاهدتْ نثري ونَظميَ في الوَغي ،

١ الحون هنا : الأبيض . متن السيف : صفحته . المازن : بيض النمل . المزن ، الواحدة مزنة :
 السحابة .

٧ التوقل : الصعود . الحزن : ما غلظ من الأرض ، وقلما يكون إلا مرتفعاً .

٣ قوله : أحنى فضائلي ، هكذا في الأصل .

ويَلَدْخُلُ أُذِنَ السَّامِعِينُ بَلا إِذْنَ بنُطق حمدتُ الصّمتَ من منطق اللُّكن ا فأيقَنَ قَلَى أَنَّهُ يُوسُفُ الحُسن وذلك َ للتّقصير عَنها وللضِّغْن تُقرُّ بها الحُسَّادُ رَغماً على غَبن وهمَلُ ثَمَرً ۗ إلا على قَدَرِ الغُصن سَواميَ في خَوفُ وجاريَ في أَمْنُ إذا استُل يَوماً لا يَعُودُ إِلَى الجَهَن ۗ إذا نابَ جَدبٌ ، نائبات عن المُزن لخَطَّ على العُنوان من عَبده القن " لغير العيدى والمال والخيل والبُدن سوى بأس عمرو والسّماحة من مُعن بغتير عيوب الجار واللتوم والجُبن جبالا عدت من عاصف الموت كالعهن ا فَمَا زَالَت الأيّامُ في أهلها تبجني فقد وهبت أضعاف ما أخذت منتي

وَإِنْ كَانَ لَفَظَى يَخَرُقُ الْحُبُجِبَ وَقَعُهُ ورُبّ جَسيم منهُم ، فإذا أتمى ومُستَقبَح حَيى خَبَرْتُ خلالَهُ ، فإن حَسدوا فَـضلى وعابوا مَـحاسـني ، وتلك َ لعَـمري كالنَّجوم زَواهرٌ ، متحاسن ولي من إرث آل متحاسن ، أَظُلُ ﴾ وأُمسى راقد الجار ساهراً ، كأن كرى عَيني سيفُ ابن حَمزَة ، فتَّى لم تَزَلَ ْ أقلامُه وبَنــانُهُ ، ولوْ خَطَ صَرْفُ الدّ هر طِرْساً لقصد ه فتى جَلَّ يتوماً أن يُعلَدُ بظالم ولا عُدٌّ يَوهاً في الأنام بغاصِب ولا قيلَ يَوماً إنّه ُ غَيرُ عالم أعاد َ الأعادي في الحُروبِ تَـجارِباً ، فإن ْ فَلَتِ الأَيَّامُ فِي الْحَرْبِ حَدَّهُ ، وإن أكسَبَتني بالخُطوبِ تَنجارِباً ،

١ اللكن ، الواحد ألكن : العيمي ، الثقيل اللسان .

٧ السوامي : الماشية والإبل الرامية. وقوله في خوف: أي أنها تخاف من أن تذبح لقرى الضيفان.

٣ ابن حمزة : خال الشاعر .

إعاده : عوده . العهن : الصوف .

#### تقول ولا تفعل

وقال وقد كتب إلى صديق له وعده في تلك الواقعة وأخلف :

وذلكَ بالحُرّ لا يَجمُلُ وَعَدَتَ جَمَيلاً ، وأخلَفتَهُ ، إذا قابل الحكحفك الحكحفك وقُلتَ بأنَّكَ لي ناصرٌ ، تحَطَّمُ فيهِ القَّنَا الذُّبَّلَ وكم قد نَصِرْتُكَ في مَعرَك ، فأعجبُ بالقَول أو أعجل ولستُ أمُن ٌ بفعلي عليك َ ، ل ، فتعامَم أينهم الأكمل بذا يتَفَاوَتُ قَدَرُ الرّجا به حينَ فاخرَهُ البُلبُل كما قاله الصّقر في عـزّة ومن فَوق أيديهم تُحمل وقال: أراك جَليسَ المُلُوك ، وعن بتَعضِ ما قلتَهُ تَنكُلُ وأنت كما علموا أخرَسٌ، وقدري عند هم مُهمل وأُحبَسُ مَع أنَّني ناطقٌ، بذاك درَوْا أنسى الأفضل فقال : صَدَقت ، ولكنّهم وأنتَ تَقُولُ ، ولا تَفعَل لأنتى فَعَلَتُ ومَا قُلْتُ قَطُّ ،

١ تنكل : تنكس ، تجبن .

## إن أمنوا كفي فما أمنوا فمي

وقال أيضاً وكتب إلى أقاربه من ماردين وعرض يمدح سلطامها الملك المنصور طاب ثراه :

قليل إلى غير اكتساب العلى نهضي ، ومُستبعد فكيف ، ولي عزم ، إذا ما امتطيته تيقتت أن وما لي لا أغشى الجيال بميثليها من العزم ، على أن لي عزما ، إذا رُمت مطلبا رأيت السم على أن لي عزما ، إذا رُمت مطلبا رأيت السم أبت هيمتي لي أن أذل لناكث عرى العهد أو وأصبح في قيد الهوان مككبالا ، لدى عصب ولكنتي أرضى المنون ، ولم أكن أغض على أق النفس بالأموال حيث إذا وقت من كنوز اللهي ولا أختشي إن مستني وقع حادث ، فتلك يك نيد فواعجبا يسعى إلى وينن العيدى ليدرك كل فواعجبا يسعى إلى وينن العيدى ليدرك كل ويتقصد في من لو تمشل شخصه بعين قذى ويتقصد في مدر الجواد محاربا ، لأرفع ذي في

ومُستبَعدٌ في غيرِ ذيل التقي ركضي تيقنت أن الأرض أجمع في قبضي من العزم، والأنضاء في وعرها أنضي ارأيت السما أدنى إلي مين الأرض عرى العهد أو أرضى من الورد بالبرض لدى عصبة تدمي الأنامل بالعض أغض على وقع المذكة أو أغضي كنوز الله مي نقسي وقيت بها عرضي فتلك، يك حسس الزمان بها نبضي فتلك، يك حكي من يقصر عن بعضي بعين قذي ما عاق حقي عن الغمض بعين قذي ما عاق حقي عن الغمض

الأنضاء ، الواحد نضو : المهزول من الحيوان . أنضى البعير : هزله .

٢ البرض : الماء القليل .

٣ أللهمي : العطايا .

ولم تُرضه يوم الوّغي فلمن تُرضي مَرابض أرض طال في غابيها رَبضي فلله ميراثُ السّمواتِ والأرض ونَصبرُ أيضاً للجَيميع ونَستَقضي فلا عَجَبُ أَن يَستَمرُّوا على بُغضي وإن° ثلموا حدي فما ثلموا عيرضي فَمَا أَمْنُوا فِي عَرَضِ عِرْضِهِم ِ رَكْضِي سَلَيماً وصَحبي في إسارٍ وفي قَبَض خِيَراشٌ، وبعضُ الشرِّ أهوَن مُن بَعض مَنيعاً وطَرْفُ الدُّهرِ عنِّيَ في غَضَّ وطالبَهم ُ طَولَ السَّماء عَلَى الْأَرض أخو النَّائلِ الفَّيَّاضِ والكرَّمِ المحض بعَين ترَى بَلَوْلَ الهِباتِ من الفَرض وأنجَدَني والدُّهرُ يجهَدُ في رَفضي ويا حَبَّذا خوفٌ إلى قصده يُفضي

إذا ما تقلّدتُ الحُسامَ لغارة ؛ سألبس جلباب الظلام مُنتكَّباً فإن أحيى أدركت المرام، وإن أمنت صّبرنا عليهم واقتـَضَبنا بثارنا ، غَزَاهُمُ لَسَانِي بَعْدَ غَزَوٍ يَدِي لَهُمْ ، فإنْ أَمنوا كَفِّي فَمَا أَمِنُوا فَمَي، وإن قصروا عن طول طولهم يدي، تَقُولُ رِجالِي حينَ أُصِبَحتُ ناجياً حميدتُ إلهي بعد عُرُوَة إذْ نَجا وأصبّحتُ في مُلك مُفاض ونعمة لدى ملك فاق المُلوك بفضله ، هوَ الملكُ المَنصورُ غازي بنُ أُرتُق مليك " يَرَى كَسبَ النُّضار نَوافلاً حَبَانِي بِمَا لَم يُوفِ جُهدي بشُكره، فبُعداً لأمن صَدّني عن جَنابِه،

## صبراً على وعد الزمان

وقال أيضاً وقد كتب بها إلى أحد بني عمه من ماردين في السنة المذكورة :

فعَساهُ يُصبحُ تائباً ممّا جَنَّى ا فلَسَوفَ يهدمه ُ قليل ٌ ما بَنَى أن المراتب تستحيل إلى فنا هيهات لو دامت لنهيم دامت لنا في وَقعَة الزّوراء فتكأ بيّنا ما فاز منهم سالماً إلا أنا شهدوا ببأسى يوم مُشتبك القنا قد كنتُ يومَ الحرب أوَّلَ مَن دَنَا عِلماً بأن الحَزم نعم المُقتنى عزّي لساني والقّناعة ُ لي غنتي سَكَناً ، ولم أرضَ الثَّرَيَّا مَسكينا فهُناكَ قال لي الزّمان : لك الهنا أمسي ليسان الدهر عنتي ألكنا ورأى الزّمان ، وقد أساء ، فأحسنا

صَبراً على وَعد الزَّمان وإنْ لَوَى، لا يُعجزعَنَّكَ أَنَّهُ رَفَعَ العبدَى، حكَموا ، فجاروا في القَـضاء وما دروا ظَنْوا الولاية أن تندوم عليهم ؛ قتلوا رِجالي بعد َ أن فتكوا بهم° كُلُّ الذينَ غَشُوا الوَقيعَةَ قُتُلُوا لَيسَ الفرارُ علي عاراً بعد ما إن كنتُ أوّل من نأى عن أرضهم ، أبعَدْتُ عن أرضِ العراقِ رَكاثبي لا أختَشي من ذلّة أو قلّــة ، جُبتُ البلادَ ولستُ مُتّخذاً بها حتى أنتخت عاردين مطيتي ، في ظيل مَكْكُ مُذُ حَلَكُتُ بِرَبْعِهُ نظرَ الحطوبَ، وقد قَسَون، فلانَ لي،

۱ لوی بوعده : مطل به .

#### البلاد بلادي

وقال أيضاً حين توجه إلى الشام عفا الله عنه :

ونرولي في كلّ يوم بوادا بن فراشي ، وساعداها وسادي اصلحته القيون من عهد عادا شق قد ما مرائر الآساد حبنك النسل أو عيون الجرادا وسيروري مائي ، وصبري زادي د ليادي الأعلام والأطواد من نبوم السماء في السبل هادي ولو انتي افترشت شوك القتاد وشديد علي غير اعتيادي وجميع الأقطار طوع قيادي وجميع الأقطار طوع قيادي

شفتها السّيرُ واقتحامُ البوادي ، والترْ ومقيلي ظلِّ المطية ، والترْ وضجيعي ماضي المضارب عضب أييض أخضر الحديدة مما وقد ميصي درع كان عراها ونديمي لفظي ، وفكري أنيسي ، ودكيلي من التوسم في البي وإذا ما هدى الظلام ، فكم في البي هذه عادتي ، وقد كنت طفلا ، فلمن الرض ملكي ، فإذا سرتُ أحسبُ الأرض ملكي ، فإذا ما أقمت ، فالناس أهلي ،

۱ شفها : أهزلها .

٢ القيون : الحدادون ، الواحد قين . عاد : من قبائل العرب البائدة .

٣ حبك النمل : طرائقه .

٤ التوسم ، من توسم الشيء : تفرسه ، تعرفه . الاعلام والأطواد : الحبال ، الواحد علم ، وطود .

لَ وحُسنَ الإصدارِ والإيراد كانَ أدعَى إلى بُلوغِ المُراد لـ بفيعُـل ِ الآباء والأجــداد وركوبي أخطارَها واجتهادي وجيدالي عنن منصيي وجلادي م بلَفُظ يُذيبُ قلبَ الجَماد رِ وأَثني عِطفَيّ في الأبرادا تُ كأنتي بننيتُ ذاتَ العِمادا وقَـنَاتِي ، وصارمي ، وجـَوادي ضِ تُتلَى بالسُنِ الحُسّاد وأذكوا أعناق أهل العناد ل ِ وأخفَى في القَلبِ قَدَحَ الزَّنادَ" نَشْبَتْ في القُلُوبِ والأكباد رِ بغابِ يسيرُ بالآساد سال فوق الهيضاب قبل الوهاد دِ حُلُومِ تَسري على أطواد

لا يَــَفُوتُ القُبُولُ مَـنَ رُزَقَ العَــَة وإذا صَيّرَ القّنساعة درْعاً لَسَتُ ممنّ يُدِلُ مُعَ عَدَم الحَ ما بنيتُ العكياءَ إلا بجَدّي، وبلَّفظي، إذا نَطَقَتُ،وفَضلي، غَيرَ أُنِّي ، وإن ْ أَتَيتُ من النَّظ لَستُ كالبحتريّ أفخرُ بالشّعْ وإذا ما بَنَيتُ بَيتاً تَبَخَتَرْ إنَّمَا مَفَخَرَي بنفَسي، وقُومي ، مُعَشَّرٌ أصبحتْ فضائلُهم في الأرْ أَلْبَسُوا الآملينَ أَثُوابَ عِزْ ، كم عَنيد أبدى لنا زُخرُفَ القَوْ ورَمَانًا من غَدرِهِ بِسِهامٍ ، فسرينا إليه في أجم السم وأتينا من الخيول بسيثل وبَرَزُنا منَ الكُماةِ بأطْـوا

١ يشير في هذا البيت إلى ما كان يأتيه البحتري من الاهتزاز حينما كان يلقي شعره . الأبراد : الأثواب اليمانية ، الواحد برد .

٢ إرم ذات العماد : مدينة أسطورية .

٣ قدح الزَّناد : كناية عن نار الحقد ، والبغض .

كُلّما حاولوا الهوادة منّا وأخدَنا حقوقنا بسيوف وأخدَنا السيوف عاصف ريح حاولت رووسهم صعوداً فنالت فلكنن فلت الحوادث حدّي فلقد نيلت من مئى النقس ما رمْ وتحققت أنما العيش أطوا

شاهدوا الحيل مشرفات الهوادي في عنييت بالداما عن الأغماد وهم في هبويها قوم عاد المواكن من رووس الصعاد المداما أخلص الزمان انتقادي ت وأدركت منه فوق مرادي رسوكل مصيره لينفاد

#### إذا المرء

وقال عفا الله عنه عند نزوله بدمشق مخمساً لقصيدة السموأل بالحماسة:

قَبَيحٌ بَمَنْ ضَاقَتْ عَنِ الْأَرْضِ أَرْضُهُ وَطُولُ الْفَلَا رَحَبٌ لَدَيْهِ وَعَرْضُهُ وَلَمْ يُبَلِي سَرِبَالَ الدُّجَى فيه رَكْضُهُ ، إذا المَرَءُ لَمْ يَكَذَبَسَ مَنَ اللَّوْمِ عِرْضُهُ وَلَمْ يُبَلِي سَرِبَالَ الدُّجَى فيه رَكْضُهُ ، إذا المَرَءُ لم يَكَذَبَسَ مَنَ اللَّوْمِ عِرْضُهُ وَلَمْ يَرْتَكُنِهِ جَمَيلُ مُ وَدَاءً يَرْتَكُنِهِ جَمَيلُ مُ

١ الهوادة : الرفق . الهوادي : الأعناق .

٢ يشير إلى الريح العقيم التي أهلكت قوم عاد .

٣ الصعاد ، الواحدة صعدة : القناة المستوية .

إذا المَرءُ لم يتحجُبُ عن العينِ نَومَها ويتُغلي مِن َ النَّفسِ النَّفيسَةِ سَومَها أَضيعَ ، ولم تأمَن مَعاليهِ لَومَها ، وإن هو لم يتحميل على النَّفسِ ضَيمَها فليس َ إلى حُسنِ الثَّناءِ سَبيلُ

وعُصبة غَدر أرغم تها جدودُنا ، فَبَاتَتْ ، ومنها ضِدْنَا وحَسُودُنا إِذَا عَجِزَتْ عَن فِعل كَيد يكيدُنا تُعَيّرُنا أَنّا قَلِيلٌ عَديدُنا فَعل كَيد يكيدُنا تُعيّرُنا أَنّا قَلِيلٌ عَديدُنا فَعَلَمُ لَمَا : إِنَّ الكرام قَلِيلُ

رَفَعنا على هامِ السّماكِ مَحلَنا ، فكلا ملكِ للا تَفيَّ ظلَّنا فقد خاف جيشُ الاكثرينَ أَقلَّنا ، وما قلَّ مَن كانت بقاياه مِثلَنا شَلِنا شَبابٌ تَسامَى للعُلى وكُهُولُ

يُوازي الجيال الرّاسيات وقارُنا ، وتُبنى على هام المَجَرّة دارُنَا ويأمن مين صَرْف الزّمان جيوارُنا ، وما ضَرّنا أنّا قليل وَجارُنا عزيز ، وَجارُ الأكثرين ذَليل مُ

ولمَّا حَلَكُنَا الشَّامَ تَمَّتُ أُمُورُهُ لَنَا ، وحَبَانَا مَكَ كُهُ وأُميرُهُ ٢ وَلَمَا وَاللَّهُ مَن نُجيرُهُ ٢ وبالنَّيرَبِ الأعلى الذي عَزّ طُورُهُ ، لَنَا جَبَلٌ يَحْتَكُمُ مَن نُجيرُهُ ٢ مَن نُجيرُهُ ٢ مَن يُحِيرُهُ ٢ مَن نُجيرُهُ ٢ مَن يَعْ يَرُدُ الطَّرْفَ ، وهو كليلُ

يُريكَ الثَّرَيَّا من خِلال شِعابِه ِ، وتُحدِقُ شُهبُ الأُفْقِ حول مَضابِه ٣

١ حبانا : أعطانا بلا جزاء .

٢ النيرب: موضع في الشام . الطور : الحبل .

٣ الشعاب : الطرق في الجبال .

ويتعثرُ خَطَوُ السَّحْبِ دُونَ ارتكابه ِ ، ﴿ رَسَا أَصَلُهُ تَحْتَ الثَّرَى وَسَمَا بِهِ ِ إلى النَّجْمِ فَرَعٌ ، لا يُنالُ ، طويلُ

وقَمَص على الشّقراء قد فاض َ نَهرُهُ ، وفاق على فَخرِ الكَواكِبِ فَخرُهُ وقد شاع مَا بينَ البريّة شُكرُهُ ، هو الأبلَقُ الفَردُ الذي شاع ذركرُهُ الله وقد شاع مَا يَعُزُ على مَن وامنه ويطول ويطول ويطول ويطول ويطول والمنه والمنافق المنافق والمؤلس والمنافق المنافق المنافق

إذا ما غضبنا في رضَى المتجدِ غضبة "لندرك أراً أو لنتبلُغ رُتبَة " نَزيدُ، غَدَاة الكر في المتوت، رَغبة "، وإنّا لَقَوْمٌ لا نرَى القتل سُبّة " إذا ما رأته عامر وسلول أ

أَبادَتْ مُلاقاةُ الحُرُوبِ رِجَالَنَا ، وعاشَ الأعادي حينَ مَلَّوا قِتَالَنَا لَانَا ، إذا رامَ العُداةُ نِزِالَنَا يُقَرَّبُ حُبُّ الموتِ آجَالَنَا لَنَا وَتَكَرَّهُهُ آجَالُهُمْ ، فَتَطُولُ وَتَكرَهُهُ آجَالُهُمْ ، فَتَطُولُ

فمنّا مُعيدُ اللّيثِ في قَبضِ كَفّهِ ، ومُورِدُهُ في أسرِهِ كأسَ حَتفهِ ومنّا مُعيدُ الْأَلْفِ في يَوم زَحفهِ ، وما ماتَ منّا سيّدٌ حَتفَ أَلْفِهِ ﴿ وَمَا مَاتَ مَنّا سيّدٌ حَتَفَ أَلْفِهِ ﴿ وَمَا مَاتَ مَنّا سَيّدٌ حَتَفَ أَلْفِهِ ﴿ وَمَا مَاتَ مَنّا سَيّدٌ حَتَفَ أَلْفِهِ ﴿ وَمَا مَانَ قَتَيلُ مُ

إذا خافَ ضَيماً جارُنا وجليسننا ، فمن دونيه أموالنا ورووسنا وإن أجدَّ الظباتِ نُفوسننا ، تسيل على حدد الظباتِ نُفوسننا وليست على غير الظبات تسيل م

١ الأبلق الفرد : حصن السموأل .

٢ مات حتف أنفه : أي مات في فراشه ، لا في ساحة القتال . والحتف : الموت .

جَنَّى نَفَعَنَا الأعداءُ طوراً وضَرَّنَا ، فَمَا كَانَ أَحلانَا لَهُمْ وأَمَرَّنَا ومُدُنْ خَطَبُوا قِدماً صَفَانَا وبِرَّنَا ، صَفَونَا ، ولم نَكَدُر ، وأخلص سرَّنَا المُنْ خَطَبُوا قِدماً صَفَانَا وبرِرَّنَا ، صَفَونَا ، ولم نَكَدُر ، وأخلص سرَّنَا المُنْ خَطَبُوا قِدماً صَفَانَا وفحولُ أَنَاسٌ أَطَابِتُ حملنَا وفحولُ أَنَاسٌ أَطَابِتُ حملنَا وفحولُ أَنَاسٌ أَمَانِيَ اللَّهُ اللَّ

لقد وَفَتِ العَلَيَاءُ فِي المَجدِ قِسطَنَا ، وما خالفَتُ فِي مَنشَا الْأَصلِ شَرطَنَا فَمُدُ حَاوَلَتُ فِي ساحةِ العزّ هَبَطَنَا ، علَوْنَا إلى خَيرِ الظّهورِ وحَطَّنَا فَمُدُ حَاوَلَتُ فِي ساحةِ العزّ هَبَطَنَا ، علَوْنَا إلى خَيرِ البُطونِ نِنُزُولُ . لوقت إلى خير البُطونِ نِنُزُولُ .

تُقرِ لَنَا الْأعداء عند انتسابِنا ، وتخشّى خطوب الدّهرِ فصل خطابِنا لقد بالنّغَت أيدي العُلى في انتيخابِنا ، فنتَحن كمّاءِ المُزْن ما في نيصابِنا لقد بالنّغَت أيدي العُلى في انتيخابِنا ، ولا فينا يُعَدَ بخيل ٢٠

نُغيثُ بني الدّنيا ونَحمِلُ هُولَهُمْ ، كَمَا يَومُنا فِي العِزّ يَعَدِلُ حَولَهُمْ " نَطُولُ أَنَاساًتِتَحسُدُ السُّحبُ طَولَهُمْ ونُنكِرُ إِن شِئنا على النّاسِ قولَهُمْ ولا يُنكِرُونَ القولَ حينَ نَقُولُ أُ

لأشياخينا سعي به المُلك أيدوا ، ومين سَعيينا بيَتُ العَلاءِ مُشَيَّدُ فَكَلا زَالَ مَنّا فِي الدّسوتِ مُؤيَّدُ ، إذا سَيّد منّا خَلا قام سَيّد فَكَلا زَالَ مَنّا فِي الدّسوتِ مُؤيَّدُ ، إذا سَيّد منّا خَلا قام سَيّد فَكُولُ فَعُولُ مُنْ فِي فَعُلْ فِي فَالْ فَيْ فَعُولُ مُنْ فَعُولُ مُنْ فَعُولُ مُنْ فَالْ فَالْ فَيْ فَالْ فَيْ فِي فَالْ فَيْ فَا فَالْ فَالْمُ فَيْ فَا فِي فَاللَّا فِي فَاللْ فَيْ فِي فَالْ فِي فِي فَالْ فَالْ فَالْمُ فَالْ فَالْ فَالْمُ فَالْمُ فَالْ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ لَا فَالْمُ لَا فَالْمُ لَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ لَا فَالْمُ لَا فَالْمُ لَا فَالْمُ لَا فَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَا فَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُولُ فَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَ

١ السر : الأصل ، وخالص كل شيء .

٢ نصابنا: أصلنا . الكهام: الكليل ، البطيء .

۳ يعدل : يوازن . حولهم : سنتهم .

سَبَقَنَا إِلَى شَـَاوِ العُلَى كُلُّ سَابِقِ ، وعَمَّ عَطَانَا كُلُّ رَاجٍ ووامِقِ الْ فَكُمُ قَدْ خَبَتَ فِي المَّحَلِ نَارُ مُنَافِقِ وَمَا أَخْمِدَتُ نَارٌ لَنَا دُونَ طَارِقَ الْ ولا ذَمَّنَا فِي النَّازِلِينَ نَزِيلُ ولا اللهِ اللهِ اللهُ الله

عَلَوْنَا مَكَانَ النَّجَمِ دُونَ عُلُوّنَا، وَسَامَ العُدَاةَ الْحَسَّفَ فَرَطُ سُمُوْنَا \* فَمَاذَا يَسُرُ الضَّدَّ في يُومِ سَوّنَا ، وأيّامُنا مَشْهُورَةٌ في عَدُوّنَا \* فَمَاذَا يَسُرُ الضَّدَّ في يُومِ سَوّنَا ، وأيّامُنا مَشْهُورَةٌ في عَدُوّنَا \* فَمَاذَا يَسُرُرُ مَعَلُومَةٌ وحُبُجُولُ \* فَلُومَةً في مُعَلُومَةً وحُبُجُولُ \* في مُعَلُومَةً في مُعَلُومَةً في مُعَلُومَةً في مُعَلُومَةً في مُعَلُومَةً في مُعَلُومَةً في وَمُجُولُ \* في مُعَلُومَةً في مُعْلُومَةً في مُعْلُومِةً في مُعْلُومَةً في مُعْلُومِةً في مُعْلُومُةً في مُعْلُومُةً في مُعْلُومُةً في مُعْلُومُ في مُعْلِمُ في مُعْلُومُ في مُعْلِمُ في مُعْلِمُ في مُعْلُومُ في مُعْلُومُ في مُعْلُومُ في مُعْلِمُ في مُعْلِمُ في مُعْلُومُ في مُعْلُمُ في مُعْلِمُ في مُعْلِمُ في مُعْلِمُ في مُعْلِمُ في مُعْلُمُ في مُعْلِمُ في مُعْلِمُ في مُعْلِمُ في مُعْلِمُ في مُعْلُمُ في مُعْلِمُ في مُعْلِمُ في مُعْلِمُ في مُعْلِمُ في مُعْل

لَنَا يُومَ حَرَبِ الحَارِجِيِّ وتَغَلِّبِ وَقَائعُ فَلَتَّ للظَّبْنَى كُلِّ مَضَرِبِ فأحسابُنا من بَعد فِهرٍ ويَعرُبٍ ، وأسيافُنا في كُلِّ شَرْقٍ ومَغرِبِ بها من قراع الدّارِعينَ فُلُولُ

أبكَ أَن الأعادي حين ساء فعالُها ، فعاد عليها كيدُها ونسكالُها وبيض جَلا ليل العنجاج صِقالُها منعنودة "الا" تُسلَ نيصالُها فتُعمد حتى يُستباح قبيل أ

هم هوّنوا في قدر من لم يُهينهُم ، وخانوا، غداة السلم، من لم يخنهُم ، فإن شيئت خبر الحال منا ومنه م سلي إن جهلت النّاس عنا وعنه م فإن شيئت خبر الحال منا ومنه م عالم وجهول وجهول ما الماس سواء عالم وجهول م

١ الوامق : المحب .

٢ خبت : انطفأت .

٣ سامه الحسف : حطّ من شأنه ، أذله .

ع سونا : مسهل سوئنا .

ه الغرر ، الواحدة غرة : البياض في جبين الفرس . الحجول ، الواحد حجل : البياض في رسخ الفرس . والمراد أنها أيام مشهورة بالفتك فيها بالأعداء .

لئين ثلَمَ الأعداءُ عيرضي بسوميهم فكم حَلَمُوا بي في الكَرَى عند نومهم وإن أصبَحوا قُطبًا لأبناء قوميهم ، فإن بني الرّيّان قُطبٌ لقومهم تَدورُ رّحاهم حولتهم وتنجولُ

#### تلاحظنيَ الملوك بعين عز

قال عند عوده من مصر مشمولا بالأنعام وكتب بها إلى أخيه جواباً عن نهيه إياه في التغرب :

طايا ، وقد من الصعيد له حساياً الضب يدب بحد و ماء المنايا بحضب يدب بحد و ماء المنايا بشا ، ومن حزم الأمور له ربايا بحد و اللاع الثنايا بحد و طلاع الثنايا به ولا يدنو إلى طرق الدنايا الما ، ولو ملا النها الركايا الما المركايا الما المركايا الما المركايا المر

توسد في الفكر أيدي المطايا ، وعانق في الدُّجى أعطاف عضب وصير جأشه في البيد جيشا ، فمهُذ بسمت ثنايا الأمن نادى : أي لا ينقيم بأرض ذل ، إذا ضاقت به أرض جفاها ،

١ الصعيد : الطريق ، التراب ، ما ارتفع من الأرض .

٢ الربايا : طلائع الجيش ، الواحدة ربيئة .

٣ ابن جلا : ابن النهار كناية عن الشهرة . الثنايا ، الواحدة ثنية : طريق العقبة .

١٤ الركايا : الآبار ، الواحدة ركية .

ولكن لا يُعدُّ مينَ الرَّعايا غَدَا لأوامِر السَّلطان طَوعاً ، ويُوردُ أهلَهُ خُطَطَ الحَطايا تركتُ الحُكم يُسعفُ طالبيه، وفي كَفَتَّى دُستورُ البَّقايا وعفتُ حِسابِتَهم ْ والأصلُ عندي تَعُدُّ خمولَها إحدى البكلايا وسيرْتُ مُرَفَقَهَا في حُكم نَفس إذا اعتاد الفتى خوض المنايا وليس بمُعجزِ حَوضُ الفَيافي ، مَنيع لم تَنكُهُ يَدُ الرِّزايا فلي مين سَرج ِ مُهري تَىختُ مُلك تُدارُ عليهِ مين نَبع حَناياً وإيوان محكي إيوان كسرى، وإن سيرْنا تَسيرُ به المَطايا يُقيمُ مع الرّجالِ ، إذا أقسَمنا ، وَرِثْتُ مِن ابنِ داودِ مَزَایاً يَسيرُ بيَ البساطُ به كأني يُخالُ لسيره في البيد خلواً، وكمَّ فيه خبايا في الزَّوايا مُضَمَّرَةُ الأياطيلِ والحَوايا" تُبارِيهِ مَعَ الوِلدانِ قُـُـودٌ " كَـأنَّى بَعضُ أملاك البَرايا وتَخفَقُ دونَ مُحَمله بُنُودٌ وأبكار الممالك لي خطايا فأيُّ نَعيم مُلُك زال عَنَّى ، إذا وافيتُ يتوماً رَبِعَ مُلكِ ليَ المرباعُ فيه والصّفايا ا وتُسكرمُني وتُحسنُ بي الوّصايا تُلاحِظُني الْمُلُوكُ بِعَينِ عِزْ،

١ النبع : شجر ، الحنايا ، الواحدة حنية : القوس ، ومن البناء ما كان منحنياً كالقوس .

٢ البساط : أراد به بساط الريح . ابن داود : سليمان الحكيم . المزايا : الصفات .
 ٣ القود ، الواحد أقود : الذليل المنقاد من الحيل . الأياطل : الحواصر . الحوايا ، الواحدة حوية :

<sup>·</sup> القود ، الواحد اقود : الذليل المنقاد من الحيل . الاياطل : الحواصر . الحوايا ، الواحدة حوية . ما تقبض واستدار من الأمعاء .

إلى المرباع : ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الزعيم في الحاهلية . الصفايا ، الواحدة صفية : ما اختاره
 الرئيس لنفسه .

أُجاورُهُم ْ كَأْنِّي بَيْنَ أَهلي ، وكل من سراتهم سرايا وما لي ما أمنتُ به إليهم ، سوى الآدابِ مع صدق الطّوايا وَوُدِّ شَبَّهَته لهم بنُصحٍ ، إذا شُوركتُ في فتصلِ القّصَايا وإنتي لَستُ أبدأهم بمدَّح ، أروم به المواهب والعَطايا ولكنتي أَصَيّرُهُ جَــزاءً " لما أولوه من كَرَم السَّجَايا فَكُمَ ۚ أَهَدَيتُ مِن مُعَنَّى دَقَيق به وصَل الدُّقيقُ إلى الهــدايا فقُلُ لمُستَفِّهِ فِي البُّعدِ رأيي، وكنتُ به أُصَعّ النَّاسِ رايا عَذَرْتُكُ لَمْ تَذَكُنُّ للعز طَعماً ، ولا أبدى الزّمانُ لكَ الْحَفايا كما عَكَسَتْ أَشْعَتْهَا المَرَايا ولا أولاكَ ضوءُ الحُسنِ نُوراً ، فَمَا حُرٌّ يَسيغُ الضّيمَ حُرًّا ، ولو أصمت عِزَائمة الرّمايا لذلك مُذُ عَلَا فِي النَّاسِ ذِ كري رَمَيْتُ بِلادَ قَومي بالنَّسايا ولَسَتُ مُسَفَّهَأً قَومي بقَولي ، ولكن الرّجال لهـَا مـزايا

## لا يظنن معشري

لا يَظُنَّنَ مَعَشَرِي أَنَّ بُعَدِي عنهُمُ اليَّومَ مُوجِبٌ للتَّراخي بل أَبَيْتُ المُقَامَ بَعَدَ شُيُوخِي ، ما مُقامُ الفيرزانِ بعدَ الرِّخاخِ الرِّخاخِ أَيْنَمَا سِيرْتُ كانَ لي فيه رَبْعٌ ، وأخٌ مِن بَنِي الزِّمَانِ أَوْاخِي

وإذا أجّجُوا الكيفاح رَأُوني تابِعاً في متجاليها أشياخي رُبّ فعل يسمو على الشّمّاخ م ، وقول يسمو على الشّمّاخ حاولتني من العداة ليوت لا أراها بعوضة في صماخي قد رأوا كيف كان للحبّ لقطي ، وفراري من قبل فقس الفيخاخ إن أبادوا بالغدر منا برُزاة ويلهم من كمال ريش الفراخ سوف تذكو عداوة زرعوها ، إنها ألقيت بغير السباخ

### ملك طويل الدوام

وقال يفتخر مسمطاً الأبيات الثلاثة المنسوبة إلى الأمير وجيه الدين منقذ، وقيل إنها للأمير أبي الفضل الميكالي ، ذكره الثعالبي :

مُذ تسامت بنا النفوس السوامي، أصغرت قدر مالينا والسوامي فلنا الأصل والفروع النوامي ، إن أسيافنا القيصار الدوامي صيرت مملكنا طويل الدوام

١ الشماخ : شاعر مشهور .

٢ الصماخ : خرق الأذن .

٣ السباخ : أرض ذات نز وملح .

كَمَ فِنِنَاءً بِعَدَ لِنَا مُعَمُورٍ ، ومُلَيك بِحُودِنِا مُغَمُّورٍ وأميرٍ بأمرِنا سَدَادُ أُمُنُورٍ ، نَحَنُ قَومٌ لَنَا سَدَادُ أُمُنُورٍ وأميرٍ بأمرِنا سَدَادُ أُمُنُورٍ والمطيدامُ الأعداء مِن وَسَطِ لام الم

كَمَ مُ فَلَلَنَا شَبَا خُطُوبٍ جِسَامٍ بيرَاعٍ ، أو ذابِلِ ، أو حُسامٍ فَلَنَا المَجَدُ لَيَسَ فيهِ مُسَامٍ ، واقتسامُ الأموالِ من وقتِ سامٍ واقتحامُ الأهوالِ مِن وقتِ حامٍ

#### سوابقنا

وقال وفيه من البديع تشبيه ثمانية بثمانية وأجاد بذلك :

سَوَابِقُنَا، والنَّقعُ، والسَّمرُ والظَّبي، وأحسابُنا، والحِلمُ، والبأسُ، والبِرْ مَّ هبوبُ الصَّبا واللَّيلُ والبرقُ والقَضا، وشمسُ الضّحيوالطّودُ والنارُ والبحرُ

<sup>1</sup> اللام ، الواحدة لأمة : الدرع .

٣ النقع : الغبار . الحلم : الأناة والصبر . البر : العطية .

# برقع الحيا

وقال وفيه من البديع استخدامات وهو أشرف صنائعه :

لَتُنِنْ لَمُ أَبَرْ قَصِعْ بِالْحَيَا وَجِهَ عِفْتِي ، فلا أَشْبَهَتَهُ رَاحَتِي في التَّكَرُّمِ اللَّهِ اللّ ولاكنتُ ممنّن يكسرُ الحَفَنَ في الوّغي إذا أنا لم أغضُضْهُ عن رأي مَحرَم ٢

## لا يسمع العود

وقال وفيهما من الصناعة مثل الأولين :

لا يسمعُ العُودَ منّا غيرُ خاضِيهِ من لبّة الشُّوس يومَ الرَّوع بالعلّق " ولا يتَرُفُ كُميّتاً غيرُ مُصدرِه يومَ الطّراد بليل الطَّف بالعرّق العرق الم

١ أراد بالحيا الحشمة ، وبالضمير العائد إليه في أشبهته المطر .

٢ أراد بالحفن : غمد السيف ، وبالضمير العائد إليه في أغضضه جفن العين .

٣ اللبة : موضع القلادة من الصدر . الشوس ، الواحد أشوس : الشديد الحري. في القتال . الروع : الحوف . العلق : الدم ، والضمير في خاضبه يعود إلى عود الرمح .

إلى الكميت : الحمرة. والضمير في مصدره يعود إلى الكميت عمى الفرس الذي في لونه سواد وحمرة .

## ما عابني نظم القريض

لَقَدَ نُزَّهَتْ قَدَريعن الشَّعرِ أُمَّةً، ولام عليه معشري وبنو أبي وما عليموا أنَّي حَميتُ ذِمارَهُ عن العارِلم أذهب به كلَّ مدهب وما عابتني نظم القريض، ومدهبي رفيع ، وقلبي في الوَّغي غير قُللًب أقول ، وفي كفي يتراع ، وتارة وقلل ، وسيفي في مفارق أغلب

#### وما كنت أرضى

وما كنتُ أرضى بالقريضِ فضيلةً ، وإنْ كانَ ممَّا تَرَتَّضيهِ الأفاضِلُ ولَسَتُ أَذِيعُ الشَّعرَ فَخراً ، وإنَّما مُحاذَرَةً أنْ تَدَّعيهِ الأراذِلُ

#### قد أسير على الضلال

ولقد أسيرُ على الضّلال ، ولم أقلُل : أين الطّريق ، وإن كر هت ضّلالي وأعاف تسال الدّليل ترفعاً عن أن يفوه فسمي بلفظ سوّال النساد : كل ما يلزمك حمايته .

### أنفت من السؤال

وقال أيضاً وقد كلفه إنسان أن يسترفد أحد الأعيان :

قَطَعَتُ مِنَ الهِباتِ رَجاءَ نَفْسِي ، وقَلَ إلى العَنَا دَلَجَيْ وسَيري فَقُلُ لَمُكَلَّفِي تَسَآلَ قَوم لِيُدرِكَ منهُمُ نَفَعاً بضيرِي أَتَبَذُلُ دُونَ وَجهيكَ ماءَ وَجهي ، وتَمحو باسم شَرَّكَ ذكرَ خيرِي أَنفِتُ مِنَ السَّوْالِ لِنَفعِ نَفسي ، فكيف أَطيق أَفعلَه لُه لغيري

## العذر الواضح

لا غَرُو إِن قَصَ جَنَاحِي الرَّدِي ، فعُذُرُهُ فِي فِعلِهِ واضِـــحُ يَضَرِبُ عن ذي النَّقصِ صَفحاً ولا يُقَصَّ إِلاَّ الدَّرِهَمُ الرَّاجِـــحُ

١ الدلج : سير الليل كله .

### بلغى الأحباب

وقال وكتب بها إلى عشيرته بالحلة :

بلّغي الأحباب يا ربح الصّباً عني السّلاما وإذا خاطبَك ال جاهيل بي قُولي : سلاما أنا من لمَ يَذ مُم ال ناس له يوماً ذماما يتحفظُ العمه لدّ ولا يس ممّع في الحيل المكلاما مين أناس صيروا العر ض على الذم حراما أيتموا الأطفال في الحر ب ، وهم كمه اليتاما وإذا مرّوا بلغو في الورّى مرّوا كراما فلكم فلكم فلكم في المعروا العر في الورّى مرّوا كراما فلكم فلكم في المعروا عناباً الهوي كان غراما فلكم في الرّا الشوق سا عن مستقراً ومقاما

## يلذ لنفسي

مِلَدُ لَنَفْسِي بَذَلُ مَا قَدَ مَلَكَتُهُ ، وبَسَطُ يَدِي فَيِمَا تَجَمَعَ فِي قَبَضِي وَلَمُ أُبْقِ بَعَضَ المَالِ إِلا لأنتي أُسَرُ بمَا فِيدِ الوَقَائِذُ عَن عِرضِي السَّائِي أُسَرُ بمَا فِيدِ الوَقَائِذُ عَن عِرضِي السَّائِي السَّائِي السَّائِي المَالِقِينِ السَّائِينِ السَّائِينِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ السَّالِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ ال

## لا أبتذل المديح

قال وقد سمع قائلا يقول لا رأى لحاقن :

ولا رأي لي إلا إذا كنتُ حاقينًا لماءِ المُحيّا عن سُوال بني الله هر ولم تَنْنِ أبكارُ المَدائع عطفها لتُجلّى عليهم في غلائلَ في شعري ولم أبتلَدِل عرس المديع لخاطيب، ولو أرغبوني بالجزيل من المهر

## للبدور سرار

أصغرَتْ مالنَا النّفوسُ الكِبارُ ، فاقتضَتْ طولنَا السّيوفُ القيصارُ ا وبَنَتْ مجد نَا رِماحٌ طوالٌ ، قَصُرت عند هزها الأعمارُ كم جلونا بمعرَك كرب حرب ، وكؤوسُ المُدامِ فيها تُدارُ أعربَتْ عن صفاتينا عُجْمُ أقلا م فيصاح جراحُهُن جُبارُ ا فلتَينْ كانَ غابَ عن أَفْق المَج له سيناناً ، فللبُدور سيرارُ "

۱ اقتضت : استوجبت .

٢ جبار : أي ذاهبة هدراً .

٣ السرار : آخر ليلة من الشهر ، وأراد هنا الخفاء .

## اطاعن فرسان الكلام

وفي البحث حظي الصدرُ والصدرُ والصدرُ والصدرُ الصدرُ تعجب مني البحرُ والبحرُ والبحرُ والبحرُ والبحرُ الذّمرُ المفصرُ عنهُ الحبرُ والبلطلُ الذّمرُ الطاعنُ خيلاً من فوارسيها الدّهرُ ٢

ليَهنيكَ أنّي في القراع وفي القرى، ويوم النّدى والرَّوع إنْ أبح اللّقا إذا عَن جمث أو تطاول حادث أطاعين فرسان الكلام ، وتارة

## أيا رب

أجود بها للوافدين بلا من ونعماك، لا خيبت ذا الظن بالمن فقد ساء في تكرار أنعُمه ظنتي

أيا رَبِّ قَلَدَ عَوِّدَتَنَيَ مِنْكُ نِعِمَةً ، فأُقسِمُ مَا دَامَتُ عَطَايَاكَ جَمَّةً إذا بَخِلَتُ كَفَي بنِعِمةٍ مُنْعِمٍ،

١ الحبر : الرجل العالم . الذمر : الشجاع .

٢ عجز البيت المتنبي ، ضمنه الشاعر أبياته .

## نڌي وضڌي

حسَّد الفاضِلُ المُماذِقُ فَضلي ، فهو للحالتَيَنِ يُخفي ويُبدي ورَمَّى بَيننا العَداوَة ، إنّي نلتُ ما نال فهو نيدي وضدي

### لسيري في الفلا

وقال في سفره وقد سئم الإقامة والراحة واللهو واشتاق أقاربه والحركة للقائهم، ولزم في كل بيت مها التجنيس في شطريه وهو من أصعب اللزوم :

لَسَيْرِي فِي الفَلَا واللَّيلُ داجٍ ،
وحَملِي مُرْهَفَ الْحَدَّينِ ضَامٍ
وهَزَّي ذابِلاً للخَيلِ مارٍ ،
وخَطوي تحتّ راية ليَثْ غابٍ ،

١ الداجي : المظلم . الداجن : المسود .

٧ قوله : ضام ، لعله من الضيم .

س مار ، من مرى الفرس : استخرج ما عنده من الحري بسوط أو غيره .
 بېزه : بغلبته . المارن : الأنف .

<sup>۽</sup> غابن : غالب .

ورَكْضِي أَدْهُمُ ۖ الْجَلِبَابِ صَافٍّ ، خَفَيفَ الْجُرِي يُومُ السَّلْمُ صَافَنَ ا شديد ُ البأسِ ذُو أمرِ مُطاعِ ، مُضارِبُ كل قَرَم ، أو مُطاعن أُحَبُّ إلى من تغريد شادي ، وكأس مُدامة من كنف شاد ن٢ وحَمَّتي بالكُوُوسِ إلى بَواطٍ، طَوَاهرُهُن عَابٌ والبَواطن " ولَتُم مُضَعَّف الأجفان ساج ، بمُطلَق حُسنه للقلب ساجين وفيكري في حَياة ، أو وَفاة ، لأرْضي كلّ فاتينَة وفاتين فأمسي ، والشُّوامتُ بي هُـوازٍ ، كما شمينت ببكر في هوازنا ولَيسَ المَجدُ إلا في مَواطٍ ، على هام السماك ليها مواطن ا بعَزَمِ في الشَّدائدِ غَيْرٍ واهِ ، وبأس في الوقائع غَير واهين وصُحبَة ماجِد كالنّجم ِ هادٍ ، يُسِيرُّ البَطشَ حلماً، وهوَ هاد ن وكل مُ غَضَنفَر للبأسِ كامٍ ، شَبيهِ السّيفِ فيه الموتُ كامين ا كَريم لا يُطيعُ مَقَالَ لاح ، غَدَا في فيعليهِ والقول ِ لاحين<sup>٧</sup> تقيِّ من ثيابِ العارِ عارِ بهمتيه لأنف الدهر عارن وعشرَة كاتيب للعيلم قار ، لحُسنِ الحُلقِ بالآداب قارن

١ صافن ، من صفن الفرس : قام على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة .

۲ الشادن : ولد الغزال .

٣ البواطي ، الواحدة باطية : إناء من الزجاج يملأ من الشراب .

٤ هواز ، مسهل هوازی، : سواخر . بكر وهوازن : قبیلتان .

ه مواط ، مسهل مواطىء : مكان الوط. .

٦ الكامي ، الكمي : المتستر بالدرع .

٧ اللاحن : المخطىء .

أخي كرّم لداء الحيل آس ، وماء الوُد منه عَير آسن ا وإن أنقذت نفسك في معاد ، وصيّرت العَفاف بها معادن فما لك في السّعادة مِن مُوازٍ ؛ ولا لك في السّيادة من مُوازِن

#### اعلل النفس بالآمال

وقال وكتب بها إلى صديق تأخرعن إنجاده في واقعة له وقد كان أنجده في عدة وقائع وتأخر عنه عند سفره لمجرد أن أضداده خدعوه ووعدوه بولاية ، وهي من أحسن أنواع التضمين التي اخترعها وأصعبها وذلك أنه عمد إلى عشرين بيتاً من قصيدة الطغرائي على الترتيب فخرج صدورها باعجاز عشرين من قصيدة المتنبي التي عاتب بها سيف الدولة وناسب بينهما مناسبة عجيبة توافق غرضه ولم يغتر مفيها من نظمه سوى صدري المطلع والحتام :

ومن بجسمي وحالي عنده ُ سَقَم ُ ٢ ومن بجسمي وحالي عنده ُ سَقَم ُ ٢ واحر قلبه ُ شبيم ُ فليت أنّا بقدر الحب نقتسيم في طية نعم

قل للملي الذي قد نام عن سهري تتنام عني، وعين النتجم ساهرة ، فالحب حيث العدى والأسد رابضة ، فهل تعين على غني هم ممت به

۱ آسن : متغیر .

٢ الملي ، مسهل مليء : الغني المقتدر ، ولعلها تحريف للمليح .

إذا استَوَتْ عندَهُ الْأَنُوارُ والظُّلُّم لَيَحُدُ ثُنَنَّ لَن وَدَّعتُهُم نَدَم وقد نظرْتُ إليه ، والسّيوفُ دَمُ ا إنَّ المَعارفَ في أهل النُّهُمَى ذمَم وأسمعتَ كلماتي من به صمّم أدركْتُها بجَواد ظَهَرُهُ حَرَم لو أن أمركم من أمرنا أمم ٢ حتى ضرَبتُ، وموجُ الموت يَكتَطم شُهبُ البُزاة سَواءٌ فيه والرَّخَمَ فَلا تَظُنَّن أَن اللَّيثَ يَبتَسم أن تَحسبَ الشّحمَ فيمن شحمهورَم فَمَا لِحُرْحِ ، إذا أرضاكم ، ألم وشرُّ ما يَـكسبُ الإنسانُ ما يَـصيمٌ" واللهُ يكرَهُ ما تأتونَ والكَرَم فيك الخصام وأنت الخصم والحكم تصافحتْ فيه بيضُ الهند واللَّمْمَ قد ضُمّن الدُّرُّ إلا أنّه كليم

حبُّ السَّلامة ِ يَـثني عَـزم َ صاحبـه فإن جنَحتَ إليه ، فاتّخذ ْ نَفَقاً، رضى الذَّ ليل بخَفض العيش يخفضُه إنَّ العُـلي حدِّثتني ، وهيَّ صادقة \* : أهبُّتُ بالحَظُّلُو نادَيتُ مُستَمعاً، لعَلَّهُ أِن بَدَا فَضَلِي ونَقَصُهُمُ أُعلَلُ النّفس بالآمال أطلبُها، غالَى بنَفسيَ عِرفاني بقيمتِها ، ماكنتُ أُوثرُ أن يَـمتَـدٌ بي زَمَـن ٌ أعدكى عدوَّكَ أدْننَى من وَثْنِمْتَ به، وحُسنُ ظَنَتُكَ بِالأَيَّامِ مُعجزَةً"، إن كان َ يَنجَعُ شيءٌ في ثباتهم ، " يا وارِداً سُوْرَعَيشِ صَفَوُهُ كَدَرٌ، فيما اعتراضُكَ لُعجّ البَحرِ تَركَبُهُ ويا خَبيراً على الأسرارِ مُطلَّدهاً ، قد رَشَّحوكَ لأمرٍ لو فَطِينتَ له ُ ، فافطن التضمين لكفظ فيك أحسبه،

١ خفض العيش : سعته .

۲ أمم : قريب .

٣ السؤر : البقية .

# لا تترك الثأر

قال في صباه يحرض خاله الصدر جلال الدين على أخذ ثأر خاله صفي الدين المقدم ذكرهما ويهنيه بالولاية :

ما دام وعد الأماني غير مستجز هذي المخانيم فامد د كف مستجز واغز العيدى قبل تغزونا جيوشهم بوالق العيدى قبل تغزونا جيوشهم بوالق العكو بجاش غير مدرد هم لا تترك الشار مين قوم مراد هم ما عدرنا وبنو الاعمام ليس بها بل كل مستمين منا ومنصليح بل كل مسمم في كف ذي هيمم، وكل ذي صمم في كف ذي هيمم، فاقمع بنا الضد ما دامت أوامرنا وافتك إذ رأت العلياء قد نسبت

فطُولُ مَكْثِكَ مَنسُوبٌ إِلَى العَجزَ وفرُصةُ الله هرِ ، فاسبُق سَبق مُنتهز ان الشّجاع ، إذا ملل الغُزاة ، غُزي مِن المَنايا ، وجيش غير مُحترز إخفاء وكر لنا في النّاس مُنتبزا في النّاس مُنتبزا في كف ، ولا في صفاح الهند من عوز في كف مر تجل منا ومر تجز في كف ميسَس في كف ذي ميرًا وكل ذي ميسَس في كف ذي ميرًا منا على نشر ممطاعة ، ومعالينا على نشر حاء ت كفافا ، فلم تفضل ولم تعرن البيك والشرف الأعلى إليك عربي

١ أرادً بالمنتبر : المعروف ، المشهور .

٢ منصلت : أي سيف مجرد . وقوله : منصلح ، هكذا في الأصل ، ولعله أراد به الصالح القتال .
 المرتجل ، من ارتجل الشعر : قاله دون أن يهيئه . المرتجز : الذي ينظم الرجز .

٣ أراد بذي الصمم وذي الميس : الرمح . الميز ، الواحدة ميزة : أي المتميز ، المفضل على سواه .

نَيلَ الأماني ، ومَن يَلَقَ المُننَى يَفُزُ إلا لنَفُرُقَ بَينَ الدُّرَ والحَرَزَ

لُذُ أَنَّا بَطْلِلُكَ عِلْماً أَنَّ فَيْكَ لَنَا مَا رَكِّبَ اللهُ فِي أُحداقنا بَصَراً ،

#### يا من له راية العلياء

وقال أيضاً يحرضه على ذلك :

إن العُداة بنا لمّا نأيت سَعَتْ من النّكال ، وإن لم ترفّها اتسعت للذاك إن أمكنتها فرصة لسعت للذاك إن أمكنتها فرصة لسعت لو قطعت بلهيب النّار ما رجعت رمّت الفيطام لها من بعد ما رضَعت إنّ القلوب على البيغضاء قد طبعت حتى إذا أمنت من كيدك اجتمعت عند القدوم ، فمذ أمهلتها طمعت ولا أحاطت بها حبراً ولا اطلعت إن كان فعل لها عن بعض ما سمعت

يا من له راية العلياء قد رفعت الوقد أداروا لنا بالسوء دائرة الراقيم لينها عن غير مقدرة ، أراقيم لينها عن غير مقدرة ، إن الصدور التي بالغيل مشحنة متبسمت لك ، والأخلاق على ظما تفرقت فرقاً من حوف بأسكم ، وحاذرت سطوات منك عاجلة وطالعت بأمور ليس تعرفها فكيف لو عاينت أمراً تتحاذره ،

۱ ترفها : تصلحها .

٢ ألغل: الحقد.

#### الاصول لا تخطىء

وقال يحرضه ويذكر تقاعد بعض أنسابه عنه :

لمًا دَعَوْتَ فأبطأُوا فَكُلُوا لَلدَّيكَ ، فأخطأُوا، فحينَ صُلتَ تَـبرُّأُوا وتَبرُّعوا حَبَى تَصُول ً، تكهيشأوا خافوا النَّـكال َ، فوَطَّـدوا ، وللفـرار للشدائد تُخبَــأ دَعُهُم ، فما كلُّ الأشدَّة فلَسُوفَ تَسمَّعُ مَا يَحَلُّ بَمِّن ْ لَمَجدَكَ يَشْنَأُ فالقَ العُسداةَ بطَلعَـة عَنها النَّواظرُ تَحَسَأُ عن ثارِها لا تَـَفتَــُأُ فلَـدَ يَكَ منَّا فتيـَــة"، ولميثل ظلك يُلْجَــُأُ لِحَــُأُوا إِلَيكَ بِجَـمعِهـِم ، وتَوقَّعُوا مِنكَ الرَّضَى ولما سواه ُ تُوَقَّا أُوا وتَنَبَّهُوا ، فكأنَّهُم الزَّجر فيك تَنَبَّأُوا يا دوحَةً ! كلُّ الوّرى بظلالها يَتَفَيَّلُ ما أنتَ إلا جُملَسة منها الكرام تَعَجز أوا إِن صُلتَ غِادَرْنَا العُدَاةَ بَكُلَّ فَيَجِّ تُفجَلُّ وتَجرُّعوا غُصَّصَّ المَّنون بما عليه ِ تَجَرَّأُوا فادرأ بنا نَحرَ العدوّ ، فبالأقارِبِ يُسدرأُ

إِنَّ الأُصولَ ، وإِنْ تَبَا عَدَ عَهدُها لا تَخطَاً واغنَم جَميلَ الذّ كرِ فهو مِنَ الغَنائِمِ أَهنَا فالمَرءُ يُرزَقُ ما يَشاءُ مِنَ الزّمانِ ، ويُرزَأُ

## في كل شعرة رجل

وقال يحرض حاكماً وعده المساعدة في واقعته :

فَ مُتَكِلُ ، وأنتَ عَمَّا أَرُومُ مُشْتَغِلُ في ولي ملَلِك " يُضرَبُ في حُسنِ رأيهِ المَثَلُ لَدَ تَقَاعِدَ بِي دَهِرِي ، وضاقت بعدك الحيلُ إلى رَجُلُ ، ومنك في كل شعرة رَجُلُ إلى رَجُلُ ، ومنك في كل شعرة رَجُلُ ُ

مُولايَ ! إنّي عليكَ مُتَكِلُ ، وكيفَ يُخطىءُ رأيي ولي ملكِكُ فقُمُ بنصري ، فقد تقاعد بي ولا تكيل حاجتي إلى رَجُل ،

#### أبد سنا وجهك

وقال يحرض السلطان الملك المنصور نجم الدين غازي بن ارتق صاحب ماردين على حضوره حصار قلمة اربل حين أرسل الجيوش ولم يحضرها سنة اثنتين وسبعمائة :

فالسيف لا يقطع في قرابه إذا اغتدى محتجباً بغابه الا إذا أسفر من حجابه لمما غدا مميزاً عن صابه تزاحم الموكب في ارتكابه أن رقيق الغيم من نقابه هز الحسام ساعة اجتذابه حتى يكون الرعد في سحابه ما لم يكن بالأمس في حسابه كان بلوغ النصر من جوابه ما اعتمد النبي في أحزابه ما اعتمد النبي في أحزابه ما اعتمد النبي في أحزابه

أبد سنا وجهيك من حيجايه ، والليث لا يرهمب من زئيره ، والليث لا يه يهدي السبيل ساريا ، والشهد لولا أن يُذاق طَعمه ، إذا بندا نُورُك لا يتصد ولا يتضر البكر ، وهو مشرق ، قم غير مأمور ، ولكن مثلما فالعمي لا تعلم إرزام الحيا ، كم مدرك في يوميه بعزميه ، من كانت السمر اللدان رسلة واعتميد ، واعتميد ،

١ الصاب : المر .

۲ الارزام : اشتداد صوت الرعد .

٣ السمر : الرماح . اللدان : اللينة .

ولا تَنَقُّلُ ۚ إِنَّ الصَّغيرَ عَاجِيزٌ ، هل يَجرحُ اللّيثَ سوى ذُبابِه ؟ تَقَلَعُ أُسَ الطّودِ من تُرابِه فارم ذُرى قىلعتهم بقىلعة مادت وخر السور لاضطرابه فإنتها إذا رأتك مُقبسلاً، إنْ لمْ تُنْحَاكُ الدُّهْرَ في دُوامِيه ، فإنها تتحكيه في انقيلابيه في اللَّيلِ ، أغنى اللَّيلَ عن شيهابيه واجلُ لهم عَزماً ، إذا جلَوتَه وتَسجُدُ المُلوكُ في أعتابه عَزَمُ مَليك يَخضَعُ الدُّهرُ له ، تُحاذِرُ الأحداثُ من حَديثه ، وتتَجزَعُ الخُطوبُ مِن خِطابِه وصَيْرَ الْهَيبَةَ من حجابه قد صرَفَ الحيجابَ عن حَضرَتِه ، رأى خطاء الرآي من صوابيه إذا رأى الأمر بعين فكره أعانية الحين على طيلابيه وإن أجال رأية في مُشكل ، تَنقادُ مَع آرائه أيسامه، مثل انقياد اللفظ مع إعرابه لا يَزجُرُ البارحَ في اعتراضه ، ولا غُرابَ البَينِ في تَنعابيه ولا يترى حُسُكم َ النَّجومِ مَانِعاً يُرَدّدُ الحَزمَ على أعقابِه ما سَطَرَ القَضاءُ في كتابيه يُقرأ مين عُنوان سرّ رأيه ، قد أشرَقَتْ بنُورِهِ أَيَّامِهُ ، كأنَّما تَبسيمُ عن أحسابه يكاد أن تُلهيه عن طالبيه مطالبُ الحَمد ، وعن شرابه ما سارَ للنَّاسِ ثُنَسَاءٌ سائرٌ إلا وحط رَحلَهُ ببابه أدانيه الجُود على ذهابيه إذا استجارً مالُـهُ بكفّه وإنْ كَسَا الدَّهرُ الأنامَ مَفَخَراً ظَنَنتَهُ يَخلَعُ من ثيبابه

كالأجل المَحتوم في اقترابِه يا ملكاً يرَى العَدُوُّ قُربَه فإنسه على أعجابه لا تَبَذُّلُ الحِلمَ لغَيرِ شاكرٍ ، وإنَّما يُسأمُ في انسكابيها فالغيَّثُ يُستسقى مع اعتبابه، إتيان حرزم الرّأي من أبوابه فاغز العدى بعزمة من شأنها وتُرجع الأمرَ إلى أربابه تُسلم ُ أرواحَ العدى إلى الرّدَى ، قد رجع الحتق إلى نصابه حتى يَقُولَ كُلُّ رَبِّ رُتْبَةٍ : فشَمَروا السّاعدَ في طيلابيه قد رَفَعَ اللهُ العَذَابَ عَنهُمُ ، رَنَوا إلى المُلنُك بعَينِ غادرِ أطمعة علمك في اقتضابه إن لم تُقطّع بالظُّبْرَى أوصالَهم ۗ لم تقطع الآمال من أسبابه قد أضمر التصحيف في كتابيه لا تَقبَل العُذْرَ ، فإن رَبّهُ فتوبكة المُقلع إثرَ ذَنبِه، وتَوبَةُ الغادرِ مَع عِقابِهِ لم يُقدموا يوماً على ارتكابه لو أنَّهم ْ خافُوا كفاءَ ذَنبهم ْ ، قد بالغَ القُيُونُ في انتخابِه ٢ فاصرِم عبال عزمهم بصارِم وأكرُعُ الذَّبابِ في ذُبابِهِ " كأنَّما النَّملُ على صَفحته ، وتَقَصُّرُ الآجالُ عن عِتابِه يَعتَذَرُ الموتُ إلى شَفرته، شيخٌ إذا اقتضّ النَّفوسَ قُوَّضَتْ، ولا تَزَالُ الصِّيدُ مِن خُطَّابِهُ \*

١ الاعتباب ، من عب البحر : كثر موجه وارتفع .

٢ القيون ، الواحد قين : الحداد .

٣ ذباب السيف : حده الذي يقطع به ، يصف في هذا البيت جوهر السيف ووشيه .

عوله: اقتض النفوس ، هكذا في الأصل ، ولعلها اقتفى النفوس ، أي طلبها . الصيد ، الواحد أصيد : الرجل الذي يرفع رأسه كبراً . وقوله من خطابه : أي من طلباته .

أذاقه القيون في شبابه وتتخدم الأيام في ركابه ولم أحل في القول عن آدابه هذ يقد الجاذب في انتيدابه كيلاهما أمعن في اغترابه يزيده حسنا مع اصطحابه إلا جواز السلك في أثقابه

يُذيقُهم في شيبه أضعاف ما يا ملكاً يتعتذر الدهر له ، لم يك تحريضي لكم إساءة ، ولا يتعب السيف، وهو صارم ، ذكر ك مشهور ، ونظمي سائر ، ذكر جميل غير أن نظمه كالدر لا يكظهر حسن عقده

#### لله قومي

وقال يحرض قوماً وعدوه المساعدة في إحدى الوقائع فلما نزل بهم نكروا واعتذروا بالزهد والورع فأخذ حقه مسمطاً لفاتحة الحماسة ٢ :

يا للحماسة ضاقت بينكم حيلي ، وضاع حقي بين العُذر والعَذَلَ فقلت مع قبلة الأنصار والحوّل: لو كنت من مازن لم تستبيح إيلي بنو اللقيطة من ذُهل بن شيبانا

١ الهذ : القطع بسرعة ، ولعلها محرفة عن الهز بالزاي . انتدابه ، من انتدبه إلى أمر : دعاه إليه ،
 ولعله محرف عن : يد الحاذب في اجتذابه .

القصيدة المخسة هي لقريظ بن أنيف أحد بني العنبر ، قالها عندما اعتدى بنو شيبان على ماله
 ولم ينجده قومه .

لو أنسي برُعاة العُربِ مُقترِنُ ، لهم نزيل ، ولي في حَيتهم سَكَن ُ ومَسَني في حَيتهم سَكَن ُ ومَسَني في حِمتَى أبنائيهم حَزَن ُ، إذن لقام بنصري متعشر خُشُن ُ عند الحقيظة إن ذو لوثة لانا

لله قَومي الأُولى صانوا مَنازِلَهم عن الخُطوب ، كما أفنتوا مُنازِلَهم لا تَتَجسُرُ الأُسدُ أن تَغشَى مَناهلَهم ، قوم ، إذا الشر أبدى ناجِدَيه لِهمُ للهمُ طاروا إليسه زَرافات وَوُحدانًا

قَومٌ، نَجيعُ دَم الأبطال مَشرَبُهم، ورَنّةُ البيضِ في الهاماتِ تُطرِبُهُمُ إذا دَعاهم لحرْبٍ مَن يُجرَبُهُم ، لا يَسألونَ أخاهُم عينَ يَندُبُهم في النّسائباتِ على ما قسالَ بُرهانا

فاليوم قَومي الذي أرجو بهِم مدّدي لأستَطيلَ إلى ما لم تنله يدي تتخونُسني مع وُفورِ الحيلِ والعُدد ، لكن قومي ، وإن كانوا ذوي عدّد ليسوا من الشّر في شيء ، وإن هانا"

يُولُونَ جاني الأَسَى عَفُواً ومَعَذَرَةً كَعَاجِزٍ لِم يُطَيِّ فِي الحُسُكَمِ مَقَدَرَةً وَلَا رَأُوا حَالَةً فِي النَّاسِ مُنكَرَةً ، يَجزُونَ مَن ظُلُم أَهلِ الظّلم مغفرَةً وَإِنْ رَأُوا حَالَةً فِي النَّاسِ مُنكَرَةً ، يَجزُونَ مَن ظُلُم أَهلِ الظّلم مغفرَةً وَإِنْ رَأُوا حَالَةً فِي النَّاسِ مِن إساءَة أهـــل السّوء إحسانا

كُلٌّ يَدِلُ على الباري بعِفْتِهِ ، ويَستَكِيفُ أَذَى الحاني برأَفْتِهِ

١ خشن : صعاب لا يلينون ﴿ اللَّوْلَةُ : الحماقة والضعف .

۲ أبدى ناجذيه : أي اشتد . زرافات : جماعات .

٣ يصف قومه بأنهم وإن كانوا ذوي عدد يهابون الحرب لعدم حماستهم .

ويحسيبُ الأرضَ تَشكو ثِقِلَ مَشيَتِهِ، كأن رَبَّكَ لَم يَخلُقُ لَحَشيتَهِ سيواهُمُ من جَميسع ِ الحكق إنسانا

لو قابلوا كل أقوام بما كسَبوا ، ما راع سِرْبَهُمُ عُجمٌ ولا عَرَبُ بل ارتَضَوا بصَفاء العَيش واحتَجبوا ، فلَيتَ لي بهِمُ قَوماً ، إذا رَكِبُوا شَنْوا الإغسارة فُرساناً ورُكبانا

# أقم حدود الله

وقال أيضاً يحرض السلطان الملك الصالح شمس الدين أبا المكارم ابن السلطان الملك المنصور خلد الله ملكه على خلاص ماله من لصوص نقبوا داره وأخذوا ما بها واحتموا بنائب له فحماهم واستخدمهم لديه :

خطّب ليسان الحال فيه أبكتم ، وهوى طريق الحق فيه مظلم وقضية صمت القُضاة ترفعاً عن فتصلها ، والحصم فيها يتحكم أمسى الحبير بها يُسائيل : من لها ، فأجبته ، وحُشاشي تتضرم : إن كنت ما تكري ، فتلك مصيبة ، أو كنت تكري ، فالمُصيبة أعظم أشكو فيعرض عن مقالي ضاحكا ، والحر يُوجعه الكلام ويولم

لِهُوَى القلوبِ سَريرَةٌ لا تُعلَمُ كِبَراً ، ولكين الحَوادِثُ تُهرمُ بلك يَلَذُ بها الغَريبُ ويَنعَمُ ويَعُوثُ في غابِ الهِزَبِرِ الْأَرْقَـمُ ا فالخَيلُ تَنهَقُ ، والحَميرُ تُحَمِّم يوماً ، يُحلَّفُ بالطَّلاق ويُرحَمُ يتمضي ، ويتسلم عند هم مايسلم اللَّصُّ يَجني ، والمُقَدَّمُ يَغرَمُ فأقصر ، فبَعض الغيب غيب يُعلم لم يَبَقَ منها في الخزانيّة درهم ؟ حتى إذا اكتمل الجميع تسلموا كُلُّ المُلوك لعدله تتَعَلَّمُ فالنَّذْلُ تَطغَى نَفسُهُ إِذْ تُكرَّمُ قَطَعاً ، فلا أدري على ما يَندَمُ والنَّاسُ في مُضَرِّ بها تَتَكَلَّمُ مال " ، ولكن ظاليم " يَتَظَلَّمُ منها ، وصبيانُ المَـكاتب تُتُهْمَمُ إلاَّ ابنَ جاري ، أو غُلاماً يَتَخَدُمُ

ما ذاك مين فترط العَياء ، وإنَّما ﴿ فَلَئِنْ عَلَا رَأْسِي الْمُشْيِبُ ، فَلَمْ يَكُنُنْ فالله ُ يَحرُسُ ماردينَ ، فإنّها أرض " بها يتسطو على اللّيثِ الطَّلا ، حالت بها الأشياء عن عاداتها ، يجني بها الحاني ، فإنْ ظَفَرُوا به شَرْطُ الوُلاةِ بِهَا بأن يَمْضي الَّذي لا كالشآم ، فإن شَرطَ وُلاتها : ومُعَنَّفِ فِي الظَّنَّ قلتُ له : اتَّبِّد ، من أين يدري اللِّص أن دراهمي صَبَرُوا ، وما لي في البيوتِ مُقَسَّمٌ ، يا أيها الملك الذي في عصره لا تُطمِعَن ذَوي الفّسادِ بتركيهيم، إِنْ كَانَ مَن يجني مِراراً لم يَخَفُ أيَجوزُ أَنْ تَخفَى عليكَ قَضِيتني ، فإذا شكوتُ ، يقالُ لم يَذَهَبُ لهُ عَ أيَجوزُ أن يُمسى السّقيم مُبَرّاً وأُجيلُ عَيني في الحبوس فلا أرى

١ الطلا: ولد الغزال . يعوث : يفسد . الهزبر : الأسد . الأرقم : أخبث الحيات .

أَيْزَارُ في بابِ البُويرةِ راهبٌ لَيلاً ، فيكري في الصّباح ويعلم مُ وتَزُفُّ داري بالشَّموع ِ جَماعَةٌ ْ غُلُبٌ ، فيُستَرُ عن عُلاكَ ويُسكتَمُ قَومٌ لهم ْ ظَهرٌ شَديدٌ مانــعٌ ، كُلُّ به يكري على ما يُقدمُ لا يتحفيلون ، وقد أحاط عديد ُهم بالدَّارِ ، أيقاظٌ بها أو نُوَّمُ إن يَظْفَرُوا فتَكُوا،وإنْ يُظْفَرُ بهِم، كُلُّ عَلَيْهِ يُنَابُ أَو يُسْتَخدَمُ فأقم ْ حدود َ اللهِ فيهم ، إنَّهم ْ وَيْقُوا بَأْنَكَ راحِمٌ لا تَنَقَمُ إن كنتَ تَخشَى أن تُعَدُّ بظالِم لهم ، فإنك للرعية أظلم فالحيلم ُ في بَعض ِ المَواطِنِ ذِلَّة ٌ ، والبَغْيُ جُرْحٌ ، والسّياسةُ مَرهَمُ بالبَطشِ تَم المُلكُ لابنِ مَراجِلٍ ، وتأخر ابن زُبيدة المُتقدّم ا وعَنَتُ للمُعتصِمِ الرّقابُ ببأسِه ، ودَهي العِبادَ بلينِهِ المُستَعصمُ ٢ ما رَتُّبَ اللهُ الحدودَ ، وقَصَدُهُ ، في النَّاس،أن يَرعى المُسيءَ ويَرحَمُ لو شاء َ قال: دَعوا القيصاص َ، ولم يقل ْ بل في القيصاص لكم حياة" تنعم ' إن كانَ تَعطيلُ الحُدُودِ لرَحميَة ، فاللهُ أرأفُ بالعباد وأرحَمُ فَاجِزِ الْمُسيءَ ، كَمَا جَزَاهُ بَفَعْلِهِ ، واحكُم ْ بِمَا قَدْ كَانَ رَبُّكَ يَحَكُمُ عَقَرَتْ ثُمُودُ لهُ قديمًا ناقَةً ، وهوَ الغنيُّ ، عن الوَرى ، والمُنعمُ فأذاقتهم ْ سَوطَ العَذَابِ ، وإنَّهم ْ بالرَّجزِ يتخسيفُ أرضَهم \* ويدُدَ مد م ٣٠

١ ابن مراجل : المأمون ، ومراجل أمه وهي أمة . ابن زبيدة : الأمين وزبيدة ابنة خليفة، وزوجة خليفة ، وأم خليفة .

٢ المعتصم : الخليفة السابع العباسي ، واشتهر بقوته . المستعصم : آخر الخلفاء العباسيين قتله هو لاكو التتري .

٣ الرجز : الرعد المتتابع الصوت .

وهو الذي في حُكمه لا يتظلم ُ وكذاك خَيرُ المُرسَلينَ مُحَمَّدٌ، إبلاً من الصَّدَقاتِ ، وهوَ مُصَمِّمُ لمَّا أَتَوهُ بعُصبَةِ سرَقوا لهُ من بَعديما سَمَلَ النَّواظِرَ منهُـمُ ١ لم يَعَفُ بل قطعَ الأكُفُّ وأرجُلاً نارُ الهَـواجر فوقـَها تَــَضرُّمُ ورَمَاهُمُ مِن بَعد ذاكَ بَحَرّة ، فأبتى ، وقال : كذا يُجازى المُجرمُ ورجا أناس أن يَرِق عليهم ، مَلِكًا لِغَسَّانِ ، أبوهُ الأَيْهُمُ ٢ وكذا في الحطّاب قاد بلطمة مَلِكاً ؟ فقال : أجَل وأنفُك مُرغَمُ فشَكَا، وقالَ له : أَتَلَطِمُ سُوقَةٌ ُ فَجَزَاوُهُ ، يومَ المَعادِ ، جهَنَّمُ هَـذي حُـدُودُ اللهِ مَن يَـخلُـلُ ْ بها ، حالاً يَشُقُ على الآبيِّ ويَعظُمُ وانظُرُ لقُولِ ابنِ الحُسينِ وقد رأى حتى يُراق على جَوانبه الدّمُ" لا يُسلَّمُ الشرَفُ الرَّفيعُ من الأذى ، والصّحبُ والشّعَراءُ ، فيما نظّمُوا هذا فَعَالُ الله ، ثمَّ نَبيَّــه ، فيتصبح ما قال السواد الأعظم أ فافتُكُ ْ بهم ْ فَتَكَ َ الْمُلُوكُ ِ ، ولا تَـكَـنِ ْ أَدَبَاً ، ولكن الضّرورَةَ تَحَكُّمُ واعذرْ مُحبًّا لم يُسيءُ بقَريضِهِ ، إلا على استيلزام بُعدي عنكُمُ والله ما أُسَفِي على مال مضي ، والذَّكرُ يُنجِدُ في البلاد ويُتهمُ فالمال مُكتَسَب على طول المدى ، واللهُ أعلَمُ بالصّوابِ وأحكَمُ هَذي العبارة للمُحقِّق عبرة"،

إ سمل النواظر : فقأها .

٢ أراد جبلة بن الأيهم .

٣ هذا البيت المتنبي .

#### المجد لمن يخاطر

وقال يحرضه أعز الله أنصاره على التحرز من المغول ومنافسهم عند اختلافهم واضطراب أحوالهم ويهنيه بعيد النحر :

ولا يتنالُ العُلى من قلدٌمَ الحَلَدَرَا قضي ، ولم يتقض من إدراكيها وَطَرَا لا يَجتني النَّفعَ مَن لم يَحمل ِ الضَّرَرَا ولا تنتيم المُني إلا ليمن صَبَرَا لا يَقْرَبُ الوردَ حَنَّى يَعْرِفَ الصَّدَرَا عَيناهُ أمراً غَدا بالغَيرِ مُعتَبَرّا ولا يُقالُ عثارُ الرّأي إنْ عَشَرَا صَفُواً ، وجاءَ إليه ِ الْحَطَبُ مُعتَذِرًا من أخطأ الرَّأيَ لا يَستَذنبُ القَدَرَا بالبيض يكدك من أعطافها الشررا ماء الرّدى ، فلو استقطرته قطراً حتى أتنى بدَم الأبطال مُؤْتَزراً ولا يكليقُ الوَّفا إلاَّ لمنن شَكَّرا خِلالُهُ ، فأطاعَ الدُّهرَ ما أمراً

لا يَمتَطي المَجدَمن لم يَركبِ الحَطرا، ومَن أرادَ العُللِي عَفُواً بلا تُعَب ، لا بُدَّ للشَّهدِ من نَحلِ يُمَنِّعُهُ، لا يُبلّغُ السّوالُ إلاّ بعد مُوللة ، و أحزَمُ النَّاسِ مَن لو ماتَ مِن ْظُمَا ، وأغزَرُ النَّاسُ عَقلاً مَن إذا نظرَتُ فقد يُقالُ عِثارُ الرِّجل إِن عَثرَتْ ، مَن ْ دَبَّرَ العيشَ بالآراء دامَ لَـهُ ُ يَـهُونُ بالرَّأْيِ ما يَـجري القَـضاءُ بهِ ، مَن فاتَهُ العِزُّ بالأقلامِ أَدرَكَهُ بكل أبيض قد أجرى الفرند به خاضَ العَبِجاجةَ عُرياناً فَمَا انقَشَعَتْ لا يتحسُنُ الحلمُ إلا في متواطنه ، ولا يَنالُ العُلَى إلاّ فتَّى شَرُفَتَ

فلو تَوَعَّدَ قلبَ الدّهر لانفطَرَا والغَدَرَ عن نابيه للحَربِ قد كَتَشَرَا فعافَها ، واستَشارَ الصَّارِمَ الذَّكَرَا مَلَنْكُ عن البيضِ يَستَغني بما شُهرًا ما في صَحائف ظهر الغيب قد سُطراً واللَّيثِ والغيثِ في يومنيْ وغنَّى وقبرَى ولا عنفا قبط إلا بعدَما قدراً هل تقدرُ السُّحبُ ألا ترسل المطرا مَن شاءً فليَجن من أفنانِه التَّمرَا إذ كان كالمسك إن أخفيته ظهرا والنَّاقلينَ مينَ الأسيافِ ما قَصُرَا إلاً وأبقَوا بها من جودهم أثراً والغَيثُ إن سارَ أبقَى بعدَهُ الزَّهَرَا فكلّما غابَ نَجم " أطلَعت قَمرَا ذكراً طوّىذكرَ أهل الأرض وانتـَشرَا حصاة علا الدست فانكسرا يظك يتخشاك صرف الدهر إن عكرا إنَّ الذيِّ بفَيضلِ الرَّعبِ قد نُصِرًا فالبَحرُ من يَومِه لا يَعرِفُ الكَلَدَرَا

كالصَّالح المُلك المرهوب سَطوتُه، لمَّا رأى الشَّرَّ قد أبدَّى نَواجذَهُ ، رأى القيسيّ إناثاً في حقيقتها ، فجَرّدَ العَزمَ من قَتلِ الصَّفاحِ لها يكادُ يُقرأُ من عُنوانِ هِمتهِ كالبحرِ والدّهرِ في يومتيْندًىوردًى، ما جاد َ للنَّاسِ إلا ٌ قبل َ ما سألوا ، لاموه ُ في بَدْله الأموال َ، قلتُ لهم : إذا غَدا الغصن عَضًا في منابته ، من آل ارتق المشهور ذكرُهُمُ، الحاميلين مين الخيطي أطوله ، لم يَرحَلُوا عن حيمَى أرضِ إذا نزَلُوا تَبقَى صَنائعُهُم في الأرض بعد هم ، لله در رُّ سما الشهباء من فلك ، يا أيَّها المَلكُ الباني لدَولتِهِ كانت عداك لها دَست، فقد صَدعت ْ فاوقسع إذا غدروا سوط العنداببهم وارعتب قلوب العيدى تُنصَر بخد الهيم، ولا تُككدر بهم فنفساً مُطلَهَرَة ،

ظِنَتُوا تأنيك عن عَجز ، وما عَلِموا أحسَّنتُمُ ، فبَغَوا جَهلاً وما اعترَفوا واسعَد ْ بعيدك ذا الأضحى وضَعّ به وانحَرُّ عِداكَ فبالإنعامِ ما انصَلَحوا ،

أنَّ التَّأنِّيَ فيهم م يَعقبُ الظَّفَرَا لكم ، ومن كَفَرَ النُّعمي فقد كفَرَا وصِل وصَل لرَبّ العَرش مُوتَسَمِراً إن كان غيرُك للأنعام قد نَحراً ا

# أحجر فؤادك أم حديد

قال يحرض الأمير نور الدين بن ركن الدين إسحق على ملتقى المغول وحربهم عند غارتهم على ماردين وخروجه إليهم :

أمين حَمَجَر فوادُكَ أم حديدُ، ﴿ ففيه على الوَغَمَى بأس " شَديدُ تَميدُ الرّاسياتُ ولا تَميدُ يُصَوِّبُ فعلكَ الرَّأْيُ السَّديدُ فذابَ بحَرّ مَوقِعِها الحَليدُ ولاقتُوا منكَ ما لاقتَتْ ثُـَمُودُ وتَخفقُ دونَ مَقدَمه البُنودُ

وأطوادٌ حُلومُكَ أمْ جِبالٌ، لأنتك كُلَّما حاوَلتَ أمراً ، طلَّعتَ على العُداة وأنتَ شمسٌ، أُغَرَتَ على حِماهم غيرَ عادٍ ، بجَيش تَرجُفُ الرَّاياتُ فيه ٍ،

١ الإنعام بكسر الهمزة : مصدر أنعم عليه ، صنع إليه نعمة ، صنيعة . الأنعام الثانية بفتح الهمزة : الإبل والغم والبقر .

وته تزُّ الذّوابِلُ في م عُجباً، كما اهتزَّتْ من المَرَحِ القُدُودُ عَجباً، به يَدنُو لكَ الأملُ البَعيدُ عَجلت إلى قراعهِمُ بعزَّم به يَدنُو لكَ الأملُ البَعيدُ وكم وان يَعدُدُ العَجزَ حِلماً ، فينَدَمُ ، والنّدامَةُ لا تُفيدُ ومَن يَرَما يُريدُ وكف جُبناً ، رأى من بَعدهِ ما لا يُريدُ

# الباب الثاني

### في المدح والثناء والشكر والهناء

# أيا صادق الوعد

قال يملح النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة المنورة :

كفّى البكر حُسناً أن يُقالَ نَظيرُها، فيُزهى ، ولكنا بذاك تضيرُها وحَسَبُ عُصونِ البانِ أن قوامها يُقاسُ به ميّادُها ونضيرُها أسيرَةُ حِجل مُطلَقاتٌ لِحاظُها ، قضى حُسنُها أن لا يُفك أسيرُها تهيم بها العُشّاقُ خلف حِجابِها ، فكيف إذا ما آن منها سنفُورُها وليس عَجيباً أن غُررت بنظرة اليها ، فمن شأنِ البُدورِ غُرورُها وكم نظرة قادت إلى القلب حسرة ، يُقطع أنفاس الحياة زفيرُها فواعجبا كم نسلبُ الأسد في الوعى ، وتسلبنا من أعين الحور حورُها

۱ یزهی : یتیه ، یتکبر .

٢ الحجل : الخلخال .

وما يُرهفُ الأجفانَ إلاّ فُتُورُها ا يَشُبُّ ، ولكن في القُلُوبِ سَعيرُها جَنَاني، وقال القلبُ: لا دُكَّ طُورُها ٢ على جَنَّة عَدُّ النَّجومِ بُدُورُها وتحرُسُ ما تحوي القصورُ صُقورُها ويَغضَبُ من مَرّ النّسيم غَيورُها تَوَهَّمَّهُ أَيْ البَّوم ضَيفاً يَزُورُها ولُذنا ، فأولَتنا النّحولَ خُـصُورُها ويُسمّعُ في غابِ الرّماحِ زَئيرُها يَرَى غَمَرَات المَوت ثمّ يَزُورُها وسَجفُ الدّ ياجي مُسبلاتٌ سُتورُها٣ ونَمَّتْ بنا الأعداءُ حَيى عَبيرُها ؛ خُطّى الصّبح لكين قيّد ته ظُفُورُها ۗ وإنْ مُلْئِنَتْ حِقداً على صُدورُها ا

فُتُورُ الظُّبْمَى عندَ القراع يُشيبُنا ، وجُنُورَةُ حُسن ، في الخُدودِ لهيبُها إذا آنستها مُقلتي خرّ صاعقاً وسرب ظباء مشرقات شموسه تُمانِعُ عَمَّا في الكِناسِ أُسُودُها، تَغَارُ من الطّيف المُلم حُماتُها ، إذا ما رأى في النُّوم طَيَفاً يَزُورُها ، نظرُ نا ، فأعد تنا السّقام عُيونُها ، وزُرْنا فأُسدُ الحيّ تُذكى لحاظيَها ، فَيَا سَاعِدَ اللهُ المحبُّ لأنَّـهُ ولمَّا أَلَمَّتُ للزِّيارَةِ خِلسَّةً ، سعَتْ بنا الواشونَ حَبَّى حُبْجُولُها ، وهَـمتُّ بنا لولا غَلَدائرُ شعرها ، ليالي يُعديني زماني على العيدى ،

١ الظبي ، الواحدة ظبة : حد السيف . القراع : الحرب . أرهفه : رقق حده . الحور ، الواحدة
 حوراء : الى اشتد بياض بياض عينيها وسواد سوادهما .

٢ آنستها : أحست بها . جناني : قلبي . دك : هدم من أساسه . طورها : جبلها .

٣ السجف : الستر . اللهاجي : الظلمات .

٤ هذا البيت غامض المعنى ، وصدره مختل الوزن .

ه قوله : ظفورها ، هكذا في الأصل ، ولعله من الظفر ، الغلبة .

٢ يعديني : ينصرني .

إذا شانبها إقتارُها وقتيرُها المسورُها المسورُ على حال قليل صبورُها الما كاد يتمحو صبغة الليل نورها على ، وإما تستقيم أمورها وإن تسكن الزباء ، إني قصيرُها عليها من الشوس الحماة جسورُها فيما وجدت إلا وشخصي ضميرُها يعنزُ على الشعرى العبور عبورُها إذا اختكفت حصباؤها وصخورُها وإن سلكتها الربح طال همديرُها أصيلاً ، أذاب الطرف منها همجيرُها وتدبرُ عنها في الهبوب دبورُها وتدبرُ عنها في الهبوب دبورُها وتدبرُ عنها في الهبوب دبورُها وتدبرُها وتدبر وتدبر وتدبرُها وتدبر وتدب

ويسُعيدُ في شَرخُ الشّبيبة والغني ، ومند قلب الدّهرُ الميجن أصابتني فلو تحميلُ الآيامُ ما أنا حاميلٌ ، سأصبرُ إمّا أن تدور صروفها فإن تسكن الحنساء ، إنتي صخرها ؛ وقد أرتدي ثوب الظّلام بجسرة ، كأنتي بأحشاء السّباسيب خاطيرٌ ، وصادية الأحشاء غضي بآلها يسنوحُ بها الحريتُ نكباً لنفسه ، يسنوحُ بها الحريتُ نكباً لنفسه ، وان قامت الحربا توسّدُ شعرها وإن قامت الحربا توسّدُ شعرها ، ويتجنبُ عنها للحذار جنوبها ،

١ شرخ الشباب : أوله وريعانه . شانه : عابه . الاقتار : قلة المال ، ضيق الرزق ، التضييق على
 العيال . القبر : الشيب أو أول ما يظهر منه .

٢ قلب له ظهر المجن : تحول من صداقته إلى عداوته .

٣ يشير إلى الخنساء الشاعرة التي كانت تفتخر بأخيها صخر ، وإلى الزباء ملكة تدمر ، وقصير الذي خدعها ، والقصة مشهورة .

إلى الجسرة : الناقة الشديدة . الشوس : الأبطال .

الصادية : العطشى . غضي : لا ندري ماذا أراد بها و لعلها محرفة . الآل : السراب . الشعرى العبور : نجسة .

٦ الحريت : الدليل الحاذق .

٧ الهجير : شدة الحر .

٨ الدبور : الريح الغربية .

وما يقتُلُ الأرضينَ إلا خَبيرُها كَــْثَيْرِ عَلَى وَفَقِ الصَّوَابِ عُشُورُهَا وأطيب من ستجع الهديل هديرُها لفرط السُّرَى لم يَبق إلا شُطورُ ها الم تُخطُّ على طرس الفيافي سُطورُها" تَقَلَّدُهُ خِصُرُ الرُّبَى ونحورُها المرُّبَى ونحورُها ا تَجولُ عَلَيها كالوشاح ظُفُورُها ٥ ويُعرِبُ عَمَّا في الضَّميرِ ضُمورُها ملاعب شعبتي بابل وقصور ها ولاحت لها أعلامُ نَجد وقُورُها إ رُبِّي قَطَن ِ وَالشُّهِبُ قد شفٌّ نُـورُها<sup>٧</sup> فقامت لعرفان المُراد صُدورُها إلى نَحو خَيرِ المُرسَلينَ مَسيرُها لدَيه ، وحَيًّا بالسَّلام بَعيرُها

خبَرَتُ مرامي أرضها فقتلتُها ، بخُطُوَةً مرقال أمنُون عثارُها ، أَلْلَهُ مِنَ الْأَنْغَامِ رَجِعُ بِتَعَامِهَا ، نُساهم ُ شطرَ العيش عيساً سَواهماً حروفاً كنونات الصّحائف أصبحتْ إذا نُظمت نظم القلائد في البُرك طَواها طَواها ، فاغتدت وبطونها يُعَبِّرُ عَن فَرط الحَنين أنينُها ، تَسيرُ بها نَحوَ الحجاز وقَصدُها فلَمَّا تَرَامَتُ عَن زَرُودَ وَرَمُلُهَا ، وصَدّتْ يَميناً عن شُميط وجاوَزتْ وعاجَ بها عن رَملِ عاج دَليلُها ، غَدَتْ تتَقاضانا المسيرَ لأنها تَرُضُ الحصَى شوقاً لمن سَبَّحَ الحصَى

١ المرقال : الناقة السريعة .

٢ العيس : النياق . السواهم : الضوامر . السرى : السير في الليل .

٣ الحروف : النياق الضامرة .

إلبرى ، الواحدة برة ؛ الحلقة توضع في أنف الناقة .

ه طواها : أهرلها . طواها الثانية : جوعها . وقوله : ظفورها ، لعله مأخوذ من أظفار الثوب ،
 وهو ما تكسر منه فصارت فيه غضون ، فيكون المعى غضون جلدها لهزالها .

٦ القور : الحبال الصغيرة ، الواحدة قارة .

٧ شميط : موضع . قطن : جبل .

إلى خَير معبود دعاها بتشيرُها وزُلزِلَ منها عَرشُها وسَريرُها وجاءً بـ إنجيلُها وزَبُورُها مُبْسَشِّرُها عن إذنه ، ونكيرُها وأوَّلُهَا فِي الفَصَلِ ، وهوَ أخيرُها على خلقه أخفى الضّلال ظُهُورُها إلى أُمَّة لولاهُ دامَ غُرورُها إذا النَّارُ ضَمَّ الكافرينَ حَصِيرُها به الإنسُ طُرّاً واستَتَمّ سُرورُها لهُ الحِن ، وانقادَتْ إليه أُمُورُها إِلَيكَ خُطاها ، واستَمرّ مَريرُها بسربك ، لمَّا قبلته أنْغُورُها أَلْمَ ْ تَرَ للتّقصير جُزّت ْ شُعورُها لَـكانَ على الأحداق منها مـسيرُها تجلَّت ، فجلَّى ظُلْمة الشُّكُّ نورُها ا فمن عير ذاك الباب لم يُؤت سُورُها بدورٌ لكم في الشّرق شُقّتُ بدورُها بحارٌ ، إذا ما الأرضُ غارَتُ بحُورُها

إلى خَير مَبعوث إلى خَيرِ أُمَّـة ، ومَّن أُخمِدَ تُ مع وَضعِه نارُ فارس ، ومَن نَطَقَتْ تَوراةُ مُوسَى بفَضَله ، ومَن بَشَرَ اللهُ الأنامَ بأنَّـهُ مُحَمَّدُ خَيرُ المُرسكينَ بأسرها ، أيا آية الله التي مُذُ تَبَلَّجتْ علَيكَ سلامُ الله يا خَيرَ مُرسَل علَيكَ سَكَامُ الله يا خَيْرَ شافِع ، علَيكَ سَكَامُ الله يا مَن تَشرَّفَتْ عليك سكام الله يا من تعبدت تَشرَّفَت الْأَقدامُ لمَّا تَتَابَعَتْ وفاخرَت الأفواهُ نورَ عُيوننا فَيَضَائِلُ رَامَتُهَا الرَّوْوِسُ، فَقَلَصَّرَتْ، ولو وَفَتِ الوُفَّادُ قَدَرَكَ حَقَّهُ لأنك سر الله الأيد التي مدينة علم وابن عملك بابها، شموس لكم في الغرب رُد ت شموسها ؛ جبال"، إذاما الهَضبُ دُكَّتْ جبالُها؛

١ قوله : الايد ، هكذا في الأصل ، والشطر مختل الوزن . ولعله أراد بها النعم .

مَحَبَّتُهَا نُعمَى قليلٌ شَكورُها وإنْ سُوجِلَتْ في الفَضلِ عزَّ نظيرُها بها أمنت من كل أرض ثُغورُها إذا شَطَّ قاريها وطاشَ وَقُورُها ببُشرَى ، فلا أخشَى ، وأنتَ بشيرُها نَداكَ ، فَجاءت حاليات نُحورُها إليك ، فعادت متشقلات ظهورُها يُوازي الجِبالَ الرّاسيات صغيرُها لدُكّت ، ونادى بالثّبور ثبيرُها ا ستُمحى، وإن جلَّتْ، وأنتَ سفيرُها وتَحمى ، إذا ما أمَّها مُستَجيرُها تُضامُ بِي الآمالُ ، وهوَ خَفيرُها قضَى خاطري ألا نُجيبَ خَطيرَها ٢ ويتجلُو عُيُونَ النَّاظرينَ قَطُورُها على أنه تَفنى ويبقى سُرُورُها عليك ، وأملاك السماء حُضورُها مُجيزاً بأنْ تُمسى وأنتَ مُجيرُها

فَٱلْكُ خَيرُ الآل والعَبْرَةُ التي إذا جُولِسَتْ للبَّذَلِ ذُلَّ نِظارُها ؟ وصَحبُكَ خيرُ الصّحب والغُرَرُ التي كُماة "، حُماة " في القراع وفي القرى، أيا صادق الوَعد الأمين وَعَدَتَسَى بعثت الأماني عاطلات لتبتغى وأرسلتُ آمالاً خماصاً بُطونُها إليك ، رَسُولَ الله ، أَشْكُو جَرَائماً كَبَائرُ لُو تُبلِّي الْجَبالُ بِحَملها، وغالب طُنتي بل يتقيني أنتها لأنتى رأيتُ العُربَ تَتَخفُرُ بالعَصَا ، فَكَيْفَ بَمِّن فِي كُفَّه أُورَقَ العَصَا وبَينَ يَدي نَجوايَ قَدَّمتُ مَدحةً ، يُرَوِّي غَليلَ السَّامعينَ قُطارُها ، هيّ الرّاحُ لكن بالمسامع رَشفُها ، وأحسنُ شيءِ أنَّـني قد جلَّـوتُها تَرُومُ بَهَا نَفُسي الجزاءَ ، فكُنْ لَمَا

١ ثبير : اسم جبل .

٢ قوله : ألا نُجيب خطيرها ، هكذا في الأصل ، وفي البيت إقواء وغموض .

عليك ، فأثرى من ذويه فقيرُها البسرد ، إذا ما النارُ شبّ سعيرُها عرائس فيكر ، والقبول مهورُها فقد شانها تقصيرُها وقصورُها فسيان منها جمعها ويسيرُها على عصبة يطغنى علي فيجورُها على عصبة يطغنى علي فيجورُها على الناس قصت شعورُها خليلي هل من رقدة أستعيرُها

فلابن زُهير قد أجزَن ببردة المجرِن أجر مدحي ، أجرِن ، أجزِن ، واجزن أجر مدحي ، فأنها فقايل ثناها بالقبول ، فإنها وإن زانها تطويلها واطرادها ، إذا ما القوافي لم تحط بصفاتكم ، عدحك تمت حجتي ، وهي حجتي ، وهي حجتي القص بشعري إثر فضلك واصفا وأسهر في نظم القوافي ، ولم أقل :

#### اخذ الآله لك العهود

قال يمدحه صلى الله عليه وسلم في ليلة مولده الشريف ويــذكر بعض مناقبه :

وانشق من فَرَح بك ( الإيوان ) مين هيول روياه ( أنوشيروان ) بظهورك الرهبان والكهان

خميدت ليفيضل ولادك النيران ، وتزلزل النيادي ، وأوجس خيفة " فناول الرويا (سطيح ) وبتشرت

١ ابن زهير : هو كعب بن زهير ، خلع عليه النبي بردته حينما مدحه بقصيدة مشهورة .

وهُمُما و ( حزقيلٌ ) لفيضلك دانُوا تتوراة والإنجيل والفرقان واستبشرَتْ بظُهورِكَ الأكوانُ شرَفًا ، ولم يُطلَق عليك ختان ً وَضَعَتَكَ لا تَخْفَى لها أركانُ سراً تكار لوصفه الأذهان سراً ليسهد جداك الديان فِرأَى المُلائكَ حَولَكَ الإخوانُ لكَ في الهُوَاجِرِ جرمُها صيوانُ منهُ الجدارُ ، وأسلمَ المِطرانُ نَسطورُ منكَ ، وقَلْبُهُ مَلَآنُ شَمَسُ النَّبُوَّة ، وانجَلَى التَّبيانُ وتَسَاقطتُ من خَوَفَكَ الْأُوثَانُ ۗ ا أشجارُ ، والأحجارُ ، والكُتْبانُ فنتَهاكَ عَنها الزَّهدُ والعيرفانُ أضحَى لدّيه الشك ، وهو عيان ً فالكل منها للصّلاة مـَكانُ ولك المكلائك في الوَّغَي أعوان ُ

وعليك َ ( إرميًّا ) و ( شَعيا ) أَثْنَيَا ، بفَضَائلِ شَهِدتْ بهِنَ السُّحبُ وال فُوضعتَ للهِ المُهَيمينِ ساجِداً ، متكملًا لم تنقطيع لك سرة فرأتْ قصورُ الشَّامِ (آمنَةً )، وقد وأتَتُ ( حليمَةُ ) وهيَ تَنظرُ في ابنيها وغدا ابن ُ ذي يَزَن بِبَعَثِكَ مُوْمِناً شرحَ الإلهُ الصّدرَ منكَ لأربع ، وحُبِيتَ في خَمس بظيلٌ غَمامَة ومَرَرَتَ في سَبعٍ بدَيرٍ فانحَنَى وكَذَاكَ في خَمَس وعشرينَ انثني حَنَّى كُمُلُتَ الْأُرْبُعِينَ ، وأشرَقتْ فرَمَتْ رُجومُ النّيّرات رَجيمَها ، والأرضُ فاحتُ بالسَّلامِ عليكَ ، وال وأتت مَفاتيحُ الكُنوزِ بأسرها ، ونكظرت خلفك كالإمام بخاتم وغدَتْ لكَ الأرضُ البسيطةُ مُسَجداً، ونُصِرْتَ بالرُّعبِ الشّديدِ على العيدى،

١ الرجيم : أي الشيطان الرجيم .

طَوعاً ، وجاءً مُسلِّماً سَلمانُ وسَعَى إليكَ فَي سَلَامَ مُسَلَّمًا والضّبُ والثّعبانُ والسّرحانُ وغدَت تكلَّمُكَ الأباعرُ والطُّبا ، والجزعُ حَنَّ إلى عُلاكَ مُسَلَّماً ، وببطن كفك سبتح الصوان وهَوَى إِلَيكَ العذقُ ثُمَّ رَدَدتُهُ في نتخلة تُزهمَى به وتُزانُ حنى تكاقّت منهما الأغصان والدُّوحَتان ، وقد دَعوتَ ، فأقبَلا وشَـكا إليكَ الجَيشُ من ظَما به ، فتَفَجّرَتْ بالماء منكَ بَنسانُ ذهبَت ، فلم ينظر بها إنسان ً ورَدَدتَ عَينَ قَتَادَة من بَعد ما حَى كَأَنَّ العُنضُوَّ منهُ لسانُ وحكتى ذراعُ الشَّاةِ مُودَعَ سُمَّة ، سبع الطّباق كما يَشا الرّحمانُ وعَرَجتَ في ظَهر البُراق مُجاوزَ ال والبَدَرُ شُوَّ وأشرَقتْ شمسُ الضَّحي بعد َ الغروب ، وما بها نُـقصان ُ وفَضيلَةٌ شَهد الأنامُ بحَقَّها ، لا يَستَطيعُ جُحودَها إنسانُ في الشَّمس ظلُّك إن حَواك مكان ُ في الأرض ظِيلُ الله كنتَ ، ولم يلُحُ نُسخَتُ بمنظهرك المنظاهرُ ، بعد ما نُسخت بملة دينك الأديان أ قامَ الدَّليلُ ، وأُوضِحَ البُرهانُ وعلى نُبُوِّيكَ المُعَظَّم قَدرُها ، عندَ الشَّدائد ، رَبَّهُمْ ليُعانُوا وبك استَغاث الأنبياء عَجَميعُهم، أخذ الإلهُ لك العهود عليهم ، من قبَل ما سميحت بك الأزمان أ وبك استَغاث الله آدم عندَما نُسِبَ الخيلافُ إليهِ والعيصيانُ وبك َ التَّجا نُوحٌ وقد ماجَّتْ به ِ دُسُرُ السَّفينَةِ ، إذْ طغَى الطُّوفانُ ا

١ دسر السفينة : ألواحها .

وبك اغتدى أيُّوبُ يَسأَلُ رَبَّهُ كَشَفَ البَلاء فزالَت الأحزانُ ( نَمرود ٓ ) إذْ شُبّتْ له النّيرانُ رَبِّ العباد ، وقلبُـهُ حَيرانُ سأل القَبُول ، فعَمَّهُ الإحسانُ مَيتاً ، وقد بَليَتْ به الأكفانُ حيى أطاعتك إنسُها والحانُ فَنْنَى الكَلَامُ وَضَاقَتِ الْأُوزَانُ ۗ والفيضل والبركات والرضوان هبّ النّسيم ، ومالّت الأغصان ُ ذَكَّتُ لَسَطُوَةً بأسه الشَّجعانُ ا نُورُ الهُدى وتآخت الأقرانُ طُرُق الهُدى ، فهداهم الرّحمان ا أن النَّفُوسَ لبَيعِها أَثْمَانُ نتعم الجيسام ، ومَن لهُ الإحسانُ طَبعٌ عليه رُكّبَ الإنسانُ إنّ العبيد يَشينُها العصيانُ نُصِبَ الصّراطُ ، وعُلَّقَ الميزانُ في أن يكون جَزاءَهُ الغُفرانُ

وبكَ الْحَلَيلُ دَعَا الإلهَ ، فلتَم يُخَفُّ وبك َ اغتدى في السَّجن يوسفُ سَائـلا ً وبك الكليم غداة خاطب رَبَّهُ وبكَ المُسيحُ دَعا ، فأحيا رَبُّهُ وبك استَبان الحَتَّ بعد خَفَائه ، واوَ انَّـنَى وَفَيْتُ وصفكَ حَقَّهُ ، فعليك من رَبّ السّلام سكامه ، وعلى صراط الحق آلك كلما وعلى ابن عمَّكَ وارث العلم الذي وأخيكَ في يَوم الغَديرِ ، وقد بدًا وعلى صحابتك الذين تتبعوا وشَرَوا بسَعيهِمُ الجِنانَ ، وقد دَرَوا يا خاتم الرسل الكرام وفاتيح ال أشكُو إليكَ ذنوبَ نَفَسٍ هَفَوُها فاشفَعُ لعَبْد شانه عصيانه ؛ فلك الشفاعة في مُحبيكم ، إذا فلقَد تعرّض للإجازة طامعاً

#### فضل به زينة الدنيا

وقال فيه أيضاً صلى الله عليه وسلم :

فَيْرُوزَجُ الصّبِحِ أَمْ يَاقُوتَهُ الشّفَقِ، أَمْ صَادِمُ الشّرقِ لِمَا لاحَ مُختَضِباً ، ومالت القُضِبُ، إذْ مَرَ النّسيمُ بها ، والغيّمُ قد نُشرَتْ في الجوّ بُردتُه والغيّمُ قد نُشرَتْ في الجوّ بُردتُه والسحّبُ تبكي ، وثغرُ البَرّ مُبتسَمٍ ، فالطّيرُ في طرَب، والسّحبُ في حرَب، فالطّيرُ في طرَب، والسّحبُ في حرَب، وعارضُ الأرضِ بالأنوارِ مُكتسَملٌ ، وكللَ الطلّ أوراق الغصون ضحى وكللَ الطلّ أوراق الغصون ضحى وأطلق الطيرُ فيها ستجع منطقه ، والظلّ يسرق بين الدوح خُطوته ، والظلّ يسرق بين الدوح خُطوته ، وقد بندا الوَرْدُ مُفترًا مَباسِمهُ ، من أحمر ساطع ، أو أخضر نضير ، من أحمر ساطع ، أو أخضر نضير ،

بدت فهيتجت الورقاء في الورق المحكمة من العلق من المحكمة السيف منحمراً من العلق سيراً تمك حواشيه على الأفق سيراً تمك حواشيه على الأفق والطير تسجع من تيه ومن شبق المحتو والماء في هرب، والغيصن في قلق من هد ظل يشكر صوب العارض الغدق من المحتو العارض الغدق من المحتو العرق منه ومنتقق ما بين منختلف منه ومنتقق والنرجس الغض فيها شاخص الحدق والنرجس الغض فيها شاخص الحدق أو أصفر فاقع ، أو أبيض يتقق

١ الفيروزج : حجر كريم .

٢ الشبق : اشتداد الشهوة الفاسدة .

٣ الحرب : الدعاء بالويل ، وشدة الغيظ .

عارض الأرض : صفحة خدها . الأنوار : الأزهار . الصوب : المطر . العارض : السحاب .
 الغدق : الممطر .

ه الدوح : الشجر الكبير .

وفاحٌ من أرَج الأزهارِ مُنتَشيراً كأن ذكرَ رسول اللهِ مَرّ بها ، محَمَّد ألمُصطفى الهادي الذي اعتصمت مُ ومَن له ُ أَخَذَ الله ُ العهود على ومَن رَقي في الطِّباقِ السَّبعِ مُنزِلَةً ، ومَن دَنَا فَتَدَلَّى نَحَوَ خَالِقُهِ ، وَمَن يُقَصِّرُ مَدَحُ المادحينَ لَــهُ ويُعوزُ الفكرُ فيه إنْ أُريدَ لَـهُ عُلاً مدَحَ اللهُ العَلَيُّ بها يا خاتَـمَ الرُّسُـلِ بَعثاً ، وهيَ أوَّلُها جمعت كل نفيس من فضائلهم ، وجاءً في مُحكّم التّوراة ذكرُك وال وخصُّكَ اللهُ بالفَضل الذي شَهِدتْ فالحكن تُقسيمُ باسمِ اللهِ مُخلَصَّةً ، عَـمّـتْ أياديكَ كلَّ الكائنات ، وقد جُودٌ تكفّلتَ أرزاقَ العبادِ به ، لو أنَّ جودكَ للطُّوفان حينَ طمَّتْ

نَشَرُ تَعَطَّرَ منهُ كُلُّ مُنتَشق فأكسبت أرّجاً من نَشرِهِ العَبيقِ به الوَرَى ، فهدَاهم أوضَحَ الطُّرُق كلّ النّبيّينَ من باد ومُلتّحيّ ما كان قط إليها قبل ذاك رقي كقاب قَوسَين أو أدنتي إلى العُننُق عَجزاً ويتخرَسُ رَبُّ المَنطق الذَّلق وَصفٌ، ويتفضُّلُ مَرآهُ عن الحدَّق فقال إنك في كل على خُلُق ا فَـضلاً ، وفائزُها بالسّبق والسّبق مين كلُّ مُجتَميع منها ومُفترِق إنجيل والصّحُفُ الأولى على نَسَق به، لعمَرُكَ، في الفُرقان من طُرُق وباسمك أقسَمَ رَبُّ العرش للصَّدَقُ ۗ خُصُ الْأَنَامُ بِجُودِ مَنْكَ مُنْدَفِقِ فنابَ فيهم° مَنابَ العارِضِ الغَدِقِ أمواجُهُ مَا نَجَا ﴿ نُوحٌ ﴾ مِن الغَرَقِ

١ هذا البيت محتل الوزن غامض المعى .
 ٢ عجز هذا البيت محتل الوزن .

لكان من شرّ إبليس اللّعين وأقي مسته ، لم يتنج منها غيرَ مُحترق نُوجي، لمَا خَرّ يومَ الطُّورِ مُنصَعِقِ لله باسمك ، واستسقى الحيا لسُقي لم يُنخشَ في البعثِ من بخس ولا رَهـَق ِ ببُغضكُم ، كان عند الله غَير تكي أركبتهم طبقاً في الأرض عن طبق لم يُغن منها صلابُ البيض والدَّرَق باللّيل ، ما كَشَفَته عُرْة الفكت بالبيض والسُّمر منها ، كلُّ مُنغليق والدِّينُ فِي نَشَزِ ، والكُفرُ فِي نَفَقَ إِ كالتَّاجِ للرَّأْسِ، أو كالطُّوقِ للعُنْقِ شمس ُ النَّهار ولاحتْ أنجم ُ الغَسقِ سُبلُ الرّشادِ فكانتْ مُهتّدى الغرّق إلى المَناقِبِ من تال ومُستبق من بُغضهم كان من بعد النّعيم شقي شَرَّفْتنا بمَديح منكَ مُتَّفيق

لو أن آدم في خدر خُصصت به ، لو أن عَزَمَكَ في نارِ الحَليل ، وقد لو أن بأسك في مُوسَى الكليم، وقد لو أن تُبتع في متحل البلاد دعا لو آمنت بك كل النّاس مُخلصة ، لو أن عَبداً أطاعَ اللهَ ثُمَّ أَتَى لو خالفَتك كُماة ُ الحين عاصية ً لو تُودَعُ البِيضُ عَزَماً تَستَضيءُ به لِو تَجعَلُ النَّقعَ يومَ الحربِ متَّصلاً ۗ مَهَدَّتَ أَقطارَ أَرضِ الله ، مُنفَتحاً فالحَرَبُ فِي لُذَذَ ، والشَّركُ فِي عَوَذَ ، فَيْضِلُ بِهِ زِينَةُ الدُّنيا ، فكانَ لها م صَلَّى عليكَ إلَهُ العَرشِ مَا طَلَعَتْ وآليك الغُرَرِ اللاتي بها عُرِفَتْ وصحبيك النُّجبِ الصِّيد الذينَ جرَوا قوم متى أضمرَت نفس امرىء طرَفاً ماذا تقول ُ ، إذا رُمنا المَديعَ ، وقدَ

١ اللذ: لعله جمع لذة . العوذ: الملجأ . النشز: المكان المرتفع . النفق: سرب في الأرض له غرج إلى مكان معهود .

إن قلت في الشعرِ حكم ، والبيان به فكنت بالمدح والإنعام مبتدئاً ، فكنت بالمدح عن مديحكم ، فلا أخل بعد محض المدح مجتهداً،

سيحرُّ ، فرَعْبَتَ فيه كِلَّ ذي فَرَقَ فلو أَرَدُنَا جَزَاءَ البَعْضِ لِم نُطِقِ ما دام فيكري لم يُرتبج ولم يُعتَى فالحَلَقُ تَفَى ، وهذا إن فنيتُ بَقَى

# بكم يهتدي

وقال فيه صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة الشريفة وهي لؤوم ما لا يلزم :

وَلَيُ اللَّ حُبُنكُم بَنَتَسِب ويَنتَسِب ويتخلُص من هول ما يكتَسب الله بنسب الله ينسب ويترزُقه من حيث لا يتحتسب

بكُم يَهتَدي ، يا نبيّ الهُدى ، به يَكُم يَهتَدي ، به يَكسِبُ الأجر في بَعثه ، وقد أمّ نتحوك مُستَشفيعاً سَل الله يَرجاً ، له مخرجاً ،

### عترة المختار

وقال في آله عليهم السلام :

يَفُوزُ عَبَدٌ يَتَوَلَا هُمُ يا عيرَة المُختارِ يا من بهم إذ يُعرَفُ النَّاسُ بسيماهُمُ أُعرَفُ في الحَشرِ بحُبْتِي لَكُمُ،

### أتى الله بقلب سليم

وقال فيهم عليهم السلام :

يا عِيْرةَ المُختارِيا مَن بهِمْ أُرجُو نَجَانِي مِن عَذَابِ أَلِيمُ حَدَيثُ حُبِّتِي لَكُمُ مُ سائرٌ ، وسرُّ وُدِّي في هَوَاكُم مُقيم ْ قد فُزْتُ كُلَّ الفَوزِ إِذْ لَم يَزَلُ صِراطُ ديني بكُمُ مُستَقيمٌ فمن أتى الله بعرفانكُم (فقد أتى الله بقلب سليم)

### سر الني

وقال يمدح أخاه وابن عمه علياً عليه السلام وقد سمع قول ابن عباس : جمعت في علي أضداد لم تجمع في بشر قط ، ثم ذكر تفصيلها :

فلهذا عَزَتْ لكَ الأندادُ جُمعت في صفاتك الأضداد ، ناسك"، فاتك"، فقير"، جَوادُ زاهد"، حاكم"، حليم"، شُجاع"، ولا حازَ مثلَّهن العبــادُ شيرًم ما جُمعن في بشر قط ، وبأسٌ يَـذُوبُ منهُ الجـَـمادُ خُلُقٌ يُحجِلُ النسيم من العَطف، بأقوالهم ، فزانُوا وزادُوا و ( صاد ٌ ) وآل ُ سينِ وصاد ُ وغلت في صفات فضلك (ياسين) فأقرّت بفيضك الحُسّادُ ظهرَتْ منكَ للوَرى مُعجزاتٌ ، بَ مِن قَبَلُ قُومُ لُوطٍ وعادُ إن يكذِّب بها عداك فقد كذَّ هَمَّ، والصَّهرُ، والأخُ المُستَّجادُ أنتَ سرُّ النبيُّ ، والصَّنوُ ، وابنُ ال وإلا فأخطَأ الانتقادُ لو رأى غيرَكَ النَّبيُّ لآخاهُ ، فِ لَـكُمُ ۚ خامِساً سواهُ يُزادُ ۗ ا بكُم ْ باهمَلَ النَّبيُّ ولم يُلُّ لَدَيه النّساءُ والأولادُ كنت نفساً له ، وعرسك وابناك وتُحصى صفاتهِ النُّقسَّادُ جَلَّ مَعناكَ أَن بُحيطَ به الشَّعرُ،

١ باهل : لاعن ، ولعله أراد أنه لاعن أعدامه .

إنها الله عنكُم أذهب الرِّجس ، فرُدْت بغيظيها الاحتيداد الأنها الله عنكم ، فإن فهت بسدح ، فلذاك قول معاد أ

### امير المؤمنين

وقال فيه عليه السلام :

أمير المُؤمنين أراك إمسا ذكر تُك عند ذي حسب صغالي وإن كرّرت ذكرك عند نغل تكدّر سيره ، وبغى قيتالي فصيرت إذا شكتكت بأصل مرء ذكرتك بالجميل من المقال فصيرت يُطيق سمع ثناك إلا كريم الأصل محمود الخيلال فها أنا قد خبرت بك البرايا ، فأنت متحك أولاد الحكلل

١ قوله: الاحتداد، هكذا في الأصل، ولعلها محرفة عن الأحقاد، والحقد النيظ الثابت في القلب،
 أو عن الأحداد ، الواحد حد ، وهو من الإنسان بأسه وما يعتريه من الغضب .

### شاهد عقل المرء

وقال فيه عليه السلام :

فوالله ما اختار الإله مُحمداً حبيباً ، وبين العالمين له ميثلُ كذلك ما اختار النبي لنفسه عليباً وصيباً ، وهو لابنته بعل وصيبرة وون الأنام أخاً له ، وصنواً ، وفيهم من له دونه الفضل وشاهيد على المراح حسن اختياره ، فما حال من يتختاره الله والرسل

### توال علياً

وقال فيه عليه السلام :

تَوالَ عَلَيْاً وأبناءَهُ ، تَفَزُ في المَعادِ وأهوالِه إمامٌ له عِقد يوم الغدير ، بنص النّبي وأقوالِه له في التشهيد بعد الصّلاة مقام يُخبَرُ عن حاليه فهل بعد ذكر إله السّماء ، وذكر الذّبي سوى آليه

### ولائي لآل المصطفى

وقال يبرىء نفسه من الفرض المستلزم لبغض غيرهم :

وقلي من حبّ الصّحابة مُفعم مُ مسَبّة أقوام عليهم تقدّمُوا وربي بحال الأفضلية أعلم ُ ومن شاء تقويمي ، فإني مُقوم مُ

#### الى الفاروق

وقال يمدح صحابته رضي الله عنهم :

قيل لي تعشقُ الصحابة طُراً ، أم تَفَرَدْتَ منهُمُ بفَريقِ فوصفتُ الجَميعَ وَصفاً إذا ضُـو عَ أزرى بكُل مِسك سحيق ِ قيلَ هذي الصفاتُ ، والكُلُ كالدُّرْ ياق يَشفي من كل داء وثيق ٍ فإلى من تميلُ ؟ قلتُ إلى الأرْ بَع لا سيّما إلى ( الفاروق )

وَلَاثِي لآلِ المُصطَفَى عقد مُنَدهم بي ،

وما أنا ممن يَستَجيزُ بحُبهم

ولكينتني أعطي الفَريقَين حَقّهم،

فمَن شاءَ تَعويجي ، فإنَّي مُعَوَّجٌ،

۱ ضوع : نشر .

٢ الدرياق : ضرب من الأدوية .

### شر عبيد الاله

وقال أيضاً وقد سأله النقيب تاج الدين الآوي نقيب نقباء الأشراف بالعراق إجابة عبد الله بن المعتز عن قصيدته البائية التي يتناقص فيها بأهل البيت عليهم السلام ويهزأ بهم بقول غير موجه وأولها :

تشكى القذى وبكاها بها

ألا من لعين وتسكابها ،

ومنها :

ى فكم تجذبون بأهدابها نحن ورثنا ثياب النب ولكن بنو العم أولى بها

لكم رحم يا بني بنته ،

إذا ما دنوتم تلقيتم

ومهسا : قتلنا أمية في دارها ،

ونحن أحق بأسلابهسا زبونا أقرت بجلبابها ا

فنظم ارتجالا بجيبه بيتاً فبيتاً :

ه ِ وطاغي قُرُيشٍ وكَذَّابِهِا ألا قُلُ لشَرَ عَبيلهِ الإل وباغي العّباد وباغي العيناد ، وهاجي الكيرام ومُغتابِها أأنتَ تُفَاخِرُ آلَ النِّي وتنجحدُها فَضَلَ أحسابِها بِكُمْ باهلَ المُصطفَى أمْ بهم فرد العسداة بأوصابها أَعَنَكُم " نَفَى الرِّجس َ أَم عَنهم أَ لطُهرِ النَّفوسِ وألبابِها

١ الحرب الزبون : الحرب الشديدة

أما الرَّجسُ والحَـمرُ من دابِكم، وفرط العبادة من دابها وقلتَ ورثنا ثيابَ النَّبيُّ ، فكم تتجذبون بأهدابها فكيف حظيتُم بأثوابيها وعندَكَ لا يُورِثُ الْأنبياءُ ، فكذِّبتَ نَفْسَكَ فِي الْحَالَتَيْنِ ، ولم تعلم الشهد من صابها وما كان يتوماً بمرتابها أَجَــدُّكَ يَرضَى بَمَا قُلْتَهُ ، وكان بصفين من حيربيهم، لحَرب الطّغاة وأحزابها وكشرت الحرب عن نابها وقد شُمَرً الموتُ عن ساقِهِ ، فأقبل يدعو إلى حيسدر، بإرغابها وبإرهابها وآلَرَ أَن تَرتَضيه الأنامُ من الحكمين الأسبابيها فلم يرتضوه الإيجابها ليُعطى الخِلافَة أهلاً لها ، وحيد رُ في صدر ميحرابيها وصلَّى معَ النَّاسِ طولَ الحَيَاةِ ، إذا كان ، إذ ذاك ، أحرى بها فهكلاً تقَمَعُها جداً كم ، لِذَا جُعِلَ الْأَمْرُ شُورَى لَمْم ، فهل كان من بتعض أربابيها أخاميستهم كان أم سادسا، وقد جُلبَتْ بينَ خُطّابها ( ولكن بنو العمّ أولى بها ) وقولُكَ أَنتُم بَنُو بنسه وذلك أدنك لأنسابها بَنُو البنت أيضاً بَنُو عَمَّه ، فليست ذكسولاً لركابيها فدع في الحلافة فيصل الحلاف، وما قَمَصوك بأثوابيها وما أنتَ والفَحصَ عن شانيها ،

١ حيدر : امم الإمام على .

فما كنت أهلاً لأسبابها ولم تَتأدب بآدابها وقلتَ بأنسكُم القاتلونَ أُسودَ أُميّة في غابها ولم تنه نفسك عن عابها فرُدّت على نتكص أعتابها لَعَزَّتْ على جُهد طُلا بها رَعَى فيكُمُ قُربَ أنسابها وقد شَفَتكُم لَهُ أعقابها وقمصكم فضل جلبابها لطغوى النفوس وإعجابيها وجاوثوا الحبلافية مين بابيها هُمُ السَّاجدونَ بمحرابِها هُمُ العالمون بآدابها ودَورُ الرّحَى حولَ أقطابِها وخال المعالي لأصحابها ونتعت العُقارِ بألقابِها وسَعي السُّقاةِ بأكوابِها وجَرْيُ الجيادِ بأحسابِها

وما ساورَتك سوى ساعـَة ، وكيفَ يخصُّوكَ يَـوماً بـها كذَّبتَ وأسرَفتَ فيما ادَّعيَتَ ، فكتم حاوَلتها سراة" لتكمم ، ولولا سيوفُ ( أبي مُسلم ) وذلك عبد للم لا لكم ، وكنتُم أسارى ببَطنِ الحُبوسِ ، فأخرَجَكُم وحَبَاكُم بيها فجاز يَتُموه بشر الجزاء ، فدَع ذكرَ قوم رَضوا بالكَفَافِ، هم ُ الزَّاهدون َ ، هم ُ العابدون َ ، هُمُ الصَّاثمون ، هُمُ القَّاثمون ، هم تُطب ملة دين الإلسه، عليك بلهوك بالغانيات، ووَصْفِ العِذارِ وذاتِ الخِمارِ ، وشيعرُكَ في مَدح تَرك الصَّلاة ، فذلك شأنك لا شأنهُم،

١ قوله : يخصوك ، هكذا في الأصل ، والوجه : بخصونك .

### تعب المكارم راحة

يمدح السلطان الملك الناصر ناصر الدين محمد بن قلاون بمصر عند قدومه إليها من الحجاز وقد اقترح عليه أرباب الدولة معارضة قصيدة المتنبى :

فجَعَلنَ حَبّاتِ القُلُوبِ ذَوَائِبنَا غادرن فود الليل منها شائباً ولوِ استَبَانَ الرَّشدَ قالَ كواكباً من بَسط أنسك خلتهن رَبارِبـًا ا أسبكن من ظُلُم الشّعور غياهيبًا ٢ شُكُّدهت بتصبرتُه ، وقلباً غائباً" شَفَقٌ تَدَرَّعُهُ الشَّمُوسُ جَلَابِبًا بأبي الشموس الجانحات غواربا فيُخالُ من مرَح الشبيبة شارباً عَتَى ، ولَستُ أراهُ إلا عاتيباً

أسبكن من فَوق النَّهود ذُواثبا ، وجَلَونَ من صُبحِ الوُجوهِ أَشِعَةً، بيض دَعاهن الغي كواعبا ، وربائبٌ ، فإذا رأيتَ نِفارَهـا سَفَهَا رأينَ المانويّةَ عِنسدَما وسَفَرَنَ لِي فَرَأَينَ شَخْصًا حَاضَرًا ، أَشْرَقَنَ فِي حُلُلَ كَأَنَّ وميضَهَا وغَرَبنَ فِي كِلْلَ ، فَقُلْتُ لَصَاحِي: ومُعَربِدِ اللَّحَظاتِ يَثْنِي عِطفَهُ ، حُلُوِ التَّعَتَّبِ والدَّلالِ يَروعُهُ ۗ

١ الربائب ، الواحدة ربيبة : بنت الزوجة، امرأة الرجل إذا كان له ولد من غيرها . الربارب ، الواحد ربرب : القطيع من بقر الوحش .

٧ السفه : الجهل . المانوية : دين فارسي قديم ، يمتقد بإلهين إله الظلمة وإله النور . النياهب : الظلمات ، الواحد غيهب .

۳ شدهت : دهشت .

وازور ألحاظا وقطتب حاجبا ذو النُّون، إذْ ذهبّ الغَدَاة َ مُغاضِبًا نَهَبًا ، وإن مُنتَحَ العُيُونَ مَواهبَا من نُوره ، ودَعاهُ قلى ناهباً نِعَماً ، وتَدعوهُ القَسَاوِرُ سالِبَا ا صيد المُلوك مَشارِقاً ومَغارِباً ويتعَدُّ راحات القراع متاعباً وعَزَائِم تَذَرُّ البحارَ سَباسِبَا من ذكره مُلنَّتُ قَنَأُ وقَوَاضِبَا مثل الزّمسان مُسالمًا ومُحارباً وإذا سَخا مَلا العُيونَ مَواهبَـا سَبُّطاً ، ويُرسلُ من سَطاه حاصِبًا ۗ طَوراً ، ويُنشبُ في القَنيص مَخالبًا طَلَقًا ، ويُمضي في الهياج متضاربنا ويتعدُّهُ قومٌ عَذَاباً واصباً منهُ ، ويُبدي للعيون عَجاثيبًا

عاتبَتُهُ ، فتنضر جَتْ وجناتُهُ ، فأذابتني الختد الكليم وطرفه ذو مَنظَر تَغدو القلوبُ لحُسنه لا بدع إن وَهبَ النَّواظرَ حُظُوَّةً " فمَواهبُ السَّلطان قد كُسَّت الورَّى النَّاصرُ المُلِّكُ الذي خضَّعتْ لسهُ ملك ملك مرى تعبُّ المسكارم راحيَّه ، بمكارم تلز السباسب أبحراً ؟ لم تَسَخَلُ أرضٌ من ثَنَاهُ ، وإن خلَّتْ ترجي متواهبه ويرهب بتطشه ، فإذا سَطًا ملأ القُلُوبَ مَهَابَةً ، كالغيُّث يَبَعَثُ مِن عَطَاهُ وابِلاً كاللَّيث يتَّحمى غابته بزَّثيره ، كالسيف يُبدي للنُّواظر مَنظَّراً كالسيل يُحمدُ منه عَذباً واصلاً، كالبّحر يُهدّي للنّفوس نَفائيساً

١ القساور : الأبطال .

٢ السبط : السهل ، المسرَّسل . سطاه : سطوته . الحاصب : الربيع تحمل الحصى .

٣ الواصب : المرض .

فإذا نَظَرَتَ نَدى يَديه ورأيَّهُ \* لم تُلف إلا صائباً أو صائباً أبقتى قلاون الفَخارَ لوُلسده إرثاً ، وفازوا بالثناء مُكاسباً قوم "، إذا سَنَـموا الصُّوافن صيروا للمتجد أخطارَ الأمورِ متراكبتا عَشِقُوا الحُرُوبَ تَيْمَنَّا لِلْقَي العِدى، فَكَأَنَّهُمْ حَسَبُوا العُداة حَبَاثبا وكأنَّما ظنَّوا السَّيوفَ سَوالفاً ، واللُّذنَ قَدًّا، وللقِسيُّ حَواجِباً شرَفٌ يَجُرُهُ على النَّجوم ذَواثباً يا أيتها المككُ العَزيزُ ، ومَن لَـهُ أصلَحتَ بَينَ المُسلمينَ بهمــة تَذَرُ الأجانبَ بالوَداد أقاربا مَلَكًا يكونُ لهُ الزَّمَانُ مَواهبِهَا ووهبَتْهُم زَمَنَ الأَمان ، فمن رأى فرأوا خطاباً كان خطباً فادحاً لهم أ ، وكُتباً كُن قَبَلُ كَتاثباً وحَرَسَتَ مُلكَكُ من رَجيمٍ مارِدٍ بعَزَاثُم إِنْ صُلتَ كنَ قَوَاضبًا حتى إذا خطيفَ المكافحُ خطفةً، أتبعته منها شهابا ثاقبا لا يَنْفَعُ التَّجريبُ خِتَصمتُكَ بعدَما أفسَيتَ من أفني الزّمانَ تَجارباً صرّمت شمل المارقين بصارم ، تُبديه مسلوباً فيرجيعُ سالباً صافي الفرند حكَّى صَبَاحًا جامداً ، أبدى النَّجيع به شُعاعاً ذائباً وكتيبـَة تَـذَرُ الصّهيلَ رَواعداً ، والبيض بَرقاً، والعَجاجَ سَحاثبنا حى إذا ربحُ الجيلاد حدَّتْ لها مَطَرَتْ فكانَ الوَبلُ نَبلاً صائباً بذَوَاثِبِ مُلدِ بُخَلَنَ أَرَاقِماً ، وشوائيل جُرد يُخكن عقارباً

١ الصائب الأولى : المعطر . الثانية : السديد ، المصيب .

٢ الشوائل : الحيول التي ترفع أذنابها .

تَعتاضُ من وَطَّء التَّرابِ تَراثيبًا فيها ، وتَصَنَّعُ للنَّسُورِ مَآدِبًا ۚ وأقمت حد السيف فيها خاطبا فَخراً بمنجد ك، لا عكمت الرّاكبا وجعلت أيّام الكفاح غياهبا لو أنَّها للبَّحر طابّ مشاربناً وعلى صلاتك والصّلاة مُواظباً كانَ السماحُ لعين مالكَ حاجباً إلا وقد مَلأوا البيوت رَغائبناً وملأتَ عَيني هَيبَــٰةً ومَواهبَـا مثلى لمثلك خاطباً ومُخاطباً وتَرَتَّبَتْ فيه المُلوكُ مراتياً فَخْرَاً عَلَى مَنْ جَاءً يَمْشَى رَاكُبُمَا منى ، وأنشبُ في الحطوب متخالباً رَيًّا ، وما مطَرَّتْ عني مصَّائِبًا حقبًا ، وأملأ من نكداك حقائبًا عيياً ، وكم أعيت صفاتك خاطباً تُشي عليك لما قَضَينَ الواجبا

تطأ الصَّدورَ من الصَّدور كأنَّما فأقَمَتَ تَقَسِمُ للوُحوشِ وَظَائِفًا وجعلت هامات الكُماة متنابراً، يا راكبَ الحَطَر الحَليلِ وقُولُهُ ُ صَيِّرتَ أسحارَ السَّماحِ بواكراً ، وبذَّلتَ للمُدَّاحِ صَفَوَ خِلائِق ، فرأوْكَ في جَنب النُّضارِ مُفَرَّطاً . إن يتحرُس النّاسُ النَّضارَ بحاجب لم يتملأوا فيكَ البُّيوتَ غَرائباً ، أوليتسنى ، قبل المكديح ، عيناية ، ورفَعتَ قَدري في الأنام ، وقد رأوا في مجليس ساوَى الحَلاثقُ في النَّدى . وافَيتُهُ في الفُلكِ أسعَى جالِساً ، فأقسَمتُ أَنْفُذُ فِي الزَّمَانِ أُوامِراً وسقَتنيَ الدُّنيا غَداةً أَتَيتُهُ فطَفَقتُ أَملاً من ثَناكَ ونَشرِهِ أثبى فتتنيي صفاتك منظهرأ لو أن أغصاناً جَمَيعاً ألسُن

### ملك تعبدت الملوك لأمره

وقال يمدحه خلد الله ملكه عندما كسر الخليج :

حُلُلاً ، فواضلُها على الكُثبان كَفَـَلَ لَكُثيب ذوائبُ الأغصان خدّ الرّياضِ شَقَائقُ النَّعمانِ متباين الأشكال والألوان أو أزرَق صاف ، وأحمرَ قاني والغُصنُ يَخطرُ خطرَةَ النَّشوان قد قيدت بسكاسيل الرّيحان نحو الحداثيق نظرة الغيران حُلُلٌ تَفَتَقُ عِن نُحُورٍ غَوانٍ يَبكي بدَمع دائم الهَمَـــلان وبكى السحاب بمدمتع هتان فأجاب مُعتَذرِاً بغير لِسان مِن عِظم ما قد سرّني أبكاني إنَّ الرّبيعَ هو الشّبابُ الثّاني جَنَّاتُ مِصرَ وأشرَقَ الهَرَمانِ خَلَعَ الرَّبيعُ على غُصون البِّسان ونَسَمَتْ فروعُ الدَّوحِ حتى صافحتَتْ وتتوجَّتُ هامُ الغُصُونِ وضَرَّجتْ وتَنَوَّعَتْ بُسطُ الرَّياضِ ، فزَهرُها مين أبيتض يتقنّق وأصفرَ فاقيع ، والظَّلُّ بَسْرِقُ فِي الْحَمَاثُلِ خَطَوَهُ ، وكأنَّما الأغصانُ سُوقُ رَواقِصِ والشَّمسُ تَنظرُ من خِلال فُروعِها،, والطَّلُّعُ في خَلَلَ الكِّمامِ كأنَّهُ ۗ والأرضُ تَعجبُ كيفَ تضحكُ والحيا حَى إذا افترّت مَبَاسِمُ زَهرِها ، ظَلَتْ حَدَاثِقُهُ نُعَاتِبُ جَوَنَهُ ، طفَحَ السّرورُ على حتى إنّــهُ فاصرف همومك بالربيع وفيصله، إنّي ، وقد صفتِ المياهُ وزُخرِفَتْ

والنِّيلُ فيه كَكُوثُر بجِنانِ واخضَرّ واديها وحَدَّقَ زَهرُهُ ، أعلامُ بيدٍ ، أو فُروعُ قِنان ِ وبه الجَواري المُنشآتُ كَأَنَّهَا عند المسير تهم الطيران بُهضت بأجنحة القلوع كأنها عَجلَتْ عليه يد النّسيم الواني والماءُ يُسرِعُ في التَّدَفِّقِ كلَّما مُتَفَتَّلُّ كَأْكَارِعِ الغِزِلانِ ٢ طَوراً كأسنمة القِلاس، وتارَةً أمواه لُجته على الخُلجان حيى إذا كُسِرَ الحَليجُ ، وقُسَّمَتْ بينَ الأنام مَواهبُ السَّلطانِ ساوَى البلاد َ كَمَا تُساوِي في النَّدى شكرَ الظِّباءُ صنيعة السِّرحان النَّاصرُ المَلكُ الذي في عَصره مُخَرَّوا لهيبَته إلى الأذقان ملك ، إذا اكتحـَل الملوك بنُوره تُغنيه شُهرتُهُ عن ابنِ فُلانِ وإذا جرَى بينَ الوَرى ذكرُ اسمه ، بغنا النُّضارِ جَوائزً الْحُزَّانِ من متعشَّر خَزَنُوا الثُّناءَ وَقَطُّعُوا شير كا بوصف الواحيد المنان قوم " يَرُونَ المَن عندَ عَطَائْهُمْ فضلات ما حَطَّمُوا مِنَ المُرَّان المُوقدُو تحتَ المَراجلِ القرى دَّعَوُّا الضّيوفَ بألسُنِ النّيران إنْ أخرَسَتْ فِلَذُ العَقيرِ كلابَهُمْ بدّم الأسود تعاليب الحيرصان " أُسْدٌ رَوَتْ يومَ الهياجِ أَكَفُّهُمْ والبيض في الأبدان والأبدان؛ قَصَفُوا القَّنَا فِي صَدْرِ كُلُّ مُدُرَّع ،

١ الجواري : السفن . القنان : أعالي الجبال .

٢ الأسنمة ، الواحد سنام : الحدبة في ظهر البعير . القلاص : النياق .

۴ الاستمه ، الواحد شام : العلمة في طهر البناير . ٣ الخرصان ، الواحد خرص : الرماح القصيرة .

إلابدان : الدروع . والأبدان : الجسوم .

قد عزّ دين مُحمد بسمية ، وسَما بنُصرَته على الأديان مكك تعَبّدت المُلوك الأمره، وكذاك دولة كل رَبّ قران رمِماً ، فكان له المسيح الثاني وافتى ، وقد عاد َ السَّمَاحُ وأهلُهُ ُ فالطّيرُ تَلجَأُ بالحُصون لأنّها بنداه م تأمن من الطوفان لا عبّب في نُعماه ُ إلا أنّها يَسلُو الغَريبُ بها عن الأوطان شاهدتُهُ ، فشهدتُ لُقمانَ الحجي، ونظرتُ كسرى العَدَل في الإيوان ورأيتُ منهُ سَماحَةً وفَصاحةً أعدى بفيضهما يكدي ولساني يا ذا الذي شغك الزّمان بنفسه ، فأصم سمع طوارق الحيدثان لو يُسكتنبُ اسمُكَ بالصّوارم والقّنا أغنتي عن التضراب والتطعان من فَوق أعمدة القَنا المُرّان وكتيبـَة ' ضرَبَ العـَجاجُ رواقـَها نَسَجَ الغُبَارُ على الجياد مدارعاً مَوصولَةً بمَدارِعِ الفُرسانِ حَولَ الغَديرِ ، شَقَائِقُ النَّعمان ودَمٌ بأذيال الدروع كأنَّهُ ، بيض ُ الصّفاح مَكامِنَ الْأَضْغانِ ا حتى إذا استَعَرَ الوَّغَى وتَتَبَعْتُ فعل السراب بمهجة الظمآن فعَلَتْ دروعُكُ عندَها بسيوفهم°، وبرزَرْتَ تَلفظُكُ الصَّفوفُ إِليهم ُ لَفظَ الزُّناد سَواطِعَ النَّيرانِ بأُقَبّ يتعصي الكَفّ ثمّ يُطيعُهُ، فتراه ُ بَينَ تَسرّع وتوان ٢ فتكادُ تَركُثُهُ بغَيرٍ عِنانِ قد أكسبَتْهُ رياضَةً سُوَّاسُهُ ،

١ مكامن الأضغان : القلوب حيث تكمن الأحقاد .

٢ الاقب : الفرس الضامر البطن .

خَطَرَان ، والحَطَّاف في الرَّوغان كالصّقر في الطّيّران ،والطّاووس في الـ يَرَنُو إِلَى حُبُكُ السَّمَاءِ تَوَهَّماً أن المَجرّة حلبة الميدان وَطَئْتُ يَدَاهُ وَابِرَ الدَّبَرَانِ ا لو قيلَ عُبُجْ نَحوَ السّماء مُبادراً أو قيلَ جُزُّ فوقَ الصّراط مُسارعاً لمشي عليه مشية السرطان وفلكلت حَدَّ جُمُوعهم بصّوارِم، ككراك ، نافرة عن الأجفان أن الغُمود مُعاقد التيجان صْلَّتْ فظنَّتْ في مُقارِعَة العدى صَيّرْتَ هامات الكُماة صَوامعاً ، وكواسر العيقبان كالرهبان فنداه م قبل نداي قد لباني يا ذا الذي خطك المكديح سماحه ، أقصَيتَني بالحُود ثمَّ دَعَوتَني ، فنكداك أبعكدتني ، وإن أدناني إلا القُبُولَ عَطيتةً لكَفاني ضاعَفتَ بِرِّكَ لِي ، ولو لم تُولني فنأيتُ عَنكَ ، ولَستُ أُوَّلَ حازِمٍ خاف النّزول بمَهبط الطُّوفان علمي بصّرُف الدُّهرِ أخلَى مُعهدي منّي ، وصَرّفَ في البلاد عناني ولربَّما طُلُبَ الحَريصُ زيادَةً ، فغَلدَتْ مُود يَّةً إِلَى النَّقصانِ غصَبَتْ فُصول الحُلكم مِن لُقمان فَلَئِنْ رَحَلَتُ ، فقد تَرَكَتُ بَدَائعاً فهيّ الغَريبَةُ وهيّ في الأوطان وخَريدَةً هيَّ في الجَمال فريدَةً ، مُعتادة " تَهَبُ الحَليلَ صَداقها ، فَيَخْرِأً على الأكفاء والأقران لا عَيبَ فيها ، وهو َ شاهد ُ حُسنها ، إلا تَبَرَّجَها بكلّ متكان

١ الدبران : منزل للقمر وهو مشتمل على خمسة كواكب في برج الثور .

قَلَتْ ، وإن ْ حَلَتْ صَنائِعَ لَفَظِها لكُم ، وإن ْ نَطَقَتْ بسِحرِ بَيانِ فجَميل ُ صُنعِكُم ُ أُجَل أَ صَنائِعاً ، وبَديع مُ فَضلِكُم ُ أُدَق مُعانِ

## يزحزح شهابأ

وقال بديهاً وقد لعب بالكرة في ميدان مصر وضمها تشبيه خمسة بخمسة طياً ونشراً كما ترى :

مَلَكُ يُرُوِّضُ فُوقَ طَرِفٍ قارعٍ كُرَةً بِحَوَكَانٍ حَكَاهُ ضَبَابِاً فَكَانَ بِنَرَحْزِحُ بِالْهَلِالِ شَهَابِنَا فَكَانَ بِنَرَحْزِحُ بِالْهَلِالِ شَهَابِنَا فَكَانَ بِنَرَحْزِحُ بِالْهَلِالِ شَهابِنَا

### عبد العزىز

وقال بديهاً فيه :

أيتُهذا العزيزُ قد صحّ رقي لك من موقع اسمي المرموزِ أنا من يوم مولدي لك عبد العزيز

١ جوكان : لعله ضرب من الصوالجة تقرع به الكرات .

## احسن كل الناس

وقال فيه وقد أسمعه كاتب سره القاضي علاء الدين بن الأثير بيتين في صناعة التجنيس اللفظي انهما لا يكاد يتهيأ مثلهما وهما :

أحسن كل الناس وجهاً وفماً ، إن لم يكن أحق بالحسن فمن حكى الغزال مقلة ولفتة ، من ذا رآه مقبلا ولا افتتن

#### ملك فاق الملوك

كم قد أفضنا من دموع ودماً على رسوم للديار ودمن وكم قضينا للبُكاء منسكاً ، لما تنذكر نا بهن من سكن معاهداً تُحدث للصبر فناً ، إن ناحت الوُرق بها على فننن تذكارُها أحدث في الحلق شبجاً ، وفي الحشا قرحاً وفي القلب شبجن لله أبسام لنسا على منتى ، فكم لها عندي أياد ومننن كم كان فيها مين فتاة وفتتى ، كل لقلب المستهام قد فتتن كم كان فيها مين فتاة وفتتى ، كل لقلب المستهام قد فتتن

شرِبتُ فيها لَـذَّةَ العَيش حَساً، وما رأیتُ بعدَها مرأّی حَسَن ْ ا فَمَا ارتَكَبَّنا بالوِصالِ مأثَّماً ، بَلَ بِعَتُهُمْ رُوحِي بغير مَا ثُمَنَ ْ وعاذل أضمر مكراً ودَها، فَنَمَّقَ الغِشَّ بنُصِح ودَهَنَ لاح عَدَا يَعرِفُ للقلبِ لَحَا، إن أعرَبَ القَولَ بعدلي أو لَحَنْ ٢ إن كانَ ماءُ الودُّ منهُ قد أُسَنُّ يَزيدُ ني بالزّجرِ وَجداً وأسمّى، سَتُمتُ منه ُ اللَّوم َ ، إذ طال مَدَّى ، فلَّم أُجِبه ُ بَلَ بَدَوتُ إِذْ مَدَنَ " بحَسرَة تَشتَدُ في السّرّ قرّى ، إذْ لم تُذَكَّلُ بزِمام وقَرَن ُ ا لا تُتَشَكَّى نَصَبًأ ولا وَجَّى ، إذا دَجا الليلُ على الرَّكب وجَنَّ كم سبقت إلى المياه من قطأ ، فأورَدَتْ باللَّيل ، وهوَ في قَطَنَ ٥٠ حثت فأعطت في السّرى خيرَ عطأً إنْ حَنَّ يوماً غَيرُها إلى عَطَنَ \* وأصبَحتْ من بَعد ِ أين ِ وعَيَا ، للملك النّاصر ضيفاً وعيّن ٢٠ مَلُكٌ غَدَا لسائيرِ النَّاسِ أَبَّا ، إن سارَ في كَسبِ الثّناءِ ، أو أبَنَ ٢٠ النَّاصِرُ المَكْكُ الذي فاض جَداً ، فخِلتُهُ ۚ ذَا يَزَنَ أُو ذَا جَدَنَ^^ مَكُنُكُ عُلَا جَدًا وَقَدَراً وَسَناً، فَجاءَ في طُرُقِ العُلي على سَنَنَ ۗ

١ الحسا : طعام من الدقيق والماء ، وما نحسوه ، نشربه .

٢ لحا ، مشهل لحاء مصدر لاحاه : نازعه .

٣ أراد بمدن : سكن المدن .

٤ القرن : الحبل .

ه قوله قطن : لعله اسم مكان .

٢ العين : الجماعة .

٧ الابن : ضد الثناء .

٨ ذو يزن و ذو جدن : من التبابعة ملوك اليمن .

إِنْ عُدٌّ فِي العَدَلِ زِبيدٌ وَعَدَنَ ۗ لا جَورَ في بِلادِهِ ، ولا عِداً ، وكانَ يُرضيهِم ْ كَفَافاً ولُهُنَ ' كم بيدر أعطى الوُفود وَلُهمًى، وكنتُ من قبلُ كميّت في جَنَنَ ْ جَنَّيْتُ من إنعاميه خَيرً جَنَّى، فَمَا شَكَيتُ فِي حِماهُ لَغَبّاً، ولو أطاقَ الدُّهرُ غَبْنِي لَغَبَنَ فلَّم يُحِبُ يوماً بلَّم، ولا، ولَّن ْ دعَوتُه بالمَدح عن صدق ولاً ، أنظيم ُ في كلّ صَباحٍ ومَساً ، كأنه أ لصارم الدهر ميسن يا ملكاً فاق المُلوك ورَعاً ، إن شانَ أهلَ المُلك طيشٌ ورَعَنَ ۗ فصُغتُ فيكَ المَدحَ سرّاً وعكنَنْ أكسبتُني بالقُرب مَجداً وعُلاً، وإن كبًا فكرُ سيوايَ أو حرَن ْ إنْ أُولِكَ المَدَحَ الجَميلَ فَحَرَّاً، وليس للهم لديك مين عننن ع لا زِلتَ في مُلكِكَ خِلواً من عَناً، ونيلنتَ فيه ِ ما تَرُومُ من مينًى، وعِشتَ في عِزْ وبأس ومِنسَ

١ اللهَى : أَفْضَلَ العطايا ، الواحدة لهية . اللهن ، الواحدة لهنة : ما يهديه المسافر عند قدومه من سفره .

#### يا أيها الملك المنصور

قال يمدح السلطان الملك المنصور نجم الدين أبا الفتح غازي بن ارتق طاب مثواه سنة إحدى وسبعمائة ويصف فيها ديواناً نظمه فيه على حروف المعجم وهو تسع وعشرون قصيدة تسمى المحبوكات :

فإن وُدتي منسوبٌ إلى المُلَق بيضُ الصَّفاح ، ولو سُدَّتْ بها طُرُقِي لمُدنَف من خُمار الوّجد لم يُفق إنَّ الفراقَ لمُشتَقٌّ منَ الفَرق فظلتُ مُصطبحاً في زيّ مُعتَبيقٍ مُنادِماً فيزينُ الحكلقَ بالحُلْق وللعَفَافُ حَجَابٌ غيرُ مُنخَرِق ولَيْتَـهُ جادَ للعُشَّاق بالخَلَق على جُفُون لطيبِ الغُمضِ لم تَـذُق وأعذَبَ اللَّيلَ لولا كَثْرَةُ الْأَرْق وطالمًا هَبُّ نَجديًّا فلمَ يَشُق إلا اشتكت نسمات الرّيح منحر في مُتّعتَ فيها بعّيش غيرِ مُتّسقِ

إِنْ لَمُ أَزُرُ رَبِعَكُم سَعِياً على الحَدَق، تَبَّتْ يَدي إِنْ ثَنَتَني عن زيارَتكم ْ يا جيرَةَ الحَيّ هَلا عادَ وصلُـكُمْ ُ لا تُنكرُوا فررقي من بعد بعد كُمُ، لله لَيلَتُنا بالقَصِ كُم ْ قَصُرَت ، وباتَ بَدَرُ الدُّجِّي فيها يُسامرُني ، فَكُمَ ْ خَرَقنا حِجاباً للعِتابِ بها ، والصَّبِحُ قد أخلقَتْ ثوبَ الدُّجي يدُه، أبلى الظَّلامَ وماذا لو يتجودُ به ما أحسن الصَّبح لولا قُبحُ سرعته ، هَبِّ النَّسيمُ عِراقيتًا ، فَشَوَّقَـنَى ، فَمَا تَنْفُسُتُ ، والأرواحُ ساريةً ، ذَرْ أَيُّهَا الصَّبُّ تَذكارَ الدِّيارِ ، إذا

ما زاد قلبك إلا كثرة القلق فكم ضممت وشاحاً في الظلام بها جاءَتْ نَسيمُ الصَّبَا بالمُندَلِ العَبيقِ فَخَلَّ تَذَكَارَ زَوراء العراق، إذا فهذه شُهُبُ الشّهباء ساطعةً ، وهذه نَسمَةُ الفردَوسِ ، فانتشقِ من مارد لحَفيّ السّمع مُستَرِق فتلك أفلاك ُ سَعد لا يَلُوذُ بها نَجِم " تَخُرُ لدَّيه أَجُم الْأُفْقِ سماء متجد بدا فيها ، فزيَّنها فلو تكلُّفَ تَركَ الجود لم يُطيق مكنك عَدا الجود جُزءاً من أنامله ، جيادُه ، فأرتنا الصّبح كالغَستق أعاد َ ليل الورى صُبحاً، وكم ركضت ْ يداه للمال شملاً غير مُفترق مُشَتَّتُ العَزَمِ والأموالِ ما تركتُ أفديك من وَلَد بالثُّكلِ مُلتَحِق إذا رأى ماله أ قالت خزائنه : أبوابُ رِزق عليها اللَّومُ كالغُلَق ِ لولا أبو الفَـتَح نجم ُ الدِّينِ ما فُـتحتْ مثل اكتساء غُصون البان بالورق مَلَكُ به اكتست الأيّامُ ثُوبَ بِهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَنَّتْ ، فلكم تَرَ منها غَيْرَ مُندَلِقً تَهَوَى الحروبُ مَواضيه ، فإن ذُكرتُ في كل سابغة مسرودة الحكق حيى إذا جُرّدت في الرّوع أغمد ها ومَن ْ أياديه ِ كَالْأَطُواقِ فِي عُنْـُقِي ۗ يا أيِّها الملكُ المَنصورُ طائرُهُ ، كانَ النَّدَى بعدَهم في آخرِ الرَّمَقِ أحيييت بالجُود آثارَ الكرام ، وقد لأصبَحَ الدُّرُّ مَطروحاً على الطّرُقِ لو أشبَهَتك بحارُ الأرضِ في كرّمٍ، لو أشبَهَ الغَيثُ جُوداً منكَ مُنهَمراً لم يَنجُ في الأرضِ مَخلوقٌ من الغرَق

١ السابغة : الدرع . المسرودة : المنظومة .
 ٢ أياديه : نعمة ، الواحدة يد .

تحتّ العَنجاج ،وكم فرّقتَ من فيرّق في الحرب حتى حيلال الحيل بالعرق أركبتهم طبقاً في البيد عن طبق في مأزق بوَميضِ البيضِ مُمتزَق صُبحاً ، عليه ِ دَمُ الْأَبطالِ كَالشَّفْتَ إلا إذا عاد مُحمراً من العلق لهم بَوارِقُ ذاكَ العارِضِ الغَدِقِ لمَّا وَلَيْتَ ، وَبَاتَ الْجَوَرُ فِي نَفَقَ عَزَماً إذا ضاق رَحبُ الأرضلم يَضق حَدُّ الحُسام ، إذا ما بات مُعتنفي سَمعي ، وأظلَمُ مِن مَرآهُ في حَدقي دُرُّ نَهَضَتُ بهِ مِن أَبِحُرِ عُمُقَ ما لتقبُّوا الفيضّة البيّضاء بالورَق مَدَائِحاً في سوى عَلَياكَ لَمْ تَرُقَ لكان ذلك مَنسوباً إلى الحُمُق ومثلُها عَدَدُ الأبيات في النَّسَقِ حَتَى لَزِمتُ أُوالِبِهَا ، فَلَمْ تَعُقِّ قَبلي ، ولا أخذُوا في مثلها سَبَقي قوم "، فأوقفتهم في أوَّل الطُّلُّق ِ

كم قد أبدت من الأعداء من فئة رَوَيتَ يومَ لِقاهم كلَّ ذي ظَمَإٍ ويوم وقعمة عُبّاد الصّليب ، وقد مَزَّقتَ بالمَوصِلِ الحَدباءِ شَملَهمُ بكل أبيض دامي إلحد ترجسبه آلى على غمده ألا يراجعه فاستبشرَتْ فشَةُ الإسلام ، إذْ لمَعتْ وأصبَحَ العدلُ مَرفوعاً على نَشَز ، كم قد قطعتُ إليكَ البيدَ مُمتطياً يَدُلُمْنِي فِي الدَّجِي مُهري ويُؤنسُني واللَّيلُ أَطُولُ من عَذَلَ العَذُولَ على أهدي قلائيد أشعار فرائيد ما يَضُمُّها وَرَقُّ لولا متحاسِنُهُ نظَمتُها فيكَ ديواناً أزُفُّ بــه ِ ولو قَصَدتُ به تَجديدَ وصفكُمُ تسعٌ وعشرون إن عُدّت قَصَائد ُها، لم أَقْتَنَيِعُ بِالقَوافِي فِي أُواخِرِها ، ما أدركت فُصَحاء العُرب غايتها جرَتْ لتركُضَ في ميدان حَومَتيها

رأيت جَرْيَ لساني غَيرَ مُنطكق به فرائصُها من شدّة الفرَق يا آل أرتُق ! لولا فيض جُود كُم ُ لَدام خَرَق المعالي غير مرتتيق ذ كراً ، إذا قَبَضَ اللهُ الأنامَ بَقي بوابل مين ستحاب الجود مُندَ فيق

فَكُنْ يَحِسُنُ العُدُّرُ فِي إيرادِ هن مَّ ، إذا فلَوْ رأتْ بأسكَ الآسادُ لاضطرَبَتْ لقَد رَفَعتُم بإسداءِ الحَميلِ لكُم لا زال يَهمي على الوُفّاد ِ نَائِلُكُم ،

# نجم تستدل به الأنام

وقال يمدحه ويصف رماية البندق وعدد أطياره حسب مرسومه الشريف سنة إحدى وسبعمائة :

دارَتْ على الدَّوحِ سُلافُ القَطرِ فرَنَّحَتْ أعطافَهُ بالسُّكر ونَبَّهَ الوُّرْقَ نَسيمُ الفَجرِ ، فغَرَّدتْ فوقَ الغُصونِ الحُضرِ تُغني عن العُود وصوتِ الزَّمرِ

تَبَسَّمتُ مَبَاسِمُ الأزهـارِ ، وأشرَقَ النَّوَّارُ بالأنوار وظَلَ عِقدُ الطَّلُّ في نِثارِ ، وباكَرَتْها ديتَمُ الأمطار فكلّلت تيجانها بالـدرّ ا

١ الأنوار : الأزهار ، الواحد نور .

قد أقبلت طلائع الغيوم إذ أذن الشتاء بالقدوم فمد حداها سائي النسيم ، عقت ربنى العقيق والغميم وباكرت أرض ديار بكر

أما تَرَى الغَيَمَ الجديدَ قَدَ أَتَى مُبَشِّراً بالقُرُبِ مِن فَصَلِ الشَّتَا فاعقُرْ هُمُومِي بالعُقارِ ، يا فَي ، فَتَرَكُ أَيّامٍ الهَمَا إلى مَتَى ؟ فإنّها مَحسوبَةً مِن عُمري

فانهض لنهب فرصة الزّمان ، فلست من فتجواه في أمان والمرّب على النّايات والمئاني ، إنّ الخريف لربيع ثنان في المرا

فَصَلُ لَنَا فِي طَيَّه ِ سُعُودُ ، بعَـودِه ِ أَفراحُنَا تَعُودُ يقدمُ فيـه ِ الطّآثُرُ البّعيدُ ، في كلّ يوم للرّماة ِ عيسدُ كأنّهُ بالصّرع ِ عيدُ النّحرِ

تَذَكَّرَتُ مَرتَعها ، فَشَاقَها ، فأَقبَلَتْ حامِلَةً أَشُواقَها

١ قوله : فجواه ، هكذا في الأصل .

٢ الكراكي : نوع من الطيور . أخياطها : جماعاتها .

تُجيلُ في مطارِها أحداقها ، تمدُدُ مِن حنينِها أعناقها لم تكر أن مكاها الجزار

يا سَعَدُ كُنُ أَيْ حُبِّهَا مُسَاعِدي، فإنَّهُ مُذُ عِشْتُ مِن عَوَائِدي ولا تَلُمُ مَن باتَ فيها حاسِدي، فلو تَرَى طَيرَ عِذارِ خاليد ولا تَلُمُ مَن باتَ فيها حاسِدي، فلو تَرَى طَيرَ عِذارِ خاليد أَقَمَتَ في حُبِّ العِذارِ عُذرِي

في لُجّة الأطيار كالعساكير ، فهن بيّن وارد وصادر جكيلُها ناءً عن الأصاغر ، متحدودة منذ عُهُود النّاصِر معدودة في أربّع وعَشْم

شُبَيَطَرٌ ومرزمٌ وكُوكي ، وصِنفُ تَمَّ مع إوَزَّ تُركي ولَغَلَغٌ يُشبِهُ لونَ المِسكِ ، والكيُّ والعَنَّازُ ، يا ذا الشكُّ ولعَنَّازُ ، يا ذا الشكُّ ولعَنَّازُ ، يا ذا الشكُّ مُلحَقٌ بالنَّسرا

ويتنبَعُ الأرنوق صِنفٌ مُبدعُ ، أنيسَةٌ إنسيَةٌ إذْ تُصرَعُ والضّوُ والحبرجُ فهي أجمَعُ ، خَمَسٌ وخمسٌ كملَتْ وأربَعُ كانتها أيّامُ عُمرِ البّدرِ

١ كل ما ذكره أنواع من الطيور .

فابكُرُ إلى دِجلَة ، والأقطاع ، فإنها مِن أحمَد المَساعي واعجَبُ لِما فيها من الأنواع من سائر الحَليل والمَراعي وضجّة الشّيق وصوت الحُضر

ما بينَ تَمَّ نَاهِضٍ وواضِع وبَينَ نَسَرٍ طَائرٍ وواقِع وبِينَ نَسَرٍ طَائرٍ وواقِع وبينَ كَيَّ خارِج وراجِع ، ونَهَضَة الطَّيرِ مِن المَراتِع يَ وينهَضَة الطَّيرِ مِن المَراتِع يَ كَانِّها أَقْطَاعُ عَيْم تَسَرِي

أما تَرَى الرَّمَاةَ قد تَرَسَّمُوا ، ولارتقابِ الطَّيْرِ قد تَقَسَّمُوا بالخِفْتِ قد تَكَرَّعُوا وعُمُّمُوا للَّاعلى سَفَلْكِ دِمَاها صَبِّمَهُوا بالخِفْتِ قد تَكَرَّعُوا وعُمُّمُوا للها في ثيابٍ حُمْرِ جاوُوا إليها في ثيابٍ حُمْرِ

قد فزعوا عن كل عُرْب وعَجَمَهُ وأصبتحوا بينَ الطّرافِ والأجمَهُ من كل نتجم بالسّعود قد نجمَهُ وكل بَدر بالشّهابِ قد رَجمَهُ عن كل متحني شكيد الظّهرا

مَحنية في رَفعيها قد أُدميجيَت ، أدركها التَّنقيفُ لمَّا عُوجيَتْ قد كُبُسِتُ بيوتُها وسُرَّجَتُ كَأْنَها أهلِلَّة قد أُخرِجَتْ بناديقاً مثل النّجوم الزُّهرِا

قَدَ جَوَّدَتُ أَرِبَائِهَا مَتَاعَتِها ، وأَتَعَبَّتُ فِي حَزَّمِها صُنَّاعِتِها

ا فزع عنه : أراد ابتعد عنه . الطراف : البيت من أدم . نجم : طلع .

٢ كبست : هجم عليها . سرجت : أضيئت بالسرج .

وهذ بَت رُماتُها طباعتها ، إذا لمَستَ خابراً أقطاعتها حسيبتها مطبوعة من صخر

إذا ستميعتُ صرحة الجنوارح تنصبو إلى أصواتيها جنوارحي وإن رأيتُ أجمَم البنطائيح ، ولم أكن ما بنينها بيطائيح يضيقُ عن حمل الهموم صدري

مَن لِي بأنتي لا أزال ُ سائيحاً ، بينَ المَرامي غادياً ورائيحاً لوكان َلي دَهري بذاك ساميحاً ، فالقُربُ عندي أن أبيت نازِحاً أقطعُ في البيداءِ كل قفر

نَذَرْتُ للنَّفْسِ ، إذا تم الهَنا ، وزُمَّتِ العِيسُ لإدراكِ المُننَى أنْ الرَّحيلَ قد دَنَا أنْ الرَّحيلَ قد دَنَا فَطالَبَتني بوَفَاءِ نَذَرِي

تَقُولُ لِي لِمَّا جَفَانِي غُمضي ، وأَنكَرَتْ طولَ مَقَامِي أَرضِي وعاقني صرفُ الرّدى عن نَهضِي: ما للبّالي أُولِعَتْ بخَفضي كأنّها بَعضُ حُرُوف الجَرّ

فانهيض ْرِكَابَ العَزَم في البَيداءِ ، وازورَ بالعيسِ عن الزّوراءِ ولا تُقيم ْ بالمَوصِلِ الحَدباءِ ، إن شيهاب القَلعَةِ الشّهباء عَمْروف الدّهرِ عَرُقُ شيطانَ صُروف الدّهرِ

نَجم " به الأنام تستدل " ، من عز في حماه لا يلذل "

في القَرَّ شَمَسٌ والمَصيفِ ظِلِ ، وَبَثْلٌ على العُفاةِ مُستَهَلِ ، وَبَثْلٌ على العُفاةِ مُستَهَلِ ، وَبَثْل أغنى الأنام عن هُنُتُونِ القَطرِ

لو قابلَ الأعمى غداً بنصيراً ، ولو رأى ميناً غداً منشُوراً ولو يَشا الظّلام كان نُوراً ، ولو أتاه اللّيل مُستجيراً أمّنته مين سطّوات الفّجر

لُذُ برُبُوعِ المَلِكِ المَنصورِ ، مُحيي الأنامِ قَبَلَ نَفَخِ الصَّورِ باني العُلا ، قبلَ بينا القُصُورِ ، قاتلَ كلَّ أَسَدٍ هَصُورِ مَلَّكَهُ اللهُ زِمامَ النَّصرِ

مَلَنْكُ كَأَنَّ المَالَ مَن عُدَاتِهِ ، برَى حَيَاةَ الذَّكرِ في مَمَاتِهِ قد ظَهَرَ العَزُّ على لَيلاتِهِ قد ظَهَرَ العَزُّ على لَيلاتِهِ كَأْنَهَا بَعَضُ لَيَالِي القَدَر

أصبَحَ في الأرضِ لَنَا حَلَيْفَهَ ، نَعَزِّ في أَربُعُسِهِ المَّالُوفَهُ قَد سَمَحَتْ أَكَفُهُ الشَّرِيْفَهَ ، وأُلهِمَتْ عَزَمَتُهُ المُنْيِفَة المُنْيِفَة بِكَسْرِ جَبَّارٍ وجَبْرِ كَسْرِ

يَخْضَعُ هَامُ الدَّهْرِ فُوقَ بَابِهِ ، وتَسَجُدُ المُلُوكُ فِي أَعْتَابِهِ وَتَخَدُّمُ الْأَقْدَارُ فِي رِكَابِهِ ، تَرُومُ فَضَلَ العِزْ مِن جَنَابِهِ وَتَخَدُّمُ الْأَقْدَارُ فِي رِكَابِهِ ، تَرُومُ فَضَلَ العِزْ مِن جَنَابِهِ وَتَسَتَمِدُ اليُسرَ بَعَدَ العُسر

مُحَكَّمٌ ناءٍ عن الأغراضِ، وجَوهرٌ خالٍ من الأعراضِ

يُهابُ كالسّاخطِ وهو راضِ ، قد منهدّت آراؤهُ الأراضي وأهلّـكت كفّاهُ جيشَ الفّقرِ

لمّا رأى أيّامَهُ جُنسودًا ، والنّاسَ في أعتابِهِ سُجودًا أرادَ في دَولتَيه مَزيدًا ، فأعتقَتْ أكفتُهُ العَبيسدًا واستعبدت بالجُود كلّ حُرّ

يا مَلِكاً تَعسُدُهُ الْأَملاكُ ، وتَقتَدَي بَعَزَمِهِ الْأَفلاكُ يَهابُهُ الْأَعرابُ والْآتراكُ ، له عا تُضمرُهُ إدراكُ كَاللهُ الْسَرِّ السَّرِّ السَّرِّ السَّرِ

قُربي إليكُم لا العطاء ُ سُولي ، ووُدُّكُم لا غَيرة ُ مأمولي إذا جَلَيت كاعب الفُصول لا أبتغي منهراً سوى القبول ِ إذا جَلَيت منهر

لابَرِحَتْ أَفْرَاحُكُمْ مُجَدَّدَه، وأَنْفُسُ الضَّدُ بكم مُهَدَّدَه وأَنْفُسُ الضَّدُ بكم مُهَدَّدَه وأربعُ المَجدِ بكُمْ مُسَيَّدَه، والأرضُ من آرائيكُمْ مُسَهَّدَه وأربعُ المَّخدِ والدَّهرُ بالأمن ضَحوكُ الثَّغرِ

#### ملك ملك الورى

وقال يمدحه ويذكر حصاره لقلعة ربل وتسليم أهلها إليه في سنة اثنتين وسبعمائة :

فلقد أخذت على العهاد عُهُودًا ا صوبُ المَدَامعِ إن طلبَتَ مَزيدا سُحبُ المَدَامعِ مَنْهَلًا مُورُوداً في ذلك اليوم الطويل مريدا بظلال شعيك ، والحسان الغيدا وإذا أردن الفتك كُن أسودا زَهراً وضاهمينَ الشّقيقَ خُدُودا فشَقُلُنَ أردافاً ومسن قُدودا عاينت دُراً في الثّغور نيضيدا بُرجَ الهلالِ تَماثِماً وعُقودا منها ، فلمَ أرّ للصّباح عمُّودا سقَّمي ، وأكسبَ جَفَنيَ التَّسهيداً فَرداً ، وجارَبتُ الزَّمانَ وحيدا

لا تخش يا رَبعَ الحَبيبِ هُمُودًا ، وليُفنيينَ ثَرَاكَ عن صَوبِ الحَيَا كم غادرَتْ بفناك ، يوم وَداعنا ، ولَسَكُم سَكَبَتُ عَلَيْكَ وَافْرَ أَدْمُعِي، ولقد عَهدتُ بكَ الظَّباءَ سَوانحاً ، حُوراً ، إذا غُوزِلنَ كن جآذ راً ؛ أخجكن زَهرَ الأُقحوان مَبَاسماً وحَسَدَنَ كُثبانَ النَّقا وغُصُونَهُ ، من كلُّ واضِحَة ، إذا هيَّ أَقْبَلَتْ حَذَرَتْ عُيُونَ العاشقينَ فَصَيَّرَتْ كم قد سَهِرتُ اللَّيلَ أرقُبُ زَورَةً " ورَعَيتُ أَنجُسُمَهُ فَأَكُسَبَتُ السُّهَا وحملتُ أعبساءَ الغَرامِ وثِقلتُهُ ،

١ . المهاد : المطر .

٢ السها : نجم . التسهيد : السهر .

عايّنتُ شيطان الخُطوب مريداً مَلَكُ " تَخُرُهُ لهُ الْمُلُوكُ سُجُودا ومين الجياد زلازلاً ورُعُودا شُرُكاً يتصيد بها الكُماة الصّيدا وعُلاً تُريدُ إلى السّماءِ صُعودا وَعداً أراهُ للعُــداة وَعيــدا إن قال يَسبُقُ فعلُهُ التّأييدا فغَدت لدّولته العبياد عَبيدا فأعدته خلقاً لديك جديدا عَدلاً يُمهَدُّ أرضَها تمهيدا لله ، ما حكتى لها بك جيدا أعطيت فيها النتصر والتأكيدا عند التماس حكيدها داوُدا " حتى جَعَلَتَ لكَ الوُحوشَ وُفُودا وجعكت أطراف الرماح شُهودا خَرَّتُ لَسَيفكَ رُكّعاً وسُجودا ثم ارتضَيتَ لهُ السّيوفَ جُنودا

فجَعَلَتُ نَجمَ الدِّينِ سَهمي عَندَما نَجمٌ تَدينُ لهُ النَّجومُ خَوَاضِعاً ؛ غَيثٌ يُريكَ من السّيوف بتوارقاً ، يَقظانُ أَلقَى في حَبائلِ عَزميهِ رأيٌ يرَى ما تحت أطباق الشّرَى، وعَدَ الصُّوارِمَ أَن يَقُدُ بَهَا الطُّلَّلا ، ما شكدّد النّونَ الثّقيلَ لأنّهُ يا أيتها المكك الذي مكك الورى، وافيت ، إذ مات السّماحُ وأهلُهُ ، وقلدِمتَ نَحوَ ديارِ بَـكرِ مُظهِراً عَطِلَتْ ، فلتَولا أن ذلكَ جَوهَرٌ كم غارة شعواء حين شهد تها ، في نارِها كنتَ الحليلَ ، وإنَّما أخفيت وجه الأرض من جُنث العدى زوّجت أبكارَ العدى بنُفوسهم ، كَفَرُوا ، فأمّنتَ الرّوُّوسَ لأنتها وبَغَوا ، فوكلت الحيمام بحربهم ،

١ المريد : الحبيث ، الشرير .

٧ النون الثقيل : أراد نون التوكيد التي يو كد بما المتكلم ما يريده .

٣ أراد بخليلها : إبراهيم الخليل ، وبداودها : النبي داود .

فجَعلتَ أكبادَ النّسور لحُودا ضاقت على القَتلي الفلاة ُ بأسرها ، فكأنَّما كُسيبَتْ بهن جُلُوداً وجَرَتْ على الخَيلِ الدَّماءُ مُذَالَةً ، يا وَيحَ قُومِ أَغضَبُوكَ بِجَهَلهم ، ورأوا قَريبَ الفَـتح منكَ بَـعيدا أن سوف تشهد يومنها الموعودا وتحَصّنوا في قلعة لم يتعلّموا شُهب، وقُدُتَ لِهَا الْجِيادَ القُودا ۗ حتى رَمَيتَ حُصونَها بكتائب بقساور قلت عديداً في اللقا ، ومن َ الشَّجاعةِ أَن تَقَيلٌ عَديدا من فيتية كسّروا غُمود سُيوفهم ، واستبدكوا قُلكَ الرَّوْوسَ غُمودا رَفضُوا الدّروعَ عن الجُسُوم ، وأسبَغوا فوق الجسوم من القلوب حديدا مَرُّوا بها خُزْرَ العُيُون ، فأُوجَسَتْ جَزَعاً ، وكادَتْ بالكُماة تَميداً لو لم يُورِّد ْ خَدَّها مِنهم ْ حَيا ، جَعَلُوا الدّماءَ لخَدّها تُوريدا قَدْ فَتُ بَمْنَ فِيهِا إِلْسِكَ ، كَأْنَّمَا علَّمتَها مِن راحِتَيكَ الجُودا ومَخافَةً تَذَرُ الفَصيحَ بَكَيدا قالوا ، وقد وَجَدُوا لِبأسكَ رَهبَـةً" سألوا البيقاء ، فكان مانعُك الحيا من أن يُرى لكَ سائلٌ مَردودا لو شئت ما أبقت صفاحك يافعاً منهم ، ولا تَرَكَت فَناكَ وَليدا نَبَذُوا السَّلاحَ مَخَافَةً لمَّا رأوا رايات جيشك قد ملأن البيدا ظَنُّوا السُّحابَ، إذا نشأنَ ، عَجاجةً ، والبرق بيضاً ، والرَّعود بُنودا سَكيروا وما سكيروا بكأس مُدامة ، لكن عَذابُ الله كان شكيدا

١ المذالة : الدرع الطويلة .

الكتيبة الشهباه : العظيمة الكثيرة السلاح . القود ، الواحد أقود : وهو من الحيل الذليل المنقاد .
 ٣ قوله تميدا : أراد أن تميدا .

بك يوم عمورية المشهودا لا تستطيع لبعضها تتحديدا من فيض برك سائية وشهيدا نوراً جلا ظلم الخطوب السودا ولسكم أجرت من الزمان طريدا من شاء يتمنحني جفا وصدودا الا وضعت من النوال قيودا فدوام عزك أن ترى متحسودا

ورأوك معتصم العزائيم فاختشوا اوليتهم لما اطاعوا انعمسا فانظر تنجيد مع كل نفس منهم فانظر تنجيد مع كل نفس منهم الملك ، يا نجم المدى وطردت جور الحادثات عن الورى ما دام جُودُك يا ابن أرتش واصلي ما ذاك مدحي فيك قيد تعبدي ، لا زلت محسوداً على نبل العلكي ،

### ترجى فوائده ويخشى بأسه

وقال يمدحه ببغداد عند قدومه إليها :

وشداك في الأكوان مسك يعبق فل طلب به حدق الحلائق تتحدق ماء الحيا بأديمه يسترقرق عجباً لقليك كيف لا يتمزق بالميري، فأنا الغني المملق المملق المملق المملق المملق المسلول المسلو

كيف الضلال وصبح وجهيك مشرق ، يا من إذا سفرت متحاسن وجهيه ، أوضحت عندي في هواك بواضع فإذا العدول رأى جمالك قال لي : أغنيتني بالفكر فيك عن الكرى ،

١ الملق : الفقير .

والنَّومُ منهُ مُطلَّقٌ ومُطلَّقٌ وظلكتُ فيكَ نَفيسَ عُمْرِي أَنفيَ ا فكأنسي في الطرس سطر مُلحق مِن قَدَ ذابِلِهِ أَدَقَ وأرشَقُ ا إنتي عليك من الغيلالة أشفق أ نارٌ يَخُرُ لها الكليمُ ويُصعَقُ ا وتراه ، وهو مُقرَّطٌ ومُقرَّطُهُ حُسناً لمَخلوق سيواها يُتُخلِقُ أو غُوزِلوا كانوا بُدُوراً تُشرقُ أسداً بألحاظ الجآذرِ تَرْمُقُ ودروعُهم بدكم الكُماة تُخلَقُّ مِن تَحْتُهَا نَبُّلُ اللَّوَاحِظِ تَرَشُّقُ لَدُن ، عليه من الذُّوائب سَنجَق ُ ا كادَتْ لَوَاحظُهُ بسحر تَنطقُ عندَ السَّلامِ ، نَهَاهُ طَرُّفٌ ضَيَّقُ يُبدي الرّضا ، وهو المَغيظُ المُحنَّقُ

يا آسراً قلبَ المُنحبُّ ، فدَمَعُهُ ُ لولاك ما نافقتُ أهل مَوَدَّتي ، وصَحِبتُ قَوماً لَسَتُ مِن نظرائهم، قُولًا لِمِن حملَ السَّلاحَ، وخَصرُه لا تُوهِ جسمكُ بالسّلاحِ وثقله ، ظبيٌ من الأتراك فوقَ خُدُوده تَلَقَاهُ ، وهوَ مُزْرَدٌ ومُدَرَعٌ ، لم تَنْرُكُ الْأَثراكُ بَعَدَ جَمَالِها إنْ نُوزِلُوا كَانُوا أُسُودَ عَرَيْكَةً ، قوم ، إذا ركبوا الجياد َ ظَـنَـنتـَهم ْ قد خُلُقتُ بدَم القُلُوبِ خُدُودُهُم، جذَّبُوا القِسيُّ إلى قِسيُّ حُواجبٍ ، نَشَرُوا الشَّعُورُ ، فَكُلُّ قَدُّ مِنْهُمُ لي منهمُ رَشَــاً ، إذا غازَلتُهُ إن شاء يكقاني بخُلق واسمع ، لم أنس ليلة زارني ورقيبهُ

۱ الکلیم : موسی .

٢ مقرطَٰق : لابس القرطَٰق ، نوع من الثياب .

٣ خلقت : طيبت بالخلوق ، ضرب من الطيب أعظم أجز اله الزعفران .

<sup>؛</sup> السنجق : الراية .

ماءً ، له ُ في القلبِ نارٌ تُحرِقُ عتب الله من المُدام وأروق كان الوسادة ساعيدي والميرفتق من ساعدي مُطوِّقٌ ومُمنطَّقُ إنَّ الصَّبَاحَ هوَ العَدَوُّ الأَزرَقُ ُ كفتي ، وهيَ بذَيلِهِ تَتَعَلَقُ إنَّى إلى تَقبيلِ ثَغْرِكَ أَشْوَقُ للعاشقينَ غُرابَ بَينِ يَنعَقُ من طَلَعَة السَّلطان شَمَسٌ تُشرِقُ مِن خَوْفِهِ طَرْفُ النَّوائبِ مُطْرِقُ بدرٌ له أفق المعالي مشرق وبَنِّي لهُمْ فَلَكَ المَعالِي أُرتُقُ وإذا سخَوا ، فهُمُ السَّحابُ المُغدق وإذا استَجارَ المُستَجيرُ تَرَفَقُوا بَدَرٌ به زُهْرُ الكَواكِبِ تُحدِقُ كل الأنام بما أتاه تُصدِّقُ تَسري ، وآيتُهُ السّماحُ المُطلَقُ مِنْ حَولِهِ راياتُ نَصرِ تَخفُقُ

وافتَى ، وقد أبدى الحَيَاءُ بوَجهـه أمسَى يُعاطيني المُدَامَ ، وبَينَنا حتى إذا عبت الكرى بجُفونه عانقتُهُ ، وضَمَمتُهُ ، فكأنَّهُ حتى بدًا فلكنُّ الصّباحِ ، فرَاعَهُ ؛ فهُناكَ أوماً للوَداعِ مُقَبُّلاً يا مَن يُقَبِّلُ للوَداعِ أَنامِلِي ا ولقد رضيتُ عن الصّباحِ ، وإن ْ غُدَا وغَفَرْتُ ذَنبَ الدِّهرِ حينَ بدَتُ به المالك من المنصور ، والمكك الذي نتجم له فلك السعادة مطلع ؛ مين مَعشَر حازوا الفَخارَ بسَعيهم ، قوم مم الدّهرُ العَبوسُ، إذا مطوا، وإذا استَغاثَ المُستَغيثُ تَسَرّعوا ؛ ملك" تَحُفُّ بهِ المُلوكُ ، كأنه ُ ونَهِيُّ عَصَرِ بالسّماحة مُرسَلٌ، قَد ظَلَلْتَهُ سَحابَةٌ من خَيره ، والقُبَّةُ العَلياءُ ، والطَّيرُ الذي

يُفلَى به فَودُ الفَلا والمَفرقُ ا والحيشُ مُمتَدُّ الجَوانب حَولَهُ ، ولطيرِهــا بازيهِ والزُّرَّقُ ٢٠ بقُلُوبِنا ، لا بالنَّواظر ، نَرَمُقُ وإذا تَفكّرَ قُلتُ صلٌّ مُطرقُ والبَدر ، إلا أنه لا يُمحَقُ واللَّيْثِ ، إلا أَنَّهُ لا يَفَرَقُ ٣ والسّيلِ ، إلاّ أنّهُ لا يُغرقُ والبَحرِ ، إلا أنَّهُ لا يَزَهَنُّ ؛ كالنَّارِ تُمنَّحُكُ الضَّيَاءَ وتُحرقُ بالبيض في يوم الكريهة ألبق ولما تُجَمِّعُهُ الصِّفاحُ تُفَرِّقُ يتحوي بأطراف البنان الزيبق فمُشَمَرٌ في جَريه ومُحَلَقُ مُتَهَادِياً في خطوه يتَرَفَّقُ وبها يُشَرَّفُ مِن سِواهُ المَقرِقُ ا واستَوحشتُ لك حِرزَمٌ والجَوسَقُ ٥

فلوَحشها أجنادُهُ وجيادُهُ ، مَلَلِكُ " يَجِيلُ عن العِيانِ ، فنتَغتَدي فإذا تَطَلَّعَ قلتَ لَيَثٌ ناظِرٌ ؛ كالشمس ، إلا أنه لا يتختفي ، والغَيَثِ ، إلاَّ أَنَّهُ لا يَسْتَهَى ، والسّيفِ ، إلا أنّهُ لا يَنشَنى ، والدَّهر ، إلاَّ أنَّهُ لا يَعتَدي ، تُرجَى فَوَاثَدُهُ ، ويُخشَى بأسُهُ ، لَبِقُ الْأَنَامِلِ بِالْبِرَاعِ ، وإنَّهَا كَفُّ لما حَفظَ البَراعُ مُضيعَةً ، لا يتحتُّوي الأموال َ ، إلا مثلَّما جرَتِ المُلُوكُ لسّبق غاياتِ العُلي ، حتى إذا نَـكتص المُكافحُ جاءَها يا مَن به شرُفَت مَعاقد ُ تاجه ، أنيست بمقدَّمك العيراق وأهلُها ،

١ الغود : جانب الرأس ما يلي الأذنين إلى الأمام .

٢ الزرق : طائر صياد بين الباز والباشق .

٣ يفرق : يخاف .

٤ يزهق : يضمحل .

ه حرزم والجوسق : لعلهما مكانان .

أمسَى إلى إقبالكُم يتَشَوَّقُ ١ من سُندُس وفراشُنا الإستَبرَقُ ٢ يَدَعِو الإِلَهَ بأنَّهُ لا يَغَرَقُ بَعدَ القياسِ وأبنَ منهُ جلَّقُ إلا كبتت شقراؤها والأبلتلُ ومن المحال طيلابُ ما لا يُلحقُّ سُورٌ لها ، ودَمُ الفَوارِسِ خَندَقُ ذكروا بها أيدي سَبَاً ، فَتَفَرَّقُوا في كلّ خافقة لواءٌ يَخفُتُ فَرَدٌ ، وفي يوم الكَريهَة فَيلَقُ والحُودُ عندَكَ بابُهُ لا بُعْلَقُ عن صِدق وُدِّي في عُلاكم تنطق وسوايَ في أقواله يتمَلَقُ فيكُمْ بُغَرِّبُ تارَةً ويُشَرِّقُ يعيا بأيسرها النصيح المفلق في طَيُّها مَعنتَى أَدَقُ وأرشَقُ و فيها ، كما حَسَدَ الهَزارَ اللَّقلَقُ عُ

وغدَت عيونُ الصُّور صُوراً، والحمى أرض تبحل بربعها فلباسنا فالنَّاسُ تَستَسقى الغَّمامَ ومَّن بها يًا مَنَ يُقايسُ ماردينَ بجِلْق لم تُذكر الشّهباء في سَبْق العُلي ، كم ماردين لماردين تتواثبُوا ، لم يَعقلوا ، إلا وآجامُ القَنا وتَنجَمُّعُوا حَبَّى مُدَّدُّتَ لَهُم بِكَدًّا، ذَهَلَ الهياجُ عُقُولَهُمْ ، فتُوَهَّمُوا ما أنت يوم السلم إلا واحيدًا أغلقت باب العُذر مع تصحيفه ، مَولايَ سَمعاً مِن وَلَيْكُ مَدَحةً أَنَا عَبَدُ أَنعُمكَ القديمُ وَدادُه، عَبَدٌ مُقيمٌ بالعراق ومَدحُهُ فلقد وقفت على عُلاك بدائعاً من كل هيفاء الكلام رَشيقــة حسدَت أُهيَلُ ديارِ بنكرٍ منطقي

١ الصور : لعله موضع . صوراً : ماثلات .

٧ السندس : ضرب من نسيج الديباج والحرير . الاستبرق : الديباج الغليظ ، وثياب من حريروذهب.

٣ كم ماردين : كم عاصين . ماردين الثانية : اسم مدينة .

٤ الهزار : طائر جميل الصوت . اللقلق : طائر طويل العنق والرجلين يأكل الحيات .

أعبت أكابرتهم أصاغرُ لفظيها ، ولربتما أعبا الرّخاخ البيدقُ جاوروك باللفظ المُعاد لأنسي غرّبتُ في طلب الغريب وشرقُوا لهم بذاك جبيلة جبلية ، ولنا عراق والفصاحة معرق ما كنت أرضى بالقريض فضيلة ، لكن رأيت الفضل عندك ينفق فالوا : خلفت موققاً لمديم ، فأجبتُهم : إن السعيد موقق أن إني ليتفيعني القبول إجازة ، إن السّعيد موقق لا زال أمرك بالسّعادة في نافيذا في الأرض تمنع من تشاء وترزق وترزق أ

## أعلام الهدى

وقال وقد اقترح عليه أن ينظم موشحاً عروض موشح سمعه المغاربة على هذا الوزن :

شُق جَيبُ اللّيلِ عن نَحرِ الصّباح أيتها السّاقُون وبَدا للطّلّ في جيد الأقاح للولو متكنون ودَ عانا للتّذيذ الإصطبساح طائر ميمون فاخضِب الميزل مين نحر الدّنان بدّم الزّرْجُون ا

١ الزرجون : الحمر .

تَتَلَقّي دَمَهَا حُورُ الجنانُ في صحاف جُون° فَاسْقَيْنِهَا قَـهُوةً تَـكسو الكؤوسُ بسَنا الأنوار • وتُميتُ العَقلَ ، إذ تُحيي النَّفوسُ راحة الأسرار بنتُ كَرَم عُتُقّتُ عندَ المَجوسُ في بيوت النّارْ يد أفلاطون غَرَسَتْ كَرَمَتَهَا بِينَ القيانُ وبماء الصرح قد كانَ يُطانُ دَنُّها المَخزُونُ أُخْبَرَتنا عن بَسْني العَصِرِ القَلَديمُ خَبَراً مَاثُورْ كيفَ دُكّ الطُّورْ وروَتْ يومَ مُناجاة الكَليمْ ولماذا اتَّخذتْ أهلُ الرَّقيمْ كتهفتها المتذكور وندا يونُسُ عند الإمتحانُ بالتقام النُّون°١ وبَنَى نوحُ غداةَ الطُّوَفُــان° فُلكَهُ المَشحُونُ مُذ جَلا شمس الضّحي بدرُ التّمامُ في اللّيالي السّودْ وغدا يتصبُغُ أذيالَ الظّلام بدّم العُنقُود قلتُ يا بُشراكُمُ هذا غُلامْ وفَـتاة ٌ رُودٌ٢ مَزَجًا الكأسَ وراحاً يَسقيانُ ۚ فِي حِمتَى جيرونُ٣ فبـَذَكنا في القَـناني والقـيـــان° ما حوّى قارُون ۗ نال فيعل ُ الحَمرِ من ذاتِ الحيمار ْ عند شرب الرّاح

۱ ندا : اعتزل ، وتنحى . النون : الحوت .
 ۲ الرود : الشابة الحسناء .

٣ جيرون : محلة في دمشق .

فغكات تَسَتُرُ من فرط الحُمارْ وجهتها الوضاح غير صلت لاحا خِلتُها ، إذْ لم تلدّع بالإختِمار ، في اللّيالي الجُون ٢ قَمَراً تَم لسَبع وثَمَان ، فهو كالعُرجون٣ قدرَتهُ الشَّمسُ في حال القرانُ نايته المتخصُورْ أفعَمَ الزَّامرُ بالنَّفخِ المُدارْ فغدًا ، وهو لأموات الحُمارْ مثل َ نَـفخ ِ الصُّورْ ْ بندَى المَنصُورْ أو كما عاش الوّرى بعد البّوارْ عَدَلُهُ المَسنُونُ ا ملك " هذّ ب أخلاق الزّمان " وأعاد النَّاسَ في ظلَّ الأمانُ عضبُهُ المَسنُونُ غايـة الإنجاد مكك أنجد طلاب النّدى واللُّهُمَى إنْ جادْ مُتلِفٌ ، إن جال م اجال العدى من بني أُرتُق أعلام الهُدى ، ا سادة أنجاد أمنُها متضمُونُ مَهَدَ الأرضينَ بالعِدَل ، فكان ْ غَدرُهُ مأمُونُ ذ يبُها والشَّاةُ تَرعى في مَـكان ، بأكُف الجُود باذيل ُ الأموال ِ من قَبلِ السَّوَّال ْ

١ الاختمار : وضع الحمار ، البرقع . الصلت : الحد الأسيل .

۲ الجون : السود .

٣ العرجون : أصل العدَّق الذي يعوج ويبقى على النخل يابساً بعد أن تقطع عنه الشماريخ .

المسئون : الحسن .

ه عضبه : سيفه .

ما رَجاهُ آملُ إلا ونــالُ غايلة المقصود فإذا ما أُمَّهُ راجي النَّوالُ جاد بالمَوجُود بكرَ ها والعُنُونُ **•** يَسَبُ الولدانَ والحُنُورَ الحسانُ وسواه ُ إِنْ دَعَاهُ ذُو لِسَانُ ۗ يتمنعُ الماعُونُ ا يا مليكاً لبُّني الدُّهر ملك ، فشرى الأحرار ساطم الأنوار مكك أنت عظيم أم مكك بالذي تَختارُهُ دارَ الفَككُ ، وجري المقدار مُذْ رأى بأسك سُلطان الأوان، وَهُوَ كَالْمَحْزُونُ حاول النَّصرَ كَمُوسى ، فاستَعانُ بك با هارون

## اغرقت بالانعام عبدك

وقال يمدحه أيضاً عند قدومه إلى الموصل في سنة اثنتين وسبعمائة :

حُوشيتَ من زَفَراتِ قَلَبِي الوالِهِ ، وكُفيتَ ما يَلَقَاهُ مِن بَلَبَالِهِ إِ وأُعيذُ سِرَّكَ ان يكابِد بعض ما لاقيتُ من قيلِ العَذُولِ وقالِهِ

١ الماعون : المعروف .

٢ البلبال : شدة الحم .

يا مَن يُعيرُ الغُصنَ لِينَ قُوامِهِ ، وينْغبرُ بَكُسُ التُّمُّ عندَ كُمَالِهِ ما حكت الواشون ما عقد الهوى ، تَـفَى اللَّيالي والغَرامُ بحــالـه صل عاشقاً لولاك ما ذكر الحيمي ، ولماً غَدا متَغَزَّلاً بغَزاله واجعَلُ كناسَكَ في القلوبِ، فإنَّها تُغنيك عن شيع العذيب وضاله ا لله بالزُّوراء ليَلتَنا ، وقدد ً جَرَّدتُ غُصُنَ البانِ من سِربالِهِ ورَشَفَتُ بَرَدَ الرَّاحِ مِن مُعسولِهِ ، وضَمَمتُ قد اللّذن من عساله ٢ رَشَامٌ كَبَدرِ التُّمَّ في إشراقه ، وكتمال طكعته وبنُعد متنالِه ما اهتزَّ وافرُ ردفه في خَطوهِ ، إلا تشكي الحصر من أثقاله ما بالُهُ أضحَى يَشينُ وعيدَهُ بنتجسازه ووعودة أبمطاله ويُلْذِيقُنِي طَعَمَ الْمَلَالُ تَدَلُّلًا ، فأذوب بَينَ دَلاله ومكلاله ما ضرّ طَيفَ خَيَالِهِ لوْ أنْــهُ يَسخُو على ، ولو بطيف خياله ما كان من فيعل الجَميل يتضرُّهُ ، لو كان يَجعَلُهُ زَكَاةَ جَمَالُهُ قَسَماً بضاد ضِياء صُبح جَبينه، وَوَحَقَّ سِينِ سَوادِ عَنبرِ خالِه لأُسْكَابِدَ نَ لَمْ لِبُ نَارِ صُدُودٍ هِ ، والأركبَنَ عُبُسابَ بَحرِ مَلاله والأُحمِلَنُ البِّمَ فَرَطَ عَذَابِهِ ، وأدوم مُصطبَراً على أهواله حَى تَقُولَ جَمِيعُ أَرْبَابِ الْهُوَى : هذا الذي لا ينتهي عن حاله أفدي الغنزال المستبيح بلحظه قَتَلَ الْأُسُودِ ، وما دَنَتْ لقِتالِهِ

١ الشيح والضال : نوعان من الشجر .

٢ العسال: الرمح اللين.

تَفْصِيلُ رَسِمِ الحُسنِ في إجمالِهِ إلا وأصمى القلب وقع نباله كأكن نجم الدين في أمواله تخشى النَّجومُ الشُّهبُ شُهبَ نيصالِهِ ووراثه ، ويتمينه ، وشماله حَسيى من التشريفِ مس نعاليهِ متعَشَراً بالرعب في أذب اله فكفاه ماضيه عن استقباليه يستنجد الإقبال من إقباله إ كمياهه ، وحُلُومُهُ كَجِباله حتى ستَمتُ نزالَهُ بنواله دونَ الأنامِ ، تَعَلُّقي بحِبالِهِ فأعزّني ، فكأنسي من آله أدركتُ طيبَ العيشِ بَعدَ زُوالِهِ جاء الزَّمانُ بَرُومُ حَلَّ عِقالِهِ إلا اهتدى شعري بحُسن خيلاله إلا جَعَلَتُ مَدَيَّهُ كَصَفَالُهِ مَقرونَةً بجِلادِهِ وجداله

رَشَأٌ تَـفَرَّدَ في المَحاسنِ فاغتدَى ما حُر كت سكتنات فاتر طرفه ، حكَمَتُ فجارَتُ في القُلُوبِ لـحاظُهُ ۗ المالك منصور ، والمكك الذي ملك " يسير النصر عن تلقائيه ، مَلَكُ تُنَقُولُ الْأَرْضُ إذْ يَنَمْشِي بَهَا: فإذا دَعا الدُّهرَ العَبوسَ أَجابَهُ ۗ سلطان ُ عَصرِ عَزَمُهُ راضَ الوَرى ، أضحتي حيمتي الحدّباء عند إيابيه ، ضرَبَ الحيامَ على الحيمى ، فأكفُّهُ أعطتي وأجزَلَ في العَطاءِ تَبرَّعاً ، ذَ لَتْ صرُوفُ الدُّهرِ لِمَّا عَايِنَتُ ، وافتيتُهُ ، وكأنَّني من رقه ، يا لَيْتَ قُومي يَعلَمُونَ بَأَنْسَنِي في ظل مكنك ، مُذ حككتُ برَبعه ، مَا ضَلَّ فَكُرِي فِي جَسَيْلِ صِفَاتِهِ ، أو أصدأ الأبَّامُ سَيفَ قَرَيحَتِي ، يا أينها المكك الذي غدت العلى

١ الحدياء : أراد بها الموصل .

أَغْرَقْتَ بَالْإِنْعَامِ عَبْدَكَ ، فَاغْتَدَى ، مِن بَحْرِكَ الْتَيَّارِ ، دُرُّ مَقَالِهِ طُوقَتَهُ بَنْدَاكَ طُوقَ كَرَامَةٍ ، وجعلت فَيْضَ الْجُنُودِ مِن أَغْلالِهِ أَصْفَى لَحْضِ وَلاك عِقْدَ ضميرِهِ ، فسوى مَدَيْحِكَ لا يَمُرُّ بَبَالِهِ أَصْفَى لَحْضِ وَلاك عِقْدَ ضميرِهِ ، فسوى مَدَيْحِكَ لا يَمُرُّ بَبَالِهِ

### ملك اضحك السيوف

وقال فيه أيضاً وقد رسم طاب ثراه أن ينظم موشحاً على هذا النمط الحالى :

خُلُدٌ من الدُّ هرِ لي نَصيبٌ ، واغتنم عَفلة القدّر القدر الم ليس طول ُ المَدَى نَصيب ْ صَفو عَيش بلا كَدَرُ فاجلُ لي كاعباً عَروسٌ ، لم تترُعنها يد المزاج نَشرُها عَطْرَ الكُووس، وكَسَا نُورُها الزّجاجُ وهيّ تحتّ الدّجي سيراجُ في الضّحي تُشبِهُ الشّموسُ فارشيف الرّاح ، يا حبيب، إنّ في ذاك مُعتبَرّ نُورُها في فم القمرُ لتَرَى الشَّمسَ ، إذ يَغيبُ قد جلا بهجة التمام° في رياض بها الشقيق ، وزَهَا زَهرُها الأنيق ، إذ بَكَت أعين الغمام

فشكرَتْ فَوقَّهُ الحَمَامُ وانشُّني غُصنُها الوَريق ، الشجر راقياً منبر قامَ شُحرُورُها خَطيبٌ ، نتقط الدوح بالزَّهَـرُ كُلَّما ناحَ عَند ليبْ مُحسناً بتعدَما أساً قُـُم° ، فإنَّى أرى الزَّمان° صبحه يُشبه المسكا قد أضًا ليَلُهُ ، وكان ْ صَعبُهُ بَعدَما قَسَا تاه َ من عُنجبه ، فكلان ْ انتصَر قد بَدَا عَزُّهُ اللَّهِيبُ ، وبمَنصورِهِ ورأى فتحَّهُ القَريبْ من أبي الفَتَع يُنتَظَرُ مَلَكُ أَضِحَكَ السَّيُوفُ ، فَبَكَّتْ أَعِيُنُ العَدَّى ورَوَتْ كَفَةُ الصَّدَّى جدَعَتْ بيضُهُ الْأُنوفْ، ويدًّ تُمطرُ صارم يُمطر الحُتوف، النّدرَى الله والقَـدَرُ لو دَعا عَزمُهُ النَّجيبُ لقتضا سامعاً ما به أمرُ جاءَهُ طائعاً مُجيبٌ ، النَّاسِ مُلْتَجَا قد حمتى رَبعُهُ الحُصونُ، عندة م يتصدق الرَّجا وإذا خابَت الظَّنونُ ، فهوَ يُخشَى ويُرتجَى المُنتَى فيه والمنسون ، فيه يستبشر البشكر حبتذا رَبعُهُ الْحَصيبُ وستمت أرضه منضر فاق في جُود ه الحَصيب،

۱ الصدى : العطش .

قد علا متجدُّه ، فكاد ْ هامـَةَ المَـجد بَـرتـقي وله أضحت العبساد بينَ راجِ ومُتَقيي آل غازي بن أرتيق باسط العدل في البلاد ، منه يُستَمطَرُ المَطرَ ملك صَدرُه مرحيب ، قلبُهُ بالنُّهُ عَلَيبٌ ، وهوَ يومَ الوغنَى حَجَرُا مثل علياك في الدول " لو رأينا يا ابن الكرام " ضِعف ما نَظَمَ الْأُوَلُ لنظمنا مين الكلام مُخجل سبعُها الطبول " دُرُّ لَفظ من النظامُ ا فاعتبر ، أيها اللبيب ، هذه السبعة القصر فيكُم للفظلها يطيب ، لا بمعنى بها ظبَهَرْ

#### بحر منفرد بالدر

وقال يمدحه ويصف داراً عمرها بالفردوس ويذكر جماعة جاروه في الشعر فقصروا عنه سنة ٧٠١ :

في مثل حَضرَتِكم لا يَزَأَرُ الأسَدُ ، فكَيفَ يَسجَعُ فيها الطَّاثرُ الغَرِدُ لللهِ مثل حَضرَتِكم لا يَزَأَرُ الأسَدُ ، فيبعثني صِدقُ الوّلاءِ ، وإنّي فيكَ مُعتَقَدِدُ لللهِ السَّفِيدِ اللهِ اللهُ اللهُ

١ القليب : البئر .

يُغَدُّوُ لهُ التّبرُ زَيْفاً حينَ يَنْتَقَدُ في يتومه ،ما طَواهُ في الضّمير غَدُ والبَحرُ يُجمعُ فيهِ الدُّرُّ والرَّبَدُ قبل السُّوَّال ، وأعطَوا فوقَ مَا وَجدُوا فكلّما وَفَدُوا من جُوده رُفدُوا وقد أتنُّوهُ ، وكلُّ بالسَّوَّالَ يَدُ بالجُود ما شكروا يَوماً ولا حَمدُوا ومَن بآرائه الأملاك تَعتَضدُ نُطقَ العُفاة ، ويُعطى قَبَلَ ما يَعدُ ما لا يُحيطُ به الإحصاءُ والعَدَدُ يوماً ، لما شك خلق أنَّهُ الأحدُ لم تُغن عَنهُ صِلابُ البِيضِ والزَّرَدُ والمُستَقيمُ ، وفي قلدُ القَنَا أُوَدُ حُلَّتْ، بنتجواهُ، من آمالنا العُقَدُ ولو توَعَّدَ أهلَ الكَّهف ما رَقَدُوا وربتما جَرّ حَتَفَ الوالِدِ الوَلَدُ واليَومَ منهُ فَريضُ الأُسدِ تَرتَعِدُ يَنوي المُكَافاة حَيى ضَمَّهُ الأسدُّ طَوعاً،وإن° قام َ في أمرِ لهم سجَّدُوا

وكيفَ أَفْصِحُ أَشْعَارِي لَدَى مَلَكُ ، يَقظانُ يَقرأُ مِن عُنوان فكرَنه ، بحرٌ ، ولكنّهُ بالدُّرّ مُنفَردٌ ، مِن مُعشّر إن دُعوا جادوا لآمِلهم ْ تُضاعفُ الرِّفد للوُفَّاد راحتُهُ ، عادوا وفي كلّ عُصْو بالشّناء فمّم "، ولو رأوا ما أرى من فرَط لدَّته يا أيها المكيك المنصور طائره ، ومَن يُسابِقُ بالإنعام ، مُبتَد ثاً ، أنتَ الفَريدُ الذي حازَتْ خَلائقُهُ وواحدُ العَصرِ، خَتَى لُو حَلَّفَتُ بِهُ لكَ اليراعُ الذي إن هُزّ عاملُهُ ، المُستَطيلُ ، وفي حَدَّ الظُّبْتَى قَصَرٌ، إذا اغتدى نافئاً بالسّحر في عُقد ، يَقظانُ منه عيونُ النَّاسِ راقدُّةً ، رَبيبُ سُمرِ المَعالي ، وهو يتحطمها، بالأمس كان بوطاء الأسد مرتعداً، ضَمَّ الأُسُودَ فَـَمَا زَالَ الزَّمَانُ لهُ ُ إذا انشى ساجيداً قام المُلوك له

يا بانيَ المُتجد مِن قبل الدّيار ، ومَن بنيتَ بَعد بِناءِ المَجدِ ، مُبتَد ثا ، أُسَّستَ بالدَّينِ وِالتَّقْوَى قَوَاعدَهَا، داراً توَهَّمتُها الدُّنيا لزينتَها ، بها صَنَائِعُ أَبِدَتُهَا صَنَائِعُكُمْ ، تَدَفِّقَ المَاءُ فِي سَلَسَالُهَا ، فحكى تجَمّع الأُسدُ فيها والظّباءُ ، كَمَا مولايُ ! دِعوَة عَبد غَير مُفتَتن قد صُنتَ شعريوجُلُ النَّاسُ تخطُّبُهُ، والشُّعرُ كالتّبر يخفّي حينَ تَنظُرُهُ ۗ فكيف يذهب ما نفع الأنام به ، إنْ شَبَّهُونِي بمن دونِي ؛ فلا عجبَبٌ، بك انتصرت على الأيّام مُنتصفاً ، وكيفَ تُعجّزُ كَفّي أن أنالَ بها

له للعالي اللي لم يَرقبها أحسد داراً لها العزُّ أسٌّ ، والعُلَى عَمَدُ فكانَ عُلَقباكَ منها عِيشةٌ رَغَدُ وما ستمعتُ بدُنيا ضَمَّها بكَدُ يَفَى المَدَى ، وبها آثارُكم جُدُدُ سَمَاحَ كَفَلُّكَ فينا حينَ يَطَرُّدُ من فَرط عدلك يرعى الذُّ ثبُوالنَّقَدُ ا بشعره وله الحُسّاد ُ قد شَهد ُوا وذاكَ لَولاكَ لم يَعبأ به أَحَدُ عَينُ الغَمَىٰ ، ويَغلو حينَ يُنتَـَقَّـدُ ُ منه ُ جُفاء ، ويترسو عندك الزُّبَدُ فالدُّرُّ يُشبِهُهُ في المنظر البردُ وصارَ لي فوقَ أيدي الحادثات يَدُّ هام السِّماك، وأنتَ الباعُ والعَـضُدُ

١ النقد : الغم .

# المكارم عوائد الكرام

وقال يمدحه وأرسلها لديه من بغداد :

فَيَنَى ، إذا خُبُرْتَ أُنَّى راقِدُ شَرَك يُصادُ به الغَزالُ الشَّارِدُ طمع يُولدُه الحيالُ الفاسدُ قُرُبُ الْحَيَالِ ، ورَبُّهُ مُتَبَاعِدُ عَد موا من اللَّذَّاتِ ما أنا واجدُ ما عشتُ من سُكرِ المَحبّة ِ ماثيدُ ُ فَأَجَبَنُهُم : إِنَّ الْمُحَرِّكَ وَاحِدُ هوَ لي بأرسان الصّبابـة قائد ُ هيّ للأُسُود حَبَاثلٌ ومُصَايدُ ُ بوسائط هي الكتمال شواهد ويُدَبِّرُ الْأَرْضِينَ نَنجم واحدُ هُنَّ الرُّجومُ ، إذا تطرَّقَ ماردُ داني المنال ، ومنجدُهُ مُتباعدُ هيّ للعُداة متواهن ومتكاييد ً ا

ما بيِّنَ طَيَفِكَ وَالْجُفُونِ مَوَاعِدُ، إنِّي الأطمعُ في الرُّقاد الأنَّه أَ فأظَّلُ أُقْنَعُ بالْحَيَالُ ، وإنَّهُ هَيهاتَ لا يَشفي المُحبُّ من الأسي ولقد تَعَرَّضَ للمَحَبَّةِ مُعَشَرً عابُوا ابتهاجي بالغرام ، وإنسي قالوا: تَعَشَّقَ كُلُّ رَبُّ مُلاحة ، فالحُسنُ حيثُ وَجَدَنُهُ في حَيَّزٍ، ما كنتُ أعلَمُ أن ألحاظ الطُّبا ، إنَّ الذي خلَتَ البَّريَّة الطَّها فتدبير الأفلاك سبعة أنجه ، نجم له أ في المُلك أنجُم عَزمة المالك المنصور مكنك جُودُهُ مِلَكُ لدَّيه مَواهبٌ ومَكارمٌ،

١ المواهن ، ألواحد ماهن : الحادم ، وهي لا توافق معى البيت ، ولعلها محرفة .

ولمن يُومِّلُه الزُّلالُ الباردُ كالبَحر فيه مَهالِكٌ وفُواثِدُ وهُمُومُهُ بالغانيات شُواهدُ دون َ السَّحابِ بَـوَارِقٌ ورَوَاعِـدُ والصَّافناتِ ، وحِملُهن وَلاثـدُ فليذاك جُودُك كاسم حِكْدُكُ زَائِدُ وبَنيتَه ، فَهُوَ الطَّريفُ التَّالِدُ ا إنَّ الْمُكَارِمَ للكيرامِ عَوَاثِيدُ ُ فلَهُم ثَنَاً يَحيا وذكرٌ خالدُ وقلوبهُم، يوم َ الكفاح ، جَلامدُ ١ حتى كأنَّكَ للبَريَّة والدُ ونَدَاكَ في جيد الأنام قَلَاثِيدُ فعَواذ لي في القُرب منك حَواسدٌ فَسَدَاكَ لِي صَلَّةٌ وَبِرُّكَ عَالِمُ ۗ جاءتك منه تَصائد ومَقاصدُ جَذَبَ العنانَ إليكَ شوقٌ قائدٌ ممًا أحلُّ به ، وما أنا عاقبدُ وإذا نَشَرَتُ ، فإنسَني لكَ حامِدُ

كالغيّث فيه للطُّغاة زلازل ، يُخشَى وتُرجَى بَطشُهُ وهباتُه، آراؤه للكائنات طلائع ، لا يُؤيسَنُّكَ بأسُّهُ مِن جُودٍهِ، يَهَبُ المَطَى ، ورَكبُهن وصافف، لك يا ابن أرتنق بالمكارم نسبة"، أورثتَ مجد سراة أرتُق إذ خلت ، قوم " تَعَوّد تَ الهباتِ أكفتُهم ؛ عاشوا ، وفضلُهُمُ ربيعٌ للوَرى ، فأكفُّهم، يوم السماح ، حَداول ، وكفكتَ من ككف الزّمان بحفظه، فيكداك في عُنق الزّمان غكلائل ، وعُنيتَ بيورفعتَ قَلَدي فيالوَرى، وعلمت أنتى في محبّتك الذي ، فاعذ ر مُحبًّا إن تباعد شخصه ، فإذا ثنائي عنك منم سائق ، ولقد وقَفَتُ عليكَ لَفَظَى كلَّهُ ، فإذا نظمت ، فإنني لك مادح ؛

١ الجلامه ، الواحد جلمود : الصخور .

# ملقى الكريم

وقال أيضاً وقد أولاه يوم قدومه إليه إحساناً :

لاقتيتنا ملقتى الكتريم لضيفيه ، وضَمَمَتَنا ضَمَّ الكَّمَى لُسَيفِهِ وجعلتَ رَبعتكَ للمُوْمثِّل كَعبيَّةً"، هيَ رحليَةٌ لشتائه ولصَيفه يا من إذا اشتبه الصواب أعاره رأياً يُخلُّصُ نَقدَهُ من زَيفه من وَقده ، ونُسورُها من ضَيَفيه وإذا غَزَا أرضَ العَدُوُّ ، فوَحشُها يُغنى الوَليُّ وليَّها عَن صَيفه، هطلت على العافين منك ستحائب، وسَمَاحُ غَيْرِكَ خَطَرَةٌ لُوسَاوِس، فكأنَّها في النَّوم زَورَةُ طَيفه فغَدا يَعَضُ بَنَانَه من حَيفه كم منُجرم قضَت الذُّنوبُ بِحَتَفه ، قد حل في الإحرام مسجد َ خَيفه أُمَّنتَهُ مِن خَوَفهِ ، فَكَأَنَّهُ ۗ

نجمان

وقال فيه ارتجالا ً وهو في السفينة ببحيرة نصيبين ليلا ً :

إنّ البُحيرَةَ زانَ بَهجَنَّهَا مَلَكُ بِهَا أَفْدَيْهِ مِن مَلَكُ وَفِي فَلَكُ وَفِي فَلَكُ وَفِي فَلَكُ وَفِي فَلَكُ مِنْ مَلَكُ مِنْ السَّفَينَ بِهَا فَلاحَ لَنَا فَيَجَمَانَ فِي فَلُكُ وَفِي فَلَكُ مِنْ السَّفِينَ بَهَا فَلاحَ لَنَا فَيَجَمَانَ فِي فَلُكُ وَفِي فَلَكُ مِنْ

#### ليس عجيباً

وقال فيه وقد نزل بالحمى :

وليس عجيباً إن طغت أعينُ الحيمى ، وقد أكسبتها الجُود أنملُك العشر إذا علّمت كفّاك جَلمدَهُ النّدى ، فليس لعين لم يَفيض ماؤها عُدْرُ

## بحر في سفينة

وقال ارتجالا وهو بالسفينة بدجلة :

لله ملاّحُكَ اللّبيبُ ، وقد أبدى لنا من فعاله حسننا قد حملَ البّحر يتحملُ السُّفُنا

فتى

وقال في وصفه وقد سئل عنه :

فتى لم تَجدُ فيه العدى ما يَعيبُهُ ، ولكنهم عابُوا الذي عنه تَصَرُوا إذا ذَمّه الأعداء قالوا : مُبَذَرُ الإعداء قالوا : مُبَذَرُ وإن بالنّغوا بالذّم قالوا : مُبَذَرُ وإن شاء قَوم أن يَعيبُوا مَكانَه من المَجدِ قالوا : شامخ مُتَعَذّر أ

## حمى الاسود

وقال وهي أول أبيات كتبها إلى أهله من ماردين حال الوصول إليها في سنة إحدى وسبعمائة :

بحِلة بابيل ، عند الوُرُود ِ فانتي كل يوم في مزيد ِ مريد ِ رُبُوعُ عبيدهم كنهف الطريد ِ فانتي قد نزلت حيمتى الأسود

ألا بللغ هديت سماة قومي ، ألا لا تشغلوا قلباً لبعدي ، لأنتي قد حللت حيمي ملوك ، فمن يك نازلا بحمتي كليب ،

# ومخلق بدم الكماة

قال يملح السلطان الملك المنصور السلط شمس الدين أبا المكارم طاب ثراه وبلغ مناه وهو ابن المولى السلطان الملك المنصور المقدم ذكره حين ولي الملك بعد وفاة أخيه الملك العادل ويذكر وفاءه له بعهده وذلك في سنة أثنى عشرة وسبعائة ؟

دَبَّتْ عَقَارِبُ صُدغِهِ في خَدَّهِ ، وسعى على الأرداف أرقتم ُ جَعدِهِ وِ وَبَدَا مُحَدِّهُ مُ اللهِ عَلَى الأرداف أرقتم ُ جَعدِهِ وَ وَرَدِهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَى ال

١ قوله : سماة قومي ، هكذا في الأصل ، ولعلها : سَراة .

مُذُ لاحَ، بُدَّا مِن عبادة بُدَّه ا فَرْقٌ ، ولا بينَ الحمامِ وصَدّه حُسناً لمَخلوق أتنى من بَعده نَهَلَتُ بَشَاشَةُ وَجَهِهِ مِن وُدَّهِ ٢ كادَ الحَريرُ يؤدُهُ مِن إدّه " أبهَى وأزهمَى من جَواهرِ عِقدِه في سَرجه ، وكأنهُ في منهده هوَ للفُّمني منهم بلُوغُ أَشُدُّهُ بدُّم الفوارس قيل : بالسُّغُ رُشد ه في سَرجِه<sub>ٍ</sub>، أو دارعٌ في سَرده<sup>؛</sup> أو كل مُعتَدل القَناة كقَدّه ' صُبغت فواضلُ درعه من خَدَه فكأنتما غشي الظلام بضده يُبدي صقالاً مثل ماء فرنده والمُرهَفات بصَدره وبنهده° غَشْبِيَ الهياجَ مُشَمَّرًاً عن زَندِهِ

صَنَّمٌ ۗ أَضَلَّ العاشَقينَ ، فلم يرَوا ، ما بينَ إقبالِ الحَياة ووصله ظي من الأتراك ليس بتارك غَضُ الحَيا، قَحلُ الوَدادِ ، كأنَّما حميَلَ السَّلاحَ على قَوامِ مُتْرَفٍ ، فترى حَماثل سَيفه في نتحره ، مِن آل خِاقانَ الذينَ صَغيرُهُمُ جعلوا ركوبَ الحيلِ حَـدُ " بُـلوغهم، فإذا صَغيرُهم أتنى متَخَصّباً سيَّانِ منهم في الوَقائــع حاسرٌ من كل مُسنون الحُسام كلَحظه، ومُخَلَّق بدَم الكُماة كأنَّما ومُقابِل لَيلَ العَجاجِ بوَجهه، ومواجه صدر الحُسام ووَجهُهُ يَلَقَنَى الرَّمَاحَ بنَّهِدُ هُ وَبَصَّدُرُهُ ، وإذا المَنيّةُ شَمّرَتْ عن ساقيها

١ لم يروا بدأ : لم يروا مهرباً . عبادة بده : عبادة صنمه .

٢ القحل: اليابس.

٣ يورُّده : يدهاه . الاد : الامر الفظيع .

ځ سرده : أي درعه المسرودة .

ه النهد : الفرس الحسن الجميل الجسيم .

أضعافَ خَوف مُحبّه من بُعده خَوَفًا ، ويَزجُرُه المحبُّ بسَعده ذا في كنانته ، وذا في غمده شَعْلَتُهُ بُهَجَةٌ حُسْنِهِ عَنْ رَدُّهِ وأحول ُ في هذا العتاب وجدُّه وافتر مبديمُ لَفظه عن وَعده حذراً، فيرَحجُبُ سبطَها في جَعده في فيه من خَمَر الرُّضاب وشَهده رَ هِن " قد ارتضَّت النَّفوسُ بعَقده ويكريُّ قد حلَّتْ تَشَشَّدُرَ بَنده ١ بأقل ما أبدَّته كَعبيَّة نرده وأقيلُ في ظبل النّعيم وبَرده نَقَدَ الْمُسَرَّةِ وَالْمَنَاءِ بِفَقَدُهُ وخلًا عَرينُ مَعاشري من أُسده وكحكت طرفي في الظلام بسهده ٢ مُبيَضُها يَزهو على مُسوَدَّه منه ً ، وقمَّصَه الظَّلامُ بجلده

قِرنَ " يَخَافُ قَرَينُهُ مَن قُربِه ، يَبَدُو ، فيَزَجُرُهُ العَدُو بُنَحسه يُردي الكُماة بنبله وحُسامه : حتى إذا لَقَيَ الكَمَى مُبارزاً ما زلتُ أجهـَدُ في رياضَة خُلقه ، حى تىيسىر بعد عسر صعبه، وأتنى يُستَرُ سالفيّه بفرّعه، وغدًا يَزُفُّ من المُدامَة ِمِثلَ ما لاعتَبتُهُ بالنَّرد ، ثَمَّ ، وبَينَنا ۗ حنى رأيتُ نُقوش سَعدي قد بدت، فأجل شيطرنجي هُنالكَ بعتُهُ ا ولقد أروحُ إلى السّرور وأغتَـدي ، وأعاجيلُ العيزُ المُقيمَ ، ولم أبسعُ حتى إذا ما العزُّ قَلُّصَ ظِلَّهُ ، أخملت بالإدلاج أنفاس الفلا، بأغر أدهم ذي حُجول أربع، خلَعَ الصّباحُ عليهِ سائلَ غُرّة

١ قوله : تششدر ، هكذا في الأصل ، ولم نجدها . بنده : علمه .
 ٢ الادلاج : سير الليل كله أو في آخره .

وَ طَيْءَ الضَّحَى فَالْهِضُ فَاضِلُ بُثُرُ دَ هُ فكأنه لنا تسربل بالدجي، ظَنَ الْمُطارِدُ أَنَّهُ فِي مَهدِهِ ِ قَلَيْقُ الميراحِ ، فإن تَلاطَمَ خَطُوهُ وأروعُ ضَوءَ الصّبحِ منه بضدّه أرمي الحصَّى من حافيرَيه بمثله، سيفُ ابن أُرتُقَ لا يَقَرُّ بغيمدِهِ وأظلُ في جَوبِ البلادِ كأنَّـني رُتَبُ العَلاءِ ولاحَ طالعُ سَعدُهِ الصَّالحُ المَّلِكُ الذي صَلُّحتْ به والمُلكُ إرثاً عن أبيه وجَسدته مكك تحوى رُتب الفكخار بسعيه، مُتَصَعَبُ من فوق صَهوَة جُردهِ مُتَسَهِلٌ في دَست رُنبَة مُلكه ، وإذا سَخا مَلاً الأكنُفُّ برفده فإذا بَدا مَلاً العُيُونَ مِهَابَةً ؟ بَهَرَ العُقُولَ ببَرقه وبرَعده ا كالغيّب يُولي النّاسَ جَوداً بعدما والموتُ يَحافُ أنَّهُ من جُندِهِ فالدّ هر يُقسم أنه من رقه ، والطّيرُ تَدَعُو أنّها من وَفَدِه والوّحشُ تُعلنُ أنّها من رَهطه ، ما إِن يُغَيِّبُ رَأْيَهُ عن رُشده نَشُوانُ مُنخَمرِ السَّماحِ ،وسُكرُهُ أوصاه ُ آدَمُ في كلاية وُلده ٢ يا ابن الذي كفيل الأنام كأنها حازَ الفَخارَ بجَدَّه وبجدَّه الماليك ُ المنصورُ ، والمكلك ُ الذي والغُصنُ يَظهَرُ طيبُهُ من وَردهِ أصل " به طابت مآثر متجدكم ، وأُتَيتَ تُنفقُ في الوَرى من نَقدِهِ بذَلَ الجَزيلَ على القَليلِ من الثّنا، عنتي ، كما شغل الصديق بحمد ه وهو الذي شَغَلَ العَدُو بنَفْسِهِ

١ الجود بالفتح : المطر الغزير ، وبالضم : الكرم .

۲ كلاية ، مسهل كلاءة : حراسة .

ورأتْ شفاءً صُدورِها في وردِه وتوقدت في الصّدر جُدُوة ُحقده ١ تَبغى قَصَائدُهُ جَوَائزَ قَصَدِهِ نعماً ، فكان المدر غاية جُهده وسواه ُ نَحْرٌ لا يَكَيْقُ بعقده أن لا تُزَفّ لمُنعِم مِن بَعدِهِ شرَفاً ، ومجدُّكَ بضعة من مـَجده في أمره ، وصَفَيْهُ من بَعده يَبغي جَوَابًا لو سمّحتَ برّدٌه من فلك معصم كنَّفه عن زَنده لَمَا تُوَقَّعَ مَنْكُ شَدَّةً عَضُده علماً بأنَّكَ قد وَفَيْتَ بعَهده والربّما جادً البّخيلُ بعّمده والآنَ قد أوفَى الزَّمانُ بوَعده والقَـُطرُ أعظمُ أن يُحاطَ بعدّه حتى كأنتك حاضيرٌ في وُدَّه قد يَغْفُرُ المَولى خَطَيَّةَ عَبده باق كما قُرُبُ الْمُلُولِ كَبُعُدِهِ

وأجارَني إذ حاوَلَتُ دَمَيَ العَيدى، مِن كُلّ مَذَّاق تَبَسّم تَعُرُه ، ولذاك لم يَرَني بمنظر شاعر بل بامرىء أسدَى إليه سماحة" ودري بأن نظام شعري جَوهر"، ولَقَد عَهِد ْتُ إِلَى عَرَائِسٍ فَكُرَ تَي لكنتك الفرعُ الذي هو أصله ، ونتجينه في سرّه ، ووَصِيّه ُ وإليك كان المُلك يتطميّح بعدة، فتركته ُ طَوعاً ، وكنت ممكَّناً وشَدَدتَ أَزْرَ أُخيكَ يَا هَارُونَهُ ، حتى أحاطَ بَنُو المَمالكُ كلَّها، سمَحتْ بك الأبّامُ ، وهيّ بواخلٌ ، وعد َ الزَّمانُ بأن نرَّى فيكُ المُسْبَى ، لله كم قلكاتني من منة ، وعلمت ما في خاطري لك من ولا، إن كان بُعدي عن عُلاك خَطية ، بُعدُ الوَّفِيِّ كَقُرْبِهِ ، إذْ وُدُهُ

١ المذاق : من كان و ده غير خالص .

مُدَحَى لَمَجَدَّ لِنَ عَن وَدَادَ خِتَالِسٍ ، وَ الْحَرْاءَ لَأَنْهُ ؛ إِذْ لا أَرُومُ بِهِ الْجَزَاءَ لأَنْهُ ؛ لا كَالذي جَعَلَ القريضَ بِيضَاعَةً ، مَ فَاسْتَجَلِ دُرَّا أَنْتَ لُنْجَنَّةُ بَنْحَرِهِ ، وَ يَشْرَدَادُ حُسُناً كُلْمًا كُرِّرْتَهُ ، أَنْ يَلْمًا كُرِّرْتَهُ ،

وسيواي يُضمرُ صابته في شهده المجرّ أنزه غلسي عن ورده م مَتَوَقَعًا كسب الغيى من كده و والبس ثناء أنت ناسج برده كالتبر ينظهر حسنه في نقده

#### ملك يرجى ويحذر

وقال يمدحه عند نزوله بالصور ويصف مجلسه ويهنيه بعيد الفطر ويعتذر لديه عن الانقطاع وذلك في السنة المذكورة :

لصّورِ أحبَيتِ يا ربيحُ مَيناً غَيرَ مَقَبُورِ السَّرَتُ على بَليلٍ مِنَ الْأَزهارِ مَمَطورِ مَمَطورِ مَخْتِهِ طَيَّ النّسيم بنَشر فيه مَنشُورً النّسيم بنَشر فيه مَنشُورً النّسيم بنَشر فيه مَنشُورً النّسيم بنَشر فيه مَنشُورً الله وتأخير به والغصنُ ما بينَ تَقَديم وتأخير

من نفخة الصور أم من نفحة الصور أم من نفحة الصور أم من شكا نسمة الفردوس حين سرت أم روض رشمل أعدى عطر نفحتيه والربح قد أطلقت فضل العنان به،

١ الصاب : شجر مر .

٢ الصور الأولى : يوق يوم الحشر . الثانية : موضع .

۳ رشمل : موضع .

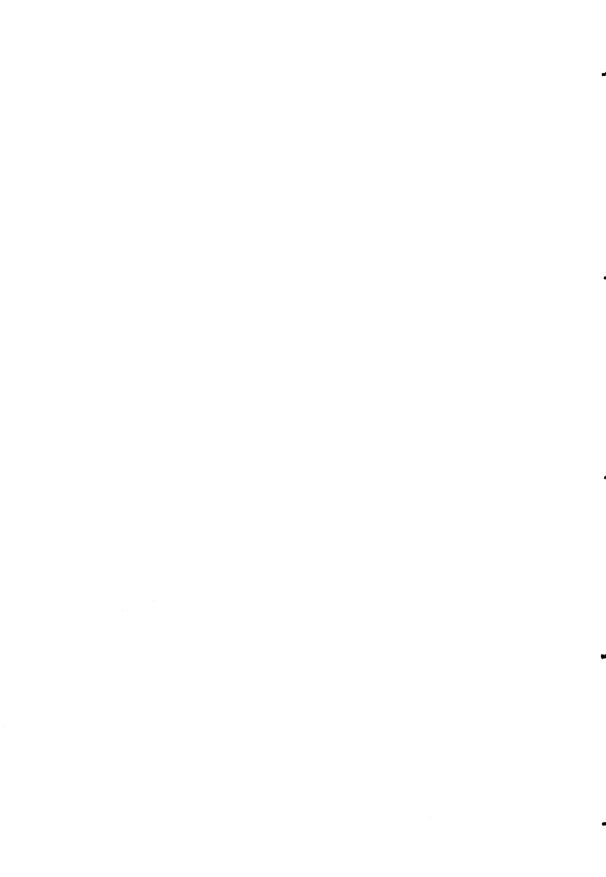

طيرٌ تَنَرُقُ فيراخاً بالمَناقيرِ كَأُنَّهَا ، وهيَ في الأكوابِ ساكبة "، أمسِتْ تُنجاوِلُ منّا ثأرَ والدها ودوسته تحت أقدام المعاصير من العُنقار ولبٌّ غيرَ مُعقورٍ فِحِينَ لَم يَبِقَ عَقَلٌ غيرَ مُعتَقَلِ ليثاً تُعَفَّرُهُ أَلَحَاظُ يَعَفُورِا أُجَلَتُ فِي الصَّحبِ أَلَحَاظي فَكُم نَظْرَتُ مكسورة ذات فتك غير مسكسورا من كل عين عليها مشلُ تالئيهــا والكأسُ يَنفُتُ فيها نَفَتَ مَصدور أقول ُ ، والرَّاحُ قد أبدتٌ فواقعتَها ، وهَلُ يُتَسَوَّجُ ياقوتُ بسَلُورِ أسأت يا مازج الكاسات حليتها، والحُورَ مَقَصُورَةً بينَ المَقَاصِيرِ وقائيل إذ رأى الحَنَّاتُ عاليةً ، صّرحَ المُمَرَّدَ فيه من قَواريرِ والجَوسَقَ الفَردَ في لُعِجّ البُحيرَة، وال متقال مُنبَسط الآمال متسرور لمن تَسَرَى المُلكَ بعد َ الله ؟ قلتُ له ُ أتكى بعدل برحب الأرض متنشور لصاحب التاج والقيصر المشيد ومتن كسرى بن أرتثق لا كسرى بن سابور فقال: تَعَنى به كسرى ؟ فقلت له : ورُبِ نائل مُلْك غير مشكور الصَّالحُ الملكُ المَشكورُ نائِلُهُ ، أمست يتداه بوَفر غير مَوفور مَلَّلُكُ ۚ ، إِذَا وَفَرَ النَّاسُ الثَّنَاءَ لهُ ۗ كَأُنَّهَا لَمُبُّ فِي عَيْنِ مَقَرُورِ مَحبوبَةٌ عندَ كلَّ النَّاسِ طَلَعَتُهُ ، والبَّحرُ ما بينَ مَرجُوٍّ ومَحذورِ يُرجى ويُحذ رُفِي يَومنَى ندَّى وردَّى، كأنَّما عُوجِلَتْ منهُ بنسَكوير شمس " تُحيل ُ ضياء َ الشّمس طلعتُه،

١ اليعفور : الغزال .

٢ قوله : تالئها ، هكذا في الأصل .

له ُ ، وشبه ٌ له ُ في العزّ والنّور في فعله بينَ تَقَديمٍ وتأخيرِ بَسطاً ، وبعد العَطايا بالمَعاذير وليسَ كُلُّ زِنادٍ في الدَّجي يُـُورِي كأنّهم ْ ظَفروا منه ُ بإكسيرا بادَتْ بصارِم عَزَم منهُ مَشهورِ والبيضُ ما بينَ تَهليلِ وتَكبيرِ أقل َ القُبُود مَشُوا مشي َ العَصافيرِ وما أتَينَ بسَعي غَيرٍ مَشكُورٍ وهَبَتَ من عَدَد ِ بالألفِ مُتَجَدُورٍ ٢ من جَوستَق لكَ بالشُّعبينِ مُعمور تُبنى القَناطرُ فيه بالقَناطيرِ أقام يَقرَعُ فيها سن مَغرُور إليكَ تَـطوي الفـَلا طَيَّ الطَّـوامير" سعتَ إلى الملكِ المَنصورِ من صُورِ وعاد َ شانيك َ في غَمّ ِ ونسكديرِ قلب لهم منك بالإفطار مقطور لا تَفَخَرُ الشَّمسُ إلا أنَّها لَقَبُّ إنْ هُمَم بالحُودِ لَم تَمَظُرُ عزائمُهُ يكقاك قبل العكطا بالبيشر مُبتكدِثاً رأتْ بنُو أُرتُق نُهجَ الرّشاد به ، برأيه انصلحت آراء ملكهم، كم عُصبة مُذ بدا سُوءُ الحلاف بها سَعَوا إلى الحَرب، والهاماتُ ساجدةٌ، مُشَوًّا كُشِّي القَّطَّا ، حَبَّى إذا حمَّلُوا يا باذِلَ الحيل في يوم العُلُوّ بها ، إن كان زهوَة كسرى بالألوف فكم ْ أو كانَ بالجَوسقِ النّعمانُ تاه ، فكم في كلِّ مُستَصعَبِ الأرجاء مُمتَنع لو مَرّ (عادُ بنُ شَدَّاد ) بجَنَّته لا غروَ إن جُدُتُ للوُفَّادِ قاصدَةً " إن تَسعَ نحوَكَ من أقصى الشآم ، فقدَ فاسعَد معيد به عاد السّرورُ لّنا ، صُمّت من بصوميك أسماع العُداة ، وكم

١ الاكسير: الكيمياء.

٢ المجذور : العدد المضروب بنفسه .

٣ الطوامير : الصحف ، الواحد طامور .

|  |  |  | • |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  | • |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

فَمَى لا صَدَّى من جانبِ القبرِ صائحُ وإن غضبت فالطيف منها مُصالحُ وطَيَفٌ للَّذَّاتِ التَّواصُلِ مانحُ ولا افتَضّها من قبل مُهريَ ناكحُ ضُحَّى ، ولثامُ الصَّبح في الشرقطائحُ فأمسَت به، مع عُقميها، وهي لاقحُ ا فناظرُهُ نحو ٱلكُنواكب طامحُ وأوردُهُ حَوضَ الضَّحي وهوَ طافحُ يظَلُّ وبُمسي، وهوَ في الأرض ِسائحُ ولستُ على كسبِ اللَّذاذِ أكافح ا حواثج ، لكن دونكهن جَواثحُ فَكَيَفَ ، وقد قَلَتْ لديك المَناثحُ فقالت: وقدرًا؟ قلتُ: إي، وهوَ راجحُ فقالت : وضد على على الله على ا فقالتُ: وسعدٌ '؟قلتُ : إيّ ، وهو َ ذابحُ فقالت : وملَّك "؟قلت ! إي ، وهو صالح أ على أنَّهُ في صَفقة المَجد رابحُ

ولو أنَّها نادَتُ عظامي أجابِها لَئن بَخَلَّت إِنَّ الْحَيَالَ مسامحٌ ؛ حبيب لإهداء التحية مانع ، وبكر فلاة لِتُم ْ تَنَخَفْ وَطَاءَ طَامَتْ، كشَفَتُ خمارَ الصّون عن حُرّ وَجهها وأنكَّحتُها يَقظانَ من نُسل لاحق، من الشُّهب في إدراكه الشُّهبَ طامعٌ، أخوضُ به بحرَّ الدُّنجي وهوَّ راكدٌ ، وقائلة ما لي أراه كدَمعه أطالبُ مغنتي؟قلتُ: كلا ، ولا غنتي، ولكن لي في كل يوم إلى العُلْمَى فقالت : ألا إنَّ المَعالي عزيزَة "، فهل لك وَفُر مُ اللهُ عَلْتُ: إي، وهو ناقص ، فقالت : وجدُّ عَلْتُ : إي ، وهو أعز ل "، فقالت : ومتجد "؟قلت : إي ، وهو متعب فقالت : ومُلك "؟قلت : إي ، وهو فاسد"، مليك" شركى كنز الثناء بماله ،

١ لاحق : فرس عتيق .

٢ اللذاذ : جمع لذيذ .

وهن لأرزاق العباد متفاتحُ حَلَيمٌ ، إذا خَفَ الحُلُومُ الرُّواجحُ من الرَّأي لا تَخفى عليها المصالحُ وتَىخشَى الأداني بِشرّهُ ، وهوَ مازحُ وتَضحَكُ في وجه القَّنيلِ الصَّفائحُ هم الرُّوحُ فَـخراً، والأنامُ جَوارحُ وذِ كرُهمُ لاسمِ الكيرامِ فَواتحُ كذا المسك ُ يخفي جرِمُه، وهوَ فائحُ وراضَ جيادً المُلكُ وهي جَوامحُ فقُمْتَ به جَزعاً ، ورأيُكَ قادحُ ا وقد صاحَ فيه بالتَّفرَّق صائحُ تَمُدُ أَكُفًّا مَا لَمِن مُصافحُ بمُهجَمِّها إلا عليكَ تُكافحُ وبيضُ الظُّبَى والعادياتُ الضَّوَابِحُ٢ وسُمرٌ جَوارحٌ ، وبيضَ صَفائحٌ وُجوهُ الرّدى ما بَيْنَهن كَوالحُ

تَظُنُّ بأيديه الأنام أناملاً ، جَوَادٌ ، إذا ما الجُودُ غاضتْ بحارُه؛ إذا خامَرَته الرَّاحُ أَبْقَتْ رَويْةً يتعُمُّ الأقاصي جُودُهُ ، وهو عابس ، كما تنهَّبُ الْأَنُواءُ ، وهيَّ عَوَابِسٌ ، من القَوم إن عُدّ الفَخارُ ، فإنّهم أكفُّهُم للمكرُمات مقاتح ، إذا احتَجَبوا نَمت عليهم خلالهُم ، أيا ملكاً أرضَى المعالي بسعيه ، نَهَضَتَ بأمر يُعجزُ الشُّمَّ ثِقلُهُ ، وألقت شمل المُلك بعد شَناته ، مَدَدَتَ إِلَى العَلَيَاءَ كَلَفَّكَ ، والعُلَلَ فجاءَ تك َ طَوعاً في الزَّمام ، ولم تكن ْ وجَمَرَة حَرب أجَّجَ الشُّوسُ وَقدَها رجال جَمَحاجحٌ ، وجُرُدٌ سَوابحٌ ، وقَفَتَ لِهَا وَالْمُرْهَـَفَاتُ ضَوَاحَكُ ،

١ الجزع : القطع ، ولعلها محرفة .

٢ العاديات الضوابح : الحيول التي تخرج في عدوها صوتاً ليس بصهيل ولا حمحمة .

٣ هذا البيت مختل الوزن .



|  |  |  | • |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

آبات جود لآبات الكيرام ميحت شُهبٌ إذا بزَعت شمس الضّحي نزحت حتى إذا ظفرَتْ عن قُدرَة صَفحَتْ لأنتها بوكيد المال ما فرحتت ا وَالرَّاحُ لُولًا فَنَاءُ العقل ما مُدحَتْ يُعطى القرَاثحَ منهم فوقَ ما اقترَحَتْ قالوا: وجادت يداه؛ قلتُ: ما برحتْ رأو بَدَرَها ، وافتَتحتم باسمه نجَحَتْ تلوي الشكائم عَيظاً كلما مرحت كأنّها في دم الأبطال قد سبَحَتْ حتى إذا شاهدت ضحك الظّبري فرحت نُـغُورُها وَوُجُوهُ الموت قد كَلَحَتْ إذا أستُشيرَ بها في متعرَكُ نَصَحتُ حُلُومُهُم برَواسي أرضهم ْ رَجَحَتْ كلُّ العيونِ إلى متعروفيه طمتحتتْ لفَرط ما اغتَبَقَتْ بالمدح واصطبحتْ أعراضُها بنصال الذم ما جُرحت كأنّما علّمتنا ما به مُدحّت

أعزُّ أظهر ، من رايات عَزَمتِه ؛ أخفَى المُلوكَ تَعَجَلَّيهِ لأَنَّهُمُ تَلُوي يَدَاهُ صِفَاحَ الْهِندِ عَن غَضَبِ، ما إن تَزَالُ مَقَالِيّاً خَزَائِنُـهُ ، لولا فَنَا المال لم تُحمد مُكارمُه، أثنى عليه بنُو الآمال حينَ غدا قالوا : وردنا نَداه ؛ قلتُ : عادتُه ؛ لو ان نَيلَ نجوم الأفق حاجتُكُم، يا قائد الحيل تنزو في أعنتها ، حمر الأديم صقيلات مكلابسها ، تَغدو غَضَابَي، إذا اسوَد العَجاجُ لها، يتحملن أسدا إلى الهيجاء باسمة لا يَستَشيرونَ في الهَيجا سوى قُضُب حَفَوًا إلى الحرب أقداماً ولو وُزنَتُ غِيَضَ ّ الزَّمانُ عيونَ السَّوء عن ملك من فيتيلة بحُميّا الشّكر قد ستكررت ا تَلَقَّى العُفاة من المَعروفِ دارعَة ، يُملي علينا المَعاني حسن أنعُميه ،

١ المقاليت ، الواحدة مقلات : التي لا يعيش لها ولد .

كما بآياته من قبله فُتحت على الورى وضُحى الإنصاف ما وضّحتُ وما درّت أنّها في ذلك َ افتَضَحَتْ على عيادَ نيها الأديانُ واصطلحَتُ نجومَ أُفق إلى جنح الدُّجي جنَّحَتْ فأحرَقت فئة في المُلك قد قد حَمَت ا مُبارزاً ، قهقر ت من بعد ما جمحت فَكُلُّمَا حَاوَلُوا طَعَنَّا بِهَا سَبَحَتْ وما جنتٌ في الوغي ذنباً ولا اجترَحَتُ هل تَسَرُ الشمس كفُّ بعدما وضَحتْ وسرتُ لا بعُدتْ داري ولا نزَحَتْ لو أن أيسَرَها بالوُرق ما صَدَحَتْ لكنتها بلسان الحال قد شرَحتَ ، ولا أقولُ : حَصاةُ الحظُّ مَا رَشَحَتُ ا أكفأه ببقا أمثالكم سمتحت فإنَّ أرواحَنا في رَبعكُم جَنَحَتُ يا ساكني السفح كم عين بكم سفحت ،

يا من به خُسمت آيُ السماح لنا ، لولاك ما زال ليل ُ الخَطب مُعتَكراً تستبشرُ الشمسُ أبّا لقبوك بها ، لو أنَّها جَمَعت أوصافتك اتَّفَقت ا ولَيْلُ نَقَعُ حَكَنَتْ شُهُبُ الرَّمَاحِ به قدحتَ فيه من الآراء نارَ وَغَيَّى ، تَدَرَّعتُ للوَّغي ، حَي حَسَرُّتَ لها أرخمَى الحذارُ على الأرماح أيديمَهم ، يا باذل الحيل عَفُواً بعد عزَّتُها ، عندي أيادبك لا تتخفتي صّنائعُها ، ودَّعتُكم ، وثَنائى لا يُودَّعُنكم ، أشدو بمدحكُم حُبناً ، وبي محنن " أُ ما إن أفوه ُ بشرح في المَقال لها ، لا أَذْمُهُ الدُّهرَ في أمر رُميتُ به ، وكيفَ أنسُبُ فَرطَ البُخلِ في زَمَن لَـُنـن ْ نَاتْ عَنكُـمُ لِيوماً جَـوانحُـنا ، وكلَّ يوم متقالي عندَ ذكرِكم :

١ قوله : حصاة الحظ ، لعله يشير إلى حصاة القسم الي كان العرب في الحاهلية يقسمون بها الماء بيئهم حينما يقل وهم مسافرون .



|  |  |  | • |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  | • |
|  |  |  |   |
|  |  |  | • |
|  |  |  |   |

وكيفَ يَتَخْفَى أُربِجُ المِسكِ إِذْ نَفَحَا عن المَديع ، وإن وافَيتُهُ لَقَحا إلا سَخا ، فأرتنا كَفُّهُ منكحا إذا تقاعس صرفُ الدُّهر أو جمَّحا من أخطأ الرَّأيَ لا يَستَذنبُ النُّصَحا من حَدَّ عَنصب إذا شاوَرَتُه نَـصَحا كأنتما البرق من ضحضاحها للمحا قامتٌ ، ولو صُبِّ فيها الماءُ ما نضَّحا طرف الزمان إلى عكيائه طماحا إِنْ أَعْلَىٰ الدَّهُرُ بابَ الرَّزِقِ أَوْ فَسَحَا حَيى إذا حَلَ في أفنائه اقترَحا أولانيَ الوُدُّ ، إذْ أُولَيتُهُ المدَّحا والمُجتدى جُودُ عافيه لما مُنحا ولو تعاطاه ُ لُعجُ البَحر لافتَضَحا والكأسُ لولا الحُميّا سُميّتُ قدّحا والغيثُ يُنقِصُهُ إِنْ قيلَ قد سَمَحا وقابضاً من صُيود الشَّكر ما سنَّحا عَنْهَا الْحَيَاءُ ، فلا أَنْفَكُ مُسْتَقَرْحًا

يُخفى مَسَكَارِمَهُ ، والجودُ يُنظهرُها ، يكادُ يَعَقَّمُ فِكري ، إِذْ أَفَارِقُهُ ، فَمَا أُرْتَنَا اللَّيَالِي دُونَهُ مُحَنَّا ، ثَبَتُ الجَنَانِ ، مَريرُ الرَّأي صائبُهُ ، لا يَسْتِشْيرُ سِوى نَفْسِ مُوْيَلَّدُ ةَ ، ولا بُقلَدُ إلا ما تقلَسدَهُ ولا يُذيلُ عليه غَيْرَ سابغيَّة ، مسرودة مثل جلد الصُّلُّ لو نُصبتُ غصت عيون ُ الرّدى والسّوء عن ملك مًا ضَرّ من ظل في أفناء منزله ، يَوَدُ اللَّهِي النَّدِي لِو قالَ بُلْغَتُهُ ، لمَّا رأى المالَ لا تُلوي عليه ِ يَدي ، يا أينها الملك المحسود أمله، لو ادَّعَتْ جُودكَ الأفواهُ لاتُّهمت، حُزُت العُلى، فدعاك النّاس سيّدهم، في وَصَفِينَا لَكُ َ بِالْإِنْعَامِ سُوءُ ثَيَّناً ، يا باذلاً من كنوز المال ما ذَخَروا ، ومُلبِسي النَّعَمَ اللاَّتي يُباعِدُني

١ الضحضاح : الماء اليسير ، أو القريب القمر .

فَمَا أَجَدَتُ ، ولا عُنْدِي به وَضَحَا وجُودُ كَفَنْكَ عيدٌ قطٌ مَا بَرِحا أُتيتَ للدّينِ مَخلوقاً كما اقترَحا سيواك إن منع الإحسان أو منحا لئين خصصتُكَ في عيد بتهنئة ، العيد ننذكرُه في العام واحدة ، لكن أهني بك الدين الحمنيف ، فقد فاسلم ، فما ضرتني ، ما دام جودك لي ،

# يرنحه سمع المديح

وقال يمدحه عند وروده من الشام ويتغزل بغلام أخذه منه الأمراء بحلب بالحديمة :

فتُشرِق من بعد الأنول سعُودُ وينُورِق من دوح التواصل عودُ مواثيقُ من سكانيها وعُهودُ عيونُ ظباء للأسود تصيدُ فإن قُلوب العاشقين غُمودُ فصالت علينا أعين وقدودُ فويَق ، والزّمانُ حَميدُ المؤرِق عَميدُ المؤرِق ، والزّمانُ حَميدُ ا

لَعَلَ لَيَالِي الرَّبُوتَيْنِ تَعُودُ ، ويُخْصِبَ رَبِعُ الأنسِ مِن بعد مِنْحَلِهِ ، سقى حلباً صوبُ العِهادِ ، وإن وهنَ وهن وحبيّا على أعلى العقيقة منزلاً ، إذا ما انتضَتْ فيه اللّحاظُ سيُوفَها ، ردَ دنا به بيض الصّفاح كليلة ، فليلّه عيش الحبيب قضيته ،

۱ قویق : نهر بحلب .

غَدَيرُ مياه الحُسن فيه ركُودُ بظَّيي من الأتراكِ في رَوضٍ خَدَّه هوَ المالكُ المَولى ، ونَحنُ عَبَيدُ تَمَلَّكُتُهُ وقيًّا ، فكانَ لحُسنه ، به ، ودمشق في القياس زَبيدُ فكنتُ ابنَ همَّام ، وقد ظفيرَتْ يدي إلى أن قضَى التَّفريقُ فينا قَـضاءَهُ ، وغُصناً يُميتُ الغصنَ حينَ يَميدُ فغييَّ بدراً يَفضحُ البدرَ نُورُه ، ولم أدرِ أنَّ الدَّهرَ فيه حَسودُ وقد كنتُ أخشَى فيه من كيد حاسد ، وتُوجدُهُ الأفكارُ ، وهوَ فَقيدُ فيا مَن يراهُ القلبُ، وهوَ مُحَجَّبٌ، أُسَرُّ بهِ ، إلاّ الحِمامَ ، بَعيدُ إذا كنتَ عن عَيني بَعيداً، فكلُّ ما يَنُوبُ عن الماء القَراح صَعيدٌ وما نابَ عنكَ الغَـيرُ عندي ، وقلـّما لديّ ، فإنّي بينهم لوَحيد ُ إذا كنتُ في أهلي ورَهطي ولم تكنْ إلى ، فعَيشي في الفَلاة رَغيدُ وإن كنتَ في قَـفر الفَـلاة مقرَّباً ولو أن حَبّات القلوب نُـقودُ ولو كنتَ تُشرَى بالنَّفيس بذَّلتُهُ ، مُريدٌ لما أصبَحتُ منكَ أريدٌ ولكن من أودى هنواك بلُبّه وفَرَعاً وفَرَقاً وافرٌ ومَسديدُ ١ جلوت له وجهاً وقلداً مُرَنَّحاً ، دُجِّي ، لَاحَ فيه للصَّباحِ عَمُودُ فشاهد بكراً فوق غصن يُظلُّهُ من التُّرك حَولي عدّة وعَديدُ أقول ُ، وقد حَقَّ الفيراق ُ، وأحدقتْ تُمانعُني دونَ الكناس أسودُ وقد حجَبَ الظَّبْيِّي الرِّقيبُ، وأقبلَتْ نَواظرُ إلا أنّهن حَــديدُ وتَنظُرُني شَزَراً،من السُّمر والظُّبَى،

١ الوافر والمديد : من أوزان الشعر ورى سما عن وفرة فرعه أي شعره وعن امتداد قده .

ومُتُنَّهُمَ بالغَدر ، وهوَ وَدُودُ بنزع مُريد الإنس ، وهوَ مَريدُ ا وقَصَرُ غَرامي في هنّواهُ مَشيدُ وطيفٌ يُرى في متضجَعي ، فيرودُ يُعيدُ ليَ اللَّذَات حينَ يَعودُ ونحنُ بأعلى ماردينَ هُـُجُودُ لَقَامَتُ عَلَيْنَا لَلْإِلَهُ حُدُودُ تَأْلَتُنَ وَهَنَّا ، والرَّفاقُ رُقُودُ وإن كان دَمعي ما عليه منزيدُ يدُ الصَّالحِ السَّلطانِ ، كيفَ يَجودُ إلى الفَخر آباء" لهُ وجُــدودُ وإن صال ، فالشُّم الشُّواهق بيد وعَزْمٌ لهُ فوقَ الشَّداد صُعودٌ ا وأيَّامُهُ ، عندَ الوَقائع ، سُودُ وإن لبيداً عندة لبكيد ويَسَالُني عن منجّده ، فأعيد فقالوا: له جَدُّ فقلتُ : وجُودُ فقالوا : له عَزَمٌ ؛ فقلتُ : شَدَيدُ

لكَ اللهُ مِن جان علي برُغمه ، ومَن باتَ مَغصوباً على تَرك صُحبتي معطَّلَة " بينَ السَّلُوَّ لفَقده ، ولم يَبَقَ إلا حسرَةٌ وتذكّر ، جزَى اللهُ عنتي الطّيفَ خيراً ، فإنّهُ سرى من أعالي الشَّام يقصد مثلكه ، فقَضّيتُ عَيشاً ، لو قَضيناه مُ يَقظَّه ، وبَرَقِ حَكَى ثَغَرَ الْحَبَيْبِ ابتسامُهُ ، يُعَلُّمُ عَينيَّ البُّكا ، وهوَ الفُّها ، كما علمت صوب الحيا ، وهو عالم"، مليك ، إذا رام الفَخار سميت به إذا جاد فالبيد السباسب أبحر ، سَمَاحٌ لهُ تحتَ الطُّباقِ تَحَذَّرٌ، لياليه بيض عند بندل هبانه ، يُرُنِّحُهُ سَمعُ المَديحِ تكرَّماً ، وقَفَتُ ، وأهلُ العَصرِ تَنشُرُ فضلَه، فقالوا: له حُسكم"؛ فقلتُ: وحكمة"؛ فقالوا: له قَدَرٌ ؛ فقلتُ: وقُدرَةٌ ؛

١ الشداد ، أراد السبع الشداد : السموات .

فقالوا: له رأيُّ ؛ فقلتُ : سَديدُ فقالوا : له بَيتٌ ؛ فقلتُ : قَـصيدُ كأن مُنتونَ الصَّافنات مُهودُ بُرُوق"، ومن وَطء الجهاد رُعودُ تَحَمَّلُهُ مَا خَالَفَتَهُ ثُمُودٌ وإن كانَ ثقلاً للجبال يَوُودُ وقُمتَ بعبْء المُلك ، وهوَ شَديدُ بها النَّاسُ في ظلَّ الأمان رُقودُ مع النَّاس منه سائق وشهيد ُ يُدافعُ عن أحسابهم ويكودُ ويا مُتلفَ الأموال، وهيَ جُنودُ إلى الغايـَة القُـصوى ، فأينَ تُريدُ ولي كلُّ يوم من هنائك عيد غَدَا فيكَ مَدحي ، وهوَ فيه عُقُودُ ولا شاعً لي بينَ الأنام قُـصيدُ ورُحنا ، وكلُّ في الطَّلاب مُجيدُ أَجِيدُ بأشعاري ، وأنتَ تُنجودُ وما علموا أن النُّوالَ قُيُودُ 

فَقَالُوا : له عَـفُوٌّ ؛ فَقَلْتُ : وَعَفَّـٰةً \* ؛ فقالوا: له أهل ؛ فقلتُ : أهلَّـة " ؛ من القوم في مَـتنِ الجيادِ ولادُهـُم ْ ، غُيوتٌ لهم يومَ الجياد من الظُّبَى أيا ملكاً لو بَستَطيعُ سميُّهُ دُعيتَ لَمُلكِ لا يَـوُودُكَ حَفظُهُ ، فقَوَّمتَ زَيغَ الحقُّ ، وهوَ مُمَّنَّعٌ، وسَهَدْتَ في رَعي العبادِ نَواظرِأً ، وأحييت آثار الشهيد بنائيل فَيَا لَكَ سَيفاً فِي يَدَي آل أُرتُن ، ويا حامل َ الأثقال ، وهيَ شَدائد ٌ ، لك الله أقد جُزت الكواكب صاعداً، يُهَنَّيكَ بالعيد السَّعيد متَعاشرٌ، ولو أنَّ عيدَ النَّحرِ نَحرٌ مُجَسَّمٌ " ولولا هَوَاكُم مَا سَرَتْ لِي مُلَحَةٌ ، ولمَّا جَلَوتُ المَدحَ،وارتحتُ للنَّدي، قَصَدَنَا المَعَانِي ، والمُعَالِي ، فلَمَ أَزَلُ ۚ يَقُولُونَ لِي: قد قَلَ نَهَضُكُ للسُّرَى، فقلتُ : ملكتُ السّيرَ مذ ظفيرَتْ يدي

لدى مليك كالرّمج أمّا سيانيه تنبّه لي ، والعيز عني راقيد ، فيا قبلة الجود التي لبسي الرّجا ليهنيك ملك لا يزال مُخيسًما لين بيت محسود الحيصال ، فلا أذى ، إذا عم ور البكر في أفق سعده ،

فَماض ، وأمّا ظِلّه مُ فمديد والآنام فعود والمراقام فعود والمري ، والآنام فعود والمركوع إلى أركانها وسنجود لديك ، وذكر في الأنام شريد كذا من غدا في النّاس ، وهو فريد فما ضرّه أن السّماك حسود

#### حامل الاثقال

وقال يمدحه وأرسلها إليه من الشام سنة عشرين وسيعمائة :

واقتدَ عَ الشرقُ زِنادَ الصباحُ فابتسَمتُ منهُ ثغورُ الأقاحُ حَماثِم ً تُطرِبُنا بالصياحُ صاحتُ ، فلم ندرِ غِنا أم نُواحُ وأشرقتُ في ليله شمسُ راحِ ولا حسينا الليلَ إلا صباحُ للغيد تبغي في الصباح اصطباحُ اصطباحُ العليد تبغي في الصباح اصطباحُ

نَم بَسِر الرَّوضِ خَفَقُ الرَّياحُ ، وأخجلَ الوَردُ شُعاعَ الضّحَى ، وقام في الدَّوْحِ لنَعْنيِ الدَّجَى ، مُذ وُلدَ الصّبحُ ، وماتَ الدَّجَى ، ويوم دَجن حُجبتَ شَمسُهُ ، فَمَا ظَنَنَا الصّبحَ إلا دُجَى ، وقابلت نورَ الضّحَى أوجه ،

من وَجه صُبح ووُجوه صِباحْ في مُقلَتَيه زادَهن اتقاحْ ويتَمزُجُ الجد لنا بالْزاحْ وريقه خَمراً حكالاً مُباحْ وقاميَّةٌ تُعزى إليّها الرّماحُ ومُسمعي وصفَ الفَتاة الرَّدَاحْ٢ لي شاغل من حبّ ذات الوشاح مُتّبعاً مَعَدَى الهَوَى والمَراحُ فلَم أجد عن بيننا من براح في كلُّ أرضٍ غُربةٌ وانتزاحٌ بينَ رضَى الكُومِ وسُخطِ الملاحُ بأدهم يسبن جري الرياح مَيمونَة الطّلعَة ذات اتّضاحُ وبعدَهُ خاضَ غنديرَ الصّباحُ قاد مَةً حَفَّتْ به أمْ جَنَاحُ تقاعساً رُمتُ به أم جماحٌ للمكك الصّالح عينَ الصّلاحُ

فَظَلَنْتُ ذَا النُّورِينِ فِي مُعَلِّسِي وشادن إن جال ماءُ الحيا يُسكِرُنا من خَمرِ ألحاظه ، من لحظه يَسقى ، ومن لَفظه نَواظرٌ تُعزى إليها الظُّبِّي ، يا عاذ لي في حُسن أوصافه ، في حُبّ ذي القُرط ين ، يا لائمي، دَعَني أُقَضّي العيشَ في غِبطَة من قبل أن يَهتِفَ داعي النّوى ، فكل يوم لي برُغم العُلَّى واضيعة العُمر وفَوتَ المُنبي ، ورُبّ لَيلِ خُضُتُ تَيّــارَهُ أَ مُحَجَّلُ الأربعِ ذي غُرُّة كأنّه أقد شتق بحرَ الدّجي، لم تتعلّم الأبصارُ في جَريه يَقُرأُ من وحي ضَسيري لهُ ُ مُذُ فَسُدُ العيشُ رأى قَصدَهُ

١ الشادن : ولد الغزال . الاتقاح : الوقاحة .

٢ الرداح: الثقيلة العجز.

٣ الكوم : النياق .

صار اعتباراً للورى واصطلاح لم يك ُ إلا ماله مستباح يُزري بما يُجري القَضَاءُ المُتاحُ وهميّة"، إن جال م كانت سلاح فيه نسيم المكرح زاد ارتياح ا حَطّ مراراً غيرُهُ واستراحُ أضحَى هَشيماً ، وذَرَتهُ الرّياحُ لكونه كعبة دين السماح ما قَصُرَتْ منتى يد الامتداح خَصَرا ، وشعري جائلٌ كالوشاحُ كَمَا أُعِيرَ الذُّلُّ خَفَضَ الْجَنَاحُ هذا هو السّحرُ الحكلالُ المُباحُ إِنْ ضَوَّعَتَهُ نَسَمَةُ الْمَدِحِ فَاحْ

المكك النَّدبُ الذي شُكرُهُ مُمَنَّعُ المَجد رَفيعُ العُلي ، يكادُ من دقية أفكاره له ُ يَدُ ، إن جاد َ ، كانتْ حَياً ، ورحبُ صَدر كُلَّما هيمَنيَتْ يا حامل الأثقال من بعد ما لولاك ، يا وابلُ ، زَرعُ النَّدى يا ابن الذي حَجّ إليه الوَرَى إن قَصُرَتْ منى إليكَ الخُطى، فقد جعلتُ الأرضَ من مُدحكم خفَّضتُ بالنَّصب استعاراته ، إذا تَكَاهُ الوفدُ قالَ الوَرى: ذِكُرُكَ كَالْمِسْكِ ، وَلَكُنَّهُ ۗ

١ هيمنت : رفرفت . وقد أعاد ضمير المؤنث إلى النسيم وهو مذكر على اعتبار معناه وهو الربح اللينة .

# عذر المسيء وجود المحسن

وقال يمدحه عند وصوله من الحجاز الشريف وأرسلها إليه من مصر سنة ثلاث وعشرين وسبمائة :

> إنَّى لَيُطربُني العَذولُ ، فأنثني ، ويلَلَهُ لِي تَذَكَارُكم ، فأُعيرُه وأقول ُ للاّجي المُلحّ بذكركم : أسكرتني بسُلاف ذكر أحبتي، يا ساكني جيرون َجُونُم في الهوى، وسمعتُمُ قولَ الوُشاة ، وإنَّه أيَسومُ إشراكي بدين هواكمُ يا عاذ لي إن كنتَ تَبجهل ما الهوتى، واعجب لأعينهن كيف أسرنسي بيض ُ الطُّلَى سمرُ القُدُود نواصمُ ال من كل أفاضحة الحبين كأنها يَسمُو لها كُحلُ بغيرِ تكَحلُ ، ومُضَعَّف الأجفان فوَّقَ لحظه

فيُظَنُّ أنَّى عَن هَـواكم أنشَّني ا أذناً لغير حديثكم لم تأذن زدني ، لعَمَرُ أَبيك ، قد أطرَبتي يا مُنترع الكاسات، فاملأ واسقىي والجَورُ شُرُّ خلائقِ المُتَمكّن ِ ٢ ظن "رُميت به بغير تيكَفُّن مَن لَيسَ في شرع الغَرام بمؤمن فانظر طباء الترك كيف تركني من مُعشري وأخَذنَـني من مأمني وَجَنَات حمرُ الحَلَى سودُ الأعينِ شمس ُ النّهارِ بدّت بليلِ أدكن ِ ويَزينُها حُسنٌ بغَيرِ تَحَسّن نَبلاً على بُعد المكدى لم يُخطيي

١ انثني : انطف ، ارتد .

۲ جيرون : موضع بدمشق .

أرأيتَ غُصناً لا يَميلُ ويَنشَني دَعْنِي ، فما أخربتُ إلا مُسكَّسي دنياكَ ليم أنكرت فرط تلوّني عدل الزمان بمثلها لم يتمنن لَفظٌ تَلَجلَجَ من لسان ألكنن كسلاً ، وسكن منه ما لم يتسكن عَجَلَ الْجُنُونِ إِلَى حِفَاظِ الْأَعِينِ وأطَعَتُ فيه تَعَفَّفي وتَديَّني بعَفَافَ أَنفُسنا وفِسقِ الْأَلسُن طوع الهوى ، وأعفُّ عند تمكُّني سكُّني ، وأبنيَّة المَّعالي مُسكَّني وعلى مُتون ِ الصَّافِناتِ تَحْتَصُّني ا جودُ ابن أُرتُثُنَّ فِي التَّغرُّبِ مُوطِّنِي الصَّالِحُ المُلَكُ الذي إنعامُهُ كَنزُ الفَّقيرِ، وطُوقُ جيد المُغتني عُلْرَ النُّسيء وجود كفَّ المُحسن للمجتلَى ، والمُجتَدي ، والمُجتى قَيَدُ الْحَوَاطِرِ وَالنَّنَا وَالْأَعِيُنَ وإذا تلفيظ كان قيد الألسُن

إِنْ قَلْتُ: ملتَ على المُتيَّم ، قال لي: أو قلتُ: أتلفتَ الفوادَ، أجابيي: أو قلتُ: يا دُنيايَ، قال: فإن أكن لم أنس إذ نادَمتُه ُ في ليَلَــة والرَّاحُ تُبذَلُ في الكؤوسِ كَأْنَهَا حتى إذا ما السُكرُ ثَقَلَ عِطفة عاجلتُه حَذَراً عليه من الرَّدى ، وضَمَـمَتُهُ من غيرِ موضِع ريبــّة ، نحن ُ الذينَ أَتَى الكتابُ مُخَبّراً وكنداك لا أنفك ألقي مقودي فإذا أقسَمتُ جعلتُ أبناءَ العُللي وإذا رَحَلَتُ، فجينتي أَجَمُ القَّنا، ولكُّم ألِّفتُ الإغْرابَ ، فلم يزَّل ۗ مِلكُ يُريك ، إذا خطبت سماحة ، مُتَالِّقٌ ، مُتَدَ فَتُنَّ ، مُتَرَفِّقٌ ، بفتضائل ، وفتواضِل ، وشتماثل فإذا تبكرى كان قيد عيوننا ؛

١ جنتي : ستري . أجم : غابات . الصافئات : الحيول .

في يوم متكرُمة وخطب مُزمن عندَ الوُرود ، وهولُهُ لم يُؤْمَنَ أتعبتنا بطلاب ما لم يُمكن بالعَزم عن حَدّ الصّوارِم يَعْتَسَي صِبغاً ، وللحيرباء لم تَسْتَلُونَ وأجابَ : ِ هَا إِنِّي كَمَا عَوَّدْتَسَي لا علم لي إلا الذي علمتني ودَمُ الفَوارسِ والظَّما بي فاسقني ربسيهام أنعميه الني لم تتخطيي رَد ا على ، فكيف لو قلت : اعطني طَوراً ، وطَوراً في بلاد الأرمَن في أوبـــــى، ويـعودُني في مـوطـيي وظَنَنَتُ أَنَّكَ بِالنَّوالِ أَرَحَتَى لا يَشْكُرُ النّعماء مَن لم يُعلن واللهُ يَعلَمُ والأنامُ بأنَّني ا عن حالة ما ازداد فيك تيقني واصبر لعادتك التي عَوّدتُني طَبَعٌ ، وصفو وداده من معدن والنَّاسُ بينَ مُؤمِّلِ ومُؤمِّن

يُرجى ويُخشَى جودُه ونسَكالُه، كالبَحر يُرغَبُ في جواهر لُجّة يا طالباً منا حدود صفاته، ياً أيَّها المَلكُ الذي في حَربه لُو أَنَّ رأيكَ للدُّجُنَّةِ لِم تَحُلُ فإذا هزَزتَ الرَّمحَ نكُّسَ رأسَهُ ، وإذا سألتَ السّيفَ قالَ فرندُه: هذي يَسمينُكَ والوغي ومَضاربي يا مَن رَمَاني عن قِسيِّ سَمَاحِهِ أغرَقتَني بالجُود مع سَــأمي له ُ يَعتادُني بالشَّامِ بِرُّكَ واصلاً ، ويَزُورُني في غيبَـتي ، ويَحوطُـني أتعبَّتُني بالشَّكر أعجزَ طاقتي، أخفيت برك لي، فأعلن منطقي، شَهَدَتْ علومُكَ أَنْسَى لك وامق ، وعرَفتُ رأيكَ بي ، فلو كُشفَ الغطا عَوّدتَنّي صَفَوَ الوداد ، فعُدُ ْ به ، واعذر مُحبّاً حبُّه لعُلاكُمُ يَدْعُو لَدُولَتُكَ الشَّرِيفَةِ مُخْلِصاً،

١ قوله : بأنني ، أراد بأنني وامق ، وفي البيت اكتفاء .

#### رب العفاف المحض

وقال يمدحه ويهنيه بعيد الفطر سنة ست وعشرين وسبعمائة :

وإذا دَعَتكَ إلى المُدام ، فَواتِها لا تنس حسرتهم على أوقاتها صَبَغَتْ أَشْعَتْهُا أَكُفَّ سُقَاتِهَا مصباح جرم الرّاح في مشكاتها كيْ نُشرِكَ الأسماعَ في لَذَاتِها لَعَنيت عن أسمائها بسماتها عنها النِّفارَ ، فتلك من آياتها من حُسنِه كالحالِ في وَجَنَاتِها بحبابها ، وصفائها ، وصفاتها ثُغَرَ الحَبيبِ ، ولاحَ في مراتبِها نَشَأَتْ لِيَ الْأَفْرَاحُ مِن نَشَوَاتِهَا والزُّهرُ تاجاتٌ على هاماتها والوُرقُ تَسجَعُ باختلافِ لُغاتِها وزجرت داعىالنفس عنشبهاتها حالت بي الأيّام عن حالاتها

خُدُهُ فُرصة اللّذ اتقبل فواتها، وإذا ذكرت التّاثبينَ عَن الطَّلا يَرنُونَ بالألحاظ شَزَراً كُلّما كأسُ كُساها النّورُ لمّا أن بدا صفها إذا جُليتُ بأحسنِ وصفيها لولا التذاذُ السَّامعينَ بذكرها وإذا سمعت بأن مُ قدماً، مُظهراً ذَنَبُ ، إذا عُدّ الذَّنوبُ رأيتَهُ ا راحٌ حكت ثغرَ الحبيب وخدَّه فكأنّما في الكاس قابكل صفوها ولئن نهمَى عَنها المشيبُ ، فطالما والقُنْضِبُ دانيَةٌ على ظلالُها ، والماءُ يُخفى في التَّدَفَّق صَوتَهُ ، ولقد تركتُ وصالبَها عن قُدرَة ، لم أشك ُ جَورَ الحادِ ثاتِ، ولم أقل ْ:

والصَّالحُ السَّلطانُ من حَسَناتها غَلَبتُ مروءتُهُمَا على شَهَواتِها كَرَمُ ترَنَّحَ كُنهُهُ في ذاتها كرَّماً ، ولكن بعد َ بكذل هباتها عِدَةٌ مُوْجَلَّةٌ إلى ميقاتِها إنسان أعينها وعين حياتها ذَ هَلَتْ بَنُو الآمال عن حاجاتِها تَشَى يَدَ الأيّام عن سطواتِها وغدا يئؤدي للعُفاة دياتها فبكدا سكونُ الحيلم في حَرَكاتيها نقلت إلى ميزانيه حسناتيها بيض الصّفاح وفل حدُّ شباتها وأليفُها في الغاب عند نباتيها حق الجوار لهن في أجماتها إلا وجَفَّ الرِّيقُ في لهَواتِها حلمت بها الأعداء في يقطانها غُرَرُ الحياد تُعَدُّ بعضُ شياتِها رَيُّ البَّسيطة ، وهيَ من ضرَّاتِها وتَعَدُّهُا الأموالُ من آفاتِها

ما لي أُعُدُّ لها مَساوىءَ جَمَّةً، رَبُّ العَفافِ المَحضِ والنَّفسِ الَّتي مَلَكَيةٌ فلتكيةٌ يتسمو بها تحتال ُ في العُـُذرِ الجَـميلِ لوَفد ِها سبَقَتْ مَواهبُهُ السَّوَّالَ ، فَمَا له ملك " تُقرُّ له المُلوك أبانه ا لو لم يَنْطُ بالبِشرِ هَيبَةَ وجهيهِ يُعطى الألوفَ لوافديه براحة فكأنّما قتلَ الحَوادثَ دونَها من فيتيَّة راضَ الوقارُ نفوستَها ، لو أمَّها يومَ القيامةِ طالبٌ في كفّه القلم الذي خضّعت له وسَطا على الأرماح ، وهوَ ربيبُها قلمَ " فرَى كَبد الأسود ، وما رَعي ما شاهد الأملاك منجة ريقه ، يا أينها الملك الذي سطواتُه ُ إن كنت من بعض الأنام فإنها شهيدت لراحتك الستحائب أنتها فالنَّاسُ تَدْعُوهَا مُفَاتِحَ رِزْقِهَا ،

وجمعت شمل النّاس بعد شَتَاتِها في البيد يتخشى ذيبها من شاتها رأيٌ يُنكِسُ في الوغي راياتيها مُتَأَلَّقاً ، والمَوتُ في شَفَراتِها كَالْأُسْدِ تُسْرِي ، وهيَ في غاباتِها أيدي الفَوارس من سَرِيحيّاتِها ا لسبت قلوب حكماتها بحكماتها أرسلتها ، فجرَتْ إلى غاياتها فكأنها غُررٌ على جبهاتها غَنيَتُ به العقبانُ عن وُكُناتها دَبِّتْ نِمالُ المَوتِ في صَفَحاتِها حمرٌ لوَخز السُّمرِ في لَبَّاتِها ذخرَتْ لقُوتِ الوحشِ في فلَـواتيها عند العريكة ، وهيّ من أقواتيها والخائض الأهوال من غمراتها شُمَّ الحبال لزَّلزَلَتْ هضباتِها فجعلت سرّ الجُود سُنُفُنَ نَجاتِها

شتّت شملَ المال بَعدَ وُفوره ، فظهرتَ بالعَدل الذي أمسَى به تُبدي ابتساماً للعُداة ، وراءَهُ كالسُّمر تُبدي للنّواظرِ مَنظَراً وكتيبيَّة تَختالُ في أُجَم القَنا سيّان ما تحوي السّروجُ وما حوَتْ أرسلت فيها للرماح أراقماً جَشّمتها جُرداً ، إذا رُمتَ العُلي ما بينَ عَينيها الأسنة طلع ، سَدَّتْ حَوافرُها الفَضاءَ بعشْيَر، صافتحت هامات العدى بصفائح حتى أعَدَتَ بها الجيادَ وشُهبُها وجعلتَ أشلاءَ الكُماة كأنّما ضَمنت بها قوتَ الوحوش فأصبحت يا حاملَ الأثقال ، وهيَ شَـدَائِـدٌ، ومفرَّجَ الكُنْرَبِ الَّتِي لُو صَافَحَتْ قد كاد ً يُغرِقُ بحرُ نائلكَ الورَى،

١ قوله : سرمحياتها ، لعله نسبة إلى السريح وهو العري من الحيل .

٢ الأراقم : الحيات . لسبت: لسعت . الحماة الأولى، جمع حام : الذي يحمي . الثانية جمع حمة:
 الإبرة التي تضرب بها العقرب ونحوها .

فاسعد بعيد أنتُم عيد له ، فيطر فطر تعيد التيد العيدى، فيطر فطر ت بينمنيه كبيد العيدى، ووصلت فيه العاكفين على التقى، فاستجليها من حُورِ حِلة بابيل ، ظمانية للقاك ، وهي روية ، لا تبتغي مهرا سوى إجرائيها تستنجز الوعد الشريف لريتها هذي كنوز الشكر وافرة لكئم،

ومتواسم بكم هنا ميقاتيها فشخلت أنفسها بها عن ذاتيها فشركتها في صوميها وصلاتيها فلذاك تبدي السحر من نفشاتيها ببدائع تروي غليل رواتيها من قرب حضرتكم على عاداتيها لتروع قلب عداتيها بعيداتيها فاجعل نجاز الوعد بعض زكاتيها

#### ملك العصر

وقال يمدحه عقيب مال تلف له بماردين ويعرض بذلك سنة ثلاثين وسيممائة :

ويا ابن ملوك العُرب والعُنجم والنرك في فما زدتُها عند النظام سوى السلك ملكت بها رقى وإن أكثرت ملكى

أيا ملك العَصرِ الذي شاع فضله ، ومن علّمتني المَدحَ أوصافُ مَجده، لقد غمرَتني مِن أياديك أنعُم ،

١ العدات بكسر العين ، الواحدة عدة : الوعد .

أُعدَّ ، إذا فارقتُ منغناكَ ، تاجراً ، فإنْ أُبتُ ظَنَّوني شريككَ في المُلكِ للذلكَ لم تَنْنِ الخُطوبُ مَوَدَّتي ، ولكنتي مثلُ النَّضارِ على السبكِ فإن يكُ صرفُ الدّهرِ قد حك جانبي ليتخبرني ، والتبرُ يتُخبرُ بالحلك فقد زِدتُ مع وقع الحوادثِ رَغبنة ، كما زاد فرطُ السّحق في أرج المسك فإن أخطأتني من نداك ستحابة ، فما غيّرت حُبتي ، ولاأو جبست تر كي لأتي من أهل اليتقين على الوفا ، وقد يتحدثُ التغييرُ عند ذوي الشك الشك

### يا مليكاً قد طاب أصلاً وفرعاً

وقال فيه وقد أخرج على المغول مالا جزيلا وبراً غزيراً :

يا مَليكاً قد طاب أصلاً وفَرعاً ، والذي جَمَّع الفَضائل والحَمد كم تَحَمَّلت في طلابك للعَلياء لا تَحَفَّ إن أضاعت المال كفّا لا يَضرُ الفَضيب ، وهو نَضيرٌ ،

#### رعى الله ملكآ

وقال فيه وقد ثقل عليه بعدة حاجات فقضاها له

رَعَى اللهُ مَلَكَأَ مَا رَمَتَني برَبعِهِ مَرَامِيالنَّوى، إلا بلغتُ مَرَامِياً فتَى رَبِّني بالمَسَكرُمَاتِ وبرَّني ، وأصلح ما بيني وبيّن زَمانيا وكم حاجة حاوَلتُها من جَنابِه ، وألحقتُ في قَولي لهُ وخطابِيا فليّم يَلَقَ إلحاحي بحُبِّ ، وإنّما أجاد التّغاضي ،إذ أسأتُ التّقاضيا

#### سيف المدح

وقال فيه وكتبها إليه من مصر :

ه فيتنبو عن سواك به لساني
 ي تعمض على أطراف البنان
 ه وأخفي ما ينجين لكم جناني
 وإن أنكل تنظلمت المعاني

أُجَرَدُ كَيْ أُجَرَدَ سيفَ مَدَحي، والْفَواني والْفَواني فأَظهِرُ حَبرَةً في بَسطِ عُدْري، فإنْ أفعَلْ تألّمت المَعالي؛

١ ربني : رباني .

#### جامع للشمل

وقال فيه :

شَمَلَتَ جمع صحابي ، بفَيضِ جُودٍ وفَضَلِ فأنتَ شاملُ جَمعي ؛ وأنتَ جـامعُ شَملي

# سأثني على نعماك

وقال فيه أيضاً وقد أسدى إليه إنعاماً :

مأثني على نُعماكَ بالكليم التي بها تُضرَبُ الأمثالُ في اللّفظ والفضل بها تَضرَبُ الأمثالُ في اللّفظ والفضل بها تَطرُدُ السّارونَ عن جَفْنِها الكَرَى، وتَجَلّبُ طيبَ النّوم في المهد للطّقل إ

#### الذكر الخالد

وقال فيه :

سأثني على نُعماكَ ما دُمتُ باقياً ، وإن متُ يُثني منطقُ الطّرس من بعدي فقد أودعتْ صَدرَ الطّروس بدائعي ، لمنجد لهُ ما يقضي لذ كرك بالحلد

#### طليق مقيد

وقال فيه :

أطلقت نُطقي بالمتحامد عندما قبدتني بسوابق الإنعام فليسَكُرنَكَ نيابة عن منطقي صدر الطروس وألسن الأقلام

#### السر النموم

وقال فيه :

سأشكُرُ نُعماكَ التي لو جَحَدتُها أقر بها حالي ، ونم بها سيري وفي حُسن حال الروض اعدل شاهد يُقيرُ بما أسدت إليه يد القطر

# كلم لا تبلي

وقال فيه أيضاً :

سأثني على نُعماك بالكليم التي متحاسنُها تُبلي الزّمان ، ولا تَبلى وأشكُرُ شكراً ليس لي فيه منِـّة ، ولا مِنة الرّوض إن شكر الوَبلا

### شهب جلت الظلام

وقال بديها بمجلسه وقد أحضرت الشموع عشاء وألزم نفسه في كل ليلة تضيء الشموع مثل ذلك :

جعلَت شُواظ النّارِ من تيجانيها جلبت جيوش الصبح قبل أوانيها وتزيد نُطقاً عند قط ليسانيها ضاقت صدور النّاس عن كيتمانيها تمحكي فؤاد الصبّ في خفقانيها تالله ، لاهية لضعف جنانيها نظرت نواظرها إلى سلطانيها قد أغنت الغرباء عن أوطانيها وجلت هموم النّاس من إحسانيها

أهلا بها كالقُضب في كُنبانيها ، شهب ، إذا جلت الظلام جيوشها مأسورة تحيا بقطع رووسها ، باحت أسرة وجهيها بسرائر زُهر حكت خد الحبيب ، وإنما فيت وقد رأت الظلام ، ولم تكن ، بل أرعدت منها الفرائص عندما الصالح الملك الذي نعماؤه ذي طلعة جلت العيون بحسنها،

#### شهب في سماء المجلس

وقال بمجلسه في ليلة أخرى :

هتكت أشعتها حجابالحندس فعلت بها كصحيفة المتلمس أبهتي لد يك من الجواري الكُنس ٢ منها القُدُودُ، وزَهرُها لم يُلمَس زَهرٌ تَفَتَّحَ في حديقة نرجس حُبُسَتْ وساطعُ نورِها لم يُحبَس تَرعَى النَّجومَ بمُقلَّة لم تَنعَس وتنَفَّستُ والصَّبحُ لم يتَنَفَّس هَـمساً كلجلـَجة اللّسان الأخرس خَفَقًا كَقَلَبِ الْحَاثِفِ الْمُتُوسُوسِ لم يَبد منها الإسم إن لم يُعكس بشرأ وتنحيا عند قطع الأرؤس من حضرة السُّلطان أشرَفَ مجلس ِ قَيدُ الغنيِّ، وطوقُ جيد المُفلس

أهلاً بشُهب في سماء المتجلس، زُهرٌ إذا أرخى الظَّلامُ سُتُورَه هيفُ القُدُودِ تُريكَ بَهجة منظرِ كالقُضب إلا أنها لا تنشني أذكت لحاظ عيونها ، فكأنها نابت عن الشمس المُنيرة عندما وإذا تَحَدَّرَت النَّجومُ رأيتَها وَ ضَحَتْ أُسِرٌ تُنُها وقد عبس الدَّجي، إن خاطبَتها الرّبحُ رَدّ لسانها وإذا توعَّدَها النَّسيمُ ترَى لها في طرفها عُمن "، إذا حققته "، عَجَباً لها تُبدي لقط لسانها رَضيَتْ ببَذَلِ النَّفسِ حينَ تبوَّأتْ الصَّالِحِ المُّلكُ الذي إنعامُــهُ

١ الحندس : الليل الشديد الظلمة .

٢ الجواري الكنس : النجوم .

شمس محكى الشمس المنيرة باسمه هوَ صاحبُ البلد الذي لسماحيه لا زال في أوج السُّعادَة لابساً من حُلَّة النَّعماء أشرَفَ مَلبَس

وضياء مجلسه وبعد المكمس بالرُّفق يَبلُغُ لا بشَقَّ الأنفُس

#### شمط الذوائب

قال وأنشدها في ليلة أخرى :

تَعشو إلى نيرانها نار القرى ا جعكت ظكلام الليل صُبحاً نيترا وتتخافُ من سَطَواته أُسدُ الشّرَى أمسي الثيرا وَطُنَّا لَمْنِ وَطِيءَ الثَّيرَيِّ والعزُّ مُمتكَّدٌ الرَّواقِ كُمَّا تَرَى

أهلاً بها شُمطَ الذُّوائب والذُّرى، شُهباً ، إذا مَدّ الظّلامُ رواقَهُ ، تُذُكِّي لدىمليك بِرُجِّي جودٌهُ ، الصالح المكك الذي بسماحه لا زال َ شملُ المُلك ِ منتَظماً به ،

١ الشمط ، الواحدة شمطاه : التي خالط البياض سواد شعرها . تعشو : تنظر . ۲ الثرا: الغني . الثرى : التراب .

#### شهب تبشر بالسعود

وقال في ليلة أخرى :

في اللّيل أمْ نُورُ الشّموس نــــارُ الشّـموع توَقّـدَتْ وليس تتقضي بالنحوس شُهبٌ تُبَشَّرُ بالسَّعُسود ، شيبه الذُّوابِلِ قُومَّت الطَّعنِ في صَدرِ الحَميسِ ا شُوسٌ النَّواظر ، وهي في غَير الدُّجُنَّة غَيرُ شُوسٌ ٢ فجزاؤها قطعُ الرَّوْوس إن طال فيضل لسانها ، ظير رَجَّحَتْ رأيَ المُجوس وإذا تَجَلَّتْ للنَّوا جَعَلَ الصَّنَائعَ كَالغُرُوس في حتضرة المكك الذي ب النّفائس للنّفُوس الصَّالح السَّلطــان وهـّا فَصَلَ الرَّئيسِ على الرُّووسِ فيضل الملوك بأصله ، في جَبهِمَة الدّهرِ العَبوس وغَدا ثَنساهُ غُرَةً ،

الحميس : الجيش المؤلف من خمس فرق المقدمة والمؤخرة والجناح الأيمن والجناح الأيسر والقلب .
 الشوس ، الواحد أشوس : الناظر بمؤخر عينه تكبراً .

### نور شمس الدين

وقال في ليلة أخرى وقد هب الهواء فأطفأ جميع الشموع بمجلس السلطان الملك الصالح :

ومُذَ أَطْفَأُ الشَّمْعَ النَّسِيمُ بمجلِسِ به نورُ شمسِ الدِّينِ كَالشَّمسِ سَاطَعُ عَذَرْنَا ، وقُلُنا ما أتنى ببلديعيَّة لأن اشتعالَ الشَّمعِ في الشمس ضائعُ

### أهلا بشهب

وقال في ليلة أخرى :

أهلا بشهب عند إشراقيها يُعجلى الدُّجى من نورها الواضح تُنضِبُ بحرَ اللّيلِ، إذْ تَعْتَدَي ' ناهيلَة من لُجة الطّافح كأنما أيمانها عزمسة ' من عزمات المليك الصّالح ملك ' يَظلَ الدّهرُ في حُكمه مُقنبَسًا من رأيه القادح الممن غدا سائح إنعاميه يتملأ قلب الآمل السّانح لا بترحت رُتبة ' سلطانه تسمو على الأعزل والرّاميح

١ القادح ، من قدح الزند : أخرج منه النار ، استماره الرأي .

# نجوم روض ام نجوم سماء

وقال في ليلة أخرى :

كشفَت أشعتها دُجى الظلماء حسداً لهن كواكب الجوزاء قداً كقد الصعدة السمراء وجفونها في الدّمع كالحنساء وتظلل بين تبسم وبكاء في حضرة السلطان كل مساء كهف الوفود وكعبة الفقراء خفيت مآثر دولة الحلفاء فوق المتجرة في سناً وسناء

أبحوم روض أم نجوم سماء ، أشرقن في حلل الظلام فحد قت أشرقن كل هيفاء المعاطيف قومت حسم كصخر في صلابة جرمه ، نجري مدامعها ، ويضحك وجهها ، تبكي لغربتيها وتبسيم إذ غدت الصالح الملك الذي أكنافه مملك بسيرة عدله وسماحه لا زال في أفق السعادة راقياً

## ملك يستخدم الدهر

وقال يمدحه ويعتذر من الانقطاع عنه :

وجيد سُروري بانتظاميك حالياً وكدّر منك البُعدُ ما كان صافياً فلمَّا فَقدناهم ، وَدَدتُ التَّجافيا إذا كان منا منزل القوم دانيا رواثح أرخصن الكبا والغواليا تُذَكّرُ بالأشياءِ من كان ناسيا أكابد علباً منه كالصخر قاسيا على مَنضَض ، إلا وأُلفيه شاكيا كَفَى بكَ داءً أن ترَى الموتَ شافيا وحسبُ المَنايا أن يكن أمانيا يُجاوِرُ في سُوءِ الصَّنيعِ الْأعادِيا ولُقّبَ أصنافُ العَبيدِ مَوالياً " عُقُودٌ لآلي نَحرِهِ ومآقياً

لَيَالِي الحِمتَى مَا كُنْتِ إِلاَّ لآلِيا ، فرَنَّقَ منكِ الدَّهرُ ما كانَ ربَّقاً ، وقد كنتُ أخشَى من تَجافي أحبَّتَى ، ومَن لي بصّد منهُمُ وتَجنّب ، لقد أرسلَتْ نحوي الغَوادي من الحمي وما أذكرَتني سالفاتُ عُهُودِ هم ، وأغيبَدَ رَخص الجيسم كالماء رقةً، كثير التَّجَنَّي لَسَتُ ٱلقَاهُ شَاكِراً يَقُول ، إذا استَشفيتُ منه بنطَرَة : ويَعجَبُ منَّى إن تَمَنَّيتُ عَتبَهُ ، فَوا عَجبا يُدعى حَبيبي ، وإن غَدا كما قيل للخَرْم المخوف مَفازَةً ، ولمَّا اعتَـنَـقنا للوَّداع ، وقد وَهـَـتْ

۱ رنق : کدر .

٢ ألكبا : عود البخور .

٣ انحرم : أنف الجبل .

وعَطَّلَ عقدُ الضَّمُّ ما كانَ حاليا هَـوايَ دَليلاً والتَّـذَكُّرَ حاديا وخكفي ويُمنايَ الهَوى وشماليا وصرّفتُ في أهلِ الزّمانِ ليحاظيا أحاول فيها لابن أرتنُق ثانيا هجوتُ نَدَاهُ ، وامتَدَحتُ الغَواديا وفي الحَرَب مَرَآهُ يُشيبُ النَّواصيا فيُنعمُ غَضِباناً ، ويَنقمُ راضيا وسُحبِ الحَيَا تَروي الغليلَ بَواكيا إلى مَن به استَدركتُ رُوحي وماليا ويُرجعُ طرفَ الحَطبِ بالعدل خاسيا كما أخفَت الشَّمسُ النَّجومَ الدَّرارِيا وتَحوي المَنايا كَفَيُّهُ والأمانيا وقلب غَدا للجَوهَرِ الفَردِ ثانيا رأينا به السبع الطبّاق تمانيا ورِقّة خُلُق تَنجعَلُ الصَّخرَ جاريا وتَشْنِهِ بعد الكَرُّ جَلَانَ باكيا يَعُمُّ الْأَقَاصِي جُودُهُ والأَدانيا مَخَافَةً أَن يُمسي من البَذل ِ خاليا

فحكت عقود الدّمع ما كان عاطلاً، وكم سِرْتُ إِثْرَ الظَّاعنينَ مُصَيِّراً أسيرُ ومن فَوَقي وتَحتي ووُجهَــــي ، فما لي إذا يتمتَّمتُ في الأرضِ وُجهةً " تَضيقُ على الأرضُ حتى كأنَّـني مكيك "، إذا شبتهت بالغيث جُود ، يُعيدُ شَبَابَ الشّيب مرآهُ في النّدى، يُرينا النَّدي في البأس والبأس في الندي، كبيض الظُّبْتَى تُرديالقتيل َضَواحكاً، وما ليَ لا أسعَى بمالي ومُهجَسّي ، إِنَّى مَلِكُ يَسْتَخدُمُ الدُّهرَ بأسُهُ ، إلى مكك يُخفى الملوك إذا بكدا، إلى مكلك يُولي الإرادة والرّدى، بوَجه غَدَا للشَّمس والبَّدر ثالثاً ، وعَزَمٍ يُزيلُ الْحَطَبَ عن مُستَقَرَّهِ ، وشد"ة بأس تَنرُكُ الماء جامداً، وكمَفِّ تَشيمُ السّيفَ غضبان ضاحكاً، هوَ الصَّالحُ السَّلطانُ والمُلِّكُ الذي جَوَادٌ أبادَ المالَ إلاّ صِيانَةً ،

يَخُرُّ لهُ ذو النَّاجِ في الأرض حاكيا إلى ملك وافي على الرّأس ماشيا يَسُنُ عَنَاناً أو يَسُلُ مُواضِياً وقد غَبَطُوا إحسانَهُ ولسانيا يَشيد للعالي ، أو أُجيد للعاليا يُرى الزّهرُ أنّى أصبحَ الغيثُ هاميا وفي ذاك إحسانٌ لمن كان راجيا لظَنَّ الوَرى أنَّي أُعُدُّ المَساويا رأيتُ بها مُستقبلَ الأمر ماضيا مدّى الدّهر أو عنه من النّاس ثانيا حجبت ذكا لمّا أجكت الكذاكيا إذا ما سعت تحت العنجاج ، سعاليا ا فتُكسَى دَما ما أصبَحَ السيفُ عاريا غداة عَدا كل من الكرّ ظاميا وبيض الظُّبَى كأساً وعزمك ساقيا إذا ما مشي في رَبع قُدسيك حافياً وأنبَتَّ فيها للحُلوم رَواسيا

لهُ قلمَ "، إن خَرَّ في الطِّرس ساجداً إذا ما مثمَى يوماً على الرأس مُوحياً إذا أعلمته كفيه خلت أنه لقد حسَدَ الأقوامُ لَـمَظٰى وفَـصَلَـهُ ، غداة تَجارينا إلى السّبق ، فاغتدى وقالوا: أُجَدَتَ النَّظمَ فيه، أُجبُّهم: فَيَا مُحسناً إلاَّ إلى المال وحدَّهُ ، فذلكَ قومٌ لو مَدَحتُ صَنيعَهُمْ ، رعيتُ أمورَ المُسلمينَ بهمتة ، لقد عَجزواً عن أن يَرَوا لكَ في الندى ويوم أُعَدَّتَ الصَّبِحَ كاللَّيلِ عندَما وأجرَيتَها قُبِّ البُطونِ تَخالُها ، يُمنزّقُ تَكرارُ الصّدام جلودَها ، سقيت بها الأعداء كأساً من الردى، جعلتَ الرَّدي راحاً وخيلَـكُ راحةً ، وكم قد كَسَيتَ العزُّ من جاءَ آملاً بسطت من المتعروف أرضاً مديدة "،

١ ذكاء : الشمس . المذاكي : الحيول .

٧ السمالي ، الواحدة سعلاة : أنثى الغول .

٣ كسيت : هكذا في الأصل ، ولعلها لغة في كسوت .

لأعلم أني كنت في ذاك خاطيا وأفنيت عمري بينها وشبابيا ملوك البترايا والبحور الطواميا نزلت على آل المهلكب شانيا تسر الموالي، إذ تسوء المعاديا ولا خطبوا مدحي لهم وخطابيا ولا أصبح اسمي في الممالك ساميا عن الرفد لا أبقي من المال باقيا وإن كنت حران الجوانح صاديا إلى النثر ، إن أفني النظام القوافيا ولم أوفيه ، أوصيت بالشكر آليا

وإنتي ، وإن فارقت متغناك مخطئاً ، فكيف بعادي عن متغان الفتها ، وقصيت فيها الأربعين متجاوراً أصيف وأشتو بينهم ، فكأنتني بذكت لنا ، يا ذا المكارم ، أنعماً ، ولولاك لم تعن الملوك بمنطقي ، ولولاك لم يعرف مسماي بينهم ، ولا سيما لما رأوني راغباً ولا سيما لما رأوني ترسيل الحيا، فسوف أجيد الني ترسيل الحيا، وأشكر كم ما دمت حباً، وإن أمت وأنشني

## لا تكن خائفاً سوى الله

وقال يمدحه ويهنيه بعيد الفطر في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة :

زُوّجَ المَاءَ بابنَةِ العُنقودِ ، فانجَلَتْ في قَلَائِد وعُقودِ قَتُلِكَ مُعَلِّد وعُقودِ قَتُلِكَ مُا قَتُلِكُ مُسَهِدٍ قَتُلِكَ بالمِزاجِ ظُلُماً ، فقالتْ : كم قَتَيلٍ كما قُتُلِكُ شَهِيدٍ

في يَدَيَه بشَغرِه والخُبُدود فأبدى العتيق فضل الجديد والنَّدامي في ظبِلُّ عَيْشٍ رَغَيْدٍ للمُتنقينَ غَيرَ بعيداً بألاً يتموت غير شهيد لم أنجُ من كمينِ القُـــدود جاد َ داعي الهوَى بوجد جَديد جُلُوداً تَبَـدالُوا بَجُلُسُود نَظَمَتها الحُداةُ نَظمَ العُقودِ وطورأ وشاحُ خَصِرِ البِيدِ نحوَ مَرعتَّى أحوى وظل مَديد أناختَ ببَرد عينِ البَرود سَين عن نَهرِ ثُنُورَةً ويَزيد حينَ لاذَتْ منها برُكن ٍ شَديد ٍ نَزَرِ الأقرانِ ، جَمِّ الحَسودِ حَيِّ الأكنافِ ، مَيِّتِ الحُقودِ "

طَافَ يَسعَى بها أغن مكتى ما قرّبَ الكأسَ نحوَ عارضهِ الغَضّ ، فغَدَا التَّاثبونَ منَّا نَدَامَى ، فَصَلَمَينَا لَـظَّى ، وأُزْلُـفَتِ الْجَنَّـةُ ۗ أنا صَبٌّ قَـضَتْ له ُ شيرعة ُ العشق فإذا ما نجوتُ من مُعرَك الألحاظ كلّما أخلَقَ السّجلّدُ وَجدي مثل أهل الحَحيم إن تُذهبِ النارُ قَسَماً بالمَطيّ مثلَ الهَوادي ، فهي طَوراً قلائد ُ القُلْلِ الشُّمِّ ، نكبت مرتع الشآم وأمت فإذا ما تَجاوزَتْ حَرّ حَرّانَ ، وتتَغانَتُ بنتهر حَرزَمَ والغَرْ لقد استعصمت بحصن حصين، وأناختُ بظل أبليَجَ رَحبِ الصَّدرِ، ساهرِ النَّارِ ، راقد الجارِ ، رَحبِ الدَّارِ

١ أزلفت : قربت .

٢ هوادي الحيل : متقدماتها .

٣ ساهر الناس : كناية عن الضيافة . راقد الجار : كناية عن اطمئنان الجار لأنه محمي بجواره .
 رحب الدار : كناية عن الكرم . الاكناف : النواحي، وحياتها بمن ينتابها من طالبي المعروف .

بطَويلِ النَّجادِ ، ضَيَّق باع العُ لدر ، سَمَح ، قصيرِ عُمْرِ الوُعودِ خَيْرِ أَبْنَاءٍ أُرْتُنَى الْمَلَكِ الصَّالِحِ شَمَسِ اللَّدِّينِ الفَريدِ الوحيدِ ملك أنفك الذَّوابلَ بالنَّقلِ ، وأننى الصَّفاحَ بالتَّقلــيد حامل من شدائد المُلك ما حُمل قدماً سميَّهُ من تُمودا من أناس ، إذا تَـمَـنَّعَـت العَـلياءُ كانوا منها كحـبل الوَريد وحَلُّوا السَّروجَ قبلَ المُهود في طاعـة الحـميد المـجيد إنّها من شَواهـد التّوحيد كانَ نَقُصُ الكَمالِ في المَجدود شَرِقِ الصَّفحَتينِ ظامي الخُدُودِ فغَدَّوا والرَّوُوسُ فوقَ صِعادِ ، وجِسامُ الجُسُومِ تِحَتَّ الصَّعيدِ ونيَّ النَّدَى ، ورَبَّ الحُود لدَيها ، فكنتَ أغلى النّقود بماضى الحُدُود أو بالجُدُود وقُطبَ الرّجا وبيتَ القَصيدِ قال : هذا إنسان ُ عَـينِ الوُجودِ كانَ عنوانُهُ أقل العَبيد كان من بره وُجودي وَجُودي

عرَفوا الزَّحفَ قبل معرِفة ِ القُـُمـُط، أيُّها الماجدُ الذي حمـَلَ الأثقالَ لا تكُن ْ خائِفاً سوى اللهِ شَيئاً ، فإذا زادَتِ الحَوادِثُ حَدًّا ، كم جُمُوع ِ فَكَالْتَهَا بَحُسَام يا إمامَ السَّخا ، وصِنوَ المَعالي ، نقَدَ تَكَ العَلَياءُ ، إذ أُعوزَ الكُفءُ فإذا آلُ أُرتُقَ حاولوا الفَخرَ كنتَ مَلَقَى العَصا وواسطة العقد، فلَو انَّ الزَّمانَ يَنطقُ يَوماً ، وإذا الدُّ هرُ خطُّ حولَكُ َ طرساً ، يا مَليكاً ، إذا عُزيتَ الْفَخرِ

١ يريد النبي صالحاً وما كان من شأنه مع قوم ثمود .

أنت علمتني التجرّي على الدّهرِ فإذا ما أمرْتُ دَهري بأمرٍ وبك استعدّب المُلوكُ كلامي ، فمين الجنهلِ أن أروم أجازيك فمين الجنهلِ أن أروم هناء ، أو أصوغ الأشعار يتوم هناء ، غير أن الإله يتجزيك ، إذ لم فاستمعها بيكراً حماها ضياء الحس هجنت شعر كل من عقد القاف وابق طول الزمان تُفني وتُغني ،

وفتتكي بكلُ خطب شديد خيلتُ أن الأبام بعض جُنودي ورعوا حق حرمي وعهودي بمعنى رسالة ، أو قصيد بشملُ الملك ، أو أهنتي بعيد يك عبر الناء من متجهودي مني عن ظلمة التعقيد جميعاً ، لا جرول ولبيدا وتهني بكل عيد جديد

### أعد على الضد كيده

وقال يمدحه ويحرضه على قوم عاثوا في أطراف بلاده ويهنيه بعيد النحر :

صِفَاحُ عُيُونَ لِحَظُهَا لِيسَ يَصَفَحُ ، ونَبَلُ جُفُونَ لِلجَوَارِحِ تَجَرَحُ وَمَاءُ حَيَاءً لَيَسَ يَنْفَعُ غُلَّةً ، ونارُ خُلُودٍ للجَوَانِحِ تَلَفَحُ

١ جرول : الحطيئة . لبيد العامري من شعراء الجاهلية .

إلى القلب أحلى وهو في العين أملكمُ وقد زَعَمُوا أَنَّ الجواهرَ تُفُرحُ غدا وهو منعُذري عن الصّبر أوضحُا وظكل إليها ناظر القكب يطمتح فإن جَميلَ الصّبر بالحُرّ يَقبُحُ وإنسان عَينِ بالمَدامعِ يَسبَحُ تَقَاعَسَهَا وخطُ المَشيبِ ، فتَجمعُ سَنَا الصَّبِح يُصِي قلبَهُ حينَ يُصبحُ فيتصدعُ قلى نوحهُ حينَ يتصدَّحُ يُلَوِّحُ بِالأَحْزِانِ لِي فَأَصَرَّحُ ويُعجمُ شَكُواهُ إلى فأفصحُ بأرضى ، وفقد الطرُّف ماكان يلمح ٣ وطَّرُقِ فِي أَفْنَاء حَرَزَمَ يُسرَحُ ولم يُصبني عنها الدَّخولُ فتُوضحُ فتَسرَحُ فيها العَينُ ، والصَّدرُ يُشرَحُ كراماً ، إلى علياهُمُ العزُّ يتجنَّحُ عسى أنه بالصالح الملك يتصلُّحُ

ومُنظَرُ حُسْنِ في سَنا البَدر رَسمُهُ أَ وجَوهرُ ثَغرِ يُحزِنُ القَلَبَ لَحُهُ ، وصَلَتْ وصَلَتُ السَّهدَ بالجَفَنِ عندما محاسن ُ قادَت ْنَحْوَها شاردَ الهُوَى ، إذا ضمّ أقسام الجمال تتحيّز ، فلله صب لا يُسلَلُ غليلُهُ، ونَفَسُ ۗ أَبَتُ إلا نزاعاً إلى الصِّبا ، وأشمطُ من وُرق الحَمام كأنَّما يُرَجّعُ تَكرارَ الهَديلِ مُغَرّداً ، وما ذاك إلا أن شدوتُ فقد عُدا ويُذْكُرُنِي الإلفَ الذي هُوَ فَاقْسَدُ عَ وما ضَرَني بُعدُ الدّيارِ ، وأهِلُها ورجلايَ في أفناء دجلة قد سعت ، مَنَازِلٌ لَمْ أَذَكُر بِهَا السُّقَطُّ واللَّوَى ، ولم أقر بالمقراة طَرَفي بمثلها ، فإن° أك تد فارَقتُ إلفاً ومنعشراً فصَبراً لما قد أفسدَته ُ يَدُ النَّوى ،

١ الصلت : الجبين الواضح المستوي .

٢ تقاعسها : لم ينقد إليها .

٣ بارضي : أي من أرضي .

تُعَلَّمُني أوضافُهُ كيفَ أمدَحُ من اللّيث أسطى ، أو من الغيث أسمحُ وصَدرٌ من الأرض البسيطة أفسَحُ لتَنزَحَهَا وُفَّادُهُ ، ثُمَّ تَنزَحُ ويُحزِنُ قَلَى منهُ مَا كَانَ يُفْرِحُ إلى ملك بيني وبينك يُصلحُ وتُعْلَقُ أبوابُ السّماح، فيتَفتَحُ أَجاجٌ ، ولا مَرعَى السَّماح مُصَوَّحُ ويُنعِمُ من بَعدِ الثَّناء ويَسمَّحُ وزاد إلى أن كاد للمدح يتمدحُ فقد زَجّل الْمُدّاحُ فيه ووشحُوا رُوَيدَك! كم في الأرض تسعى و تكدَّحُ هَلُمُ ، ففيه تأجرُ المَدح يَربَعُ يُزَيِّن عطفينها البديع المُنقَعُ أرى الشعرَ يَعلو قَدَرُهُ حينَ يقرَحُ لكَتْرَة مَا تَهَفُّو ، فيعَفُو ويتَصفَّحُ واذك له ُ النَّارَ الَّتِي باتَ يَقدَحُ فَبَاهُمُوا بَأَفِعَالَ الْحَنَاءِ ، وَثُبُجُّحُوا وكل إناء بالذي فيه يتنضّحُ

مَلَيْكُ ، إذا ما رُمتُ مَدحاً لَمَجده ، له في الوَّغَى والجُود نَفَسٌ زكيّةٌ ، وأَضيتُنُّ من سُمُّ الحياط اعتـذارُهُ ، تَحُلُ بُكَفِّيهِ اللَّهْمَى عُمرَ ساعَة ، لقد ظل يُصميني الزّمان لبُعده ، فقلتُ لصَرفِ الدُّهرِ ها أنا راحلٌ إلى مَلَكُ يُنخفي الملوكَ ، فيتَجتَلَى ، إلى مَلِكُ لا مَوردُ الجُود عندَهُ إلى مكيك يكفتي الثناء بمثله ، إلى مكك لا زال َ للمدح خاطباً ، إلى ملك أنى القريض مديحه ، تَقُولُ لِيَ العَلَياءُ ، إذْ زُرْتُ رَبِعَهُ ، إذا كنتَ تَرضَى أن تُعَدُّ بتاجِرِ ، فأنتَجتُ من فيكري له كلّ كاعيب وخلَّدتُ شعري في الطَّروسِ لأنَّـني فَيَا مَلِكاً قد أَطْمَعَ النَّاسَ حِلْمُهُ ، أُعِيدٌ ، غَيرَ مأمورٍ ، على الضَّدُّ كَيدَ هُ ، فقدَ أيقَنَ الأعداءُ أنَّكَ راحِم ، إذا ما فعكت الخَيْرَ ضُوعفَ شَـرُّهم ،

لَقَالُوا بِأَنَّ الصَّلَحَ للخَلَقِ أَصلَحُ فجُودُكَ عيدٌ الوَرى ليسَ يَبَرَحُ ومِن دون ِ مَغناكَ العَقَايرُ تُذبَحُ

ولو تابتعوا قبول الإله وأمرَهُ ، تهن بعيد النّحر، وانحر من العيدى، وضح بهم ، لا زات تنحر مثلهم ،

### ليلة العز

وقال يمدحه ويهنيه بعيد الفطر في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة موشحاً زهرياً بوزن الدوبيت :

لمّا شكرت الوُرْقُ على الأغصان بين الورق ماست طرباً بها عُصونُ البان كالمُغتبيت الطّيرُ الرّهر بكرا الطّيرُ الرّهر بكرا والقطرُ غيدا يوليه جوداً ونكرى والقطرُ غيدا يوليه جوداً ونكرى والجيونُ حدا ومكر في الجوّردال والترجيسُ جفنُ طرفيه الوسنان لم ينطبق والنرجيسُ بنت إلى شقائق النعمان ساهي الحكرق بينا ، وبها العيزُ مقيمْ

١ الحود : المطر الغزير .

٢ أَلِحُونَ : الأُسُودُ وَالأَبِيضُ ، وَلَمْلُهُ أَرَادُ السَّحَابِ .

ما بَيِنَ حياضٍ ورياضٍ ونسيم ما أمهلَنا الصبح لنتحظى بنعيم

لَكِنْ تَجَلَّتْ على الظّلام الواني شَمسُ الأَفقِ حَى خَصَبَتْ مِنَ النّجيع القاني سَيفَ الشّفَقِ لَحَى خَصَبَتْ مِنَ النّجيع القاني سَيفَ الشّفَقِ لَيصال للّا شَهَرَ الرّبيعُ في الأرض نيصال بالحيصبِ شَطّاً في معرَك المحل وصال والزّهرُ ذكا وأكسبَ الرّبحَ خصال

والغيثُ هم بوبله الهنتان بينَ الطرُق منطلق من مُحتبس في سرحة الغُدران أو مُنطلق أهدتُ لي أنفساسُ نسيم السّحر ما أودَعها طيبُ أربج الزّهسر عطر عطر

بالزّهرِ غدَتْ مسكية الأردانِ المُنتَشِيقِ أم أكسبَها نشرُ ثَنا السّلطانِ طيبَ العَبقِ ملكِ كفلت أكنافه كل غريب كم أبعد بالنّوال من كان قريب ينأى خَجَلاً كأنه مينه مينه مريب

عن حضرته الحَياءُ قد أقصاني لا عَن ملَتَى بِل أَبعَدَ عن مُواقع الطّوفان خوف الغرّق

لتولا عَزَمَاتُ المُلكِ الصاليح ما قد صار حمتي شاهكت حمتى الشهباء وإن صال حمتي إن صالَعَ ما يتعصي ، الحككق تكحت إن شاهدَ بأسَهُ ذوو التّيجان العنسق مين هيبتيه خَرَّوا إلى الأذقان مثل العكدكم قَد أوجد أن نسداه بعد ودَمَي وَجهي إذ صان عن الأنام . مين ندَم لم أصفُق كَفّي عندَهُ عند الغرق لو شئتُ لهامة السُّهمَى أوطاني بعد القلق لولاهُ لما سَلَوتُ عَن أوطاني يا خَيرَ خَلَف يا ابن الملك المنصور كان سكتف يا مَن هوَ أُنموذجُ مَن تلكف غير كم أتلف كنز المال من الفرق بين إذْ فَرَقَ ما حوَى مدى الأزمان فالمالُ فَسَنِي ، وكلُّ شيء فان والذَّكُرُ بَقِي لا زلت سَعيد إسعت بدوام الملك أمنيك بعيد إذ أنت أجل من أن ا تُبدي وتُعيد هُنُيِّتَ ، ولا بَرِّحتَ

١ أوطاني : جعلني أطأ .

تُبدي لذَوي الرّجاءِ والإخوانِ حُسنَ الْحُلُقِي الْمُعَالِي الْحُلُقِي الْمُعَالِ الْحُلُقِي الْمُعَالِي الْمُ

### العفو بعد المقدرة

وقال يمدحه وأرسلها إليه من بغداد :

إذ كان القلب في مر الصبا أرب بيني وبينك يا دوح الحيمى نسب لما غدا القلب بالأحزان يتتعب يوما ، وترفع فيما بيننا الحيجب ولا اتخذنا بديلا حين نغترب المودة في أهل النهى نسب لا يوجد الحكم حيى يوجد السبب صاحبتكم ، وجلابيب الصبا قشب والدار تبعد ، والآجال تقرب شررا ، وتعثر في آثاري النوب وأنم القصد لا مصر ولا حلب وأنم القصد لا مصر ولا حلب لا تسحب الذيل في أرجانها السبب

ما هبت الربح إلا هزن الطرب ، لذاك إن هبمنت في الدوح أنشيد ، لذاك إن هبمنت في الدوح أنشيد ، يا جيرة الشعب ، لولا فرط بعدكم فهمل بتجود بكم عدل الزمان لنا يا سادة ما أليفنا بتعد هم ستكتأ ، بود كم صار موصولا بكم نسبي ؛ بود كم صار موصولا بكم نسبي ؛ فكيف أنساكم بتعد المشيب ، وقد فكيف أنساكم بتعد المشيب ، وقد أم كيف أصبر معترا بأمنية ، قد زُرتكم وعيون الحطب تلحظني وكم قصدت بلادا كي أمر بكم ، وكم قصدت بلادا كي أمر بكم ،

نَواظرُ الأُسد في ظلمائه شُهبُ منها النُّهُمَى واللُّهُمَى والمُتَجِدُ يُكتسبَبُ يا نَفُس في مثل هذا يَكْزَمُ الأدَبُ لكان ذاك علينا بعض ما يتجب ُ ورأيُّهُ لرَجا أحوالها قُبطُبُ واستَبشرَتْ بمَعالي مَجده الرُّتَبُ وجهى له ُ شَبَّه " ، واسمى له ُ لَقَبُّ والا يَرَى العُذرَ إلا بعد ما يَهَبُ كما تُعَنون في غاياتها الكُتُبُ حتى تَشَابَهَ منها الصَّدقُ والكَذُبُ قالوا: هو الشمس؛ قلتُ: الشمس تحتجبُ قالوا: هو اللَّيثُ؛ قلتُ: اللَّيثُ يُغْتَصَّبُ قالوا: هو البحرُ ؛ قلتُ: البحرُ مُضطربُ قالوا: هو الدّ هرُ ؛ قلتُ : الدّ هرُ مُنقلَب قالوا: هو الموتُ؛ قلتُ: الموتُ يُسجتنَّبُ وذاك من نَفسه بالجُود يُنتَدَبُ كلُّ حَكَاهُ ، ولكن فاته الشُّنبُ ا بَينَ الأنام ، بها الأمثال ُ قد ضَرَبُوا

ومتهمته كسّماء الدُّجن مُعتـكـر ، • حَى وَصَلَتُ إِلَى نَفُسِ مُؤْيِّدَةً ، بمجليس لو رآه الليث قال به: مَنَازِلٌ لُو قَصَدَنَاهَا بِأَرْوُسُنَا ، أرض " ندى الصّالح السّلطان وابلّها، مَلَكٌ بهِ افتَخَرَتْ أَيَّامُهُ شَرَفًا ، وقالتِالشَّمسُ : حَسَى أَنْ فَخَرَتُ به، لا يَعْرِفُ العَفُو إلا بَعْدَ مَقَدَرَة ، سَمَاحُهُ عُنُونَتْ بالبِشرِ غَايَتُهَا ، وهميّة حارَ فكرُ الواصفينَ لها ، قالوا: هو البدر ؛ قلت : البدر مُمتحق . قالوا: هو الغيثُ؛ قاتُ: الغيثُ مُنتظِّرٌ. قالوا: هو السيل ؛ قلت : السيل مُنقطع . قالوا: هو الظلِّ ؛ قلتُ: الظلِّ مُنتَـقَلُّ. قالوا: هو الطُّودُ ؛ قلتُ: الطود ذو خرَّس. قالوا: هو السيفُ؛ قلتُ: السيفُ نَندُ به، قالوا: فَمَا منهم ُ يَحكيه ؛ قلتُ لهم : يا ابنَ الذينَ عَدَتُ أَيَّامُهُم عَبَراً

١ الشنب : بياض الأسنان وحسنها .

والسيف إن نُدبوا، والسيل إن وهبُوا أو حُوربوا قتلوا، أو غولبوا غلَبُوا لم يسرها بعد هم عُجم ولا عربُ لولا الحصوص تساوى العود والحطب لو حُملتها الليالي مسها التعبُ كأنها الناس أبناء ، وأنت أب وأنت للرزق في كل الورى سبب عليكُم قربه بل قلبه يتجب ود ونت بمعاني نظمي الكنب فيكم ، وليس له في غيركم طلب ولا خلت منكم الاشعار والحُطب

كالأسد إن غضبوا، والموت إن طلبوا، ان حكموا عد كوا، أو أملوا بد كوا، والموت منقبة ، سريت مسراهم في كل منقبة ، وفقته م بخيلال قد خصصت بها ، حمكت أثقال ملك لا يمقام بها ، وحكمت بالعدل أهل الأرض كلهم ، لكل شيء ، إذا عللته م ، سبب ، مولاي دعوة عبد داره نزحت ، سبب ، قد شاب شعري وشعري في مديحكم ، فالناس تحسد كم فيه ، وتحسده ولا أرتنا الليالي منكم بدلا ،

## شكر تك

قال يشكر إنعام المولى السلطان الملك المنصور طاب مثواه عن تحف حملها إليه :

بصّنائع فاهت بشُكر صنائيع ِ وتَخيطُ من طرّب جُفون السّامع

شكرَتك عَنّي شارداتُ قَصَائِدٍ تَنفي الحُداةُ بها عن الجَفنِ الكَرَى،

### هنئت بالعيد

وقال يهنيه بعيد الفطر سنة إحدى وسبعمائة:

فأنت للجُود ، بل إرث لك الجُود وظل رحمته في الأرض متمدود كأنها لخُدود الدهر توريد حكماً ، فأنت سليمان وداود بنو الزمان ، وريعت منهما الصيد تكذيب من قال : إن الجود مقفود وأنت بالفعل متمدوح ومتحمود من السماح بديع منك متقود ولا بألفاظه في البير تعقيد وتأييد ويسك ، ونصر ، وإقبال ، وتأييد نسك ، وصوم ، وإفطار ، وتعييد

هُنتْتَ بالعيد بل هُنتي بكَ العيدُ ، يا مَن على النّاسِ مقصورٌ تفَضَلُه ، أضحت بد ولتيك الأيّام مشرِقة ، أعطيت في المُلك ما لان الحكيد له ، لك اليكان اللّتان امتاح بيرهما قضى وبجودهما فينا وجودهما ماذا أقول ، ومدحي فيك ذو قيصر ، اذا نتظمت بديع الشّعرِ قابكتي فك معانيه في الحسي معتلفكة ، فعيست يوليك طيب العيش أربعة " ، ولا خلت كل عام منك أربعة " ،

### برق المشيب

وقال يشكر إنعام ولديه الملك ناصر الدين محمد وعماد الدين علي بفرس جواد قدماها له وضمنها تضمين البحر لأبيات من مقصورة أبي بكر بن دريد بيتاً بيتاً وهو من نخترعاته وهي :

بعارض مثل الأضاً ا بَرَقُ المَشيبِ قَدْ أَضًا ، بالنَّار في جلَّل الغَضَّا يُشبَّهُ اشتعالُهُ ، فتجقا جقني الكترى وواصلت قلبي الهموم ، ﴿ واتّخلَدَ التّسهيدُ عَـيني مَالَفاً لِمَا جَفَا عاند في صرف القضا وكنتُ ذا بأس ، فمُذْ قَــَسرِ رِضَى مـَن كان ذا ..<sup>٣</sup> رَضَيتُ قُسَراً ، وعلى ال إذ أبنى حمل الأذى لي أُسوَةٌ بابن الزُّبَير ، ق نَفسته الله الرّدَى وابن الأشَجّ القَيلِ سا خَير لإدراكِ المُنكى وهكذا جد أبو اا طالباً شأوَ العُلْمَى وقد سَما قَبلي يَزيدُ كَيده قلبَ العُلْكَي وقد رَمْنَى عَـَمرُو بسَهم

١ الأضا : الفدران ، الواحدة أضاة .

٢ الجذل من الشجرة : أصلها الباقي بعد ذهاب فروعها , الفضا : شجر .

٣ من كان ذا: أي من كان ذا بأس ، وفي البيت اكتفاء .

وسَيَفٌ استَعلَتْ بهِ همتُهُ حتى رَمَى أقسمتُ لا أنفكُ أسمو طالباً حسن الثنا أليسة اليعمسلات، ترتمي بها النَّجاا لأجعَلَن مُعقلي ، مُطْهَماً صُلبَ المَطا٢ يرضّخُ في البيد الحصّي ، وإن رَمّي إلى الرُّبّي " يكابر السمع اللحا ظ إثرة ، إذا جَرَى إذا اجتهكت نظراً في إثره ، قلت : سنا جاد به ابن المكلك ال منصور متنصور اللوا هما اللّذان عمرًا لي جانباً من الرَّجا فقلتُ ، لمَّا أَثْنَالا ظَهري بأُعْباء النَّدَى: نَفْسي الفداء لأميري ومن تنحت السما كأنَّما جُودُهُما مُجَلَجلٌ مِنَ الحِبا إذا وَنَتْ رُعُودُهُ عَنَّتْ لهُ ربحُ الصَّبا فطَبَتَقَ الأرضِينَ حَيى بلَغَ السَّيلُ الزَّبِّي كأنتما البيداءُ ، غبَّ صَوته ، بَحرٌ طَما يكومنني في البُعد عن حماها خلل لحتى واللَّومُ للحُرِّ مُقيمٌ رادعٌ ، والبُعدُ لا

١ الالية : اليمين . اليعملات : النياق . النجا : السرعة .

٢ المطا : الظهر .

٣ يرضخ : يكسر .

فسَوفَ يَعتادُهما مني امرؤ مَحضُ الولا يَجوبُ جَوزاءَ الفلا مُحتقراً هولَ الدَّجَى قد نيلتُ في رَبعيهما من النّعيم ما كفّى فإن أعش صاحبتُ دَه ري عالماً بما انطوى وإن أمنت ، فكل شيء بلغ الحَد انتهى

#### مالك الرق

وقال يشكر إنعام السلطان الملك الصالح شمس الدين صالح وكتبها إليه من الشام :

جزى الله عنا مالك الرق كاسمه، ولولا معاليه الشريفة لم تكن الحك أحك تشيرة من عن بره دون سيره، وأنشيد من مكحي له كل جزلة قصائد في الفاظهين مقاصد الذا رام أهل العصر نظماً لمثلها، ظننت حيال السحر ما قد أتوا به ،

فلولا اسمهُ ما كنتُ في الحلق أُعرَفُ علي ملوكُ الأرض تتحنو وتعطيفُ وألحيفُ في تعديد ما لي يُتحيفُ تُحكي بها أسماعُهُمْ وتُشنَفُ من الصّخر أقوى بل من الماء ألطيفُ وجاونوا بلفظ دونها وتكلّفوا وتلك عصا موسى لها تتكفّف

# أصم يسمع

وقال يهنيه بشهر رجب الأصم :

غَدًا رَجَبٌ يومَنُ حينَ أدعُو لمتجدلِكَ أن يتزيد به ارتيقاء أصم " ظل مستميعاً دُعمائي ، فها أنا أسميع الصم الله عاء

# هنيئآ بشهر الصوم

وقال يهنيه بشهر رمضان :

له نِعم معروفها ليس ينكر وكف بإسداء المكارم مفطر مفطر وكل مقيم في الثناء مقصر وقد غمرتهم من أياديه أبحر

هَنيئاً بشهر الصّوم للملك الذي فَم عن أحاديث المتحارم صائم ، يسافر منه الذكر ، وهو مُتَمَم ، وأعجب من صوم الأنام بربعه ،

#### العيد الجديد

وقال يهنيه بعيد الفطر :

إذ بَشَرَتْ بمعالي متجدكَ الفيطرُ ا والصّومُ والفيطرُ والأعيادُ تَـَفْتَـخرُ عيداً جديداً به يستبشرُ البَشَرُ وَجُودُ كَفَلُ عِيدٌ لِيسَ يُنتَظَرُ ليتهنكم بالمكبك الصالح الظفر بني له ُ الذكر إلا الصارم ُ الذَّكرُ للواردين ، ولا في خَدَّه صَعَرُ ٢ يوماً ، ولكنَّهُ يُعطي ويَعتَسَذَرُ فَتَقَ العُلِّي ، بعد ما حالتْ بها الغيّرُ عزاً وتَخفى ملوك ُ الأرضِ إن ظهرُوا والصَّافحون ، ولكن بعدَما قَدَرُوا لمَّا استَقاموا معَ الباري كما أُمرُوا بقيمة الدُّرّ لا بالسّلك يُعتبَرُ تَزَهُو الْحَمَائِلُ أَنَّى يَهُطُلُ الْمَطَّرُ

فطر "به كاد قلب الدهر يتفطر ، يا مالكاً أضحت الدُّنيا تَتيه به ، أضحتي وجودك فيالدنيا وَجُودُكُ لِي فالعبدُ منتَظَرٌ في العام واحدَةً ، لو يتنطق العيد بالإنصاف قال لنا: مَكُنُكُ مُسَمًّا ذكرُهُ بينَ الملوك ، وما سَهِلُ الْحَلَائق مَا فِي خُلُقَه شَرَسٌ لا يتعرفُ العذر عن إسعاف ذي أمل ، من آل أُرتُقَ الصِّيد الألى رَتَقُوا هم ُ الملوك ُ الألى يُسكسَى الزَّمان ُ بهم المُنعمون ، ولكن قبلتما سُثلوا ، يا ابن الملوك الألى دان الزَّمان ُ لهم ، لا فَيَضِلَ لِي فِي نظامي دُرًّ وصفيكم ، لم تَزُّهُ صَنعَتُهُ إلا بصُنعِكُم ،

١ الفطر ، الواحدة فطرة : الدين . السنة .

٧ الصعر في الحد : إمالته عن النظر إلى الناس تهاوناً وكبراً .

# أعلى من أن يهنأ

وقال أيضاً يهنيه بعيد الفطر :

يا مليكاً بذكره يفخرُ المد حُ ويسمو الإيرادُ والوُرّادُ التَ أعلى من أن تُهنتى بعيد بل تُهنتى بمتجدك الأعيادُ فابق في نعمة بها سُرّ راجيك ، ورُدّت بغيظها الحسادُ صُمّ في صَوميك العُداة ، وفي فيطرك منهم تُفَطّر الأكبادُ

## غرة وجه الأنام

وقال أيضاً يهنيه بعيد النحر :

تَهَنَّ بعيد لِكَ يَا ابنَ الكِرامِ ، وعِيشُ لتَهانيهِ في كُلِّ عامِ فإنْ يَكُ غُرَّةَ وجهِ الزَّمانِ ، فإنَّكَ غُرَّةُ وجهِ الأنامِ

#### الهلال المبشر

وقال يهنيه بالقدوم مَن سفر في مستهل أحد الشهور :

قدمت ، وقد لاح الهلال مبتشراً بعودك ، إن السعد فيه قرينُه وينُه وينُه وينُه وينُه النصر فيه مُقددًّرٌ، ألم ترَه قد لاح في الغرب نُونُه ال

#### بناء العلاء صعب

وقال يهنيه بدار عمرها في قلعة ماردين :

هكذا إن بنتى المتنازِل بان ، وثناها متشيدة الأركان يتبتني المتجد أوّلا ، فإذا ما شادة شيد المتنازِل ثان وبيناء العكلاء صعب على متن لم يكن عزمه شديد المباني فإذا حاول المُقصَّر نيل العيز نادى : وعزتي لن تراني كل من أسس البناء على تقوى إلىه السماء والرّضوان فلايشيد قبله البناء كل قد شيد ته متناقي السلطان

١ شبه تقوس الهلال بتقوس النون . والنون : السيف .

لعُ شمسُ الدّينِ الرّفيعِ الشّانِ ويسَملا الأكف بالإحسانِ ق أعالي مسّازِلِ الزّبرِقان الرّبرِقان لا ب ، وأبوابُها على كيوان لا وجسّتى الجنّتينِ منهُن داني وطيب الهنا ، ونيل الأماني

زينُ أبناء ارتنق الملكُ الصّا ملك يَملا النّواظرَ بالحُسنِ ، ملك يَملا النّواظرَ بالحُسنِ ، لو يَشا أسّس المَنازِل من فو والسّواري من الشّه شاد في ذروة العكاء دياراً ، فأراه الإله في ظلتها العزاً ،

# فؤادي لديكم

قال وكتب بها إلى أخيه الملك ناصر الدين عمر وبهنيه بعيد الفطر :

فَفُوادي للدَيكُمُ وجَناني بغَوان به ، ولا بأغاني بالمعاني نتهيم لا بالمغاني ق إذا بات للهموم يعاني طيب عيشي من بعد هم ما هناني

إن ثنت عنكُم الخُطوبُ عِناني، واشتياقي لرَبعِكم لا بوَجدي ما هموينا معنى الدّيارِ، ولكن من مُعينُ الصّبّ الكثيب على الشّو ومن المُبلِم الأحبة أنّي

١ الزبرقان : القمر .

٢ السواري الأولى ، الواحدة سارية : العمود . والسواري من الشهب : النجوم . كيوان :
 الكوكب زحل .

يا نسيم الشمال إنجرزت بالشهبا ء قبتل عنى ثرَى السَّلطان وابلغ المكك ناصرَ الدّينِ شَوقي أُمَّ قَبَلُ ثَرَاهُ بِالْأَجْفَانَ عُمْرَ المالكُ الذي عَمِرَ المَجدَ، وقه كان داثيرَ البُنيسانِ والمَليكُ الذي يَرى المَنَّ إشرا كأ بوصف المُهيّمين المَنّان والجوادُ السّمحُ الذي مرّجَ ال بحرينِ من راحتَيه يكتقيان ا ملك " يَعْتِقُ العبيدَ من الرَّقّ ، ويتشري الأحرارَ بالإحسان بسَجايا رَضِعنَ دَرَّ المَعالي ، ومَزَايا رَضعنَ دَرَّ المَعاني فلباغ عصاه حُمر المنايا، ولباغي عَطاهُ بِيضُ الأماني يا أخا الحُودِ ليسَ مثلُكَ موجو داً ، وإن كان بادياً للعيـــان أنتَ بينَ الأنامِ لفظة اجما ع ، عليها اتَّفاقُ قاص ودان ذلكَ الرُّنبَةُ الَّني قَصَّرَتْ دو نَ عُلاها النَّسرانِ والفَرقَدانُ ٢ والحسام ُ الذي إذا صَلَت البيض وصلت في البيض والأبدان قامَ في حَومَة ِ الهياجِ خَطيباً ، قائلاً: كل من عليها فان واليَراعُ الذي يَزيدُ بقطع الرّا س نُطقاً مين بَعد شَق اللّسان لم تَمَس التّرابَ نَعلاك ، إلا " حسك ته معاقد التيجان شيم لم تكن لغيرك إلا لمعالي شقيقك السلطان نَ ، إذْ كُنتُما رَضيعَي لبان جَمَعَ اللهُ فيكما الحُسنَ والإحسا

۱ مرج : خِلط .

٢ قولَه : ذلك الرتبة ، هكذا في الأصل . النسر ان والفرقدان : نجوم .

فتوافيتُما كمُهرَيْ رِهانِ مثلَ هارون في فتتى عِمرانِ نَ لكُلُلُ الأعيادِ منكَ التّهاني خالداً في مسرّة وأمانِ هي أبدت لنا بديع المعاني نظمت فكرتي وخط بناني فما لي بشكرهن يتدان فيت عن بعض فلك الإحسان

وتجاريتُما إلى حلبة المتجد، مُم عاضدته ، فكنت لدبه فتهن العبد السعيد ، وإن كا واقض عُمر الزّمان صومآو فيطراً، ليس لي في صفات متجد ك فخر، كلّما أبد عت ستجاباك معنى لا تسمي بالشعر شكر أباديك ، لو نظمت النّجوم شعراً لما كا

## الملك الجامع الفضائل

وقال يشكر إنعام السلطان الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل ابن الملك الأفضل ابن أيوب صاحب حماة عند وروده إليها وقد كان اقترح عليه هذا البحر والقافية :

إن ذاق خُمُمضاً من بعد كم وسينة الأفراق سننة

لا راجع الطرف باللقا وسننه ، طال على الصب عُمرُ جَفَوَتكُم ،

١ وسنه : نعاسه الشديد . السنة : النوم .

طَوَعاً ، وأَلقَى إِلَى الهَـوى رَسَـنَـه ْ وإنْ قضي في هواكُمُ زَمَنَهُ ْ خالَفَ دينَ الهوَّى ولا سُنْنَهُ ْ لمَا غَدَا غَيْرُ شخصِكُمُ وثَنَهُ \* صغاً ، وأصغى إليهم أذنه إلاً وسكتى بذكركم حزَّنَهُ ° حرّى ، ولا أنحَلَ الضّني بدُّنَّهُ \* فَمَا وَفَى بعد كم بما ضَمِنَهُ \* فهي على السر غير مُوتمنَّه وهيَ لإظهارِ سرَّكم ْ خَوَنَه ْ واللَّيلُ قد فصَّلَ الضَّحَى كَفَـنَّهُ \* لمَّا غَدَا الجَفَنُ جَافِياً وسَنَهُ \* أن يلدي بالصنبع مرتهكة لَبُدُلَتْ سَيَّناتُهُمْ حَسَنَةُ ذِلُ في الصَّالحات ما خَزَنَهُ ° بُقَلَدُ الوَّفَدَ في النَّدَّى مينتنَهُ ْ لأصبَحَ البَحرُ باذلا سُفُنَهُ ولو أتنى الأصمتعيُّ يُنشيدُهُ مُ شِعرًا لأصبَحَ من خوفٍ به لحَنَّهُ ١

صَبُّ أجابَ الغرام ، حِينَ دَعَا لم يَقَضِ مِن وصلكُمُ لُبَانَتَهُ '، ما عَرَفَ الشَّركَ في هَـواه ، ولا ولو غَدا ، وهو عابدٌ وثناً ، إن كَرَّرَ العاذِ لونَ ذكر كم ، ما لامنه لاثيم ليُحزِنه ، لولاكُم م تبت جَوانحُـه م كم ضَمَّن الدَّمِعَ رَيٌّ غُلَّتِهِ ، لا تُوديعوا سِيرٌكم نَواظرَه ، نَوَاظِرٌ بالدَّموعِ وافيَـــةٌ ، ورُبِّ لَفَظِ فَصَلَّتُ مُجمَّلَهُ ، ساءت ظنُونُ الحسّاد في به ، لم يَبسُطُوا العُلْرَ لي ، ولا علموا ولو بمكح المُؤيَّد اعتبروا الملك ُ الجامعُ الفّضائلِ والبا يَـمــتَـنُ للقابلي عـَـطاهُ ، ولا ملك ً لو أن البيحارَ تُشبيههُ ،

١ عجز البيت مختل الوزن .

أزال من سحر لفظه لتكنَّه " ولو رَعَى أَلكَن مارَتُهُ، كَسائل المازنيّ من خَتَنَهُ \* مُهذِّبُ اللَّفظ في الفَّصاحة لا حَمَاسَةٌ بالسَّمَاحِ مُقْتَرِنَهُ \* من آل أيتوب الذين لهم ا كل أفاعيلهن مُتزنَّه ، ذوي بيوت في المَجد سالمة ، وصَيْرُوا أَنْفُسَ العِدَى ثُمَنَّهُ \* هم اشتروا المُلكُ غالباً خَطَراً ، تلكَ المَساعِي ، وتارَةً جُننَنَهُ ١٠ طَوراً سيلاحَ الملكِ العَقيمَ تَرَى واتبعَت في اعتمادها سُنَّنَه ، يا مالكاً دانت المُلوك له ، رَفَّهُ سَعَى الحُبُجَّابِ والْخَزَنَةُ \* ومَن ْ سَنَا بشره ، وناثِلُهُ ُ فَكَاهُ ذُو العَرَشِ بَعَدِمَا امْتَحَنَّهُ \* والصَّاد قَ الوَّعد في الكِتابِ ومَن أضاق عن حَملِ بَعضِهِ عَطَنَهُ \* أوسَعتَ للعَبد من هباتكَ ما كأنها بالنّعيم مُمتّحنّه أتعبَت بالشَّكرِ جُهد مُهجَته ، مسكننه نفسه ، ولا سكننه آنسة فضلكم ، فما طلبت به ، وأنساهُ ظلُّكُم وطَنَهُ . أسلاه عن أهله صنيع كُم ا أشبه في الوُد سرُّهُ علنه " يُعلينُ بالمَدحِ والثَّناءِ ، وقدَ وما قضَى نحتَ ظلَّـكُم ْ زَمَّنَّهُ ْ ما ساءَهُ غَيرُ فَوت مُدَّته ، ولا أماطَتْ عن حاسد حَزَنَهُ \* فلا أرتنا الأيَّامُ فيكَ رَدًّى ، تَعيشَ في الذَّلُّ عيشةً خَشنهُ وعِمَرَ اللهُ حاسديكَ لكني

١ قوله : العقيم ، لعله من قولهم حرب عقيم ، أي شديدة .

# إلى معاليه ينتهي الكرم

وقال فيه موشحاً مردفاً وكان لهجاً بالموشحات :

زارً ، وصبغُ الظَّلامِ قد نَصَلا ، بَدرٌ جَلا الشّمس في الظّلام ألا جاءً ، وسجفُ الظَّلامِ قد فُتيقًا فاعجب والصَّبِحُ لم يُبِق ، في الدَّجِّي رَمَقًا وقد جَلا نُورُ وجهه الغسقا وأدهمُ اللَّيلِ منهُ قد جَفَــــلا ، وقد أتني رائدُ الصّباح على أفديه بسدراً في قالب البشر أشهس قد جاءَ في حُسنه عـلى قـَــــدَرِ خدّه نـَظـَري يَرَتُـعُ في روضٍ كأنَّهُ من دَمي إذا خَجِلا خد اللُطف النّعيم قد صُقلا ، يا من غسدا ظل عسنه حرماً يُخضب لمًا حوّى مسا به الحتمال حمّى فرعاً وصُدغاً إن حكما ظُلما َ فارقتُم الجعدَ تَحرُس الكَفَلَا ، وحارِسُ الحَدّ منهُ قد جُعلا هَلاً تَعَلَّمتَ بَذَل َ وُدَّك َ لِي عَقَرِب من المَليكِ المؤيَّدِ ابنِ

سلطان عصر مسمتى عسلي الأول لولا أياد بها الورى شمكل الأصبيح الناس كالسماء بلا مَلَــك ً ، مَعانيه للوَرى حرَم كُوكب إلى معــاليه يَـنتـهـي الكَـرَـمُ قد أغرَق النَّاسَ سَيَلُهُ العَرِمُ ستحابُ جُودٍ على الوّرى هنطنلا ، لا بترقه مُبطىء النّوال ولا حُمساة السَحت للأنام حمى خلب حويت ملكاً على المُلــوك سما بحراً غدا بالعلوم ملتطيسا مكنك لرزق الأنام قد كفكلا ، فَصَارَ فِي النَّاسِ جُنُودُهُ مَشَلا يا من عطاه عبل السوال بدا ومَن حَبَانًا قَبَـلَ النَّــدَا بندَى هيهات ينسي صنيعتكم أبدا عليكُمُ إن قامَ أوْ رَحَلا عبدٌ على فترط حبّكم جُبُيلا ،

### في حمى الملك

وقال موشحاً وكان قد اقترح عليه هذا الوزن وتوشيحه لزوم ما لا يلزم :

بروحي جُوذَرٌ في القلب كانيس، تراهُ نافراً في زِيّ آنيس وأحسوى أحور الأحسداق ألمتى تَكَادُ خُدُودُهُ بالوَهمِ تَدمتى كَانَ الحُسنَ لمَّا مُنهُ تَسَمًّا وآثر أن ذاك الروض يُحمني غَدَا للوَّردِ فِي خَدَّيهِ غارِس ، وظلَّ لهُ بسَيفِ اللَّحظِ حارِس جَلا في كفّه كأسَ الحُميّا فقابل نُورُها بلر المُحيّا وطاف بكأسه فينسا وحييا فَغَادَرَ مَيَّتَ العُشَّاق حَيًّا بوَجه إن تَبَدَّى في الحَنادِس ، غَدَا للنَّيْرَاتِ الْحَمَسِ سادِسَ جَلَا كَأْسِي ، فقلتُ إليَّكَ فقسد ضيعت عُمري بالتمنتي فقال مع الخلاعة : إي ، وإنّي فقلتُ : فطُنُفْ إذا وامزُجْ وغَنَ

بشعري فهو حَضْراتُ المَجالس، وفاكهة مُ المُفاكِه والمُجالس! أما قال الذي في الحُسنِ زيد ومن وجد الندى قيدا تقيد فَهَا أَنَا فِي حِمِي الْمَلِكِ السُّويَّد مَنسِعِ العِزِ ذي مَجد مُشيَّد عماد الدّين مُغني كلُّ بائس ، ومن تغدُّو الأسودُ لهُ فرائس أيا ملكاً حَماني من وَمَــاني وأعطاني أمساني والأماني حَفَضَتَ برَفع شأني كلَّ شاني ٢ وشيّدت المعالي والمعساني ولولا أنتَ يا مُردي الفُّوارِس ، ﴿ لأَضْحَى العِلْمُ بَيْنَ النَّاسِ دَارِس تَجَرًّا مَن لِحُودِكَ رامَ حَدًا ومَن ْ بالغَيث قاسَكَ قَد تُعَدَّى وكيفَ تُقساسُ بالأنواءِ حَدًا وكَفَّكَ للوّرى أدنكى وأندّى لأن الغيث يُسأل ، وهو حابس، وليس يتجود الا وهو عابس جعكت البيض دامية المآقي وسُمرَ الحطُّ تَرَفَّى في التّر أفي

١ حضرات ، الواحدة حضرة : مكان الحضور ، ولعلها محرفة .

٢ الشاني : المبغض :

أضحت مراتي للعككي وتلك الصَّالحاتُ البَواقي هي فتُرجيلُ فارسَ الحربِ الممارس ، وتجعلُ راجيلَ الإملاق فارس حمدت إليك ترحالي وحسالي وزاد لدّيك إقبالي وبالي وقد ضاعفت آمالي ومالي فلست أطيل عن آلي سوالي فصار لدّي رطباً كل أيابس أفّضت على للنُّعمّي مكابس ، بالمَدح جازي أأزعُمُ أنّــني الحَقيقة المَجازِ وهل تُنجزَى ولكن في ارتجالي وارتجازي إذا قَصَرتُ فاللهُ المُجازي فإنى من قضاء الحق آئيس فلو نَظَّمتُ من مَدحي نَفَائيس ،

### ألبر قيد العفاة

وقال وقد أسمه وزناً طويلا على هذا الوزن والقافية وذكر أن جماعة من الشعراء نظموا فيه وأخطأوا فنظم بين يديه ارتجالا :

إن قصر لفظي فإن طولك قد طال ، أو خفت بهضي جميل صنيعيك عندي ، يا من جعل البير للعنفاة قيودا ، أظهرت علينا من السماح سمات ، شيدت بيوت العنلى ، وكن طلولا ، ما أنصف من قاس راحتيك بسمب ، السنحب ، إذا ما سخت تجود وتبكي يا من جعل العالم الفصيح بكيدا ، يا من جعل العالم الفصيح بكيدا ، لا تعجب إن أخطأوا لديك بوزن لو لم يكن الشعر للمتحاول صعبا ،

ما من فعل البرّ والجسميل كمن قال قد حميل ظهري لفرط منتك أثقال قد زدت من المن عنق عبدك أغلال أن قصر نطقي بوصفيها نطق الحال الجود فأمست بيوت مالك أطلال من أبن لكفيك في السحائب أشكال الماء ، وتسخو وأنت تضحك بالمال البحث كما صير الفكاسف جهال في النظم ، فللشعر كالمعارك أبطال ما أصبح من دونيه البيوت بأقفال

# جزاك الله خيراً

وقال يشكر إنعامه وقد حمل إليه تحفأ وكسوات البيت وآلاته ومهماته جميمها :

وكان لك المهيمين خير راع كما طولت بالإنعام باعي جميع الناس ما سبب امنياعي وخطوي نحو ربعيك في انقيطاع تردد د بين كفي والبراع كما فنضل البقاع على البقاع ضمينت لربها ندجح المساعي سعيد الجدد ذا أمر مطاع

جزاك الله عن حساك خيرا ،
فقد قصرت بالإحسان لفظي ،
فأخرت الحياء ، وليس يكدي ،
فشكري حسن صنعك في اتصال ،
وقافيسة شبيه الشمس حسنا ،
لما فنضل على غرر القوافي ،
غدت تشني على علياك لما فدمت ، ولا برحت مدى الليالي

# طلائع الإقبال

وقال يهى، ولده السلطان الملك الأفضل ناصر الدين محمد أعز الله نصره بوصول الملك إليه بعد وفاة السلطان أبيه قدس الله روحه ووفاه السلطان الأعظم الملك الناصر له بغلك ومخاطبته إياه بالولد في تقليده في سنة ثلاث وثلاثين وسجمائة :

وخانه في الردّ إخوانه أول من عاداه سلوانه ويعجز الأعين كيتمانه وقد هممت عيناه ، ما شانه فعز من ذلك إمكانه لفرط ذاك الثقل إنسانه يتجن ، والأحباب جيرانه بوابل الأدمع أجفانه وصيب الودق وهتانه وميدانه تعطرت بالمسك أردانه وتقنص الآساد غزلانه وتقنص الآساد غزلانه

عاندة أفي الحب أعوائه ، منتيم ، ليس له ناصر ، يتكتيم ما كابد أ قلبه ، ما شانه الا مقال العيدى ، ما شانه المخلف الحفاء الهوى قلبه ، أمانة يشفي من حملها من لمحب قلبه المات هائيم من المحب قلبه هائيم ما شام برق الشام إلا همت سقى حمى وادي حماة الحيا، واد إذا مر نسيم به واد إذا مر نسيم به واد الأبطال آرامه ،

١ ألآرام : الظباء ، الواحد رئم .

إذا انثى يحسدُه بانه كم فيه من ظري هتضيم الحشا، قُدُودُ أهليــه وأغصانُه تَشَابِهَتُ عندَ مرور الصَّبا وقد طَمَتْ بالماء غُدرانُه كُم لَيْلَة قَضِيْتُ فِي مَرجه ، قد كُلُلَتْ بالدُّرِّ تيجانُه والأفقُ حال بشجوم الدُّجَى، حَفّ بها البَدرُ وكَيُوانُهُ كأنَّما الجوزاءُ فيهِ ، وقد بالمكك الناص أركانه بيتُ بني أيُّوبَ ، إذْ شُيَّدتْ قد سَلَمتْ في المُجد أوزانُه بيتٌ أثيلٌ ، بحرُهُ وافرٌ ، أُسَّسَ بالمَّعرُوف بُنيانُه لا غرو إن أمسَى مَشيداً ، وقد قد كاد أن يترَغ شيطانُه شَيّدة أَ النّاصرُ من بعد ما وسائرُ الأيّام أعوانه مَلُكٌ كأن الدّهرَ عَبد له، قد بكييت في اللّحد أكفانه وَفَيَى لَهُمْ فِي قُولِهِ ، وَالْوَفَا ويُغرقُ العسالَمَ طوفانُهُ لا زال ً يُحيى بنداه ُ الورى ، طاعمة أ ذي الأمر وإعلانه يا أينها المكك الذي سرُّه تُلقَى إلى غَيرِكَ أرسانُه تَهن ً بالملك الذي لم تكن ً مُقتَبَلُ العُمرِ ورَيعانُه طَلاثعُ الإقبال جاءَتْ ، وذا وهـذه الرتبــة عُنوانُه هذا كتابٌ ناطقٌ بالعلى ، قام لأهل العصر برُهانه فافخرْ ، فما فخرُكَ بَدعاً ، وقد له من السلطان إحسانه يَفَخَرُ ذُو الملكِ ، إذا ما بَدا

١ نزغ الشيطان بين الناس : أغرى بمضهم ببعض .

فَكَيَّفَ مَن والدُّهُ قد قضَى ، فأصبسح الوالد سلطانه زكَّاكُم تُربان إيمانكُم به ، وزكتي الغَيرَ إيمانُهُ من يك إسماعيل أصلا له لا بدع أن يُقبل قُربانُه أبٌ به تُرفّعُ عن متجد كم قواعِدُ البَيت وأركانُه يَوماً ، ولا يتخسَرُ ميزانُه أَبْلَجُ لا يَخْسَرُ مَنَ أَمَّهُ ۗ تكادُ أن تَعشُو إلى ضَيفِه لفرط ما تهواه أ نيرانه إنْ ذُكرَ العلمُ ، فنُعمانُه ، أو ذُكرَ الحكمُ فلُقمانُهُ ا أُحزَنَنَا فقدانُهُ ، فانجلَلَتْ بالملك الأفضل أحزانه ورحمة الله ورضوانه سَلامُ ذي العَرش على نَفسه،

### سطوة تذيب الجلمد

وقال وقد أرسل إليه تحفاً على يد مملوك له إلى بغداد :

أقطرَاتِ أدمُعي لا تتجملَدي ، ويا شُواظ أضلُعي لا تتخمُدي ويا عيوني السّاهراتِ بعدَهم ، إن لم يتعلُدُ ك طيفُهم لا ترقُدي ويا سيوف لحظ من أحبَبتُه جُهدك عن سفك دمي لا تُغمدي

١ النعمان : هو أبو حنيفة الفقيه المشهور . لقمانه : أراد لقمان الحكيم .

ویا بنوادی زَفرَتی تصعدی إن يُحم عن عني البكا تجلّدي رقتي ، وأعطيتُ الغرامَ مُقُوَّدي تَسَى العقول ، أو غَزَال أغيد ا لمّا رَماني بالمُقيمِ المُقعد مولَّــد من ذلك المولَّـد فَهُوَ بَهَا كَالْأَلْفُ الْمُشَدَّدِ ٢ لو لم تُشابِه حَسَدَه مُ لم تُعبَد ضد بن قد زادا غليل جسدي وذاكَ خطُّ أبيَضٌ في أسوَد والدُّهرُ منه ُ بالوصال مُسعِدي به حَلَلنا فوقَ فرق الفَرقَد وماثه المُسلسل المُجَعَّد عَقَارِبٌ تَدَبُّ فُوقَ مِبرَدِ على شُواطيه ، ومن منضَّد مرَنَّع ، أو طائرٍ مغرَّد بشدوها المُطرب صوتَ مُعبَدٍّ

ویا غوادی عَبرَتی تَخَدّري ، نقد أذلتُ أدمعي ، ولم أقبُل أنا الذي ملّـكتُ سلطان الهوى ما إن أزال هائماً بغادة فَهُوَ الذي قد نام عنى لاهيا ، مُولَّدُ النّرك ، وكم من كمد معتدل القد عليه كُمّة ، قال المُمجوسُ إن نورَ نارهم يُريكَ من عارضه وفرّقِه فذاك خَطُّ أسوَدٌ في أبيض ؛ لله أيَّاماً مضَتْ في قُربه ، ونحن ُ في رادي حَماة َ في حِمتَى فحبَّذا العاصي وطيبُ شعبِه ، والفُلُكُ فوق لُجّه كأنتها وناجم ُ الأزهار من مُنظَّم من زَهَرِ مفتِّحِ ، أو غُصُن والوُرقُ من فوق الغصون قد حكتْ

١ الأغيد : الطويل العنق .

٢ الكمة : القلنسوة المدورة .

۴ معهد : مغن مشهور .

ِ أَفْضَلُ نُسَجِلِ الملكِ المؤينَّد من نُسلُ مُحسود العلاء أمجَد موَحَّد ابنِ المؤمنِ الموحَّد ابن السيدابن السيدابن السيد كَوَاكِباً بِهَا الْأَنَامُ تُمَهَّدِي ثوبَ الفَخارِ مُطَرّزاً بالسّوّدَدَ للمُجتني والمُجتَلَى والمُجتَدي للمُعتَسَى والمُعتَفَى والمُعتَدي ولا يَسُوبُ برَّهُ بمَّوعد في أدَب يمَهزَأُ بالمُبرّد رعاهم بطرفه المسهد أطِيبَ من شكو الحسان الخُرّد بالكَرّ عن صَدر الحسان النُّهـ ١ عن كل مُجدول القَوام أملك وسَطُوَةٌ تُلذيبُ قَلَبَ الجُلَمَد وفيضُ جود كفَّه من أجوَد مُحتَجباً من العَجاجِ الأركد قد كُحِلت من نقعه بإثمد

كَأْنُمَا تَنشُرُ فَضَلَ الملكِ ال أروعُ مَنحسودُ العَلاءِ أَعِدٌ، المؤمنُ الموَّحَّدُ ابنُ المؤمنِ الـ السيد أبن السيد ابن السيد من آل أيتوب الذين أصبَحوا من كلّ خَفَّاقِ اللَّواءِ لابس مُهَدُّب مُحَبِّب مُجَرِّب، فَقُولُهُ وَطُولُهُ وَحَولُهُ ما إن يَشينُ مَنَّهُ بمنَّة ، سماحة " تخفض قدر حاتم نامت عيون النّاس أمناً عندتما صوتُ الصَّهيلِ والصَّليلِ عندَهُ ُ يُلهيه صَدرُ النَّهد في يوم الوغي ويتغتسي بالمُلدِ من سُمرِ القَّنا حَلَاثِينَ "تُعدي النّسيم رقة" ، وبأسُ ملك ِ مجدُهُ من عامرٍ، ورب يوم أصبيّع الحوُّ به كأن عينَ الشّمسِ في قَتَامِهِ

١ النهد : الفرس الحسن الحميل الحسم .

شَـكا به الرّمحُ إليه وحشـَة ، فأسكنن الثعلب قلب الأسدا والهامُ بَينَ رُكّع وسُجّد حتى إذا ما كَبَرَتْ كُماتُه، وثنَّتِ الصَّفاحُ كلَّ مُفرَد أفردت الرّماحُ كلَّ توام ، فأصبَحت به الكيرام تقتدي يا ابن الذي سنّ السّماح للوّري الصَّادقُ الوَعد كما جاءً به نَصُّ الكتابِ والصّحيحِ المُسنَد مَن أصبَحت أوصافه من بعده في الأرض تُتلى بليسان الحُسِّد ما مات من وارى النرابُ شخصَه وذ كرُهُ يَبَقَى بَقَاءَ الأبدَ حَتَى إذا خافَ الأنامُ بعدهُ تعلَّقَ الملك بغير مُوشد فُوّضَ أَمرَ الملك من محمّد النَّاصِ الملك إلى محمَّد الأفضل الملك الذي أحيا الورى فأشبــه الوالد فضل ُ الوَكد العاديل الحكم الذي أكفُّهُ لَيستْ على غَيْرِ النُّضارِ تَعْتَدي لو زين عصرُ آل عِبَّادٍ به ِ ، لم يتصل الملك المعتضد يا مَن حَبَاني من جَميلِ رأيه ببيشره والبير والتودد طَوَّقتَـني بالحود ، إذ رأيتني بالمَدح مثلَ الطَّاثرِ المُغَرَّد أبعَدتُموني بالنُّوالِ ، فاغتَدى شوفي مقيمي ، والحَيَاءُ مُـُقعدي لولا حَياثي من نَوالي برَّكم ، مَا قَلَ نُحُوَ رَبِعُكُم تُرَدُّدي فاعذر مُحبّاً طال عنكُم بعده، ووده ومدَّحه لم يَبعُد فكم حقوق لكُم سَوابيق ، ومنّة سالفة لم تُنجحَد تُعجزُ بالشَّكرِ لِساني ويلدي تُنشِطُ رَبِّ العَجزِ ، إلا أنَّها

١ الثملب : أراد به سنان الرمح .

### إلى آل أبوب يعزى الفخار

وقال فيه يشكر إنعامه لتحف حملها إليه وأرسل القصيدة وقدم معها مملوكأ تركياً وقماشاً من ماردين :

وغيرُكَ في القلب لم يتحلُـل على غير حبتك لم تُنجبل وأصغى إلى عَذَلَ العُذُلُ لقد نصلَ الدُّهرُ صبغَ الشَّبابِ ، وصبغُ المُحبَّة لم يتصلُ يُرينا اعتدالاً ، ولم يتعدل وذلكَ شأن القَنا الذُّبُّلِ فمن د لهن على مقتلى وقلى بجُذُوتِها يتصطكى ووَعَــدُ تَـجافيه لم يَـمطُلُ ومَن مَلكُ الملكُ لم يَبخَل من راحة الملك الأفضل تصاغر قدر الحيا المسبل ويتفخرُ بالطّرَفِ الأطول وفي السّلم ذا الحُلُق الأسهـَل

سوی حسن وجهـك ً لم يحل ُ لي ، فكيفَ سلوّي وَلي طينــة" أتَنزعُهُ أنَّى أُطيعُ الوُشــاة َ ، عجبت لقداك مع لينه يَلينُ ، وفي فتكه قَسوَةٌ ، وعيناك قد فوقت أسهما ، وخَدَّكَ مُوقِدَةٌ نبارُهُ ، أيا ماطلاً لوُعود الوصال ، بتخليت، وقد حُزت مُلك الجمال، فهكلا تعلمت فضل السماح مليك ، إذا هطكت كفه ، يشيد العلى باليراع القـَصير، تلاقيه في الحرب صعبّ المراس

وأثقَلُ في الحيلم من يتذبئل إ ويُشرقُ في حيندسِ القَسطلِ ونــورُ مُحيّـاًهُ للمُجتـّـلي ويتحنو على البائيس المرميل مُحَمَّدُ أُورَتُهَا من على في كلّ ماضٍ ومُستَقبل يُخبَرُ عن شرَفِ أُول تنم الرّياحُ على المَندل به أصبَحَ المُلكُ في معقل كذا هيمة الليث في الأشبل نحت الصّفائح والجَندَل وغيرُكَ قالَ ولم يتَفعَسل وكَفَتِي بإنعامكُم مُمتلَى وأنعتمت عَفُواً ، ولم أسأل حَيَاءً ، ولولاهُ لم أرحَل لخَفَقتُ عن ظَهريَ المُثقلِ وما كنتُ عندك بالمُهمل بأحسن من كان في منزلي

أُخَفُ إلى الحَرْبِ من ذابِسلِ ، يُضيءُ لَنَا في ظَلَام ِ الْحَطُوب فسيل عطاياه للمُجتلدي، يُرَمَّلُ بالدَّم شَلْوَ الكُّمِّي ، مَناقبُ مَعروفُها تالدٌ ، إلى آل أيتوب يُعزَى الفَخارُ، ملوك" لهم" شرَف" آخَر" ، يَسُمُ بهم جُودُهم مثلما أيا ناصرَ الدّينِ ، يا ابنَ الذي حَبَاكَ الْمُؤْيَّدُ تَأْيِسَدَهُ، ولولا وجودُك كان السماحُ فعكت من الجود ما لم تَقَالُ ، فقلي بإحسانكم فارغ ، سمَّحتَ ابتداءً ، ولم أمتَّدحُ، وواليت برك حتى رَحَلَتُ ولو شيئتُ نتهضي إلى قتصد كم، فأهملَتُ واجبَ سَعيي إليك، وكَفَرْتُ عن زَلَّة ِ الانقطاع ِ

١ الذابل : الرمح . يذبل : جبل .

يُمتحصُ عن زَلَة المرسل الله الفضلُ في ذاك والفتخرُ لي وبقدرُ متعانيه لم يكمل وليُطف البقديهة والمقول وسيف القريحة لم يصقل وأثني على فتضلك الأكمل وصدق قول المحب الولي إذا كان عذري لم يتقبل

فأرسكته واجياً أنه فإن لاحظته عيون الرضى وإن لم يكن غاية في الحمال ، فإن له غاية في الذكاء ويكر خدمت بها عاجيلا ، أروم إقامة عدري بها ، ومثلك من قبيل الاعتدار ، فوا ضعف حظي وفوت المنى ،

# حامل الأثقال والأهوال

وقال يشكر إنعامه ويذكر رماية البندق في مروج فامية من نواحي حماة ويهنيه بعيد الفطر في سنة أربعين وسيعمائة :

قم بي فقد ساعد آنا صرفُ القدرُ ، وجاء طيبُ عيشينا على قدرُ فكرَ على فكدرُ فكرَ على قدرُ الهينا إن تكلقَ درَّ فكرَم علا قدرُ المرىء ، وما قدرُ ، فارضع بنا درَّ الهينا إن تكلقَ درَّ فكرَ فالشَّهمُ من حازَ السَّرورَ إن قكرُ

١ محص من زلته : أنقصها .

وقد صَفَا الزّمانُ والأمانُ ، وأسعدَ المَـكانُ والإمكانُ والإمكانُ وأنجَدَ الإخوانُ والأعوانُ ، وقد وفَتَ بعَهدِها الأزمانُ وانجَدَرُ والدّهرُ تابَ من خطاهُ واعتَذَرْ

يا سَعدُ ، فاترُكُ ذكرَ بان لَعلَع وعيشة ولت بوادي الأجرَع وإن تكن تَسمَعُ قَولي وتَعي ، فاجلُ صَدا قلبي ، وأطرِب مسمعي برَشقة الأوتار لا جس الوَتَرْ

ودَعُ طوالاً عُرِفَتُ بُوسَمِهَا ، وأُربُعًا لَمْ يَبَقَ غَيرُ رَسَمِهَا وَاجْعَلُ سُرُورَ النَّفْسِ أَسَى قسمها، وادخلُ بنا في بحثِ إن واسمِها وخَلَمْ مِن ذكرِ كان والحَبَرُ

أما ترَى الأطيارَ في تيشرين ، مُقبِلَـة بادية الحَنينِ فريقُها ناب عن الأنين ، إذا رنت نحو المياه الحُون ِ فريقها الحَدَرُ

هذي الكراكي حاثمات في الضّحى منظومة أو دائرات كالرّحَى إذا رأت في القيض ماء طنفحا تفرق في حال الورود مرّحا وما درّت أن المنايا في الصدر وما

يا حُسنَها قادمة في وقتها ، تُغري الرّماة بجَميلِ نعتها إذا استوت طائرة في سمتها ، ترشقُها ببُندُق من تحتها لو أنه من فوقها قيل مطرّ

١ لعله أراد بريقها : قرتها .

فلَو تَرَانَا بِينَ إِخُوانِ الصَّفَا ، حُولَ قديم مِن قَدَاهُ قد صَفَا مُشْتَهُم بِالصَّدَق مَخبورِ الوَفَا ، لَم يُغض في الحَق لِحَلِ إِن هَفَا مُشْتَهُم بِالصَّدَق مَخبور الوَفَا ، لَم يُغض في الحَق لَحيل إِن هَفَا وَلَم يَقُلُ يُوماً هَبُوا لِي مَا شَجَرْ

من كل رام شبق اليكري ، بمكمتج مثل الهيلال زين جعد البكاغ نافر الكعبين ، لو كف حتى مُلتقى القُرصين ما انتقض الشاخ ، ولا العود انكسر ا

فابرُزْ بنا نحو مَرامي فامية ، بين مُروج ومياه طامية تلك المَرامي لم تَزَلُ مَرامية ، فاسمُ بنا نحو رُباها السّامية وخلَتْ من بكدة فيها زَوَرْ

وانظُرُ إلى الأطيارِ في مطارِها ، واعتبرِ الجَفَّةَ كاعتبارِها الذلا تطيرُ مع سوى أنظارِها ، فلا تضعُ نفسك عن مقدارِها مع غيرِ ذي الجبنس وكن على حذرُ

أو ميل إلى العُمقِ بعزَم ثاقبِ، فإنتها من أحسن المناقبِ فاعجب لل فيه من الغرائب، من المراعي وجليل واجبِ أصنافه معدودة لا تُحتفر

وقائل صِفها برَمْزٍ واضِحٍ ، فإنّها من أكبَرِ المَصالِحِ

الشبق : المشتدة شهوته . السئم . قوله البلاغ والقرصين والشاخ : هكذا في الأصل ولم ندرك ما أراد بها .

٢ الجفة : العدد الكثير .

والباقياتِ بَعدَكَ الصّوالِــجِ، قلتُ: تمنّعْ، واعصِ كلّ كاشحِ فهنّذه عِدّتُها إذْ تُعتَبَرْ

وإن تُرد إيضاحَها للسَّائِلِ ، بغيرِ رمزِ للضَّميرِ شاغيلِ وحصرَ أسماها بعد كاملِ ، فهي كشَطرِ عُدَّة المَّنازِلِ أو ما عدا المحذورَ من عد السُّورُ

كَرْكي وعَنَّازٌ وأرنوق وتم ، والوَزُ واللّغلَّغُ والكّي الهرم ومرزَم وشبطر ، إذا سلِّم ، وحبرَج ، وبالأنيسة انتظّم صوغ ، ونسر ، وعُقاب قد كسر ا

فستة متحملُهن الأرجُلُ ، ثم ثمان بالجناح تُحملُ ولا اعتداد بسوى ما يتحصل ، وصحة الأعضاء شرط يتشملُ كيلا يُرى في الطيران ذو قصر الم

شرع صحيح للإمام النّاص ، قبس على الشّرع الشريف الطّاهر حرّرة من كل فقيم ماهر ، فجاء كالبّيت الشّريف العامر أساسه الصّدق ، وركناه النّظر السّلم الصّدق ، وركناه النّظر السّلم الصّدق ، وركناه النّظر السّلم الصّدق ا

يَحرِمُ فيه الرّمْي بالسّهام ، والشّرب في البّرزة للمُدام وبيع شيء من صُروع الرّامي، والسّبق للصّحب إلى المقام والشرط والترخيص، فهو والهَدَرْ٣

١ كل ما مر في هذا البيت أسماء أنواع من الطير .

٢ القصر: الكسل.

٣ الصروع ، الواحد صرع : قوة الطاق من الحبل . الهدر : الساقط الباطل .

وقائل فيمه لعل تسلم ، ومثلها في غير شيء يلزم ُ أو ذا على الوَجه الصّحيح ينُفهم ، ثكاثة من الهيتسار تُعصم ُ ا سفن النّجاة لامرىء خاف الضّرر ْ

فانظرُ إلى زَهرِ الرَّياضِ المُقبِلِ ، إذ جادَهُ دَمَعُ السَّحابِ المُسبلِ يَضوعُ من شَذَاهُ عَرَفُ المَندَلِ ، كأنه ُ ذكر المَليكِ الأفضلِ يَضوعُ من شَذَاه عَرَفُ المَندَل ، كأنه ُ ذكر المَليكِ الأفضلِ إذا طواه والوقد في الأرض انتشر

وارثُ علمِ المليكِ المُؤيَّدِ، إرثاً صَحيحاً سيّداً عن سيّدِ أَطلَقَ جَرَي نُطقيَ المُقيَّدِ، فإنْ أَفُه فيه بنظم جيّدِ أَطلَقَ جَرَدُ كَمُهُد تَمرَهُ إلى هَجَرْ

نجلُ بني أيتوبَ أعلام الهُدى ، والأنجمِ الزَّهْ ِ ، إذا اللَّيلُ هَدَا والسَّابِقَينَ بالنَّدى قَبَلَ النَّدا ، كلُّ فتَّى ساسَ البلادَ ، فاغتدى في الحكم (لُقمانَ) وفي العدل (عمرْ)

المغمدو بيضِ الظبّبَى في الهام ، والمُشبِعو وحشِ الفكلا والهام المورسلو غيثِ السّماحِ الهامي ، ففيضلُهم بالإرثِ والإلهامِ للمحامريءِ ضن وبالأصلِ افتحر

يا ابن الذي قد كان في العيلم علم ، واستخدم السيف، جدير أ، والقلم ،

١ المتار : المسابة بالقبيح من القول والباطل .

٢ ألهام : توع من اليوم ، الواحدة هامة .

لغيرِ بيتِ المالِ يوماً ما ظلَمَ ، مَناقباً مثلَ النَّجوم في الظلُّمَ الغَلْمَ الْعَلْمَ وَعُرَرٌ أَ

أكرَمَ مثوايَ ، وأعلى ذكري، حتى نسيتُ عَطَني ووكري وإن أجلتُ في عُلاهُ فيكري ، ما لي جزَاءٌ غَيرَ طيبِ الشّكرِ وقد جُزي خَيرَ الجزاءِ من شَكَرْ

يا حامل الأثقال والأهوال ، ومُتلف الأعداء والأمسوال وصادق الوعود والأقوال ، أبديت في شدائد الأحوال صبراً فكان الصبر عُقباه الظفر

أنلتَ باغي الجودِ فوق ما بغتى ، وحجّلتْ كَفّاك حَتَفَ مَن بغَى فقد سمّوتَ في النّدى وفي الوّغى ، حتى إذا مارد مُلك ٍ نَزَغا أخلدَ عزيزٍ مُقتَدر ْ

إنّي وإن شيدتُ لكُم بينَ المَلا طيبَ ثَنَاءِ للفَضَاءِ قد مَلا لم أَبغِ بالمَدحِ سوى الود ولا إن ميت يوماً بسيوى صدق الولا وحسن نقطم فيك إن غبت حضر

فاسعد بعيد فطرك السعيد، مُمتَعًا بعيشك الرّغيد في الصّوم والإفطار والتعييد، للنّاس في العام انتظار عيد وأنت عيد دائم لا يُنتظر

### سليل الملوك الكماة

وقال بهنيه بعيد النحر من سنة أربعين وسبعمائة موشحاً :

زَمسان ُ و و وحسن الوُجود وَجُودُ بلوغُ البــَليـــغ ختسام وزَوَّجُ بماءً الحَيَا السَّلسلِ عَرَوساً منَ الحَمرِ تُميتُ العُقــولَ وتُحيي النَّفُوسا ما سَبَتْ بسَنــاها الكُوُوسَــا تُشاهدُ كُلاً مِنَ الصّحبِ يُشيرُ إلى طُورِها المُعتَلَى، ويُصعَقُ وأغيـَـــدُ طافَ بكأس فأطلَعَ في اللّيلِ شَمسَ اللتهوِ حَيًّا بشمس الحُميّا، وبسدر المُحيّا لِمَا نَجَتَنِي ، وما نَجَتَلِي مِنَ الشَّمسِ والبَّدرِ

١ الخندريس : الحمر القديمة .

فباكير صَبُوحك قبل الفيطام وحي المُسدام فقد أقبلَ الصّبحُ مُرخي اللّشامِ وفَــل الصّباحُ جُيوشَ الظّلامِ وألقتى الشَّعاعُ على الجُلَدُولِ مِلاءً مِنَ التَّبرِ وقد أضحتك الرّو ض دَمعُ السّحابِ غــــداة خــــدا جـَونُهُ في انتحاب فضرج بالزّهر خسد الرّوابي ولو لم يبيت قطرُه في انسكاب لكانت يدا المكيك الأفضل تنوب عن القطر مليك هو الليث يتحمي حماه الأدا ما أتاه نزيل حماه سكيل المُلوكِ الكُماةِ الحُماهُ ملوك" بهم ظل وادي حَماه يَطُولُ فَخَاراً على الأعزَل ِ، ويَسمُو عــلى النّسرِ أيا ملكاً جُودُ كَفَيهِ كَوْثَرُ لرَبُّكُ مَل بذا العيدر وانحر وكُن مُوقيناً أنَّ شَانيكَ أَبْتَرْ أكبتر قُتُلِ : الحَمَدُ للهِ ، واللهُ فشانيك في الدَّرَكِ الْأَسْفَـلِ ، وضِــدُّكَ للنَّحــر

# سعد دائم

#### وقال أيضاً وكتبها إليه من ماردين :

لا زال سعد ك دائيماً ونُحورُ ضد ك دامية وعدوُ ملكك هائيماً ، وستحابُ جودك هامية وحسودُ فضلك سائماً ، وسعودُ جد ك سامية والنصرُ حولك حائيماً ، وصدورُ ضد ك حامية مولاي ! إن أك واهياً ، ونجومُ سعدي هاوية ما زِلتُ بعدك شائيماً تلك البروقُ السامية أغدو لم يجدك رائيماً ، ويندُ الندى لي رامية

### باني العلى

وقال بهيء ابن عمه علاء الدين بن تقى الدين بدار عمرها وكتب عليها :

بنيت العُلى قبل هذا البناء ، لذلك أضحى محل المتناء رحيب الفيناء ، وفيع البناء ، مشيد الثناء ، عزيز السناء فأصبح ، وهو مقيل الضيوف ، عرين الأسود ، كيناس الظلباء فلا زلت تكبس فيه الغيل ، وتسمع فيه لذيذ الغيناء

### يا صاحب الجد السعيد

وقال مما كان هنأ به الملك السعيد محمد بن السلطان الملك المنصور في بنداد وقد كان سمع بسفره إلى الصعيد وصده عن ذلك :

مثل التيسم الصعيدا مشل التيمم للصعيد وباطل ٌ عند َ الوُجود يُختارُ مع عَدَم المياه، وسعد ُ جَدِّي في صُعود ما لي وقصدي للصّعيد ، وماؤه ُ عَذَبُ الوُرود والعيشُ طَلَقٌ بالعراق ، نُظّمتُ نَظمَ العُقود والسَّفْنُ في تيَّارِ دِجلَّة عَ البدرِ يضربُ كالعمود فإذا رأيت به شعا ط يشق بالنّور المَديد فاعجب من الصرح البسي كقلائد الدر النضيد وإذا رأيت نُجومتها بمناقب المكك السعيد خلت السماء تمنطقت سَجبولُ من كرّم وجود أسمتي المُلوكِ مُحمَّدُ ال قَصيرُ أعمارِ الوُعودِ ملك طويل ُ يد السماح وصاحب السعد الحكديد يا صاحبَ الجَدُّ السَّعيد ،

١ تيمم الأمر : توخاه وتعمده . وتيمم الصلاة : مسح يديه ووجهه بالتراب . الصعيد : موضع .
 والصعيد : التراب .

أسعيد بنتيليك للعبلى ، وتنهتن بالعيد السعيد وانحر عيداك به وص ل، وصل برفدك للوفود واسلم على كتيد العيدى ، جندلان في عيش رغيد

#### هنيت بالولد

وقال يهني أحد الأعيان بمولود :

هُنتَيتَ بالوَلدِ السّعيدِ، فقد أتمَى وَفَقَ المُرادِ وأنتَ وَفَقُ مُرادِهِ فَاللهُ يُبقيهِ ويُبقيكُمُ لهَ ، حتى ترَى الأولادَ من أولادِه

#### بشارة

وقال يهيي أحد الأعيان بولاية :

يُبَشَرُني قوم " برُتبَتِك التي تمنيّت فيها السُّول حتى لقيته فبسَسَرت نفسي بالسّرور ولم أزل الهنتي بك القلب الذي أنت قوته وقلت لهم أعلى الإله محلّة ، وهذا دُعاء لو سكت كُفيته

#### لا عذر للسحب

وقال يشكر إحسان الصاحب المعظم شمس الدين بن عبشون المترفى بسنجار وقد تلقاه بإقامة وهدايا أخجلته فرحل عنه عجلا وكتب إليه :

أمسى يُفاخرُ سَمعي فيكمُ بَصري إنتي حضرتُ ، وأطوي عنكم ُخبري عنكم، وقد كنتُ منه ُ دائم الحَذرِ لا عُذرَ للسَّحبِ إن لم تَهمْم بالمَطرَ نظام مَن قال قبلي قول مُعتذرِ : والعَذْبُ يُهجَرُ للإفراطِ في الحضر

ما عشتُ لا زاركم إلا ثنناي ، وإن فألزمُ النفس نشري نشر ذكر كُمُ ، لأن إفراط هذا البر يبعيد ني مع أن عند كم في ذاك متضيح ، فإن عتبتم على بعد المزار أقل ، لو اختصرتم من الإحسان زرتكم ،

### سباق إلى المكرمات

وقال يشكر أحد الأعيان على مثل ذلك :

عاش بك المعروف والمكرُمات وليس للأموال منه تَبات إلا تَداعى مالُه بالشَّتات

لا زِلتَ سَبَّاقاً إلى السَّكرُمات ، أنتَ امروً " مَعروفه " ثابت " ، ما جمَعَت شمل َ العُلي كفَّه ،

# الندى الشامل

وقال في مثله :

ما زال َ ظِلِ ثُنَداكَ شاميل ، يا من يُموّل ُ كل َ آميل ُ يا من غدا كنهف الأيا من واليتامني والأرامل ُ حُرْت العُلى والجود يا رَبّ الفيضائل والفواضيل ُ وكممّلت كل فضيلة ، يا ماليكا في الفيضل كاميل ُ

# شكر الرياض

وقال في مثله :

أوليتني نِعماً تتابع منتها ، هي فيك أصفادي وقيد تنائي فلأشكر تك ما استطعت تكفيظاً، شكر الرياض لصيب الأنواء

### كثر الله مثلك

وقال يشكر إنعام الصاحب المعظم فخر الدين إبراهيم بن عبد الله المصري صاحب الديوان بحلب عن إقامات حملها إليه :

ض ، لتفشو صنائع الإحسان توجب الصفح عن ذنوب الزمان توجب الصفح عن ذنوب الزمان قصرت دونها يدي وليساني كند بنها شواهد الامتحان غير أني شاهدت منك معاني بجدى منعم ، وأعدار جاني بداد ، با جامع الصفات الحسان ض ، وتسطو إلا على ذي ليسان مانع ، مانع ، شهاع ، جبان

كَثَرَ اللهُ مثل متجدك في الأر وتنعُم الأنام منك هيات ، فلقك عمنا نكداك بنعمى ، وأياد لو ادعتها الغوادي ، شاهد الناس من سماحك معنى ، يا جواداً يكفى وفود نكداه جمعت في بكيع أوصافيك الأض تبذل المال ثم تبخل بالعر فلك الله من كريم ، بكيل ،

# شرف الله

وقال يشكر أحد الأعيان عن زيارته إياه :

شَرَّفَ اللهُ قَدرَ مَن شَرَّفَ اليومَ حَضَرَتِي ورعَى اللهُ مَن رعَى حَقَّ عَهدي وصُحبَي زارَ من غَيرِ مَوعِد حينَ أخرْتُ زَوْرَتِي فتَمَنَيْتُ لو أقالً مَ ، وقامتْ قيامَي

# مولي الجميل

أنت أوليتني الجسميل ، ولولا ضُعفُ حظي لكنتُ بالسعي أولى لم تسزّل تسبئُقُ الأنسام بحُسنا ك ، وتُولي العباد لُطفاً وطوّلا قد تصدّقت فيك ظنسًا وقولا فإذا زُرت زرت عبداً ورقساً ، وإذا ذُدت ذُدت ذُخراً ومولى فإذا زُرت زرت عبداً ورقساً ، وإذا ذُدت ذُدت ذُخراً ومولى

# أعدت لي الروح

وقال يشكر رئيساً عاده في مرضه

أيا من حكى فضل عيسى المسيح، غداة حكنت عازراً مُهجني أعدت لي الرّوح ، إذ زُرتني ، وقد يئيس النّاس من رجعني

### الصاحب المصافي

وقال يشكر صاحباً دعاه إلى داره :

وصاحب لي مُصافي ، من غير أبناء جنسي غرَستُ في الصدر منه وُداً ، فأثمر غرَسي وبحت يوماً فيناه ، لكني أجدد أنسي فلم أزر غير نفسي فلم أزر غير نفسي

# الصديق الوفي

وقال يشكر صاحباً له :

لي صاحب إن خانسي د هري و فقى ، وإذا تكد رت المناهل لي صفاً تسدو محبّت م ويظهر ود ، نحوي إذا ما الود بالملق اختفى أجفو ، فيسمنح في المودة طالباً قربي ، وأمنح الوداد إذا جفاً كل يقول : لصاحبي عندي يد ، إذ كان لي دون الأنام قد اصطفى

### فلك الحيا

وقال يشكر ويشتاق :

وُقيت حاديثة الليالي ، وحرُست من عين الكمال يا ماليكاً بيصنيعيه حاز المعاني والمعالي والموالي قسماً بأنعميك الجيسا م على المومل والموالي إنتي لمشتاق إلى تلك الشمائل والجمال ولقد ذكرت القرب منك وطيب أيامي الحوالي فطفيقت أصفت راحتي ، وعند صفقتها مقالي : كيف السبيل إلى سعا د، ودونها فلك الحيالي

# الباب الثالث

### في الطرديات وأنواع الصفات

# أما ترى

قال يصف رماية البندق وأحوالها ويذكر طير قدمته الذي صرعه أولا :

أما ترى الأنواء والسحائيا، قد أصبحت دموعُها سواكيا فاكتست الأرض بها جلابيا، فأظهرت أزهارها عنجائيا غرائياً أضحت لنا رَغائيبا

هذي الرّوابي بالكلا قد تُوجّت ، ونسمة الحريف قد تأرّجت وقد صفت مياهه ورَجّجت ، والأرض بالأزهارِ قد تدبّجت وقد صفت مياهه وأصبتح الطل عليها ساكبا

فقُهُم ، فقد تَمَّ لنا طيبُ الهَنا ، والدَّهرُ قد مَنَّ علينا بالمُنى والعَيشُ قد رَقَتْ حَواشيهِ لنا ، ومُسعدي شَرخُ الشّبابِ والغنِي العَيشُ قد رَقَتْ حَواشيهِ لنا ، ومُسعدي شَرخُ الشّبابِ والغنِي العَيْنَ عَمرا لي جانبِيا

١ الشرخ : أول الشباب وريعانه .

يا سَعدُ باكر ، فاللّبيبُ مَن ْبَكَرْ ، وابرزْ بنا ليسَ العيانُ كالخَبرْ فاغتنيم الصّفوَ بنا قبلَ الكَدَرْ ، فالدّهرُ من زَلاّتيه قد اعتَذَرْ فاغتنيم الصّفوَ بنا قبلَ الكَدَرْ ، فالدّهرُ من زَلاّتيه قد اعتَذَرْ وجاءَنا مينَ الذُّنوبِ تاثيبًا

لا تَسَكُنُبِ الدَّمْعَ على عيش مضى ، ولا تَقُلُ كَانَ زَمَانٌ وانقَضَى واغتَنْمِ الغَفْلَة مَن صَرفِ القَضَا، فالمَوتُ كالسَّيفِ مَى مَا يُنتضَى واغتَنْمِ الغَفْلَة مَن صَرفِ القَضَا، فالمَوتُ كالسَّيفِ مَى مَا يُنتضَى تُضحى له أعمارُنا ضَرائباً

فدَعْ حديثَ الزّمَنِ القَديمِ ، والذّكرَ للأطلالِ والرّسومِ فإنْ تكن عَوني على الهُمومِ حَدّث عن القَديمِ والنّديمِ واذكر لدّيّ رامياً أو سارِينا

ما دامت الأيّام في نصاحتي ، والعز مُلق رحله بساحتي لأبند لن ما حسوته واحسي ، أتلف ما في راحتي في راحسي وأقصد اللّذات والمكلاعبا

فقُهُم بنا مبتَكِراً ، يا صاحبي ، نقضي بأيّامِ الصّبَى مآرِبِي ولا تكُن تَفكُرُ في العَواقبِ ، وخَلِّ خلاتي ، ودَع أقارِبي واقصد بنا الأحلاف والقرائبا

واعتبيرِ الجَنَسَةَ في الطّريقِ ، وانتَخبِ الرّفيقَ للمَضيقِ ولا تصاحبَ غيرَ ذي التّحقيقِ ، فالتّمُ لا يَطيرُ بَينَ الشّيقِ ولا تصاحبًا والكَيُّ لا يرضَى الوريد صاحبًا

١ الم ، والشيق ، والكي ، والوريد : من أنواع الطيور .

أما تَرَى الطّيرَ الجَليلَ قد أتنى مُستَبشراً يَمْرحُ في فَصَلِ الشّتا فقيم بينا إن الصّبنى عَون الفَسَى، ولا تنقيل كيف ، وأننى ، ومتى إنّ الأماني لم تزل كواذبِنا

بمُدمَجاتِ زانَها إدْمَاجُها، مُعَوَّجاتِ، حُسنُها اعوجاجُها أهلِة أكفُها أبراجُها ، حَوامِلٍ ، إذا دَنَا نِتاجُها تَقَذَفُ من أكبادِها كُواكبِنا

ما خَيَّبَتْ يوماً لَنَا مَسَاعِيا ، لكادَ حُسناً أَن تُجيبَ الدَّاعِياً تُغني بها الجَليلَ والمَراعِياً ، إن كَمدننَتْ ظننَتها أفاعِياً اللهُ عَمدننَتْ ظننَتها أفاعِياً أو أوترَتْ حَسبتها عَقارِباً

ومُدمتج كالنّون في تعريقيه ، أشهتى إلى العاشق من معشوقيه كالصّارم المصقول في بريقيه ، لو أنه يُسكن من خُفوقيه أضحى على عَبنِ الزّمان حاجباً

مستأنف قد تم في أقسامه ، لكن نقص الطير في تمامه قد نبت العود على ليحامه ، من خطيف الخطفة في مقامه أتبعسه منه شهاباً ثاقباً

مُرَدِّدٍ يُرضيكَ في تَرديدِهِ ، شُهرَتُهُ تُغنيكَ عن تَحديدِهِ

١ قوله : كمدنت ، هكذا في الأصل ولم نجدها .

لا فرق بينَ شاخيه وعُودِه ، يُحقَّقُ البُندُق في صُعودِه ويتَضمَن المَصروع والصّواثيبًا

أصلَحَهُ صالحٌ عند جَسّه ، وزانه واختاره لنفسيه مَنظَرُه يُغني الفتى عن لمسيه ، فهو له بعد حلول رمسيه يُهدي الثنا وينظهر المناقباً

وبندُق معتسدل المقدار ، كأنما قُسم بالعيسار قد حَمل الحيف الأطبار ، فهو إذا انقض من الأوتار يرى فناء الطير فرضاً واجباً

يريك في وقتِ الصّباحِ للهَبَا ، كأنه بُرق أضاء وخبَا يَقطَعُ مَنْ الرّبِعِ من غيرِ شَبَا ، يَقظانَ لا يَصبو إلى خَفَقِ الصّبَا ولا يَلينُ الجَنوبِ جـانِبَا

وخيشة لطنفت في مقدارها تنغنى بها الأطيار عن أوكارها لا يَسَرَحُ الرَّيشُ على نُوَّارِها ، والدَّمُ مَسفُوكاً على أقطارِها لا يَسَرَحُ الرَّيشُ على نُوَّارِها ، والدَّمُ مَسفُوكاً على أقطارِها لا يَسَرَحُ الرَّيشُ على نُوَّارِها واللَّونِ لها مُناسباً

كأنتها من كثرة الصُّرُوع ، قد خُضِبَتْ بخالص النَّجيع

١ الشاخ : لعله من آلات الطرب .

٢ الشبا ، الواحدة شباة : من السيف قدر ما يقطع به .

لم تتخل أ في البروز والرّجوع من صارع يُحمَل ، أو متصرُوع ِ تَخلُ في البروز والرّجوع أو تُقيلُ ذاهبِنا ا

وحُلّة جِفِتيّة كالعنسدَم ، لطيفة التّجليس والتّهندُم مُوْخَرُها في الحُسنِ مثلُ المُقدَم ، يظنّها الطّيرُ له نَطعَ الدّم ولم يكن فيما ينظن كاذباً ٢

فلوَ شهيدت طيرَنا فيمن رَمَى ، وجيشة من جَمعينا قد هُنُومَا وبندق الصّحبِ إليه قد سَماً ، عجبت من راق إلى جو السّما أرسلت الأرض عليه حاصباً

من كل شهم كالهيزَبْرِ الباسيلِ، وكل قيل قائل وفاعيلِ ذخر الزّميلِ عيدة المُقاوِلِ، وبنينَهم حيمل بلا تتحاملُ ِ ذخر الزّميل عيدة المُقاوِلِ، وبنينَهم حيمل بلا تتحاملُ

حول قديم كالحُسام الماضي خال من الأغراض والأعراض يَطُبُ داء الكليم الميراض ، يرضَى بأن الجَمع عنها راض يطلب داء الكليم الميرقب الأسباق والمتواهباً

١ قوله : آت ، هكذا في الأصل والصواب : آتياً .

٧ الحفتية : ضرب من الحلل الحمر .

٣ القيل : الرئيس . الزميل : الرديف . المقاول ، الواحد مقول : الظريف اللسان .

<sup>؛</sup> الاسباق ، الواحد سبق : ما يتر اهن عليه المتسابقون .

في مَوقِفٍ به الصَّروعُ تُنشَلُ ، تُلقَى المَراعي ، والجَليل تَحميلُ مَعدودَةٌ أَصِنَافُهُ لا تُجهلَلُ ، إذْ هي في سَبع وسَبع تَكملُلُ مَعدودَةٌ أَصِنَافُهُ لا تُحهلُ مَن كانَ فيها راغيبًا الله يَعرِفُها من كانَ فيها راغيبًا الله

وصاحب أعُدُّهُ لِي مالِكا ، كَلَّفَنِي فِي النَّظْمِ عَدَّ ذَلِكَا وقال: لَتَخْصُ ذَاكَ فِي نِظَامِكا، قلتُ : علُوُّ صُنعِكَ احتِشامُكَا إنْ كنتَ لي حَلَّ الرَّموزِ دائِباً

لم أنس في ثوب شليل برزتي، بين ثيقاف مين رُماة الحيلة وقد أتاني مُحرِقاً عن جَفَّتي ، مزدوج من العنانين الي الي بين الرّماة أصبَحت غرائيبًا

ثَبَّتُ للزَّوجِ ، وقد أَتانِي مُصَعَصَعاً لِيَمرَحُ فِي أَمانِ عَاجِلَتُهُ مِن قَبَلِ أَن يَرانِي صِرَعتُ حدَّاهُ ، وصِبتُ الثّاني عاجلَتُهُ من قَبَلِ أَن يَرانِي صِرَعتُ حدَّاهُ ، وصِبتُ الثّاني دَلَّى البّراثيم وولَّى هارِبَا ً دَلَّى البّراثيم وولَّى هارِبَا ً

فَخَرَّ كَالنَّجِمِ، إِذَا النَّجِمُ هُوى، مَا صَلَّ عَن صَاحِبِهِ وَمَا غُوَى وَافَاهُ ، وَهُوَ نَاطَقٌ عَن الْهُوى ، قد هُدُّ منه الخيل من بعد القُوى وافاه ، وهو ناطق عن المُوى ، قد هُدُّ منه الخيل من بعد القُوى وأصبَح الثاني عليه ناد بنا

١ قوله : تلقى المراعي والجليل تحمل ، هكذا في الأصل .

٢ الشليل : الدرع الصنيرة تحت الكبيرة ، أو الغلالة تلبس تحت الدرع . الجفة : كل خاو على
 شكل أنبوب القصب . وقوله : عنانين ، هكذا في الأصل .

٣ المصمصع : المتفرق . قوله : البراثيم ، هكذا في الأصل ، ولعلها فارسية .

فَيَا لَهَا مِن فُرَصَةً لَو تَمَّتِ ، كَنتُ وهَبَتُ لَلْقَدَيمِ مُهجَّتِي وَلَمْ يَكُن ذُو قَدَمَةً كَقَدَمَتِي ، بل فاتني الثاني ، وكانت هيمتي ولم يكن ذو قدمة كقدمتي ، بل فاتني الثاني ، وكانت هيمتي تركى خلاء الجوّ منه واجبِبا

# قم نلتقط اللذة

وقال أيضاً ووصف صنعة القسي :

والشَّيبُ في فَودِ الظَّلامِ قد وخطُّ انهض فهذا النَّجم ُ في الغرب سقيط ، يداً بها دُرَّ النَّجوم تَلْتَقَطْ والصَّبحُ قد مَدَّ إلى نحر الدَّجَى بشَمعَة من الشّعاع لم تُقسَطّا وألهَبَ الإصباحُ أذيالَ الدُّجَى ، لمَّا رأت سَيفَ الصَّباحِ مُخْرَطُ وضَجّت الأوراقُ في أوراقها ، مُتَوَّجُ الهَامَة ذو فَرع قطَطُ ٢ وقام من فوق الجيدار هاتيفٌ عند انتباه جدّه من الغلط يُخَبّر الرّاقدَ أنّ نَومَــهُ في آخرِ الشَّهرِ ، وبالصَّبحِ اختلَطُّ والبَدرُ قد صارَ هلالاً ناحلاً ، واللَّيلُ زِنجيٌّ عليهِ قد ضَبَّطْ كَأَنَّهُ ۚ قَوَسُ لُجَيَنِ مُوتَر ، يَزيدُ فَرداً واحداً عن النَّمَطُّ وفي يدَيه للثَّرَيَّا نَــدَبُّ

١ لم تقط : لم يقطع رأسها .

٢ قطط: قصبر.

٣ الندب : القوس السريعة السهم . النمط : الطريقة والمذهب والنوع .

قد عُدَّ في سلك الرَّماة وانخرَطُ قد ملد في الأفق رداه ، فانبسط قد لبدّت قُطناً على ثوب شمطاً كَأَنَّ فِي الْجَوَّ صَفَاحًا تُتُختَرَطُ أضعاف ما أخفى الربيع إذ شحط ٢ والطِّلُّ من بعد الهَجير قد سَقَطْ قسط النهار بعدها كان قسط رُسلاً صَبَا القَلبُ إليها وانبَسط تَقَدَّمُ ، والبعضُ ببعض مُرتَبطُ ا ركائيب عنها الرحال لم تُحطَ مثلي ، تَقَاضَاهُ الغَرامُ ونَشَطُّهُ إنَّ الرَّضَى بتركه عينُ السَّخَطُّ فإنَّما اللَّذَّاتُ في الدَّهرِ لُقَطَ لا يُستَطاعُ ردُّهُ ، إذا فرَطْ نَعْمَ في أُفق السّماء ولتغطّ فأيُّ عُـُدر للرَّماة ، والدَّجَى أما تركى الغيم الجديد مقبلاً، كأن أيدي الزّنج في تلفيقيه يلمَّعُ ضوءٌ البرق في حافاتيه ، وأظهرَ الخريفُ من أزهاره ولان عيطفُ الرّيح في هُبُوبِها ، والشَّمسُ في الميزان مَوزونٌ بها وأرسلَتْ جِبالُ ( دَرْبندَ ) لنا من الكَراكي الخُزَريّات التي كأنّها ، إذ تابّعت صفوفها ، إذا قَفَاها سَمعُ ذي صَبَابِكَ ، فقُهُم بنا نَرَفُلُ فِي ثُوبِ الصَّبَّى ، والتقط اللَّذَّةَ حيثُ أمكنت، إن الشباب زائرٌ مُودَّعٌ ، أما ترَى الكَرَكيِّ في الجو ، وقد

۱ شمط : خالط سواد شعره بیاض .

٢ شحط : بعد .

٣ القسط : الميزان ، المقدار . قسط : مال عن الحق وجار ، وقسط أيضاً : كان عادلا .

الخزريات : منسوبة إلى بلاد الخزر .

ه قفاها : تبعها . تقاضاه الدين وغيره : طلبه منه ، وقبضه منه .

مَواطناً ، قد زُقَّ فيها ولَقَطُ أنساه حب دجلة وطيبُها أن الرّدى قرينه حيث سقط ا فجاءً يُهدي نَفسَه ، وما درَى إنَّ الجيادَ للحروب تُرتَبَطُ ا فابرز قسياً من كمند أتاتيها ، جَعد البَلاغ منه في الكعب نُقَطُ من كل سبط من هدايا واسط فكل أني لب له فيه غبط أصلَحَه صالح باجتهاده، بل جاوزَ القَيظَ وللفَصل ضَبَطْ وما أضاعَ الحَزَمَ عندَ عَزَمها، وتم تَموز وآب وشحط حتى إذا حَرُّ حَزيرانَ خَبَا ، في نُضج تعديل الشمار ما فرَطْ وجاءً أَيلُولُ عِمَرٌ فِسَاتِرٍ ، وحَلَّ من ذاك المُتاع ما رَبَّطْ أبرز ما أحرز من آلاته ، مُنزَّها عن الفَساد والغلَطُ ومَدَّ للصَّنعَة كَفَـّاً أُوحَداً ، فنتبتر الأطراف واختار الوسطالا وظَّلَ يَستَقري بَلاغَ عُود ها ، فأسقَطَ الكرشات منها والسَّقَطُّ وجَوَّدَ التَّدفيقَ في لحامِها ، ' تلزم في صنعته وتشترط ولم يَزَلُ يُبلِغُها مَراتِباً ، صحّح دارات البيوت والنقط ا فعندَ مَا أَفضَتُ إِلَى تَطهيرِ هَا جاءت من الصّحة في أحلى نسَمَطْ حتى إذا قمصها بدهنها ، بعرُجُ منها بُندُقٌ مثلُ النّقطَا كَأْنَّهَا النَّونَاتُ في تَعريقِها ،

١ كمند أتاتها : هكذا في الأصل ، ولم نجدها ولعلها فارسية .

٧ نبر المغيي : رفع صوته في الفناء ، ولعله أخذها بمعنى الرفع على الإطلاق .

۳ لحامها : لحمها .

إ تعريقها : امتداد عروقها .

شاءً طَواها وحَواها في سَفَطْ ما انتقض العودُ ، ولا الزُّورُ انكشط ْ أو من يد الرّامي إلى الطّيرِ خططً ما أخطأ الباري به ولا فرَطُ وقال َ قوم ": إنَّها اللاَّمُ فَقَطَ تَنفي عن القلبِ الهمومَ والقَنبَطُ ا وماثيه التيسار عيشا مُعتبط عند التحرّي في الوُقوف للخطط قد قَبَضَ القَوسَ وللنَّفس بسَطُّ لا كَسَلُ يَشْينُهُ ولا قَنَطْ يَنظُرُ منّا خارجاً عمّا شرَطْ ولم يكنُن مثل القرلي في النَّمَطُّ ٢ لاحَ لهُ الْحَيْرُ تَدَكَّى وانْحَبَّطْ فصّل أدوارَ الضّروب وضَبَطْ دق على القبض الجناح وخبط قد اكتسى الريش وهذا قد شمط الله

مثل السّيور في يَـد الرّامي ، فلو لو يتقذفُ اليهم بها مالكها كأنما بند تها تنازلا، مَن كل متحني البيُّوتِ مُدمَّجٍ ، كأنه لام عليه ألف ، فاجل قَذَى عُيُونِنا ببَرزَة فما رأت من بعد ِ هُـُورِ بابلِ ونحنُ في مُروجِهِ في نَسُوَة من كلّ مقبول المقال صادق، م يقد منا فيها قديم حاذق ، يحكُمُ فينا حُكمَ داودً ، فلا لا يَشتَكى الأسباق من جَفَّته ، إذا رأى الشرّ تعلّي ، وإذا مَا نَغَمَ الْمِزْهَرُ والدُّفُّ ، إذا أطيب من تد فد ف التم ، إذا والطّيرُ شتّى في نَواحيه ، فذا

١ البرزة : المتفوقة على صاحباتها ، الجميلة .

۲ القرلى : طائر مائي شديد الحذر .

٣ اللم : طائر مائي شبيه بالإوز .

وذاك يَرَعَى في شَواطيه ، وذا على الرّوابي قد تحصّ ولقَطُ الم فمن جَليل واجيب تعداد ، ، ومن مراع عدّها لا يُشتَرَط عرب منّا نحوها بنادق ، لم ينج منها من تعلّى واختبط فمن كسير في العُباب عائم ، ومن ذبيح بالدّماء ينغتبط

## أهلاً بها قوادماً

وقال يصف الكراكي عند قلومها من البطايح ورحيلها إلى الجبال مع خروج فصل الشتاء :

تطوي الفلا وتقطع المراحيلا وعافت الآجام والمراحيلا فأقبلت لشوقيها حواميلا يتشوق من كان إليها ماثيلا أو خُزريات بدّت أصائيلا وطيب برد القر ظيلاً زائيلا وعسكرت لسيرها قوافيلا

أهلاً بها قتوادماً رواحيلا ، تقد كرّت آكام دربندانها ، أذكرها عرف الربيع إلفها ، نفرق في الجتو بصوت مطرب ، هدية الصنف ودربنديسة ، لما رأت حرّ المصيف مقبلا ، أهملت التخبيط في مطارها ،

۱ تحصی : توقی .

٢ عرف الربيع : رائحة زهره .

من بعد ما مرّت بها أخياطُها، كما نَظَمَتَ في البُرى البَوازلاا تَنْهَضُ من صَرحِ الجليل تحتَّها، بأرجُل لبرده قوابلا قد أنفَتْ أيَّامُ كانون لهــا من أن تُرَى من الحيلي عَواطيلا فصاغسَتِ الطّل للله قسَلانداً ، والثَّلجَ في أرجُلها خَلاخلا لمسا دَعاني صاحي لبرزة ونَبُّــهُ الزَّميــلُ والمقاولا أجَبَتُهُ مُستَبشِراً بقصدها: نَبِتَهِنُّم لَيثَ عرينِ باسيلا ثُمّ برَزنا نتقتفي آئسارَهُ ، ونَقَصِدُ الأملاقَ والمَناهـلاً بَينَ قَديم وزَميل صادق ، لا زال شكرى لهما مواصلا والصَّبحُ قد أعمَّنا بنوره ، لمَّا انشَنَى جِنْحُ الظَّلامِ راحِلا تَخَالُ صُوءَ الصَّبِحِ فَوَدَّا شَائبًا ، وتحسب الليل خيضابا ناصلا متعالماً تتحسبها متجاهلا وقد أقسَمنا في المتقامات لها وأعينُ الأُسد ، إذا جن الدّجي أذكت لنا أحداقها مشاعلا نَرَشُقُها من تَحتها ببُندق ، يتعرُجُ كالشُّهب إليها واصلا فَمَا رَقِي تحتَ الطَّيُورِ صاعدٌ، إلا اغتدى بها البكاء أ نازلا للهِ أَيَّامٌ بِهُسُورِ بِسَابِلِ أضحمَى بها الدهر علينا باخلا فكُم قضينا فيه شملاً جامعاً ، وكم صحبنا فيه جمعاً شاملا في جَلَال قد كان فيه حاصلا

فهلَ تُرى ترجيعُ أيَّامٌ به ، هَيَهَاتِ مُهُمَا يُسَتَّعَرُ مُسْتُرجِعٌ، أراجعٌ لي الدّهرُ حَولاً كاملا ١ أخياطها : جماعاتها ، الواحد خيط . البرى ، الواحدة برة : حلقة توضع في أنف الناقة . البوازل : النياق . ٢ قوله : الاملاق ، لعلها جمع ملق : الود ، واللطف الشديد .

## يجدّل الأبعد قبل الاقرب

وقال يصف البازي والصيد به :

والصبح مثل الماء تحت الطّحلب المُحرَّب المُحرَّب المُحرَّب المُحرَّب المُحرَّب المُحرَّب المُحرَّب القامة سامي المكنس المحنت ورأس أجذب في عُنتُ خصب ورأس أجذب قليل ريش الصّفحتين ، أرعب عيونه مثل الجيمان المُذهب عيونه مثل الجيمان المُذهب عدد الميسر شين المخلب حدة الميسر شين المخلب حدة الميسر شين المخلب المخلب المُعرف وعقال الأرنب المخلب المعقور أنجيدت بالأكلب يرتاح للعود ، وإن لم يُطلب

قد ارتدی ذیل الظّلام الأشیب ، بأجرد ملء الحزام سلهب ، بأجرد ملء الحزام سلهب ، مثقل الكف بباز أشهب ، غلیظ حط الحؤجؤ المنكّب ، قصیر عظم السّاق ، ثبت الرّكب ، تام الجناحین ، قصیر الذّنب ، قد بكدّلت من سبّج بكهرب ، ینهش فی السّبق ، وإن لم یشغب ، ینهش فی السّبق ، وإن لم یشغب ، لا یرقب النّجدة من مدرّب ، مهدّرب ، فلیل الغضب ،

١ الطحلب : خضرة تعلو الماء المزمن .

٢ السلهب : الطويل .

٣ المكنب : الحافر الذي غلظت يده من العمل ، ولا ندري ماذا أراد بها هنا .

<sup>؛</sup> الجؤجؤ : الصدر . المنكب : المتنحى .

ه قوله : الأرعب ، هكذا في الأصل ، ولعلها الأزعب أي الغليظ .

٦ السبج : الحرز الأسود . الكهرب : صمغ شجرة إذا حك صار يجلب التبن . المنسر العلير
 الجارح كالمنقار لغير الجارح . وقوله : شين المخلب ، لعله أراد أن مخلبه أي ظفره مقوسكالشين .
 ٧ الحبارى : طائر .

كفاضل حاول حيفظ المتنصب ، زرّت به الطيّر بمتوج معشيب فَحال بين رَعيها والمشرّب ، وظلّ كالسّاعي الحتريء المُدتب يُجدّلُ الأبعد قبل الأقرّب ، لو أنه مر بعنقا معرب لم تُحمّ من مشرقها بالمغرب ، مكذ با فيها مقال العرب

## نأكل ونقري

وقال يصف الصقر والصيد به :

سرقته مُنتلساً من عُمري فعطر الأرجاء طيب النشر عند البيساط الشقق المُحمر كأنها سقائين في بتحر دعوت عبدي ، فأتى بصقري مستبعد الوحشة جم الصبر منفسيخ الزور رحيب الصدر بأعين مسودة كأن فوق صدره والنحرا

يا طيب يوم بالمروج الحُضر ، والطل قد كلل هام الزهر ، باكرتها بعد البلاج الفحر والطير في لحج المياه تسري ، حتى إذا لاذت بشاطي النهر ، من الغطاريف الثقال الحُمر ، معتدل الشلو شديد الأزر ، مئتسع العين عريض الظهر ، وهامة عظيمة كالفهر ،

١ الهامة : الرأس . الفهر : الحجر .

هامة هيق في صماحي نسر، طويل أرياش الجناح العشر قصير ريش الذنب المحمر، قصير عظم الساق تام الظفر فظل يتلوها، عظيم المكر، يغري بها هيمته ونصري كأنه يتطلبها بوتر، فجاءنا منها بكل عفر فبيت والصحب بها في بيشر كأننا في يوم عيد النحر فبيت والصحب بها في بيشر كأننا في يوم عيد النحر

#### عدتان للصيد

وقال يصف الفهد والصيد به :

سَمَاوُهُ بِالغَيْمِ فِي لَونَيْنِ فِي لَونَيْنِ فِي لَونَيْنِ فَي لَونَيْنِ وَسِرْتُ أَفِلِي مَفْرِقَ الشَّعْبَيْنِ سَبَطِ الأديمِ مُفْلَقِ اليَدَيْنِ وسربِ وحش مُذْ بَدَا لَعَيْنِيَ وَسربِ وحش مُذْ بَدَا لَعَيْنِيَ الْ

ويوم دَجن مُعلَم البُردَين، كأنها ، وقد بَدَت للعَين، قضيت فيه بالسرور دَيني، بأدهم مُحَجَل الرَّجلين، خصب العَطاة ماحِل الرَّسغَين؛

١ الهيق : الظليم . الصماخ : خرق الأذن الباطن الماضي إلى الرأس .

۲ الفيروزج : حجر كريم .

العطاة ، مسهل العطاءة : العطاء . الرسغ : الموضع المستدق بين الحافر وموصل الوظيف من اليد والرجل .

بأرقط مُخطَطً الأُذْنينِ عارضتُهُ في مُنتهَى السّفحين أفطس سبط الشعر صافي العين ناقي الجنبين أهرَتِ الشَّدقَينِ ، ذي كَحَل سال من العَينَينِ يَنظُرُ في اللّيل بجَمَرَتَيَنِ ، مُحَدَّد النَّابَينِ والظَّفرَينِ فخَطّ لامين على الحَدّين ، ليس لها عَهد بضرب قين ٢ كأنّما يكشر عن نتصلين ، ذي ذنب أملس غير شين رَقيقٍ لحم الزّند والسَّاقَين ، وأردف الخطو بوتبتين فخاتل السّربَ بخُطُوتَين، فَرَّقَهَا قَبَلَ بلوغٍ الحَينِ فكان فيها كغُراب البين، أجيد مصقول الإهاب زين ونال منها عفر المَتنَين ، ولم يَحُلُ ما بَينَهُ وبَيني جَدَّلهُ في مُلتَقَى الصَّفِينِ ، إنهما للصيد عُدُ تَينِ " نلت بمُهري وبه كفلَين ، لا يَحسُنُ اللَّهُوُ بغَيْرِ ذَينِ

۱ أهرت : واسع . ﴿

٧ القين : الحداد .

٣ الكفل : الحظ والنصيب ، والمثل .

#### ليلة طويلة

#### وقال أيضاً :

سَمَاوُها من دكنيه كالأرض ا ولَيَلَةً فِي طُول يوم العَرض ، وفُزتُ فيها بالنّعيمِ المَحْضِ مخضتُ فيها العيشَ أيَّ محض ، فبت من صروفه أستقضي وغض ّ جفن ُ الدّ هر أيَّ غَضَ ّ ، لا أكحُلُ الجَفَنَ بها بغَمض أرفع قدر عيشتي بالحقض ، يديرُ راحاً بالسّرور تَقضى مع كل ساق كالقنضيب الغنض"، حيى إذا آن أداء الفرض ساطعيّة" كالبرق عند الوّمض ، عرضتُ خَيلي ، فأجدتُ عَرضي وشُنُقُ جَيبُ الفلَقِ المبيَضُ ، يَفُوتُ لمحَ الطَّرفِ حينَ يَـمضي واخترتُ منها سابقاً ليَ يُسرضي، كَأْنُمَا الْأَرْضُ بِهِ فِي قَبَضِي ، لا فَرَقَ بينَ طُولِهِ والعَرضِ ثم غدوت لمرامي أقضي جعلتُهُ وقاينَةً لعبرضي ، بأرقط الظهر صقيل بنض من كل سيرْب شارد منغيض ، أهرت رحب الصّدر نائي الغَمض كسَبَجِ في ذَهبِ مُرفَضٌ ، مستَثقَـلَ الشُّلوِ خفيفَ النَّـهض ، عريض بَسط الكَفّ عند القَبض منتبَصبَ الأُذنينِ عندَ الرّكض محدَّدَ النَّابِ لغَيرِ عَضَّ ،

١ يوم العرض : يوم القيامة . الدكن : ميلان اللون إلى السواد .

٢ منغض ، من انغض الطرف : انغمض ، والمعنى غامض . البض : الطري .

مُنخفِضاً للختلِ أيَّ خفضِ يسَجُسنُها بالكف جسَّ النبضِ المُنقضَ عاجلَها كالكوكبِ المُنقضَ عيناق ذي حبّ لربّ بمُغضِ عيناق ذي حبّ لربّ بمُغضِ ورض منه الصّدر أيَّ رضًا أغضُ عن زلاته وأغضي

غاتيل السترب بغير وفض ، مصافحاً بالبطن ظهر الأرض ، حتى إذا أمكن قرب البعض ، فعانق الأكبر عند النهض ، فعانق منه العظم عند الهض ، فقمت أسعتى خيفة أن يقضى ،

## أهرت أفطس

وقال أيضاً :

عدد الأنياب مرهوب السطاً كلون تير بميداد نقطاً وخط في الحدين منه خططا عجرب الإقدام مأمون الخطى أضحى على قنيصه مسلطا وقلى لنا فعلا بما قد شرطا

وأهرت الشدقين محبوك المطا، أفطس تبري الإهاب أرقطا، ألبسه الحالق حسنا مفرطا، مستشقل الجسم خفيف إن خطا، يسبئق في إرساله كدر القطا، حتى إذا من العقال نشطا،

١ الهض : الكسر .

٢ المطا : الظهر .

# قلتُ ، وقد بتُ به مُعْتَبِطا ، والشَّلُوُ من قَنيصِهِ مُعَتَبَطًا اللَّهُ من قَنيصِهِ مُعَتَبَطًا ال

## يفوت لمح الطرف

وقال يصف الكلب والصيد به :

أصفر متصقول الإهاب أشعل أ يُخالُ مرحوضاً وإن لم يُغسَل أ منفسح الهامة ، ناتي المُقل كأن فوق عُنقه المعتدل منسرح الزَّور فسيح الكلكل ف ذي أبطل خال ، ومتن ممتلي المُقتل وأهرت، من الكيلاب، أخطل، أعصم مثل الفرس المُحتجل، المختصر الشلو، تقيل المحمل، إذ أنه كالسوسن المُهدّل، هامة فهد في صماختي فرعل، منهضم الحصر، عريض الكفل، خصيب أعلى العصب على الأسفل،

١ المعتبط : المذبوح لغير علة .

٢ المرطى ، بسكون الراء : السريعة ، وفتحها مراعاة للقافية .

٣ الأخطل : طويل الأذنين مسترخيهما . الأشعل: من كان في ذنبه أو ناصيته بياض، أو كانت
 عينه إلى الحمرة خلقة .

الأعصم : ما كان في ذراعيه أو في إحداهما بياض وسائره أسود أو أحمر . المرحوض : المنسول .

ه الفرعل : و لد الضبع .

٦ الأيطل: الحاصرة.

مقتصَّر الأيديطويل الأرجل ، مُزدَحم الأظفار ثببت العَـضَل أسلَسَ من دَفَّتِهِ كَالْمِغْزَلَ ذي ذَنَبِ سَبط ، قَصير أَفتَل ، كثير تنكرار نزاع الأحبـُل ، يَسِيتُ غضبانَ ، إذا لَم يُرسَل رُعْتُ به سربَ الظّباء الجُفّل ا قَيَد الأوادي ، وعقال الإبل ، فَاعتَصَمتُ منه ُ بأعلى الجَبَل ، فظك يتنحو قصدكها ويتعتكى وخَرَّ يَنصَبُّ عليها من عَـَل ، شبيه سهم مرقت من عيطل ٢ يَـفُوتُ لمحَ الطَّـرفِ في التّــأمّـل ، حتى إذا انقض انقضاض الأجدل فما ارتَضَى منها بدون الأوّل ، غادَرَهُ مُجَدَّلًا في الجَندَل وظَّلَ صَحى في نَعيم مُقبل " ذا جثّة وافرَة كالمسحل، لهم غريضُ لحمه ، والشَّكرُ لي

#### لا شلت يمين الرامي

وقال يصف يوماً مضى له في صيد النعام :

ورُبّ يوم أدكن القتام ، مُمتزج الضّياء بالظّلام سِرنا به لقَنص الآرام ، والصّبحُ قد طَوّحَ باللّثام

١ الأوادي : هكذا في الأصل ، ولعله أراد الأوابد : الوحوش .

٢ العيطل : كل ما طال عنقه ، والشمراخ من طلع فحال النخل .

٣ المسحل: الشجاع، الشيطان.

بضُمَّر طامية الحَوامي ا تُحجيمُ في الحرب عن الإحجام والبرُّ بالآل كبَحر طــام ٍ مشرقة الأعناق كالأعلام كأينُق فرّت من الزّمام " بالطّبر تُدعَى وهيَ كالأنعام كأنها أعناقها السوامي فحينَ همَم السّربُ بانهزام فأرسل النّبل كوبل هام كأنما دُرّع بالظلام كأنتها من حُسنِ الالتيثامِ عارضتُه مُ تحت العتجاج السامي خلو العنان مفعتم الحيزام م ذي كَفَل راب وشدَّق دام فحينَ وافَـى عارِضاً قُـدامي فمرَقتُ في اللّحم والعيظام

كراقيد هبّ من المنام ، معتادة بالكرّ والإقدام ، حتى إذا آن ظهورُ الجمام ، عَن لنا سرب من النّعام ، فاغرَةَ الأفواهِ للهُيــامِ ، وحش على مثنتي من الأقدام ، تَطيرُ بالأرجُلِ في المَوامي ، أراقم " قد قُمن الخصام ، ألجمت القسي بالسهام ، فعن وأل عارض أمامي، نيطت جناحاه بعنق سام، هاء شقيق وصلت بلام ؟ بسابيق يَنقَضُ كالقَطامي، يكادُ يلوي حلَقَ اللَّجام، وصفحة ِ ريًّا ، ورسغ ِ ظام ِ ، أثبت في كلكله سهامي،

١ قوله : طامية الحوامي ، هكذا في الأصل .

٢ الجام : الكأس ، هكذا في الأصل .

٣ الهيام : أشد العطش .

٤ الرأل : ولد النمام .

ه القطامي : الصقر الحديد البصر .

فخرّ متصروعاً على الرُّغامِ ، قد ساقه ُ الحَوفُ إلى الحِمامِ فأعجَبَ الصّحبَ به ِ اهتمامي ، حتى اغتلى كلُّ من الأقوامِ يقول ُ: لا شكت ْ يمينُ الرّامي

## إذا رميت سهامي

وقال يصف فرساً أدهم محجلا :

بتميس من عُجبه كالشّارِبِ الشّملِ موكّلًا باستراق السّمع عن زُحل كواكبٌ تُلحق المحمول بالحمل المرّت بهاديه وانحطت على الكفّل

وأدهم يقق التحجيل ذي مرح ، مُطهم مشرف الأدنين تحسبه مُطهم مشرف الأدنين تحسبه ركبت منه مطالبل تسير به إذا رميت سهامي فوق صهوته ،

## أدهم كالظلام

وقال في فرس له أدهم محجل :

في مَتَنِ أدهم كالظّلام مُحَجَّل ِ حسداً ، فلم يَظفَر ْ بغيرِ الأرجُلِ وَخطُ المَشيبِ، فجاءَهُ من أسفل ولقد أرُوحُ إلى القنيصِ وأغتدي رام الصباحُ من الدّجي استنقاذَهُ، فكأنّهُ صبخ الشبيبة هابّه

١ الحمل : برج في السماء .

#### اغر تبريّ

وقال في فرس له أشقر محجل :

وأُغَرَّ تبري الإهاب مررد د ، سبط الأديم مُحَجَّل ببياض أخشَى عليه بأن يُصاب بأسهمي، ممّا يُسابقُني إلى الأغراض

#### الطرف المتخير

وقال في فرس له سابق :

وطرف تتخيّرتُهُ طُرفة ، وأحبَبتُهُ من جميع التراث حسوى ببدائع أوصافه مضاء الذكور وصبر الإناث إذا انقض كالصقر في معرك ، ترى الخيل في إثره كالبُغاث طويل الثلاث ، قصير الثلاث ، عريض الثلاث ، فسيح الثلاث ا

۱ الثلاث الاولى : العنق والاذن والذيل . والثانية : الظهر والرسغ والعسيب . والثالثة : الصدر والحبهة والكفل . والرابعة : المنخر والعين والسروال .

## وعادية إلى الغارات

وقال في حجرة دهماء محجلة :

تُريك لقدح حافرها التهاباً وجينح الليل قمصها إهابا وفي الفكوات تحسبها عقابا وأبقت في بد الرّبح الترابا

وعادية إلى الغارات ضَبحاً ، كأن الصّبح ألبسسَها حُجولاً ، جَوادٌ في الجِبال تُنخال ُوعلاً ، إذا ما سابقتها الرّبحُ فرّتْ ،

## مروج للقلوب

قال في واد خصيب واقترح عليه هذا الوزن عروض أبيسات القاضي المآدى :

وواد تسكرُ الأرواحُ فيه ، وتتخفقُ فيه أرواحُ النسيم به الأطيارُ قد قالتْ ، وقالتْ كلاماً شافياً داء الكليم تسلسلُ في خمائيله مياه ، يُقد أديمها قد الأديم مروج للقلوب بها امتزاج ، كأن عيونها أيدي الكريم

١ الضبح : من ضبحت الحيل في عدوها إذا أسمعت صوتاً ليس بصهيل ولا حمحمة .

ورقة منظر الحك اللهم ورقة منظر الحكم التجوم وره النجم عن زهر النجوم المنجانا من الكر ب العظيم وأخمد برده نفس السموم وفرج ، حين أرج ، من همومي مسردقة ، بأستار الغيوم مم همديل حمائم وهدير كوم مم المعقيم العقيم العقيم العقيم العقيم المعتمد عمائم الله هم العقيم العقيم المعتمد المع

بنُوّارٍ عن الأنوارِ يُغني ، نزَلنا فيه ، والأكبادُ حرّى ، فروّحَ الأماني ، فروّحَ الأماني ، ونفس من كروبي ، وأفرَشنا من الأزهارِ بُسطاً جَمَعنا للمسامع في ذراه ، وقضينا به باللّهو يتوماً ،

لها أرَجُ اللَّطيمة حينَ ينشا ،

#### عود به عاد السرور

وقال في وصف عود الطرب:

وعُود به عادَ السّرورُ ، لأنهُ حوى اللّهوَ قدماً وهوَ رَيّانُ ناعمُ يُغَرِّبُ فِي تَغريدِهِ ، فكأنّهُ يُعيدُ لَنا مَا لَقَنْتَهُ الحَمائمُ

١ النجم : ما نجم أي طلع من النبات .

٢ مسردة ، من سردق البيت : نصب عليه السرادق ، الحيمة .

٣ الكوم : النياق .

#### شدو ورقة ولطف

عُودٌ حوَتْ في الْأَرْضِ أعوادُهُ ، كُلَّ المَعاني ، وهوَ رَطْبٌ قَويم فَحازَ شَدَوَ الوُرقِ في سَجعه ، ورقة الماء ولُطفَ النسيم

#### قلوب المعاني

وقال في صفة رسالة وصلته من أحد الفضلاء :

منال الأماني ونيل الأمان ونظم يقلد جيد الزمان خطوط الغوالي خدود الغواني حكت في الجمال عقود الجمان وإن كان في جسم لفظ عوان وجدت بهن قلوب المعاني

متعان حكت في قلوب الأنام ، بنتر ينتظم شمل العلوم ، وتنميق خط كما نتمقت وأبيات شعر ، إذا أوردت فكم بكر معنى حوى طيرسها، إذا ما شققت صدور البيوت ،

١ العوان : ما كان في منتصف السن من كل شيء .

#### حسد وغيرة

وقال في وصف مغنية بالعود :

فظننت معبد كان بعض عبيدها وأعارت الأيقاظ طيب رُقودها حتى تشابة ضربها ونشيدها وكأن رقة صوتها في عودها بالعدل بين قريبها وبعيدها ورثث أصول العلم عن داودها فتحار بين طريفها وتليدها منسوبة ، تتحلو لعين حسودها عطفيه ، أو ضمته بين نهودها وأذوب من لمس الحلي جيدها

أشجتك بالتغريب في تغريدها ، وشدت فأيقظت الرقود بشدوها ، خود شدت بلسانها وبنانها ، فكأن نغمة عودها في صوتها ، فطنت لأبعاد الشدود ، فناسبت كملت صنائع وضعها فكأنما تسبي العقول فصاحة وصباحة ، أو بهجة من لهجة مكسوبة ، أو بهجة إنتي لأحسد عودها إن عانقت وأغار من لهم الكووس لشغرها ،

١ قوله : الشدود ، لعله يريد مفاتيح الأوتار .

## وإني لألهو

وقال في صفة النايات والشيزات والشموع والفانوس بمجلس الملك المنصور وقد اقترح عليه أن يجيز ببيتي محيمي الدين بن زبلاق الملغز فيهما بالشبابة بتضمين نصف بيت من الحماسة وهما:

یکنفها عشر وعنهن تخبر إذا سد منها منخر جاش منخر

وناطقة عجماء باد شحوبها ، يلذ إلى الأسماع رجع حديثها،

وقال رحمه الله أن يكون الإجازة بتضمين مناسب لذلك فنظم وجمع الاعجاز مضمنة من الحماسة :

لمَورِدُ حَزَم إِن فعَلَنْتُ ومَصَدَرُ اللّهِ عَلَيْتُ ومَصَدَرُ الْبَيْبُ فِي أَجُوافِها الرّبِحُ تَصَفِرُ مفاصلُها من همَول ما تَتَنظّرُ ولكنتها رُوحٌ تَذُوبُ وتَقطُرُ به الضّرُ إلاّ أنّهُ يتستترُ بمِ الضّرُ إلاّ أنّه يتستترُ عَجَرَدَةً تَضحى لديك وتُعصِرُ

وإنتي الأله و بالمُسدام ، وإنتها ويُطربُني في مجلس الأنس بيننا ودُهم بأيدي الغانيات تقعقعت وصفر جفون ما بكت مدامع ، وأشمط محي الضلوع على لظى إذا انجاب جنح التيل ظلت ضلوعه

## دجي كالصبح

وقال في صفة مجلس أنس حضره :

ومجلس لذة أمسى دُجاهُ، يُضيءُ كأنّهُ صُبحٌ مُنيرُ تَحَمَّعَ فيه مَشمومٌ وراحٌ ، وأوتارٌ وولدانٌ وحُورُ تَلَذّذتِ الحواسُ اللّمسُ فيه بخسس يَستتَمَّ بها السّرورُ فكانَ الضمّ قسمَ اللّمسِ فيه ، وقسمُ الذّوقِ كاساتِ تَدورُ وللسّمعِ الأغاني ، والغواني لأعيننا ، وللشّمّ البّخُورُ

## اوصاف كوصفي

وقال في صفة الشبع :

في الشّمع أوصاف كوصفي أوجبت حبّي له والبعد عن أضداده م جرّيان أدمُعه وصُفرة لويه ، وسُهاد مُقلَتيه وذوب فواده

## خرد شائبة

#### وقال أيضاً وفيه خمسة عشر تشبهاً :

إذ بدَتْ في اللّيل كالشّهُبِ جلت الظلماء اللهب. ظُلُمَ الأحزان والكُرُبِ فانحلت في تاجها ، فجلت خُرُدٌ شابَتْ ذواثبُها ، وفروعُ اللَّيلِ لم تَشْبِ من تواريالشّمس في الحُـُجُبُ سفرَت كالشمس ضاحكة ضاحكاً في زيّ مُنتَحب ما رأينا قبلَ مَنظَرها ، وبها خَسَربٌ من الضَّرَبُ ا كيفَ لا تتحلو ضرائبُها ، ونجوم الأفق لم تتغيب خلتُها ، واللّيلُ معتّـكرٌ، فوق كُشبان من الذَّهـَبِ قُطُبًا من فضة غُرست بينَ أيدينا على قُضُب أو يَواقيتاً مُنْضَدّةً ، أشرَقت في زيّ مُرتقب ا أو أساريعاً على عَـمـَــد ، فغكرت مُحمرة العلذب أو رماحاً في العيدى طُعينت ، لسوى الظَّلماء لم تُنصِب أو سهاماً نتصلُها ذهب ، أو أعالي حُمرِ ألوية نُشرَتْ في جَحفَل لِجبِ فوق أطراف القَـنَا الأشبِ أو شعافَ الرّوم قد رُفعتْ

١ الضرب: العسل.

٢ الأساريع : دود أبيض الأبدان أحمر الرووس .

٣ الشعاف : أراد القلوب . الأشب : الملتف .

شفَق الشمس لم يتغيب تتراءى في ذرى كشب لمعت العين عن لبب افي ذرى عاب من القصب في ذرى عاب من القصب أشرقت في فاقع النقب المقصب فوق متجدول من القصب فوق قصبان من الغرب العرب العر

أو قيساناً من ذوائييها أو شواظاً للقيرى رُفعتُ أو لظمَى نارِ الحُباحبِ قد أو عيونَ الأُسدِ مُوصَدةً أو خدودَ الغيدِ ساطعة أو شقيق الرَّوضِ منتظيماً أو ذرى نيلوفر رُفعتُ

## مرحبأ مرحبأ

وقال يصف شموعاً أحضرها الغلمان بمجلس أنس وطرحوا تحتما المداوير :

شُهبُهُم سُمرُهم إذا اللّيلُ جَنّا نقعه بالضّياء فانجاب عنّا قد أبادت عساكر اللّيل طعنا مَرَحباً مَرَحَباً بأبطالِ لَهُوٍ ، مزقوا جحفَلَ الظّلامِ وخاضوا برِمساحٍ لها أسنّـة ُ نــارٍ ،

١ اللبب : ما استرق من الرمل .

٢ الفاقع : الحالص الصافي من الألوان .

٣ الغرب : نوع من الشجر .

تَتَشَنَّى ، سِنانُها غَيرُ وان ، وقَناها بالعِزْ لا تَتَثَنَّى إِن أَرادُوا لِهَا عَلَى الوَشِي رَكزاً وضَعُوا تَحْتَ كُلَّ لَكَنْ مِجَنَّا

#### عذر الصبح

وقال في شفق الصبح وهي لزوم ما لا يلزم :

أنكر الصبح دم الله ل ، وفي العُدر توصل وتردي من شعاع المسمس ثوباً لم يُفصل فبسكتى الطير بنوح أجمل القول وفصل قال : عُدرُ الصبح في إذ كاره لا يتحصل منه أن بردتيه ، وهو منه يتنصل

#### الابريق الفأفاء

وقال في صفة إبريق المدام :

وإبريق له نُطق عَجيب ، إذا ما أرسلت منه السلاف كفأفاء تلتجلَّج في حديث يردد لفظه والفاء قاف ا

١ الفأفاء ؛ الذي يكثر الفاء ويتردد فيها في كلامه .

### بحر من الحسن

وقال في صفة رواقص بمجلس :

بحرٌ من الحُسنِ لا يَنجو الغريقُ به إذا تلاطم أعطاف بأعطاف ما حرّ كته نسيم الرقص من مرّح إلا وماجت به أمواج أرداف ا

## الطباع الأربع

وقال في صفة حمام دخله مع أحد الملوك :

ما بين كل رخيم الدّل فتان أرض وماء وأهواء ونيران وفرنت من مالك منها برُضوان تُذكى ولم تخل عن حُورٍ وولدان

لم أنس ، ما عِشت ، حمّاماً دخلت به في جنّة من طباع أربع جُمعت : فنيلت من حرّها برداً على كبيدي ، فنيلت من حرّها برداً على كبيدي ، فاعجب لها جنّة فيها جَحيم لظي

١ قوله : حركته النسيم ، أنث النسيم وهو يريد به الريح .

## أخو الحروب

وقال في صفة ترس وكتبها عليه :

لئين لم يتمض لي حداً فكم قد فلكتُ الحداً في الحربِ العَوانِ وإني لا أزالُ أخا حرُوبٍ ، إذا لم أجن كنتُ ميجن جان

## دأبه الفتح

وقال في صفة باب وكتبت عليه :

وبابٍ ، إذا أَمَّهُ قاصِدٌ ، رآهُ من الغيَثِ أدني وأندى لهُ الفَتحُ دأبٌ ، ومن شأنه يُرد وقاصدُهُ لن يُردا

#### جنة وكوثرها

وقال في صفة مدينة بغداد :

ما بَعد َ بغداد َ للنّفوسِ هوتى ، رَق هَواها وراق مَنظرُها كأنهسا جَنسَة مزَخرَفة ونهر عيسَى النّمير كوثرُها

#### نهر من الذهب

وقال أيضاً في صفة ما بين جسريها وقد رمي البدر شعاعاً متداً به :

انظرُ إلى بركة الجيسرَين حينَ بلدا للبلدر فيها عَمودٌ ساطعُ اللهلب كالصَّرح حفَّ به سيكران من سبَّنج وسال في وسطيه نهر من الذَّهب

#### كأن دحلة

وقال في صفة جسر وقد قطعته الريح :

وكأن وجلة ، والرّيا حُ تُغيرُ كالحَيلِ النّواذِي والجيسرُ واهي السَّلك من فَرط اضطراب واهتزازِ ثُوبٌ تُجندرُهُ الرّيا حُ ، وقد أضرّتُ بالطّراز ١

۱ تجندره : أراد تحدد نقشه .

#### جنة فيها شياطين

وقال يصف مدينة حلة بابل :

من لم تر الحلة الفيحاء مُقلته في انقضاء العُمر مغبون أرض بها سائر الأهوال قد جُمعت كما تجمّع فيها الضّب والنون فالغُدر طافحة ، والرّيح نافحة ، والورق صادحة ، والطل موضون ما شانها غير بغى الجاهلين بها كأنها جنّة فيها شياطين أ

#### حبذا ماردين

وقال يصف ماردين :

ظل فيها وماؤها وهواها ت فناهم ولا عدمت فيناها نقس منتي ، فإنتها مشتهاها ما أتاها ذو الحيلم إلا وتاها صوراً تسفيك الداماء دماها ر جميعاً لما سكنت سواها حَبِّذَا أَرضُ ماردينَ وبرِّ ال بلدَةُ تُنبِتُ الكِرامِ فلا ذُقُ فهي أرض إن لم تكن هي ذات ال جمعت سائر المنى ، فليهذا كم رأينا لها وفيها ومنها لو تمكّنتُ أن أقضي بها العُم

١ الموضون : المنضد .

## وادي الغرس

وقال يصف وأدياً يعرف بالغرس:

زَمَناً كأن العيش فيه منام من منام من حارث يعدو به وهمام باكي العيون وشغره بسام علام علام علام علام علام النسيم علام

لله وادي الغرس حين حللته ، واد حريري الرياض فكم به ممتسد أودية الظلال فقعر ، فالشمس فيه مدى النهار فطيمة ،

#### قاهرة المعز

وقال يصف القاهرة :

لله قاهرة المعز ، فإنها بلك تَخَصَّصَ بالمَسرَّة والهَنا أُومَا ترَى في كل قُطرٍ مُنينَة من جانبيها ، وهي مجتمع المُني

## النيل الوافي

وقال یصف نیل مصر حین وفی ماؤه :

وفي النتيل، إذ وَفَى البسيطة حقَّها، وزاد على ما جاءَهُ من صَنائع ِ فما إن توفَّى النَّاسُ من شكرِ مُنعم يُشارُ إلى إنعاميه ِ بالأصابع ِ

#### إظهار معروف وإضمار دين

وقال يصف ماردين :

لئين وهتى عقد ُ السّحابِ الشّمين فلا عدّا ربعتك يا ماردين مدينسَة ٌ لم تر في جوّها جوّراً ، ولا في أهليها ماردين كم شاهدَت عيناي من أهليها إظهار معروف وإضمار دين أفاضِل ٌ في غيّهم ما ردوا ، ونسوة ٌ في مثليه ما ردين

## قرة للعيون

#### وقال يصف الحلة أيضاً :

ما حِلِلَةُ ابنِ دَبيسِ ، إلا كحِصنِ حَصِينِ اللهَلَبِ فَيهِ العُيُسُونِ اللهَلَبِ فَيهِ اللهُيُسُونِ اللهَيُسُونِ إِن أَصِبَحَ الماءُ غَوراً جاءَتْ بماءٍ مَعِينِ وحَولَها سُورُ طينٍ ، كأنهُ طُورُ سينِ

#### داء الوجد

ظَنَ قومي أن الأساة ستبري داء وجدي ، وذاك شيء بعيد فأتوا بالطبيب ، وهو لعمري في ذوي فنه منجيد منجيد منجيد مند رأى عليني ، وقد لاح للمو ت عليها أدلة وشهود جس نبضي وقال: ما أنت شاك؟ قلت : ناراً لم يُطفيها التبريد فغدا يُخلِص الدواء ، فألفى نار وجدي مع الدواء تنزيد الله على الدواء تنزيد الله على الدواء الله على الله عل

۱ یخلص : یختار .

قال : إن الهَواءَ أحدث بلوا ك، فقلتُ: المَقصورُ لا المَمدودُ فانثنى حاثراً ، وقال لقومي : ما دواءُ العُشاق إلا بعيدُ

#### لله خط كتاب

وقال في صفة كتاب مجلد أهدي إليه وكتبها عليه :

لله خط كتاب خلته درراً ، أو روضة رصعتها السُّحب بالبرد أبدت بظاهره أيدي مُجلّده نقشاً على جلدة أوهت به جلدي

#### فخر الشعر

وقال يصف الشعر وفضله :

كَفَى الشَّعرَ فخراً أنَّه كلَّ مُشكِل من الذَّكرِ في تفسيرِه جيء بالشَّعرِ وإن أشكلَت في الشرع غامض نكته الى النَّظم يُلجا حين يُعوزُ بالنَّثرِ

## الباب الرابع

## في الإخوانيات وصدور المراسلات

## اخلاي بالفيحاء

قال وكتب بها إلى الشيخ العالم مهذب الدين محمود بن يحيى النحوي الحلي من ماردين يصف فيها حال مقامه بها وإقبال سلطانها عليه من محر الطويل:

فأنتم إلى قلبي كستحري من نتحري الملم يخل يوما من مديحكم شيعري سوى خمر أنس كان منكم بها سكري وليس يداوى ذو الحيمار بلا خمر وأول ما أفقدت ، بعدكم ، صبري فوالعصر إني بعد ذلك في خسر على الرملة الفيحاء بالأربع الحيمر على ذلك الإنسان حين من الدهم

أخلاي بالفيحاء إن طال بعد كم، وإن يخل من تكرار ذكري حديثكم، فوالله لا يتشفي نزيف هواكم أرى كل ذي داء يداوى بضده، أطالب نفسي بالتصبر عنكم ، أطالب نفسي بالتصبر عنكم ، فإن كان عصر الأنس منكم قد انقضى، بكيت لفقد الأربع الحضر منكم ، فكيف بقى إنسان عينى ، وقد مضى

١ السحر : الرئة .

سَحَابٌ ضَحُوكُ البرق مُنتحبُ القطر فُروضَ الصُّبا ما بدّينَ رَملة َ والجسر فَفَاحَ لَنَا من طَيَّه طيَّبُ النَّشر ولكنّهُ تجديدُ ذِكْرٍ على ذِكْرِ تنزُّل َ منَّى مَنزِل َ الرُّوحِ من صَدرِي وأحذَرُ من كيد العدوّ الذي يَدري ضُروبَ الرّدى بينَ البّشاشةِ والبيشر ويَنْصُبُ لِي من تَحْتُه شِرَكَ الغَدر ويتجهندُ في استيخلاصِها منه بالقسرِ فإن طريف المال كالواو في عمرو شَدَدتُ بهم ، لمَّا حلَلتُ بها ، أزرِي جعلتُهُمُ في كلُّ نائبَةِ ذُخرِي ووافيَتُهُمُ إلاّ انتَقَيَمتُ من الدّهر وإن جثتُهم مُستَجدياً وْفَرُوا وَفري وإنعامُ مَن لم يخش َ بالجُودِ من فَقَر فأينَعَ في أغصانِهِ ثمرُ الشّكر أخفَّ بها نَـهضي وإن أثقلتْ ظَـهري أمورُ الوَرى واستُبدلَ العُسرُ باليُسر بنت نُوَبُ الأيّامِ قلبي على الكَسرِ

سقَى روضة َ السّعديّ من أرض بابل وحييًا الحيا مغنى قضيتُ برَبعه ورُبِّ نَسيم مَرَّ لي من دياركم ، وأذكرَني عَهداً ، وما كنتُ ناسيهً ، فَيَا أَيُّهَا الشَّيخُ الذي عَقدُ حُبُّهِ تُجاذبُني الأشواقُ نحوَ ديارِكُم، مَخَافَةً مذَّاقِ اللَّسَانَ بُسرَّ لي ويَنشُرُ لي حَبّ الوَفاءِ تَمَلَقاً وما أنا مَّن يُلقي إلى الحَنف نَفْسَهُ ، إذا كان ذكرُ المرءِ شَيخَ حَيَاتِهِ ، ولكن لي في ماردين معــاشراً ، ملوك" ، إذا ألقَى الزَّمانُ حَبِالَهُ ، وما أحدثت أيدي الزّمان إساءَةً ، إذا جئتُهُم مستَصرِخاً حَقَنُوا دَمي ، عزائم من لم يخش بالبكطش من ردى، ورَّوُّوا بِمَاءِ الْجُنُودِ غَرَسَ أَبِيهِمْ ، وقلَّدَ نِي السَّلطانُ منهُ بأنعُم ، هوَ الصَّالحُ المَلكُ الذي صَلَّحتْ به يَبيتُ بها كَفّي على الفّتح بعدّما

لَدَيهِ ، بأيَّامِ مُحَجَّلَةٍ غُرَّ ولولاه مل أن الأعنة عن مصري سوى أنَّني قضّيتُ في غيرها عُمرِي من الحُلد لا خُلدُ الحَليفةِ والقَصرِ ولكن له عَينان تنجري على صَخر فما انتحبَت إلا انثني باسمَ التّغرا على الرُّوضِ أستاراً من الوّرَق الحُـضر إلى روضه ألقت شراكاً من التبر جَلَتُها لنا أيدي القُسوسِ من الحِيدرِ إلى مُنتهتي الأفكارِ من موضع السّرّ ونتجلو عليها بهجنة النظم والنثر ونسرِقُ ساعاتِ السّرورِ من العمرِ فبادرتنا بالورد في أوّل القيطر يَسَجِلُ عن التّعدادِ والحَدّ والحَصَرِ ولا أتعاطى حَصرَ وصفيكَ بالشّعرِ إلى مُخلّص الألفاظ من شرك الهُجرِ وأهدي إلى أبناء بابل من سحري على" ، وشاور حسن رأيك في الأمر

وبُدَّلتُ من دُهم اللَّيالي وغيرِها ، حَطَطَتُ رحالي في ربيع رُبوعه ، مَنازل ما لاقيت فيها ندامة ، فلم يكُ كالفيردوس غيرُ سميَّه ، وواد حكتى الحنساءَ لا في شجونها، كأن به الجودان بالسُّحب شامت ، تَعَانَقَت الأغصان ُ فيه فأسبكت ْ إذا ما حبال الشّمس منها تخلّصت تُدارُ به ، من دير شَهلانَ ، قَهوَةٌ " إذا ما حَسَوناها ، وسارَ سرورُها نُعد لها نَقلَ الفكاهة والحجّي، ونحن ُ نوفتي العيش َ باللَّهُو حقَّه ُ ، وقد عمَّنا فصل الرّبيع بفيضله ، فيا أيَّها المولى الذي وَصْفُ فَصَلَّهِ أبُثُّكَ بالأشعارِ فرطَ تَشَوَّقِي ، وأعجَبُ شيء أنَّـني مع تيَقَّـظي ، أسوقُ إلى البَّحرِ الخضم جُواهرِي ، فمُن ، فدتك النَّفس ، بالعُدْر مُنعماً

١ الجودان : لعله من النبات .

#### المزار عزيز

وقال وقد راسله الشيخ المذكور بقصيدة أولها : عبد العزيز عليّ أنت عزيز ولمجدك التعظيم والتعزيز

مَن لي بقربكَ ، والمَزارُ عزيزُ ، طُوبتي لمن يتحظي به ويتفوزُ فَلُو استَطَعَتُ رَفَعَتُ حَالِي نَحُوكُم، لكن رفع الحال ليس يَجوزُ يا أيَّها الشَّيخُ الذي آراؤهُ حرزٌ لَنَا ، في النَّائباتِ ، حريزُ عُرِضَ العَروضُ فلم ترُعكُ دوائرٌ منه ُ ولم تُشكل عليك رُموزُ فأطاعك المقصور والمهموز وكذا اقتَفَيتَ من القَوافي إثرَها ، أضحتى له في حاله تمييز وضرَبتَ نحوَ النّحو همّةَ أوحَد، لو كنت جنت به قديماً لم يكنن ْ فيهِ لتَبريزِ لهـــا تَبريزُ ا ولقد هزَزتُ إليكَ دَوحَ قَرَيحَـنّي ، مَدَحاً ، فأينتَعَ دوحُها المَهزوزُ وسبكتُ مُدْحَكَ فِي بِتُواطِقُ فَكُرَّتِي ، إذْ في البَواطق يُسبَكُ الإبريزُ ٢ صُغتُ القريضَ ، ولم أقبُلهُ تكلَّفاً ، لكنّه أ طَبعُ لدّي عزيزُ أجلو عليك من القريض عرائساً ، من خيدر أبكاري لهن بُرُوزُ أبكارُ أفكارِ تُزَفُّ كُواعباً ، لا كالعُقبارِ تُزَفُّ وهيَ عَجوزُ

١ تبريز الأولى : مدينة في إيران . تبريز الثانية من برز على أقرانه : تفوق . يشير هنا إلى أبي
 زكريا التبريزي أحد العلماء المشهورين في فقه اللغة .

٢ البواطق، البواتق،الواحدة بوتقة:الوعاء الذي يذيب الصائغ فيه المعدن.الابريز:الذهب الحالص .

### يا ديار الأحباب

وقال وكتب بها إلى ابن عم له بالحلة من حماة :

مَرّ بالحتى من مترابع ليلتي سحبَتْ في رُبوع بابل ذيلا أرسلت مُقلّتي من الدّمع سيلا ه ونكدباً من آل سنبس قيلا ب ، وأهدى لنا على البُّعد نيلا ةً ، فأوفَى لنا من الوُد كيلاً عامراً قد رَبيتُ فيه طُفَيلا نَ ، وهل تُدركُ الثَّرَيَّا سُهُمَيلا بمغانيك ، عيشنا ، وأُحَيلي واجتلَّينا بجَوَّك الشَّمسَ لَيلاً سُورٌ تلكَ الدّيار رَجْلاً وخبلاً وإذا شئتُ سنبساً وعُقَيلاً .. أُورِدُ الْحَيَلَ دِجِلَةٌ ودُجَبِلا

أتُرى البارق ، الذي لاح ليلا ، وتُرى السُّحبِّ مُذ نشأن ثقالاً"، ما أضا البارقُ العراقي ، إلا ً وتَلَدُّكُوْتُ جِيرَةً بمَغاني عمَّنا بالوَداد في حالة القُرْ وحتمكنا بضاعة الشكر منزجا كيفَ أنسَى تلكَ الدّيارَ ومغنّى أَتَّسَمَنَّى العراقَ في أرضٍ حرًّا يا ديارَ الأحبابِ ما كانَ أهني ، كم جلونًا بأفقيك البدر صبحاً ، وأمنا الأعداء لما جعلنما أنتدي في حيماك كتعبأ، ومغنتي، أُورِدُ العِيسَ نهرَ عيسي وطوراً

١ المزجاة : الثيء القليل أو الردي. .

٢ جلونا : كشفنا . اجتلينا الثبيء : نظرنا إليه .

٣ كعب وسنبس وعقيل : قبائل . المغنى : المنزل .

س ، وشارَفت دوحتها والنّخيلا س بفتيان بانتة والأثيلا ال يخو ذلك الحتي ميلا معشراً لي بربعها وأهيلا : حسم حوّلاً ولا لقلبي حيلا ش ، فليت الحيمام كان قبيلا

إن وردت الهيجاء يا سائق العيور أيت البدور في مشهد الشه مل إليها واحبس قليلاً عليها ، وأبلغ الرملة الأنيقة وابلغ كنت جلداً ، فلم يدع بينكم لا قد ذ مَمنا بعيد كم العي

#### الحافظ الود

وقال وكتب بها إلى أحد إخوانه بالحلة من حماة :

لمّا نزكنا على ناعورة العاصي شُغلان عن أهل شعّلان وبتغراص والطّير ما بين بنناء وغوّاص كأنها الطّير منها فوق أقفاص كانت هدايا يزيد من بنني العاص وقينة ذات أحجال وأخراص كأنه جُؤذر في كف قناص كأنه جُؤذر في كف قناص إ

أطعتُ داعي الهموى رغماً على العاصي ، وبها وبات لي بمغاني أهليها ، وبها والرّيحُ تنجري رُخاءً فوق جَدوَليها ، وقد تكلاقتْ فرُوعُ الدّوح ، واشتبكتْ تُدارُ ما بيننا حمراءُ صافيسة " ، مع شادن رب أقراط ومنطقة ! ؛ تُدنيه كَفّي ، فيثني جيدَهُ مَرَحاً ،

١ الاحجال ، الواحد حجل : الحلخال . الأخراص ، الواحد خرص : حلقة الذهب أو الفضة وغير ها.
 ٢ الحوذر : ولد البقرة الوحشية .

وكم لدينا بها شاد وشادية إذا ثناها نسيم الرقص من مرح ، إذا ثناها نسيم الرقص من مرح ، يا قاطيع البيد ينطويها على نُجب ، وقد إذا وردت بها شاطي الفرات ، وقد وجئزت بالحيلة الفيحاء ملتميعاً فقيف بسعديتها المشكور منشأه ، واقر السلام على من حل ساحته ، واخبر بأني ، وإن أصبحت مبتنيا واجبر بأني ، وإن أصبحت مبتنيا صاب إلى نحوكم صب بجبكم ،

تُشجي ، وراقصة تنعصو ورقاص المحبت من هز أغصان وأدعاص المحبت من هز أغصان وأدعاص الم تُبق منها الفيافي غير أشخاص نكبت عن ماء حوران وقياص الرام سيرب حميتها أسد عياص المعد بن مزيد لاستعد بن وقاص وصف ثنائي وأشوافي وإخلاصي متجداً وأغلي قدري بعد إرخاصي متحافظ الود للداني وللقاصي

#### الفتى السباك

وقال وهو بمصر وكتب بها إلى الشيخ الإمام العالم العامل أقضى القضاة مفي الفرق تاج الدين بن السباك الحنفي ببغداد يشتاقه ويشكره:

تَرَكَتُنَا لُواحِظُ الْأَتْرَاكِ ، بِينَ مُلْقَى شَاكِي السَلَاّحِ وَشَاكِ مِنْ مُلْقَى شَاكِي السَلاّحِ وَشَاكِ حَرَكَ الْأُسَدَ مَا بِهَا مِنْ حَرَاكِ مِنْ الْأُسْدَ مَا بِهَا مِنْ حَرَاكِ مِنْ الْمُ

١ تعصو : تضرب بالعصا ، لعلها حركة تعملها في أثناء رقصها .

٢ الإدعاص ، الواحد دعص : الكثيب من الرمل ، شبه بها أردافها .

۳ عياص : اسم موضع .

تُ بأنتي لها من المُلاك ما لأسري في حبّه من فكاك أَفرغَتْ في قوالب الأملاك وإذا نُوزلوا ، فأسد عراك أخذوا ثارَ مَن ذُكي بالمَذاكي ا رَ ، ولكن له البُدورُ تُحاكى ل ، ولم تتجلُّها يندُ بسواك ا رائد ُ الحَمَّيْنِ ، أو نَلَذيرُ الهَكلاكِ بند منها على قبضيب أراك أدركتني فيها بطعن دراك ناك قلمي ، وأفرَطتْ في انتهاكى مَ وأثني على فتى السُّبَّاكِ" ثاقب الفتهم نافذ الإدراك ض وعزُّمٌ في ذُروَّة الأفلاك حسد الدُّينَ فيه هام السُّماك م . وفاقت مراتب النُّستاك

ملككتني خُزرُ العُيون . وإن خما كلّ ظبي في أسر رقتي ، ولكن ْ أين حسن ُ الأعراب من حسن أَسَدَ فإذا غُوزُلُوا ، فآرامُ سرْب ، وإذا نُورُهم ثنى اللَّيلَ صُبحاً . كل طفل يتجيل أن يتحكي البد بشُغور لم يعلُها قَشَفُ النُّح وعيون كأنّما الغُنجُ فيها وقدود كأنّما شُدّ عَقَدُ ال كدتُ أنجُو من القُدود ولكن قُـُل لساجي العيون قد سلبَتْ عي فابق لي خاطراً به أسبكُ النَّظ حاكم مهدد القضاء بقلب فكرّة تحتّ مُنتهمّى درك الأر مُنَّذُ دَعَتهُ الأَيْنَامُ للدَّينِ تَاجَأً ، رتبيّة" جاوّزت مقام ذوي العلم

١ قوله : من ذكي بالمذاكي ، هكذا في الأصل ، والمذاكي : الحيول التي تم سنها وكملت قوتها ،
 و لعله أراد هنا الحماد المشتعلة من ذكت النار : اشتد لهيبها .

القشف : سوء الحالة وضيق العيش . النحل : الهزال .

٣ في السباك : أراد أنه الفي الذي ينظم في مدحه سباك الشعر .

ذو يتراع راع الحوادث لما بمعان لو كن في سالف العص زاد قدري بحبته ، إذ رأى النا مذهب ما ذهبت عنه ودين أيها الأروع الذي لفظه والا أيها الأروع الذي لفظه والا أن تغيب عن ليحاظ عيني ، فللقل لم تغيب عن سوى عيوني، فقلي

أضحك الطرس سعية وهو باك مر لسكت مسامع الستكاك السكت مسامع الستكاك السنامي التزامي المبته وامتساكي ما تعرضت فيه للإشراك فضل بين الأنام زاه وزاك بالحاظ سريعة الإدراك شاكر عن عكلاك، والطرف شاك

## حاكم رأيه سراج

وقال وكتب إلى قاضي القضاة بماردين شمس الدين عبد الله بن المهذب قدس الله روحه عند قدومه من مكة شرفها الله سنة خمس وعشرين وسبعمائة:

إذ سبقنا بالحيف كل فتاة سد تغدو فرائس الغادات رعلى ضعفها وفتك الصّحاة هو في الفتك أسرَعُ الحركات

سلَبَتَنَا فَوَاتَكُ اللَّفَتَاتِ ، فَجَهِلِنَا الْهَوَى ، ولم نَدْرِ أَنَّ الْأُ بَعْفُونَ ، لِمَا فُتُورُ ذُوي السَّكَ وعيونَ في لحظهن سُكونً ،

١ سكت : سدت . السكاك : كان من علماء البيان .

زَ عداتي ، فأصبَحتْ من عداتي إنَّ لَيلِي في طُولِ ظلَّ القَّناة ض قصيراً ، شبيه َ ظفر القطاة رَةً ، لا بَينَ دِجلةً والصَّراةِ دَوس ، لا نهر بنَّة والفُراة ا هبتُ نقسي عليهم حَسَرات آمن ً من طوارِقِ الحادِيثاتِ ف لأنتى ورَدتُ عَينَ الحَياة هُ ، جُماناً مُنتَضَّداً في لشات بيل ، إلا أكفَّ قاضي القُصاة ين ربّ المّناقب والباهرات رُ ، سراجٌ في ظُلمة المُشكلات ك كانت للخصم سُفن النّجاة رّ لأغنت به عن النيّرات د ، وحُسنَ الحلال بالحَسنات لَ تَداعَت أموالُه الشَّتاتِ سُ رياضاً أنيقية الزّهرات بمعان تُضيء في ظُلمة الحبر شبيه الكواكب الزّاهرات

قل لذات الجسمال إذ رُمتُ إنجا يا شَبيه َ القَناة قَدَاً وليناً ، بعدَمًا كانَ من وصالك في الغُـُم ودياري ما بَينَ دِجلَةَ والصّي وورودي من عَين دجلَةَ والفر بَيِّنَ قوم لستُ المُلومَ ، إذا أذ وارتشافي من خَسَمرِ فيكِ وقَـلـي لستُ أخشَى مع رشفِ فيكِ منالحة من فَـم ما رشَـفتُ ، قبلَ ثـنايا لا أرى غيرَ فيكِ أجدَرَ بالتَّة ذي المعالي فتي المهذَّب شمس الدّ حاكيم رأيهُ ، إذا أشكل الأم ذو علوم ، إذا تكلاطم موجُ الش لو أعـــارَ الظَّلامَ أخلاقـــه الغُـُ قَرَنَتْ كُفَّهُ الإجادَةَ بالجُو كلّما جَمّعت شَمائلُهُ الفَض ذو يَراع يُبدي إذا أمطَرَ الطّر

١ قوله : الفراة بالتاء المربوطة ، هكذا في الأصل ، ولعله نهر غير الفرات .

أخبرَتنا عُنذوبَةُ اللَّفظ منها أن عين الحياة في الظلمات أيَّها المُرسكَلُ الذي آمَنَ النَّا س عليات فكضله البيتنات كم صيام قرَنتَهُ بقيام ، وصكلاة وصَلتَهـا بصلات ومسّاع قد أُشركَ الملكُ الصّا لحُ في باقياتها الصّالحات تَ بسَهم الرّدى قُلُوبَ العُداة فقصدت البيت الحرام ، فأقصد ت لذيذ الكرى عيون البُغاة ولكُّم ْ قد حَرَمَتَ في يَوم أحرَم تَ ، ندا مَن دَعاكَ للمَكرُمات ثم لَبّيت مُنعماً ، حينَ لَبّي تَ لهيبَ الهمومِ بالخُطواتِ وتَقَدَّمتَ للطُّوافِ فأطفَــأ تَ قلوبَ العُداة للحَسراتِ واستكمت الركن العتيق فأسلم وسَعَيتَ السّعيَ الحّنيفَ وكم قد جُزت في المككرُمات سمّعي السّعاة تَ على الخُمُوف أنفُساً قاصرات ا ولكمّم قد قصّرتَ ساعةَ قصّرْ ت برُغم الأعداء والشُّمَّات ومُننى النّفس في نزول منتّى نلاً داء ، لمَّا رَمَيتَ بالجَمَراتِ ورَمَيتَ الجِمارَ في كَبد الأء ولكَمَ قد أفضتَ من فيض إنعا مك ، لمّا أفضت من عرفات ل ، فغاد رته مباً بالهبات ورأيتَ الثّناءَ أبقَى من الما أصل ، والطّيّبون للطيّبات٢ إنّما الطيّباتُ للطّيبينَ ال

١ قصرت : حبست . قصرت : أمسكت عن الأمر مع القدرة عليه . القاصرات ، الواحدة قاصرة الطرف : لا تمد عينيها إلى غير بعلها . ولعله أراد قاصرة : أي غير رشيدة .

عوله : الطيبين الأصل ، هكذا في الأصل ، والوجه طيبي الأصل ، ولعله أراد أن يذكر الآية
 كما وردت .

لا تسمُنا قضاء حقك بالأش عار ، يا كامل الصَّفا والصَّفات لو نَظَمنا النَّجوم فيك عُقوداً ، ما قضينا حقوقك الواجبات

## كرر اللوم عليه

وقال وقد أنشده القاضي علاه الدين بن الأثير كاتب السر بمصر المحروسة أبياتاً لأحد المفاربة من أهل عصره: كاتم الدمع هواه فوشى ، وسقاه الحب كأساً فانتشى وكان معجباً بهذه الأبيات وسأله أن ينظم على تمطها فاستمهله يومين ونظم فيها فقال :

فهو صب بحث مياه انتشى فتشنى طربا بعث بل رعشا فتشنى طربا ، بل رعشا في فركر سكان الحيمى، فانتعشا سر بالذكرى فوشى الدقي الدقي الدقي الرشى وشهود الدقي لا ترضى الرشى وتراعاه عيشاء في الحشا وحنين الصبح حمل في الحشا جانب المرآة يبدو من غشا

كرّر اللّوم عليه إن تشا، همزّه بل أزّه ذكر الحيمى، كاد أن يتقضي فجد دت له لست عندي عاذ لا بل عاد ل ، مغرّم حاول كينمان الهوى، شام برق الشّام صبحاً ، فصبا لاح ، واللّيل به مكتهيل ، وهلال الأقن يحكي قوسه وهلال الأقن يحكي قوسه أ

**١ از**ه : أغراه .

بجناح النسر لما فرشا نال حَظَّا، ومن البدر ارتَسَى خَدَّ مَحبوب بلَحظ خُدشا مُكُنَّ الرَّعبُ به ، فارتَّعَشَّا هام ذُعراً ومن النُّسر اختَشَّى شكل لكيان بتكت نُقشا أدهم الليل صباحاً أبرَسا أدهش الطرف به بل أجهشا لا يتزيد القلب إلا عطشا من ندى أيدي علي قد نشا سرُّ دَسَتِ المُلكِ يوماً ما فَسَمَا مُستجيشُ العزم ، متعوبُ الوَشَا ا والمَنَايا من سَطَاهُ تُختَشَّى كحالت أصباحه كل عشا وحَشَا الْأعداءَ رُعبًا قد حَشَا بينها في الغاب قدماً قد نَسْا ولأطواد العُلي مُفْتَرِشًا وانثنی اللَّـدنُ به مُرتَعشًا

وحكتي كيوان ُ صَقَراً لائذاً وكأن المُشري ذو أمَل وحكتى المريخُ في صَّنعتهِ وسهتيل ٌ مثل ُ قلب خافيق وبناتُ النّعش سربٌ نسافرٌ والثَّرَيَّا سَبِعَةٌ قد أشبَهَتْ ووميضٌ غــادَرَتُ غُرْتُهُ طَرِّزَ الأُنْقَ بنور ساطيع ، فتَلاهُ من دُموعي وابــلٌّ طَبَقَ الآفاق حتى خلتُهُ كاتبُ السرّ الذي في عصره ، يَقَظُ الآراء ،مَسلوبُ الكَرى، فالأماني من عَطاه ُ تُرتجَى ، خُلُقٌ لو يَقتَدي الدُّهرُ به ذو يُتراع راع آساد الشترى ، لا يُراعى ذمّة الأُسد التي ظل للأسد به مفترساً ، أصبَحَ العَضِبُ بِهِ مُرْتَعِداً ،

١ الوشا : كثرة الابل ، والمعى غامض .
 ٢ العضب : السيف . اللدن : الرمح .

فإذا أوحمَى إليه أمرَهُ جاء طوعاً وعلى الرَّاس مشيى كُلُّمَا تَاهُ جِمَاحاً صَدَرُهُ ، صرَّفَتَهُ كَفَيُّهُ حَيَثُ يَشَا كَفَلَ الْأَيَّامَ إِلا أَنَّهُ أَيْتُمَ الْأَطْفَالَ لَمَّا بَطَشَا يُنسلُ الزُّنجَ لها والحَبَشَا رقم الطّرس به ، أو رَقَـشـا حملت يُمناهُ صلاً أرقشا ويندُ الأقدار تنقضي ما ينشا مُنعماً بالقُرب لي بل مُنعشاً كنتُ من ظلّي به مُستَوحشاً يتحمد السّامع فيه الطّرشا فإذا قُيلد بالشّعر مشَى جُمّل الفكر لها بل جُمّسا يسطَ الأمنُ له ، فافترَسُا نَبَتَتْ أَصِلاً ، وطابتْ عُرُشَا

عَرَبِيْ واطيءٌ رُوميتــةً يُصبحُ الرّوضُ هَـشيماً كُلّـما ما رأينا قَبلَه ليَثَ شرًى أيُّها القاضي الذي كاد َ القَّـضا ، جُدت لي بالود من قبل النّدي وبَسطتَ الأنسَ لي في زَمَن فسأجلو ذكرَكم في مَـوطن إنَّما الذَّكرُ ، طَلَيقاً ، مُقعدً "، فاستَمعُ لابنَة يَومَيْها الَّتِي وابقَ في عِزِّ مُقيم ظلُّهُ ، مستَظلاً دوحيّة المَجد التي

ألعرش ، الواحد عريش : البيت يستظل به مثل الحيمة .

### ربما كبت الجياد

وقال وكتب بها إلى الصاحب المعظم شمس الدين بن عبسون مستوفي سنجار قبل الاجتماع به وقد بلغه شكره وإنعامه ويتشوقه ويعتذر إليه من جوازه بظاهر سنجار ولم يدخلها ليراه:

ما كنتُ أعلم ، والضّمائر تنطيق ، حتى سمعت بذكركم ، فهويتكم ، ما ذرّ من أرض الغنية شارق ، شوقاً إلى أكناف ربعكُم الذي أسري وأسري منوثق بيد الهوى ، فلئن عثرت بأن عبرت ، ولم أبيت ، فاعذ ر جواداً قد كبا في جريه ،

أن المسامع كالنواظر تعشق وكذاك أسباب المتحبة تعلق الهرق الإ وكدت بدمع عيني أشرق كلتي إليه تشوّف ، وتشوق فمتى أسر أنا الأسير المطلق المغناك ، ذا حدق بمجدك تحدق فلربما كبت الجياد السبق

١ اسري الاولى : اسير في الليل . الثانية : من اسره قبض عليه .

### جن الظلام

وقال وكتب بها إليه بعد الاجتماع به وكان لهجاً بأبيات ابن الحريري ذات الوزنين :

وتجللت الظلماء لاح المدى جَن الظَّلام ، فمذ بدا متبسما وامتكدت الآناءا لسا مسدا ليل الجكفا وهدَّت محبًّا ظكَّ في فكأنتها صهباء رَة ريقيه رَشَأْ عدامن سُكر خمّه منسأودا وكساهما اللألاء وسرَتْ بخلدْ يه المُدا فتــور دا مُ بلكطفها منه بكا إذ صَحّ منه ُ وَفَاء ُ وافى يُعيدُ منالتواصل ضعت مسا متوسيدا وفراشه الأعضاء فألم بي طَوعاً وبا ت لساعدي إذ نامت الرّقباء ُ عانقتُــه مرزققاً وضمتمتسه متكأتسدا ومُقلَّـــدا موشّحـــــآ وقد اعتراه حَيَاءُ حى اغتدى منساعدي وله النَّفوسُ فداءُ وسطا الضياء على الظلا لو يُفتدى م وحَبَّذا وله ُ الشَّعاعُ لواءُ لم أدر ، ضوء الصّبح أة متبَددا، بال جَيشُهُ وله القلوبُ سماءُ لتا بكا أونورُشمس الدّين قد جلتي الدجي فكأنتها الحرباء وإذا غدا قِبُهُ العُلَى شمس إذا ما راح تر فله الجيمال وداء ُ حة د رعه، وإذا تَدَرّعَ فالسّما وإذا ارتدى

١ الآناء ، الواحد أنى : كل الليل أو جزء منه .

وتوكّت اللأواءُ ١ عبس الردى ن إذا انتموا من آل عَبسونَ الذي و تجلّت الغمّاء " ضحك الندى ف وإن سخوا وإذا سطوا بكت السيو إنضنت الأنواء يُرجَى الجَدَا بُ ومنهمُ قوم ً بهم تُنجلي الكُثرو وكذلك الكرماء قبل الندى ل وجنود ُهم فنداهم قبل السوا فسَعادَةٌ وشَقَاءٌ لمن اعتبدَى ومنيسة" وهم مُنتَّى لمن اعتَّـفَى وبها العداة ظماء يتروي الصدى مَن كَفَّهُ مولاًي شمس الدُّ بن يا ما عندة إغضاء متكمكسردا ق قد غـَدا أشكو إليك غريم شو ويعمة الإحصاء متعسد دا ظَیَم ُأَن يُری شَوَق إلى عَلَياكَ أَء ولك اليد البيضاء أو يُجتلَدي لى برنجتى فاسلم ، فإنك خير مو تَنَعْنَى به الفقراء سم أو عسجدا طرُ فضةً ، لا زال غَيثُ نَداك يُه

١ اللأواء : الشدة ، الضيق .

٢ النماء : الحزن .

٣ المسجد : اللهب .

### شرعين الكمال

وقال وكتب بها جواب أبيات وصلته من الشيخ مجيد الدين الحياط الدمشقي من بحر المديد وكان لهجاً به متحدثاً بنظمه :

أم نجوم أشرقت في ليالي در مقال في مقام في العلى ومقال وانشنت بالذكر بيت معالي كم أبادت من خطوب ثقال قصرت فعل الرماح الطوال كلما جاءت بسيحر حكال أطلقت بالشكر فيه مقالي خائيف من شرعين الكمال عن ثناه فيكم شغل بال

ألآل أشرقت في نحسور أم فصول من حواطر مولى أم فصول من حواطر مولى كم بنت بالفيكر ببيت معان ، نفث أقلام خفاف خاف ولكن وقيصار في الأكف ولكن تجعل الغمض علينا حراما، ولكن أمنتني غير أني عليسه فاعف مولاي محبّا ثناه فاهموم ، قلبه في اشتغال ،

#### قوت القلوب

وقال وكتب بها إلى الشيخ الأديب العالم الكامل جمال الدين بن نباتة المصري بدمشق :

إذ عَدَاهُ وصلُ الحَبيب وفاتَهُ ا كان يخشَّى قَبَلَ الوَفاةِ فَواتَـه كان ثَبَتاً قبلَ التَّفَرَّق لكن ْ زَعزَعَتْ روعةُ الفراق ثَبَاتَه ا فقضي حادث الزمان شتاته شون فيهم ، ولا أطاع وُشاته سرَّهُ ذكرُهم ، وقد ساءَه اللَّو مُ ، فأحياهُ عَدْلهُمْ وأماته أَظْهَرُوا لِي تَمَلَّقاً واكتيئاباً هوَ عندي بْهَكُّم ، وشَمَاتُه ب وأصدى مرأى العيدى ميرآتية بعدكما فكت الخطوب شباته فنَبَتْ بعد فُرقه ابن نُباته فاضل " ألنف الفيصاحة والعيل م وضمت "راؤه أشتاته وهبَيته العلياء مميّة قلب طهرت من شوائب العيب ذاته ربّ شعرِ لم يتبّع ما روى الغا وون لكن بالفضل يتهدي غُواته ظ ، فيتجلو مصباحُها مشكاته

مَن لصَبُّ أُدنَى البعادُ وفاتَه ، فاته من لِقا الأحبُّة عَيش، سرَّهُ جَمَّعُ شمله بلقاهم ، ما عصَى الحبُّ ، حينَ أطنَّبت الوا فصَمتْ شدّةُ الهمومِ عُرى القل كيفَ تَـفري الهمومُ حدٌّ اصطباري كنتُ مُستَنصِراً بأسيافِ صَبري ، ومَعان تُضيءُ في قالب اللَّـف ١ الوفاة الأولى : الموت . الثانية من فاته الأمر : أعوزه وذهب عنه . فيه قد هند ب القريض رواته لل حميدنا انغماد وانصيلاته ر ، فكانت بتاكة بتاته ق ، ولا يعشر الجياد أناته من أنسيكم ما فاته حين حانت مني إليه التفاته ليس للعبد بينهن حتاته أذكرتني من ربها أوقاته لأعادت ، بعد الممات ، حياته الرح من ميسكك الزكي فتاته فاجعل الرح للجواب زكاته

وإذا هند ب الرواة وريضاً صارم في متعارك اللفظ والفقض قد سبرنا حديه في النظم والنه يا جتمال الدين الذي أحرز السب أنت قوت القلوب لو كنت أعطيه ورسول منكم تعبيت منه عبد ينهدي إلى الصحاب طروسا فتأميلت في يتديه خطوطا في يتديه خطوطا لو بعيم العبد فيها سحاة فتقضل بالأنس واهد إلى عبد لك من وافر العلوم نيصاب ،

١ البتاكة والبتاتة : القاطعة .

٢ الأناة : الوقار والحلم .

٣ الحتات : ما تناثر من الشيء .

<sup>؛</sup> السحاة : نبت شائك ، ولعلها مسهل سحاءة من سحاء : قشره .

### لك القلم

وقال وكتب بها جواباً للصدر الكبير العالم شمس الدين بن تتر كاتب السر بالرحبة المحروسة عن أبيات أرسلها إليه في هذا البحر :

بدا لعيونينا أم نَورُ نَجم ا وألقَـَحَ خاطري من بعد عُـقم أُحَدِّتُ به من اللّذَاتِ قِسمي إذا ما جاءً من بَحر خيضمً بها جكت يداك ظكلم ظلم بَدَاثُعَ حُزُنَ عَن نَثْرِ ونَظَم طوال ُ السُّمرِ في حَرَبِ وسلم جسيم الحَطِبِ ، وهو نحيفُ جسم وفي يوم الرّدى يترمى ، فيُصمى ويَنفُتُ في العُداةِ زُعافَ سُمَّ ثَواقبُها لأُفقِ المُلكِ تَحمي رجيم الكتيد عاجلة برجم كما قد زادً في عمل وعيلم

كتبتَ فما علمتُ أَنُورُ نَجم فأسرَحَ ناظري في وشي روضٍ وقَسَّمتُ التَّفَكَرَ فيه ِ لمَا فلَم أعجَبُ لذلك ، وهوَ دُرّ ، أشمس الدين كم من شمس فضل نظَمت من المَعالي والمَعاني لكَ القَلَمَ الذي قصرَتُ لدَيهِ يراعٌ راع بالخُطب الزّواهي ففي يَوم النَّدى يجري، فيُجدي؛ ويُرسلُ في الورى وَسميَّ جودٍ ، ويُطلعُ في سَماءِ الطّرسِ شُهباً إذا رام استراق السمع يوماً فَيَا مَن سادَ في فَضل وللَفظ ،

١ النور : الزهر . النجم الثانية : النبات .

بند كت كنا مُحيّاً غير جهم المورّس قبل ذلك فيك فهمي وأيسر صُنعك التنويه باسمي لمعرفتي بتقصيري وجرمي وغض عن المقصر جفن حيلم تمصّوب للفخار جواد عزم

لقد بسمّت لنا الأيّام لمّا وشاهد ناظري أضعاف ما قد فكيف أروم أن أجزيك صُنعاً ، فعلمّك أن تُمهّد بسط عُذري، فعلمّك من ترفيّق بالموالي ، ودم في سبق غايات المعالي ،

### يا خليلي

وقال وكتب بها إلى صاحبه الحاج بجد الدين بن شيخ التل ببغداد وكان واعده الاجتماع بمدينة أياس وتأخر عن السفر إليها يشتاقه ويعرض بمزمه على العود إلى ماردين ويذكره أوطاره بها ويداعبه :

طَلَمَعَي في لِقاكَ، بَعَدْ آ إِياسٍ، ولو انتي علمتُ أندَّكَ بالزَّو وكذا في دمِسَقَ لولاكَ ما أو بل توهد إلى الشاً

هو أغرى قلبي بقصد أياس راء وافيتُها بعيني وراسي ردت خيلي بها على بانياس م ، فوافيتُها على سيواس

١ الجهم : العابس .

یا خلیلی من دون کل خلیل ، وأنيسي من دون أهلي وناسي لا تكن ناسياً لعبهدي ، فإني لستُ ما عشتُ للعُمهودِ بناسي قس ضميري على ضميرك في الوُ د ، فإن الوداد علم قياسي واعتميد موقيناً على صدق وُدّي، لا على ما يضمنه قرطاسي لو تتراني كما عهيدت من الله ندّة بينَ القيسيس والشمّاس أَشْتَرَي التَّبْرَ بِاللُّبْجَيْنِ ، ولا أَوْ رُقُ مَا بَيْنَ عَسَجَدَ وَنَحَاسِ فتراني يوماً بختمارة النه ر ، وطوراً بجانة الدّرباس فأناس تلوم في نقص كيسي ، وأناس تكوم في مكرم كاسي ذاك خَيرٌ من خِدمَــــي لأناس هم إذا ما اختبرتُ غيرُ أناس يَستَقلُّونَ مَا بَذَلْتُ مِن النَّص ح ويتستكثرون فضل لباسي ولو انتي أفوه منهيم بلفظ ، كاد أن يتنسف الجبال الرواسي فسأفنى ما قلد حوّيتٌ ولا أذ خَرُ فَكُسَأَ لساعة الإفلاس وإذا ما غَرِقتُ في لُججِ المَ م"، ففي ماردين َ مَلَقِي المَراسي بلدة ما أتيتها قط إلا خملتُها بكدُّتي ومسقيطً راسي بذلوا لي مع السماحة وداً، هوَ منهم يَزيدُ في إيناسي فنتهاري جكيس ُ ليثِ عَرينِ ، ومسّائى ضَّجيعُ ظي كناس فأناس تقول با أبا فيراس ، وَأُنَاسٌ تَتَقُولُ مِا أَبَا نُواسِ ا لستُ أشكو بها من العيش إلا" أنتني لا أراك في الجُلاس

١ قوله : يا أبا ، مكذا في الأصل .

طوق جيدي مُعاشري تاجَ راسي سيدي صاحبي أنيسي جليسي ، فبناءُ الوّداد فوق أساس لا يُغَيِّرُكَ ما تَقُولُ الأعادي ، ب ، بحسب الإدلال والإيناس أو نفاري عليك من نصب الدر ج غُلامي بها إلى النخّاس أو خصامُ الشَّهباء في يوم إخرا ظِ لأن الفضول مثل العُطاس إ ذاك هَـ هَـ فُو اللَّسانِ من حدَّة الغير راءً يوماً معلَطَّرَ الأنفاسِ يا نسيم الشمال إن جُزُتَ بالزُّو واتلُ شَوَقِي ، وما أبيتُ أُقاسِي زُرْ حَبِيباً لنا بدَرب حَبيب ، لمُ ، يُساوي بننفسيه ويُواسِي صاحباً لم يَزَل ، إذا دهم الهـ ه ، فسلم على فتى الدّرباس وإذا ما قضيتَ تَقْبيلَ كَفّي يّ اشتياقي، والفخرُ نجلُ الياس ِ ثم صف للجلال نجل الحرير

#### فلتة عن غير قصد

وقال وكتب بها إلى صاحبه سيف الدين أبي بكر بن أبي القاسم السلامي ويشتاقه ويداعبه ويعاتبه على انقطاع كتبه :

فَلَتَهُ كَانَ مِنْكَ عَنْ غَيْرِ قَصَدِ، يَا أَبَا بَكُرَ عَقَدُ بَيَعَةً وُدَّي فَلَهَذَا ، إذَا تَقَدَّدُمَ عَهَدٌ بَيْنَا حُلُتَ عَنْ وَفَاثِي وَعَهَدِي

١ معنى العجز غامض .

دُّك إلا مُصَدُّقاً قول صدّي رّ وَداداً في حال قُربي وبُعدي حينَ فارقتَـني ، وذكرُك عندي وما قلتُ ساعةً : قال عَبدي رُ ، ويا مُؤنسي ، إذا كنتُ وحدي فترى كيف كان حالك بعدي ؟ مَلُ شُوقي،وهل تكابدُ وَجدي ت حبال الوَفا بإخلاف وعدي جَواب ، ولو بحَبّة ورّد قُ<sup>رُم</sup>ُ أَجبني ، وأنتَ في ذاك جندي<sup>اً</sup> م جسام لكن أسر وتبدي ما سَرايا أبي ، وما ابنُ أبي القا ٌ سم عمتي ، وما متحاسن ُ جَدّي ٚ رآي دوني وبأس ُ عمرو بن متعدي يّام حدّي ما جنزتُ بالحمق حدّي لصَديقي ، ولا أُصَعَرَ خَدّي ولم تَنخشَ من صَواعقِ رَعدي بّ، ولكن جزاك يا نـَحسُ عندي

يا سمى الصَّدّيق، ما كنتَ في صَ أنت ألزمتني بأخلاقك الغُ ثم قاسَمتَني ، فعِندَكَ قَلَي أ كلَّ يوم أقول : قد قال مولايَ، يا نلديمي ، إذا تَفَرّد كَ بي الفك أنتَ تَـدري ما كان بعد َك حالي ، هل تُقاسى الحنينَ مثلي ، وهل نح فتُرى لم قطّعتَ كُتبي وقطّعًا لا كتابٌ به ابتدأتَ ، ولا ردُّ ويكَ أُنَّى لكَ الجُزارةُ والحُم أنا أولى بهما لعدة أقسا كما قيل يقول : تلدبير عيس ال غيرَ أنَّى مُذ أطلَقَتْ نُوَّبُ الْأ بل تَعَوَّدتُ أَن أَصَغَرَ قَدَري ، فلَّن عان منك ذلك بالقَّصد، لا أجازيك بالإهانيّة والسّ

١ الحزارة بضم الحيم : ما يأخذه الجزار أجرة الذبح كاليدين والرجلين والرأس . وبالكسر : حرفة الجزار .

٧ السرايا ، الواحدة سرية : القطعة من الجيش .

# كلام شبيه الكلوم

وقال وكتب بها إلى الأديب الفاضل شمس الدين محمد بن المعجونة الكاتب الموصل وكان ورد منه رسول يدى إبراهيم يكتب إلى الإخوان بماردين ولم يكن له معه كتاب وأخبره بأنه تزوج بالموصل يداهبه ويذكر محبوباً كان له اسمه موسى :

بسكام راق لقلبي السليم وشفينا منها ، ولو بالسموم للحب من بتينكم في جمعيم وسكاماً كوني لإبراهيم قي إلى العبد من كتاب كريم جاء من لفظيم بدر نظيم ر، ولفظ من رقة كالنسيم له ليقاحاً لكل فيكر عقيم هو في مهجتني شبيه الكلوم بعد سقط اللوى بوادي الصريم ثابت يتقتضي شروط اللزوم

لو بتعنقم في طلي نشر النسيم لالتقينا قبولها بقبول ، ولو أن الرسول جاء بطرس قلت عند الإياب: يا نار بردا هدهد هد قوتي حين لتم يلا حاء يسعى بكل طرس نفيد بعان من الجنزالة كالصخ فتوسمته ، فكانت معاني سيدي بل سعت عنك كلاما، ان مولاي قد تولع جهلا ورووا عنه أن ذاك زواج مم قبل اهتدى ، فيا ليته دا

١ السليم : المُلسوع .

فتنَفَستُ حَسرَةً ، وتعوذ تُ من الشرّ بالسّميع العليم ربّ رُشد مُلكَفَّ بِضَلال ، وشقاء مُلكَفَّ بنعيم

### يا أهيل الود

وقال وكتب بها جواباً لأحد أصحابه بالحلة عن أبيات كتبها إليه من البحر المديد على هذا الروي :

حكمة فيه وفصل الخيطاب ما توارت شمسها في حيجاب وسواها لاميع كالسراب جال في الحسناء ماء الشباب ضمة في الطرس سطر كتاب هو عندي من أكبر الأصحاب جمع شملي في عاجل واقتراب بدعاء صالح مستجاب وليكم في العكاء انتسابي وشناكم مؤنسي في اغتراب

راقسي من لفظيك المستطاب ومعان مشرقات حسان ، ومعان مشرقات حسان ، هي للواردين ماء زلال ، حال ماء الحسن فيها كما قد ما رأينا قبلها عقد در صدرت عن لفظ صاحب فضل فتسأملت وأملت منه مم قابلت أيادي ثناه والمحت في مؤادي ، وكركم لي شاغل في حضوري ،

### الصاحب المعظم

وقال وكتب بها جواباً إلى الصاحب المعظم تاج الدين بن البارنيادي كاتب السر الشريف بطرابلس عن أبيات وصلته منه أولها : من وفي إلى صفي مصاف ، حسن الذكر كامل الأوصاف فأجاب :

حيثُ من سائرِ القدى أنتَ صافي أن تُوافي ، بأن لي أنت وافي وخوافٍ للود غيرُ خوافٍ للرس للإسعاد والإسعاف لل حاف ، كلا ولا متتجاف لك حاف ، كلا ولا متتجاف لك تلقاء ناظري والهوى في ت فأغنته عن كووس السلاف ومعان قد فصلت بالقوافي نحو تلك الأخلاق والألطاف نحو تلك الأخلاق والألطاف لي شاف ، وإن غدا غير شاف

نيلتُ من ودّك الجسيلِ انتصافي ، وتيكنت مد أذنت الكتبي حسملتها قوادم مين وقاء ، أيتها الصاحب المعطقم تاج الا تظن انقطاع كتبي بأنتي المنتظة مركم ملء مسمعي ، وسنا وجودت عبدك المقصر أبيا بقواف قد رُصّعت بالمعاني ، فتحير أني لقول ، وأهدي غير أني لققت نذر جواب ،

القوادم: الريشات التي في مقدم الجناح وهي كبار الريش، والحوافي: صفاره وهي تحت القوادم.
 الحوافي الثانية من خفي: استر.

٢ الهوى في : أي في قلبي ، و في البيت اكتفاء .

فاسخُ لي مُنعِماً بتَمهيدِ عُدري ؛ إنها من خلائق الأشرافِ قد شرَحتُ المبسوطَ من قيصرِ عدري، فاعتبر هُ من رأيكَ الكشاف

#### عبديود بقاء رقه

قال وكتب بها في صدر رسالة إلى السلطان الملك الصالح :

من غَرَس نِعمَتِه وتُربِ سَمَاحِه ، ورَبيبِ دولتَه ِ وراضِع ِ جوده عَبد " يَوَد " بَقَاءَ مالك ِ رِقْسه ِ ، عِلما الله وجود ه أَن وجود ه أَ بوُجود ه يَنشُرُ فَضَلَه أَ ، ووداد ه أَ منه كَحَبلِ وريده لا يَستَطيع جُحود شامل بره ، عَبد ، قَلائد جُوده في جيده الله يَستَطيع جُحود شامل بره ، عَبد ، قَلائد جُوده في جيده

### عبد يقبل الأرض

وقال وكتب بها في صدر رسالة أخرى إليه عز نصره :

يُقَبّلُ الأرضَ عَبدٌ نحتَ طِلْكُمُ، عليَكُمُ بَعدَ فَضَلِ اللهِ يَعتَميدُ ما دارُ مَيّةً من أقصَى مَطالبِه ، يوماً ، وأنتُمْ لهُ العَلياءُ والسّنَدُ

## رعى الله من ودعته

وقال في صدر رسالة وكتب بها إليه عند رحيله من ماردين متوجهاً الى مهم :

رَعَى اللهُ مَن وَدَّعَتُهُ ، فكأنتما أُوَدَّعُ رُوحاً بَينَ لحمي وأعظمُي وقلتُ لقلبي ، حينَ فارَقتُ مجدَّهُ : فيراقُ ومن فارَقتَ غيرَ مُذَمَّم

#### يا سادة

وقال في صدر رسالة وكتبها إليه عند عوده من الشام لزوم ما لا يلزم :

يا سادة منذ سعت عن بابهم قد مي ، زلت ، وضاقت بي الأمصار والطرق والطرق الله مع والأرق والسلوان بعد كم قلبي ، وصالح طرفي الدمع والأرق ودوحة الشعر منذ فارقت مجدكم ، قد أصبحت بهمجير الهمجر تحترق فإن أردته ها البقيا بقربكم ، تداركوها ، وفي أعصانها ورق و

## هلم إلى ربع الجواد

وقال في صدر شفاعة إليه :

سَوَامَ الأَماني من حياضِ المَطَامعِ مَنَاقبُهُ مثلَ النّجومِ الطّوالسِعِ كَمَاني دَليلاً ما له من صَناثع كَريمٌ ، نَدَاهُ عندَه خيرُ شافع

### ما اشتقت الحمي

وقال وكتب بها إلى الملك ناصر الدين عمر أخيه وقد الملبه إلى الحمى بماردين وسيرها أمامه :

بها الدّوحُ يزهى غُصنهُ وورَيقهُ ومن ذا الذي ذكرُ الحيمي لا يَشوقُهُ ا فوالله ما اشتقت الحيمى لحداثين المرابق المنتقت لما فيل إنك بالحيمى،

### سقى الله

وقال في صدر رسالة وكتبها إلى السلطان الملك المؤيد عماد الدين صاحب حماة طاب ثراه :

سَقَى اللهُ أَرْضًا، نُورُ وَجَهِكَ شَمْسُهَا، وَحَيَّا سَمَاءً ، أَنْتَ فِي أَفَقْبِهَا بَدَرُ وَرَقِي اللهُ أ ورَوِّي اللهُ أَ ، جُودُ كَفَّكَ غَيْنُهَا ، فَنَي كُلَّ قُطْرٍ مِن نَدَاكَ بَهَا قَطَرُ

#### أصبحت كالورقاء

وقال في صدر رسالة أخرى إليه وهي لزوم ما لا يلزم :

أكثر من عهدي ومن طوقي لنا غدا إنعامكُم طوقي الشوق السيكُم في غاية الشوق لسي ، وفي شمّي ، وفي ذوق مملوءة من لاعسج الشوق مرى ، ومن تتحيى ومن فوقي

يا سأدة عملت من بعدهم ، أصبحت كالورقاء في مدحكم ، إن محواسي الحمس مد غيتم ، وفي تحلون في عيني وسمعي ، وفي كذا جهاتي الست من بعدكم خلفي وقد امي ، ويمناي واليس

#### إليك اشتياقي

وقال في صدر رسالة :

إليك اشتياقي لا يُحدّ لأنه ُ إذا حُدّ لا يُلفَى لضابطِهِ أصلُ وكيفَ يُحدّ الشّوق عندي بضابط وليس له جينس ويب ولا فَصلُ

#### سواد في بياض

ولمّا سطرَّتُ الطَّرسَ أَشْفَقَ ناظري، وقال لطيرسي: سوفَ أمحوكَ بالهَطلِ على الطيرسي تَسُاهدَ مَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

### كل مصور في النار

لا غَرَوَ أَن يَصَلَى الفُوادُ لبعد كم ناراً تُوجَجُهُا يَدُ التَّذَكَارِ قَلَيْ مُصَوَّرٍ فِي النَّارِ قَلَيْ مُصَوَّرٍ فِي النَّارِ

# أحن إليكم

أحين إليكم كلما ذرّ شارق ، ويتشاق قلبي كلما مرّ خاطيفُ وأهتزّمن خفق النّسيم، إذا سرّى، ولولاكم ما حرّكتني العنواصيفُ

### رعى الله

رعتى اللهُ مَن فارقتُ يوم فراقيهم حُشاشة نَفس ودَّعَتْ يوم ودَّعُوا ومَن ظَعَنتْ روحي، وقد سارَظَعنهُم، فلكم أدرِ أيَّ الظَّاعِنينَ أشيَّعُ

### يا بعيداً

يا بعيداً يتشتاقه للخط عيني ، وقريباً عمله في فوادي تشتهي العين أن تراك ولو به ت مريضاً وأنت من عوادي وتمنيت لو كتبت كتابي أن إنسانها متكان الميداد لا نظن البعاد يتخلق عهدي ، أو تحل الأيام عقد ودادي أنت من مهجي مكان السويدا ع ومن مقلتي مكان السواد

# ختام الأحلام

في حال تسهادي ، وحينَ أنام وبشخص طيفيك تُختَمُ الأحلامُ

م تَـخلُ منكَ خَـواطري ونَـواظري ، فبِطيبِ ذِكرٍ منكَ تَبدأُ يَـقظـَــي ،

## طيب الوصل في الحلم

لعيلميها أن طيبَ الوصلِ في الحُلُمِ لأن ذكركم في خاطري وفسمي

والله ما سهرت عيني لبُعُد كُمُ ، ولا صَبَوتُ إلى ذكر الجَليس لكم ،

# سلام عليكم

مَشُوق إذا جَنَّ الظّلامُ لهُ جُنَّا من اللّيلِ آناءُ الظّلام لهُ أَنَّاًا إذا هَبِ خَفَاقُ النّسيم له حَنَّاًا سلام عليكم من منحب منتيسم، سلام عليكم من شج ، كلما هدت سلام عليكم من غري بذكر كم،

١ معنى البيت غامض ، وربما كان فيه تحريف .

٢ الغري : المولع .

سلام عليكم لا فُسجعنا بقُربكم ، ولا قلد رَ الرّحمن بُعدكم عنا سلام عليكم سلام الله من بعد نا منا

#### يا بياض البياض

يا بَيَاضَ البَيَاضِ ! أنتَ من الأع ين والقلبِ في ستواد الستواد طال شَوقي إليك ، والسرّ خاف عن جميع الأنام ، والشّوقُ باد فلنّن سيرتُ عن حماك وحال الشّوقُ ما بيننا بغير مراد ما تزوّدتُ منذ رَحلتُ سوى الم م ، فلا تتجعلننه آخر زادي

#### أخذت بثأر الدهر

إذا ما تراءَت لي متحاسن شتخصكم يُطالبُني قلبي ويتمطُلُني صَبري فأحجيم ، لا خل يُعوض عنكُم لدي ، ولا وعد يقوم به عُدري فإن ستمتح الدهر المُشت بقربكم ، وأصلح ما قد أفسدته يد الهتجر أخذت بثار الدهر من كل كاشح ، يتقول بأن الغدر من شيتم الدهر

## بنعد بتعد قرب

لَئُن حَكَمَتُ بِفُرْقَتِنَا اللَّيَالِي ، وراعتنا ببُعد بَعدَ قُرب فشَخَصُكَ لا يَزالُ جَليسَ عيني وذكرُك لا يَزالُ أُنيسَ قلبي

### كيف أنسى

لَسَتُ يُومًا أَنْسَى مَوَدَّةً مَولًا يَ ، وإن كانَ للمَوَدَّةِ أَنْسَى ا كيفَ أَنسَى مَن كانَ راحةً قَلَبي وصَفَا عِيشَتي وجامعَ أُنسيٌّ

#### شراب الدموع

مِن أن يُحدّ يَسيرُهُ بكتاب من أن يُحيط بها بكيغُ خطابي عني ، وبيتَ قَصيدَة ِ الأصحابِ لُو لَمْ يَكُنُن شَرِبُ الدِّمَاءِ مُتُحَرَّمًا صَيِّرتُ بَعَدَكُمُ الدَّمُوعَ شَرابِي

الشُّوقُ أعظم ُ جُمليَّةٌ ، يا سيَّدي، ولَـواعجُ البُرَحاء أعظـَمُ كـَثْرَةً ۗ لا بنت يا إنسان أعين حبتي

١ أنسى : من النسيان .

٢ أنسى ، من الأنس : ضد الوحشة .

## أشكو اليك

منّي وأُبدي ارتياحاً أنتَ تَعرِفُهُ قِلَبٌ لبُعد ِكَ باللَّقيا أُسَوَّفُهُ من الأنام ، إذا ما غاب يتخلُّفُه

أشكو إليُّكَ اشتياقاً لستَ تُنكُّرُهُ وأرتجيك لعين أنت مسانعها طيب الرقاد ، وقلب أنت مُتلفه فكلَّ يوم مَقالي حينَ يُقلقُنني لا أوحشَ اللهُ مِمَّن لا أرى أحَدَأ

#### غاية القرب

ولم يَخلُّ طَرَفي من سَناكم ولا قلبي إلى ناظري والقلبُ في غاية القُربِ

ومين عَجَبِي أنَّي أحينَ البكُّمُ ، وأطلُبُ قُرِباً من حِماكم، وأنَّمُ

#### حضور غيب

بالبُعد عن أوطانيهم فتعَرّبُوا أفدي الذين قضّت لهم أيدي النّوى ذكري لهم ، فهم الحضورُ الغُيُّبُ غابُوا ، ومثل شخصتهم لنواظري

#### سواد القلب وسواد العين

أيا من ضاع فيه نفيس عُمري، وصَبري بنينَ إعراض وبنينِ أراكَ مُمنَّلًا بسَواد ِ قَلَبي ، فمن لي أن يراكَ سَواد ُ عَيني ؟

#### كنت اصبر

قال وكتب بها إلى من دنا دارًا وعز مزارًا:

قد كنتُ أصبرُ ، والدّيارُ بعيدة ، فاليتوم قد قرُبَت وصبري فاني ما ذاك من عكس القياس ، وإنها لتتضاعن الحسسرات بالحيومان

#### القرب شر من البعد

وما زادَ في قُربُ الدّيارِ تَلَمَهُ قاً عليكم ، لأن الرُبُ شَرَّ من البُعدِ ولكن ، إذا الظمَّانُ شاهد منهلاً ، على قُربِهِ ، زادَ الحَنينُ إلى الورد

## دنوتم فزاد الشوق

وزدتُ لقُربِ الدّارِ كَرْباً على كَرْبِ ولم أدرِ أنّ الشّوق في البُعدِ والقُربِ

دنتوتُم ، فزادَ الشّوقُ عمّا عهدِتُه، وكنتُ أظن الشّوقَ في البُعدِ وحدّه،

#### الدنو بعاد

شُوقِي إليكم ، والدّيارُ قَريبَةٌ ، مإن قلتُ: زالَ مع التّقرّبِ دنتِ الدّيارُ بكم ، وعزّ مزاركم ، حتى توَهّمتُ الدّنُوّ

## تباعدتم وأوحشتم

وقال فيمن قدم من سفر ثم سافر على الأثر:

ويقضي لنا بالقرب منكم ويحكم لنيالي أحزان ، بها العيش مُظلم تُتُصد قُ ما تروي الحكاثق عنكم وأوحش الله منكم منكم الله منكم

وكنّا سألنا الله يتجمعُ بيننا ، ونتجلو بأيّام السّرور ونورها فلمّا أنيسنا منكُمُ بخلائق تباعدتمُ ، لا أبعد اللهُ داركم ؛

# هبة الزمان

نَفْسِي الْفَيداءُ لقادم جندَبَ الفراقَ بباعيه وهبَ الزّمانُ لنَا اللّقا، ودَعاهُ في استرجاعيه عانقتُهُ عندَ القُدو م ، وجدّ في إسراعيه فهو اعتيناق وداعيه وهو اعتيناق وداعيه

# بأي أرض تموت

وقال وكتب بها يستدعى أحد الأعيان :

ليسَ كلَّ الأوقاتِ يتجتَمعُ الشَّم لُ ، ولا راجعٌ لَنَا مَا يَفُوتُ فَاغْتَنِمْ سَاعَةَ اللَّقَاءِ ، فما تَع لَمُ نَفُسٌ بَأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

# نجل الجياد

لقد جُزْتَ فِي الصّد حَد الزّيادَه ، فلا تَنجعل الهَجرَ خُلقاً وعادَه فعندي اشتياق شديد إليك ، وقلبُك يشهد هذي الشهادة

وعودتني منك حُسن الوداد، وما يتطلُبُ القلَبُ إلا اعتيادة وانتي عهدتك نتجل الجيساد، لذلك أطلُبُ منك الإجادة وإنتي عهدتك نتجل الجيساد، لذلك أطلُبُ منك الإجادة وإن أنت أنحقتني بالحُضور، فمين أين للعبد هذه السعادة وا

#### تقبله وقبله

وقال في جواب كتاب من بعض الأعيان:

ما جاء عبد ك مسطور بعثت به إلا تقبله حباً ، وقبله ولا سمحت بوعد فيه مرتقب ، إلا تأمله عشراً وأمله ولا أتيت بعد عن تأخره ، إلا تعكل باللقيا وعلله ما ضر مولاي لو زاد الخطاب به ، ولو تطوّل بالحسنى وطوّله

### كتاب هو السحر

أتاني كتاب منك أحسب أنه هو السحر لا بل دون موقعه السحر النشر بظل النظم يحسد و النشر النظم النظم يحسد و النشر النظم الخنساء في حال نوحيها، ولكن معناه لقوتيه صخر النست الاسماع در نظامه ، تيقن كل أن مرسلة البحر

#### كتبت

يَلُوحُ لناظري أمْ حَظُّ نَفْسِي وكادَ بأنْ يُعيدَ سرورَ أمسِي فقلتُ مُصرِّحاً من غير لبَسِ: فمَما أنا قد جَنَيتُ ثِمارَ غَرسِي كتبَتُ ، فما علمتُ أخطُ نقشٍ فتم به على سرورُ يتومي ، وقالوا : قد وجدت به سروراً ، غرَستُ بصدر مرسله وداداً ،

# اتق الله في أمري

ولكنّه العتب منتفيخ السّحر ولا عجبٌ إذ ذاك من لُجّة البحر رَمّتني بها الأعداء من حيث لا أدري وإن يك روراً فاتق الله في أمري أَتَانِي كَتَابٌ منكَ يَنْفُثُ بِالسَّحْرِ ، يضم عِتَاباً من عُبَابِكَ ذَاخِراً ، فأشعر تُ من تَعريضه بسِعاية فإن يَكُ حَقَّاً، فاجعل العفو كيد هم؟

# الباب الخامس

### في مراثي الأعيان وتعازي الإخوان

### انهدام المجد

قال يرثى خاله صفى الدين بن محاسن المقدم ذكره في باب الحماسة حين قتل غدراً :

وعُروَة الْمُلكُ كَيفَ تَنْفَصِيمُ تسطو عليها الحداة والرخم التُّربِ ، وتَبَلِّي عظامي الرَّمَـمُ أُسداً وفيها الذِّئابُ قد حكَّموا فاقتطَعوا بالبلاد ، واقتَسَمُوا ورُبّ نار وَقُودُها الكَلَـمُ وأيَّ أمر إليه قد قدمُوا

أُنظُرُ إِلَى المَجد كَيفُ يَنهَد مُ ، واعجب لشُهب البُزاة كيفَ غدتْ قد كنتُ أختارُ أن أُغَيَّبَ في ولا أرى اليتوم من أكابرنا طَنُّوا الولايات أن تكوم َ لهم ، واقتدَحوا بالوَعيد نارَ وغمَّى ؛ لَم يَعْلَمُوا أَيَّ جُلُورَة قَدَحُوا ، كانتُ يَـدُ الله فوقَ ما زَعَـمُوا بل زَعَموا أن يَصدّنا جزَعٌ ؛

١ الحداة ، مسهل حداًة : طائر من الحوارح . الرخم : طائر من الجوارح الكبيرة الجثة الوبحشية

وأنكترتنا الصوارم الخذم تَذُوبُ من نار حقدها اللُّجُمُ وكل طَود من فَوقِهِ صَنَمُ ٢ كأنتهم المحَياة قد سَتْمُوا أُسداً عليها من القنا أجمَمُ شُهباً بها الماردون قد رُجمُوا وشَيخُهُم لا يَشينُهُ هَرَمُ وفي التّقاضي إن حُوكموا ظلَّـمُوا أو نَطَقُوا كَانَ نُطَقُّهُمْ حِكَمُ وأمرُنا في العراق مُنتَظَمُ كَتَاثِبٌ كَالغَمَامِ تَزَدَّحُمُ تحَكَّمَتْ في أُسودنا الغَنَّمُ ُ أما حَيَاةٌ ، ورَبعُنَا حَرَمُ تَلُوحُ حُسناً كأنَّها علَمُ يُشرِقُ من ضوءِ نُورِها الكليمُ يَسَجُولُ فيها الحِيُسامُ والقَلَمُ يُصبَغُ من سَيلِ قطرِها القَدَمُ

لا عُرُفَ العز في مَنازلنا ، إن لم نَقُدُها شُعثاً مضَمَّرَةً بكل أزر في متنه أسد " ؛ من فيتية أرخَصوا نفوسَهُمُ أَ، إن زاروا في الهياج تحسبُهم شُوس تظرن العدى سهامهم صَغيرُهم لا يتعيبُهُ صغتر ، فَفَى القَّضَايَا إِنْ حُكَّمُوا عَدَّلُوا، إن صَمَتُوا كان صَمَتُهُم أُدَبًّا ، ما عُذرُنا ، والسّيوفُ قاطعَةٌ ، وحَولَنا من بَـني عُـمومتينا بأيّ عينِ نرَى الأنامَ ، وقد أَمَا مَمَاتٌ ، وذِكرُنا حَسَنٌ ؛ لا شاع ذكري بنطم قافية ولا اهتَدَتْ فِكرَتْي إِلَى دُرَرِ وشَلَّ منَّي يَدُّ ، عَوَاثِدُها إن لم أخضّب ملابسي علَقاً

١ الحذم : السيوف القاطعة .

ير الأزر : الظهر .

تَحَصُّنُوا بالحصون ، واعتَصَمُوا وأنفُسُ الدَّارعينَ تُنختَرَمُ يوماً ، فلي دونتهم ْ ينَد ْ وفَم ْ من دون إدراك شأوها الهيمسمُ ما خلتُه في الهياج يتنحطمُ خصمي لعلمي بأنك الحكم بعدك أمسى الزّمان يَنتقم إلاً وأنتَ الطّرازُ والعَكَمُ تُخلقَ تلكَ الأخلاقُ والشّيمُ منك وأمست غُمودَها القمسَمُ وشَملُها في الهياج مُنصَرمُ أصبك دمع الغكمام يتسكم بَنساكَ قُلَى ما سَحّت الدّيمَهُ نارُ أُسِّي في حَشايَ تَضطرمُ ولحمُهُ من ثَرَاكَ مُلتَحمُ

وآخذ النَّارَ من عدالةَ ، وأو في وَقَعَة تُسلَّبُ العَقُولُ بها ، إن باشرتها أقساربي بيسد يا صاحبَ الرّتبَةِ التي نكتَصَتْ قد كنت لي ذابلاً أصول به ، ما كنتُ أخشَى الزَّمانَ حينَ غَدا كَفَهُتَ عَنَّا كُفَّ الْخُطُوبِ ، فمين مَا أَلْبُسَتُنَا ٱلْأَيَّامُ ثُنُوبَ عُلَّى عَزَّ على المَجد أن تَزُولَ ، وأن تَبَكِّي الْمُواضي ، وطالما ضَحكَتْ فاليَومَ قد أصبَحتْ صَوارمُها ، يُذُكِرُني جودكُ الغمامُ ، إذا إذ كنتَ لي ديمة "تَسُحّ ، ولا لا جَمَدَتْ أَدْمَعِي ، ولا خمَدَتْ وكيفَ بَرَقَا عَلَيْكُ دَمَعُ فَتَّى ،

#### غارات المنية

وقال يرثي جماعة أنسابه الذين قتلوا في تلك الواقعة ويخص منهم خاله جلال الدين عبد الله بن حمزة بن محاسن المذكور في باب الحماسة :

غدت وهي قاع في الوقائع صفصف العلى أنها لا تتقى حين تعصيف تعين تعصيف تتغير على سرب النقوس فتخطف وتلك عصا موسى لها تتلقف فأصبح فيهم صرفها يتصرف لكنت عليها منهم أتخوف وما خلت أن الشمس في الترب تكسف ولم ينعن منه السابري المضقف المنترط من خوصانه وتشنقف المنترط ا

جيال "بأرياح المنية تنسق ، متحتها رياح المنون عواصف ، متحتها رياح الممنون عواصف ، أفي كل يوم الممنية غسارة ، كأن حيال الساحرين نفوسنا ، أغارت على الأقيال من آل سينيس ، أعارت على الأسد تتخشى ديارهم شموس أرانا الموت في الترب كسفها ، فلم تدفع من السيف وقعة ، أتاها ، فلم تدفع من السيف وقعة ، ولا الخيل تجري بين آذانها القنا ،

القاع: أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام. الصفصف: المستوي من الأرض ،
 المطمئن .

٢ السابري : درع دقيقة النسج محكمة. المضفف : لعله من تضاف القوم : اجتمعوا ، يريد أن نسج الدرع مجتمع محكم .

٣ الحرصان : الرماح القصيرة ، الواحد خرص . والحرصان أيضاً حلق من الذهب والفضة وغيرها .
 تقرط : تلبس أقراطاً ، والقرط : ما يعلق في شحمة الأذن من درة ونحوها . تشنف : تلبس الشنوف ، والشنف : ما علق في الأذن أو أعلاها من الحلي .

ولا الجيشُ من أمواجه الأرضُ ترجُّفُ مَضاربُهُ في الرَّوع بالدَّم تَرعَفُ عزيميَّةُ شَهِمٍ منهُ بالضَّربِ أعرَفُ ثمار الأماني من أياديه تُقطَفُ تَوَصَّل حَبَّى قال: في الجود مُسرفُ أُلَسَتَ تَرَاهُ خافقاً حينَ بَنخطَفُ على فَقَدِهِ حَتَى اغْتَدَى، وهُوَ أَكُلُفُ وكان به طرف النوائب يُطرَفُ حذار العدى، واليوم باسمك نحلف يُلاذُ بها، فاليوم ذكرُك مُصحف بجُودٍ ، ولا شَمَلُ العُلِّي مُتَأَلَّفُ وكنتُ به بينَ الوَرَى أَتَصرَّفُ وأيُّ دَم أَبْقَيَتَ فِي فِيَنزِفُ يُنْمَقُ رَوضاً بَردُهُ ويُفَوِّفُ يَنَمُ عَلَى أَرجائِهِ ، فيُعَرَّفُ

ولا رَدٌّ عن نَفَس ابن حمزَةَ جاشُها ولا صارم ماضي الغرار بكفّه ، عَرُوفٌ بأحوالِ الضّرابِ تومَّـهُ ۗ ألا في سبيل المتجد متصرّع ماجد إذا ما أراد الضَّدُّ غاينة ذَمَّه تصدّع قلب البرق يوم مُصابه ، وما زال َ بَدرُ التُّمُّ يَكُطُمُ وجهَـهُ ُ فَيا هالكا قد أطمعَ الخطب هُلكُه ، لقِد كُنتَ حصناً مانعاً بكَ نكتَجي فإن كنت في أيَّام عَيشك كعبيَّة " فبعدك لا شمل اللهمي متفرّق، سأبكيك بالعز الذي كنت مُلبسي ، وأنزفُ من حزني دَمي لا مَدامعي ، سقَى اللهُ تُرباً ضَمَّ جسمَكَ وابلاً إذا أنكرَت أيدي البيلي عررصاتيه ،

#### فجعت بك الدنيا

وقال يرثي خاله المذكور :

إن لم تُشتَق مَرائرٌ وقُلُوبُ إن لم يُمازجها الدُّمُ المَسكُوبُ صُمُ الجبالِ الرّاسياتِ تَلَدُوبُ ثلك المَحاسنُ كلَّهن عُيوبُ حُزني عليك وقائعٌ وحرُوبُ حتى بُحَطَّمَ ذابلٌ وقَضيبُ إنّ الفَناء إليهم لقريب مُرْدٌ ، وشُبَّانً تُهابُ ، وشيبُ جاءً الزّمانُ من الذَّنوبِ يَتُوبُ بسَمُوا وفي وَجه الزَّمان قُطُوبُ يومَ الجلاد ، حَواد ثُ وخطوبُ يُزهمَى بحمل سنانه الأنبوبُ خُزْرٍ ، مَدَامِعُها الدُّمُ المَصبوبُ بالبيض في فود العَجَاجِ مَشيبُ

سفَّها ، إذا شُقّت عليك جُيوب، وتَـمَـلُـقاً سَكِبُ الدُّموع على الثرى يا حَمزة الثّاني الذي كادَتْ لهُ إن ضاع ثارُك بين آل محاسن ، لم أبك بالحُزن الطّويل تَملّقاً ، فلأبكينَـــّـك بالصّوارم والقــَنا، لا يأملَن بنو أبي الفيضل البقا ، ووَراهمُ من آل سِنبِسَ عَصبَةٌ " قوم "، إذا غضبوا على صرف القَّضا، وإذا دُعوا يوماً لدَفعُ مُلمَّة ، إن خُوطبوا، فحديثُهم وخطابُهم فَليَبكيناً لَ طَرفُ كُلُّ مُثَقَّفِ يبكيك في يوم الهياج بأعين والصَّبِّحُ لَيلٌ بالعَجاجِ ، وقد بَدَا

١ الذابل: الرمح. القضيب: السيف.

لا غاصِباً فيها ، ولا مَغصوبُ تُرضى ، وللفقراء فيه نَصيبُ شُمُ الْأُنُوفِ إِلَى القِراعِ تَتُوبُ يوماً ، أفادوا الدُّهرَ كيفَ يَنوبُ وتَواتَرَ التّصديقُ والتّكذيبُ وشكمًا لفقدك شاتها والذيب ويتحين بينيك إذ أبان النُّوبُ ا طَلَقٌ ، ولا صَدرُ الزَّمان رَحيبُ خطب وفي يوم الجدال خطيب للشّمس في طبّي الصّعيد غُرُوبُ فجميل فكرك في البلاد يتجوب فغدا لك التأس لا التأنب ما غاب إلا شخصلُ المحجوبُ حتى تعطر نشره ، فيطيب للبَرق في حافاتهن لهيبُ فتُشَقّ فيه للشّقيق جُيوبُ

ولقد رَضيتَ بأن تعيش منزَّها ، في منصب ، لله فيه طاعةً" ستُثيرُ ثارك ، يا ابن حمزة ، عصبة " نُجَبَاءُ من آل العريض ، إذا سطوا سمعت مصرعك البلاد فأرجفت، وبكتى لرُزنك صعبها وذ لولها، تَبكى العتاق ، إذا نَعَتك عواتق"، فُجعت بك الدُّنيا، فلا وَجه العلي إذ أنت في يوم الجلاد على العدى يا شمس أفق لم يكنُن من قبلها إن غُيّبتَتْ تلك المتحاسن في الثرى حُزْتَ المَحامدَ بالمَكارم مَيّتاً ، فابشر ، فإنك بالثناء مُخلَّد ، حَيًّا الحيّا جَدَاناً حِلَلَتَ بِتُربه، لا زال تبكيه عيون ُ ستحائب ، تهمي عليه للسحاب مكامع ،

١ عجز البيت غامض ، ولعله محرف .

#### القضيب الذاوي

وقال يرثي ولد صديق له :

مَا رأينا لهُ الغَداة نَظيرا نَ سراجاً بها وبكراً مُنيراً تُ أديمَ التّراب يَحوي البُدورَا بعد أوج العُلي تَحيل القُبورا بَ ، وقد كان مَنزلاً مُعموراً كَ ، وكادَتْ قلوبُنا أَنْ تَطيراً فجّرتها دُمُوعُها تَفجيراً كان بالبين شرّه مُستطيراً باكياً بالثبور يتنعتى ثبيرًا يَرجعُ الطّرفُ من سَناه حَسيرًا رَ بكَ التُّربُ عَنبراً وعَبيراً ن ، وجلداً على البلاء صبوراً بك طَرَفي بينَ الأنام قريراً ر على الهَول جَنَّةً وحَريرًا نَعيماً بها ومُلكاً كَبيراً

یا قَـضیباً ذوی ، وکان نَـضیرا أظلَمَتْ بعدَهُ الدّيارُ ، وقد كا غَيَّبِّتَهُ الْأَرْضُونَ عَنَّا ، ومَا خَلَّا لا ولا خلتُ أنَّ شُهبَ الدّراري يا حَبِيباً ، فراقُهُ أُخرَبَ القَـا فاجأتنا بالندب أصوات ناعي فنَـفَـينا الرّقادَ عن كلّ عـَينِ ، ما رأى النّاسُ قبل مثواكً يوماً ولقد خفتُ من فراقكَ يَوماً فبرُغمي أنْ لا أرى منك وَجهاً كنتَ ريحانيَةَ القُلُوبِ ، فقد دا كنتَ شَهماً معَ الحَداثَة في السَّ وحمكتَ الأثقالَ عنَّى فأمسَى فجَّزاكَ الإلَّهُ عن ذلكَ الصَّب وأراكَ الإِلَهُ في جَنَّةِ الْحُلدِ

١ الثبور : الهلاك . ثبير : جبل .

# خدها على طيب السماع

وقال يرثمي السلطان الملك المنصور طاب ثراه وقد كان نظم مرثية بالعراق وحضر إلى ماردين للعزاء فوجد العزاء قد انقضى وبنيه قد خلعوا الحزن ونصبوا مجلس الأنس فاستقبح إيرادها ونظم على هذا النمط الغريب :

> أدرُها بأمن لا يُغْيَيّركَ الوّهمُ ، وداو أذاها بالسّماع ، فإنّها مُعَنَّقَــةٌ لو غَسّلوا ميتاً بهــا ولولا اتَّقاءُ الله قلتُ بأنَّهـــا فلمَّ يرَ يُوماً كاسَها مَن رأى الأذى ، فخُذها على طيب السماع ، فإنها ولا تَسَخشَ من إثم ي، إذا ما شربتُها ، فَمَا كُلُّ وصف في الحَقَيقَة ذاتُه ، ولو أن وصف الشيء عَين لذاته ، لمَا ماتَ مَن سَمُّوهُ باللَّفظ خالداً ، كما خَرّ نجم ُ الدّ ين من عَرش مُلكه مضَى الملكُ المُنصورُ من دَست ملكه مليك أفاض العدل في كل معشر، ومَا غَيَّبَّتُهُ الْأَرْضُ ، إِلاَّ لَأُنَّهَا ،

وزُفٌّ على الجُلاُّ س ما خلَّفَ الكُّرُّمُ بلا نَعْمَ غَمَّ ، بلا دَسَم سُمَّ لمَا ذَابَ منهُ المُخِّ وانهَشَمَ العَظمُ بها تَنطِقُ الأمواتُ أو تَسمَعُ الصُّمَّ ولا مستها بالكنف من مسة الهم بَشَاشَةُ وجه العيش إن عَبَسَ الهَمَّ لظاهر قول النَّاس إنَّ اسمَّها الإثمُ وليسَ المُسَمَّى في حَقيقَته الاسمُ أو الذَّكرَ للشيء المُراد هوَ الجُرمُ ولا خرّ مكك في الثّرى واسمه نجم ُ ولم يُغن عَنهُ الباسُ والعَزَمُ والحَزَمُ ولم يُنجه الْمُلكُ المُمَنَّعُ والحُمُكمُ فليس له ، إلا الأمواله ، ظلم ُ لأقدامه ، ما كان يُمكننها اللَّهُمُ وخلّف أشبالاً سعوا مثل سعيه المملوكاً حدّوا في الجنود حدّو أبيهيم فو الشرق في الشهباء في الدّست منهم ، وهو الصّالح الملك الذي لبس البها ، وجميع أمارات الشهيد ظواهر عواهون شيء عند ه الحيل واللهني ، واحسن أيّام السماح ولود ها ، وورب حديث من علاه سميعته ، الورب حديث من عديد والميت الدهر عنتي ، فلا يري من علي من من علي من علي

لشكلاً يتعم الناس من بتعده اليشم في كل وصف من نداه هم قيسم وقد غاب عنها نجمها، بدرها التم وللناس منه ، فوق ثوب البها، رقم العلم عليه تساوى الباس والرآئ والفهم وأنفت شيء عنده النثر والنظم إذا أعجب النجال أيامها العقم لخلو جناه ، من حلوق النهى طعم له في قلوب الناس من جسدي وسم وبيت ، ولي في صحف إنعامه رسم مقابلكي لما درى أنه الخصم

#### سقى عهدك العهاد

وقال يرثي مملوكاً كان رباه صغيراً حتى صار كاتباً فطناً وسيداً :

حينَ أمست منك الرّبوعُ رُسُوماً فاستِمَحال النّهارُ لَيلاً بَهيماً  صارً عند الكمال بدراً وسيماً فذوى حين صار غُصْناً قَوَيما ر ، وأن الحيمام يتغشى النَّجوميًّا إذ نَبَذَناه بالعَراء سقيما يَ من حُزنِهِ ، وكنتُ كَظيماً أوجبَبَتْ في قُلوبنا التعظيما ولِساناً طَلَقاً ، وطَبَعاً سَلَيمنا بحجتي منك يَستَخفُ الحُلُومَا ا ظَن أنّي منك استَفكتُ العُلُوما خالتي منك أطلب التعليما كيف صيرت لي الغرام غريما ن ، وقد كنتَ لي صَديقاً حَميماً لتَنائيكَ مُقعداً ومُقيماً صَيّرَ الحُزنَ في الفُوّاد مُقيماً منك نُطقاً عَذباً وصَوتاً رَخيماً فأعماد المسيح قلبي كليما وتُواري في التُّربِ عَظمي الرَّميما تَ ، فأمسَى نَواكَ خَطباً جَسيمًا

یا هلالاً أودكى به الحَسفُ لمّا وقضياً رُمنا لذبذ جناه ، ما ظَنَنَّا المَنونَ تَرقَى إلى البَد هَد قلي من كان يُؤنس قلي ونأى يُوسُفى ، فقد ذهبَتْ عينا يا صَغيراً حوَى عَظيمَ صفات ، خُلُقًا طاهراً ، وكَفَيّاً صَناعاً ، كنتَ رقىي ، فصرتَ مالكَ رقي ويَدَينِ ثُنَتُ عِنانَ يَراعِ أَنبَتَتُ فِي الطَّروسِ دُرَّا نَظيماً ومقال ، إذا دَعـاهُ لَبيبٌ وإذا ما تَلَوَتُ نَظمي ونَـثري ، يا خليلاً ، ما زال خصماً لحصمي كيفَ جَرَّعتَـني الحَـميمَ من الحُنُز نِمتَ عن حاجتي ، فأحدثتَ عندي وتَرَحَّلتَ عن فِنائي رَحيلاً ، لَستُ أنساكَ ، والمَنيَّةُ تُخفى ومُسَحَّتُ الْحَبَينَ مَنكَ بَكَفَّى، كنتُ أمّلتُ أن تُشيّعً نَعشي ، وتَوَقَّعتُ أَن أَرُدٌ بكَ الْحَطَ

١ الحجى : العقل .

قد تَبَوّأَتَ قاطيناً جَنّةً الحُلُه دِ، فأورَثَتَ في فُوادي الجَتحيماً وتَفَرّدتَ بالنّعيم مِن العي ش ، وأبقيت لي العنداب الأليما فسقى عهدك العيهاد ، فقد فنز ت بزُلفى الجينان فوزاً عظيما وعليك السّلام حيّاً ، وميناً ، ورضيعاً ، ويافيعاً ، وفطيما

#### بدور تحت التراب

وقال يرثي السلطان الملك المنصور وهي الأولى المشار إليها :

وجيالاً تمر مر السحاب يتقوعى بها ذوو الألباب ش ، فإن الحياة لمع سراب ضاء ذات النخيل والأعنساب قد توارت شموسها في الحجاب ياء ، والماجيد الرقيع الجناب هاب طوراً ، والعابس النهاب صور ، رب الإحسان والأنساب

يا بُدوراً تعنيبُ تحت التراب ، إن في ذلك اعتباراً وذكرى ، قل لصادي الآمال لا ترد العيد أين رب السرير والجيزة البيد عرصات كأنتهن سماء ، الزاء والرتبة العكا والذي لقبوه بالأبلج الوليث الملك المذ

١ العهاد : مطر الربيع .

لمُ من دونيها على الأعقاب قَعَ قُبْحُ الْحَطَا وجوهَ الصَّوابِ ورَعَ الشّيب في أوان الشّباب ه ، فكان التقبيل للأعتاب ك ، ولا يزدهيه فَرطُ اعتجاب ملد بَردُ الشَّناءِ صَوتَ الكِّلابِ دَ لسان الفَّصيحِ نُطقَ الذَّبابِ دُ ، برَفع اللَّوا ونيَصب العِتاب وجفان مَملُوّة كالجَوانيا يَّامُ والأرضُ بعدَّه في اضطرابِ أثرَ اللَّظمِ في خُدُودِ الرُّوابي نَ نَدَاهُ أَطُواقَ تَلَكَ الرَّقَابِ قَمَصَفَتْ بعدةً من الأصلاب م ، فأفق العللي بغير شيهاب رُبّ ذَمّ مُلكَقّب بعيتاب وال والنَّاسَ بعدَّهُ للذَّهابِ ت ، وشُقّت مراثرُ الآداب ونتحيب اليتراع والقيرضاب

صاحب الرتبة التي نكتص العا ومُجَلِّي لَبِسَ الْأَمُورِ ، إذا بَر حاز حلم الكُهول طفلا وأعطي جل عن أن تُقبل النّاس كفتي لم تُرَنَّحُ أعطافَهُ نَشوةُ اللَّه رافعُ النَّارِ بالبقاعِ ، إذا أخـُ ومُحيلُ العام المُحيل ، إذا اعتا عَرَفُوا رَبِعَهُ ، وقد أُنْكُرَ الحُو وقدور بما حوَتْ راسيات ، ملك " أصبَحَ الحكاثقُ والأ فاعتبَير خُصُرَة الرّياضِ تَجِد ها حَمَلُوهُ على الرّقاب ، وقد كا ما أظن المكنون تعلم ماذا يا رَجيمَ الحطوبِ ، فاسترق السّم فليَطُلُ ، بعد َه على الدُّ هر عَنَّبي ، أيتها الذاهب الذي عرض الأم طارَ لُبِ السّماح ، يوم تُوفّي وعلا في المَلا عَويلُ العَوالي ،

١ الحوابي : الأحواض .

لوَقَيناكَ في الأُمورَ الصّعابِ لو يُرَدّ الرّدى بقوّة بأس باع ، شُمُّ الأنوف، غُلبِ الرِّقابِ ا بأسود بيض الوجوه ، طيوال ال عُمرَهم في كتائب ، أو كيتاب تَرَكُوا اللَّهُوَ للغُواةِ ، وأَفْنُوا رُّوع ِ تَسعَى شَوائلَ الأذنابِ وجياد مثل العقارب نحو ال رّة ، جَعد الرّسغين ، سبط الإهاب كل طرف مُطلَها ، سائل الغُ يا جُنْبتُ عن رَفيع ذاك الحَنابِ كنتَ ذُخرًا لنا ، لوَ آنَ المَنا لبُعادِ الأهلينَ والأنساب لم أكن ْ جازعاً ، وأنتَ قَريبٌ ، في انفرادي،ومتوطناً في اغترابي كانَ لي جُودُكَ العَميمُ أَنيساً كبيقاء الرياض بعد السحاب ما بَـقَائي من بعد فقد ك ، إلا ً

#### مبدد شمل المال

وقال يرثي ولده الملك ناصر الدين محمداً طاب ثراه :

عَجِيبٌ لِهَا فِي عُمْرِهَا كَيْفَ تَرَمَّدُ ٢ عَجِيبٌ لِهَا ، من بعده، كيفَ تَرَقَّدُ وعرّفها صرفُ النّوى كيفَ تَسَهَدُ

عيون لله مرّ أي الأحبّة إثميد ، وعَين خلّت من نُورِ وجه حَبيبِها ، ولي لمُقلّة قد أنكرَ الغُمض جفنُها،

١ الغلب : الغلاظ ، كناية عن القوة .

الأثمد : الكحل .

تَمَثَّلُ فيهن المليكُ مُحَمَّد لرُتبته فوق الكواكب مقعدً لما أوشكَتْ يوماً من الدَّهر تَرَكُدُ'ا وجامعُ شَمَل الحَمد، وهوَ مُبَدَّدُ ولا قالَ للوُفَّادِ : مَوَعِدُ كُمْ غَدُ كذا الصَّارمُ الصَّمصامُ يفنيه مبرد أ وكل نزيل من نداه مُقَيَّدُ وَبَالاً ، به تَـشقَـى أَناسٌ وتَـسعَـدُ ُ وخَدَّ الثّرى من عارضِ الحطبِأمرَدُ ستحاب نكال بالصواهل يرعدن جَوَادٌ وعَضَبٌ: أَجِرَدٌ ومُجَرَّدُ ويَنْرُ فيها العَضبُ ما اللَّدنُ يَنضدُ وتتوأمُّها من نكظم رُمجك مُفرَدُ لأهل الحبجَى منه مُ مُقيمٌ ومُقعدُ ولا غاينة " ، إلا وعندك تُوجَدُ كجُودك حتى بعد فقدك سرمكُ لكُنتَ بإسداء الحَميل مُخلّدُ

تراعي النَّجومَ السَّاثراتِ ، كأنَّما تحاولُهُ بَينَ النَّجومِ ، لأنَّهُ مليك "، لوَ أَنَّ الرَّيْحَ تُشْبِهُ جُودَهُ ، مُبَدُّدُ شُمَلِ المالِ ، وهوَ مُجَمَّعٌ ، فلا نَمَّقَ الاعذارَ يَوماً لسائل ، دَ هَـته ُ المَـنايا ، وهي من دون بأسـه ، فَيَا مَلِكًا قد أُطلَقَ الجُودُ ذِكرَهُ ، لقد كنتَ للوُفّادِ وَبلاً ، وللعيدَى فكم أنشأت كمَفَّاكَ في المَحلِ عارِضًا، وكم أرسلت يُمناك في الحَرب للعدى إذا ما وَنَى مُسراهُ ثَقَلاً يَحُثُهُ فينظم أفيها الرّمح ما السّيف ناثر "، فمُفرَدُها من نتَرْ سَيفكَ تَوَأَمٌ ، وفي مَعرَك الآداب كم لكَ مَوقفٌ، ولم يَسَقَ من آي المَفاخر آيَــة" ، علَيكَ سَكَامُ الله ، لا زالَ سَرمداً فلتو خلَّدَ المَعروفُ قَبَلَكَ مَاجِداً

۱ ترکد : تسکن .

٢ النكال : هو أن يصنع شخص صنيعاً يحذر غيره إذا رآه .

# بكى عليك الحسام والقلم

وقال يرثي أخاه الملك ناصر الدين عمر طاب ثراه وجل من براه :

وانفتجع العلم فيك والعلم لاطمة " ، والبلاد تلتطيم ا جُلُ ملوك الوَرَىٰ لهُ خَدَمُ ر ، ولكين متجدّةُ هَرّمُ يَحكُمُ في ماله ويتحتَّكمُ ومالُهُ ، في الوُفودِ ، يُقتَسَمُ يكقاه ، من بكله النّدى، سأم أ بل دونهن الآلاءُ والنَّعْمَرُ والقاتلُ الألف ، وهوَ مُقتَحم وعابس" ، والسّيوفُ تَبتَسمُ إن لم تُجرَّد من قبله الهممَ كأنها في يتمينه قلكم منه أن ولا الأقرَبونَ ما عَدْمُوا إن مات ماتت لفقده أممَ تَفَاوَتَتْ عند تقدك القييم

بكتى عليك الحُسام والقلم ، وضَجّت الأرضُ ، فالعبادُ بها تُبطهرُ أحزانها على ملك ، أبلجُ، غض الشباب، مُقتبلُ العم مُحكَّمٌ في الوَرى ، وآملُهُ ا يَجتَمَعُ المَجدُ والثَّناءُ لَهُ ، قد سَنَيمتُ جُودَهُ الْأَنَامُ ، ولا ما عُرِفتْ منه ُ لا ، ولا نَعَمَّ ، الواهبُ الألفِ ، وهوَ مُبتَسيمٌ ، مُبتَسم والكُماة عابسة ، يَستَصغرُ العَضبَ أَن يَصولَ به ويَستَخفُّ القَناةَ يَحملُها ، لم يتعلّم العالمون ما فتقدّوا ما فَقَدُ فَرَدِ من الأنامِ ، كَنَ ْ والنَّاسُ كالعَينِ إِن نَقَدَتَهُمُ،

فكل جُود وُجُودُهُ عَدَمُ أقصر ، فقي مسمع الندى صَمَمُ فاليَومَ كُلُّ الأنام قد يَـتمُوا وحَولَهُ الصَّافناتُ تَزدَحمُ لها زَفيرٌ ذابت به اللُّجُمُ ودونَ أدنتي دياره إرَمُ' تَقَصُرُ من دون نيّلها الهُمَمُ بها عُيُون العُقول تَحتَّلمُ ترغب في سلمها ، فتستكم تسري بها من رماحيها أجمَّمُ عُبَابُهُ ، والعَجاجُ مُرتَكِمُ ورحبُ أكنافه لها حَرَمُ لا ظُلُم يَبقى به ، ولا ظُلُمُ إنْ خُفُرَتْ عند عَيْره الدَّمَّمُ وَمَنَ بِهِ فِي الْخُطُوبِ يُعتَّصَمَّ لها على هامة السهمي قدَمُ ٢ من السّجايا إلا بما علمُوا

يا طالبَ الجود قد قضي عُمُرً" ، ويا مُنادى النّدى ليدركه ! مضي الذي كان للأنام أباً، وسارَ فوقَ الرّقابِ مُطّرَحاً ، مُقَلَّبَات السّروج شاخيصة". وحَلَّ داراً ضاقَتْ بساكنها ِ، كأنه لم يكلل إلى رُتب ، ولم يُمنَهُدُ للمُلْكِ قاعدةً ولم تُقَبِّلُ لهُ الْمُلُوكُ يَداً ولم يَقَدُ للحروبِ أُسدَ وَغَيَّى ، ولم يتصل والحسيس مرتكب این الذي کان للوری سنندا ، اين الذي إن سرَى إلى بلك أين الذي يتحفظُ الذَّمامَ لسنا يا ناصرَ الدِّين ، وابنَ ناصره ، وصاحبَ الرَّتبَةِ الَّني وَطَيْمَتْ تُشي عَلَيْكَ الوَرَى ، ومَا شَهِدُوا

١ إرم : مدينة أسطورية .

۲ السهى : نجم خفي .

وصاحباك العقاف والكرم مس نداماك عندك الندم مش كأنما الود بيننا رحيم المم بي من تدلهي لمم الكل قلب بالحزن بضطرم منه السجابا ، وطابت الشيم والذكر عال ، والملك منتظم

يَبكيك مألوفك التقى أسفاً، لم يشق يوماً بك الجليس ، ولا أغنيتني بالوداد عن نسبي ، لولا التسلي بمن تركت لنا وفي بقاء السلطان تسلية " الملك الصالح الذي ظهرت لا زال يغني الزمان في دعة ،

#### يا ليت شعري

وقال يرثيه أطاب الله مثواه :

بأي عُدر إلى العلياء يتعتدرُ أما تعكم منك العدل يا عُمرُ طَوعاً وأقبل صرف الده يأتمر بأتمر بين الأنام على الأيام يتنتصر لأصبح الجود عيناً ما بها بصر وعُدر غيرك دون البلل يبتدر وعُدر غيرك دون البلل يبتدر و

يا ليت شيعري، وقدأو دى بك القدر، و وكيف جار عليك الد هر مُعتديا، يا ابن الملوك الألى كان الزمان لهم يا ناصر الدين، يا من جود راحته أنت الجنواد الذي لولا مكارمه ، تعطى و تبسط بعد البندل معذرة ،

۱ لمم : جنون

فأنت كالبَحر فيه النّفعُ والضّررُ والشّمسُ مكتسبٌ من نورِها القمرُ وما يُخاطِرُ إلا مَن له خطّرُ به ، وغيرُك بالأموال ينفتخرُ الحضررُ وردتُه ، وحواني ربعك الحضررُ فلا ينجاب برفد منك ينهمرُ وليس منك به عينٌ ولا أثرُ بعد السّرور براني الحرزنُ والفيكرُ فلالتُ في القلب لا يُبقي ، ولا ينذرُ الخذرُ في القلب لا يُبقي ، ولا ينذرُ الحري يندرُ والمصر حتى يند بين ويه الرّهرُ والمصر حتى يند بينه ، وفيه البيم والمصر والمصر والمترا

فُقت الملوك جميعاً في عطاً وسطاً، وحنرت أخلاق شمس الدين مكتسباً خاطرت في طلب العلياء مُجتهداً، رفعت ذكرك بالإنعام مُنتجداً، قد كان جود ك لي عين الحياة إذا أعزز علي بأن أدعوك ذا أمل ، أعزز علي بأن أدعوك ذا أمل ، وأن يُحت إلى متغناك وفد أنناً ، طابت مر اثيك لي بعد المديح ، ومن طابت مر اثيك من أسمائيه سقر ، ومن مقى ضر يحك صوب المزن مُنبجساً وكيف أسأل صوب المزن ري ثرى

١ منتجداً : مستعيناً .

٢ سقر : من أسماء جهنم .

# نفوس الصيد أثمان المعالي

وقال يرثي الأمير ركن الدين اسحق ابن ملك الأمراء سيف الدين بهادر المنصوري وقد قتله الأكراد اللاذخية حين غزاهم بوادي جهم من نواحي الجزيرة ويحرض السلطان الملك الصالح على أخذ ثأره منهم حالا :

إذا هَزَّتْ مَعاطِفَها العَوالي يُطيلُ بكاء آجالِ الرّجالِ غَلَدًا عندَ الكّريهَةِ ، وهوَ سالي رَحيبُ الصّدرِ في ضيق المَجالِ وكلَّ نتعيم مُلك في زَوال ِ تَعَلَّمَ رَبُّها طلَبَ الكَمال ويتحمُّومَ المَنيَّةِ كَالزَّلال إ وصَيّرَ جسْمَهُ عُرَضَ النّبال وحَلَّ على الأرائيكِ في ظلال وكل لهيب صدر في اشتعال وأفقَــد فَقـد هُ عزي ومالي بأن التُرب بُرجٌ الهالال وما وقعُ النّبالِ على الجيبالِ

نُفُوسُ الصِّيد أثمانُ المَعالي ، وأبدَت أوجُه البيض ابتساماً ، ومَن عَشِقَ العَلاءَ، وخافَ حَتَفاً ولم يتحُز العُلي إلا كَمَيُّ ، تَيَقَّنَ أَنَّ طيبَ الذَّكرِ يَبقَى ، لذاك سَمَت بركن الدين نفس سمت فأرته حرّ الكرّ برداً ، فألبَسَ عرضَهُ درْعاً حَصيناً ، تَبَوّا جَنّة الفيردَوسِ داراً ، وخلَّفَ كلُّ قلب في اشتغال ، بروحی مَن أذابَ نَواهُ روحي ، ولم أك ُ قَبَل يوم رَداه ُ أدري وقالوا: قد أُصِبتَ، فقلتُ: كلاً،

١ اليحموم : الأسود من كل شيء ، الدخان .

بموج الحرب من صدّف اللآلي ولم أعلم بأن الرّمس يُمسى فَهَا أَنَا فِيكَ خَنَسَاءُ الرَّجَال أيا صَخْرُ الِحَنَانُ أَدَمَتَ نُوحِي ، وفَتَ ۚ لِي فَيكَ أَحْزَانِي وَدَمَعَى ، وخان عليك صبرى واحتمالي كَبَلَدُلُكُ لَلْهُمَى يومَ النَّوالُ ا بذكت النفس في طكب المعالي ، كسبقك بالعطا قبل السوال تُسابقُ للوَغَى قَبلَ التَّنادي، ووَبَلُ النُّبلِ مُنحَلِّ العزاليِّ شدَّدتَ القلبَ في خَوضِ المَنايا، غَنيت به عن الدّرع المُذال " لبست على ثياب الوَشي قلباً ، يَهَزُ رَطَيبَهُ مَرَحُ الدَّلال تَهُزُّ لَمُلتَقَّى الأعداء عطفاً ، ومُتَّ ، وأنتَ محمودُ الحلالُ فعشت ، وأنت متمدوحُ السّجايا، أركن الدين كم ركن مكسيد هدَدت بفقد ذيّاك الحمال ربُوعُكَ بعد بهجتها طُلول ، وحاليها من الأنوار خال تَنوحُ لفَقدكَ الحُردُ المَذاكي ، وتبكيك الصوارم والعوالي وتَشتاقُ الأعنَّـةُ للشَّمال يتحن إلى يتمينك كل عقب، وتُرخصُكَ الكُماةُ ، وأنتَ غال أتسلُبُكُ المنون ، وأنت طَود ، وتنصّعفُ عَزَمَةُ البيضِ المَواضي، وتَقَصِّرُ همَّةُ الأسِلَ الطُّوالِ ولم تُفلك صفاحٌ في قتال ولم تُحطّم قُناةٌ في طعان ،

١ اللهي : العطايا .

وله العزالي : هو من قوطم أنزلت السماء عزاليها إشارة إلى شدة وقع المطر ، شبه شدة انصباب
 النبال بشدة انصباب المطر .

٣ المذال : الطويل الذيل .

ولا أعتركت رجال في متجال ولا نُسبح الغُبارُ على الجلال تَوَهُّمُ فِعلَهَا طَيفَ الْحَيسال إذا استَوَت الأسافيلُ والأعالي به أمسي عليهم شَرَّ فال صَنَائِعَكَ الْأُواخِرَ وَالْأُوالِي بتكيتك بالصوارم والعوالي تكب به المنية كالنمال وتَمَنَّعُهُ الدَّمَاءُ منَ الصَّقَالَ رُدَيْسِيُّ المناسب ذي اعتدال ضياء النَّارِ في طَرَف الذُّ بال تَنوطُ القَولَ منها بالفعال بغُرّة وجهه ظُلُمَ الضّلال إلى الهَيجاء تسعمى كالسعالي كأن الكر يُذكرُها المخالي كمي في الحلاد وفي الحدال! نُفُوساً لَيسَ تَقَنَعُ بالمطال ولكن التقاضي كالصقال

ولا اضطرَمتْ جيادٌ في طرادٍ ، ولا رَفَعُوا بُوَقِعِ الْحَيْلِ نَقَعًا ، وتُمسي اللاّذخيّةُ في رُقبادٍ ، ولم تُقلَعُ لقلَعتهم عروش ، ولا وادي جَهَنَّمَ حينَ حَلُّوا سأبكى ما حَييتُ ، ولستُ أنسَى ولو أنتى أُبَلَّغُ فيكَ سُولِي ، بكل مُهنّد الحدّين ماض يُريكَ به رُكامُ المَوتِ مَوجًا ، وأسمر ناهر العشرين لدُن ، يُضيء على أعاليه سنان وأشفى من دماء عبداك نفساً ، لعل الصَّالحَ السَّلطانَ يَتَجلُو ويُجريها من الشُّعبَين قُبُّتًا ، يُحرِّرُ ضُها الطّرادُ على الأعادي ، عليها كل ماضي العزّم ذمر ، ويَشْفَى عندَ أخذ الشَّأْر منهُم وأعلم أن عزمته حُسام ،

١ الذمر : الشجاع .

## لو يرد الردى

وقال يرثي قاضي القضاة بماردين شمس الدين عبد الله بن المهذب قدس الله روحه في سنة عشرين وسبعمائة :

أبقت المكرمات كعب الإيادي طَوَّقَتْ بالنَّدَى رقابَ العباد س ، وبيض الظُّبِّي وحُمر الصُّعاد تُرعِفُ البِيضَ من نجيع ِ الأعادي خَطَ غابٌ يَسيرُ بالآساد في صَفًا مَتنها عيون ُ الجَراد يَّان ولكنَّهُ إلى الدَّم صادي لبلوغ ِ الآجال ِ جَرَيَ الجياد نحنُ رَكبٌ وحادثُ الدَّهر حادي ضاء ، أم أين رَبِّ ذات العماد قد أبادت فرعون ذا الأوتاد دى بمولمى عليه كان اعتمادي ي بسيط الندى طويل النجاد دُ بأن الإقصاد في الإقتصاد ٢

لو يُرَدُّ الرَّدى ببَـذَل الأيادي ، ولأبقت في المُهدَّب أيد ولوَ أَنَّ الحِمامَ يُدُفَّعُ بالبا لحَمَّتُهُ يَومَ الهيساجِ حُماةٌ وكُماةً" يُظلِّها من وَشيعِ ال بصفاح تُخالُ مَوجَ المَنايا، كل صافي الفيرند بالماء ر غَيرَ أَنَّ الأَيَّامَ بالْحَلُّقِ تجري كيفَ تَرجو المَقام ، والخَلَقُ سَفَرْ ، أينَ رَبِّ السّريرِ والحِيرَةِ البّيَ إن أسباب فاصلات المنايا ما اعتمادي على الزّمان ، وقد أو بمكديد الظلال متقتضب الرا مُسرِفٍ في السّماحِ يُوهمُهُ الجو

١ كعب الإيادي : أحد مشاهير أجواد العرب .

٢ الاقصاد ، من أقصده : طعنه فلم يخطئه .

لم تُرَنَّحْ أعطافَهُ نَسمَةُ الكبُّ ر ، ولا اقتادَهُ عِنانُ العِنادِ ل ، وقاض قضَى بحَـتفِ الأعادي س مُسيرَ الأرواح في الأجساد كام ضبط الأموال بالأعداد كَلَّظَى النَّارِ كَامِناً فِي الزَّنَادُ ب، ونُطقٌ يروي النّفوس الصّوادي ك ، جَلاهُ بنُورِهِ الوَقّادِ ظُ كأن العدى فيه في جلاد ا مَــتن جــَم الضّمير خُلُو الفُواد ن صبياً ، كمبضع الفصادا ركض الرّعبُ في قلوب الأعادي يُطلِقُ اللَّفظَ في السَّجِلِّ فيأتي , بالمَعاني مَقرونَةً في صِفادٍ ساطع النُّور في ظلَّام المداد وتَراهُ بَيَاضُهُ في السّواد حل ، والسّبطُ في السّنينَ الجعادِ " كانَ سَهلُ اللَّقاء غَيرَ جَواد طَوعَ كَفَّيهِ في الأمورِ الشَّدادِ

حاكم " حُكم المؤمل في الما وسرَتْ منهُ سيرَةُ العَدل في النّا شمس عن الله الذي ضبط الأح رُبِّ حلم للبَّطش فيه كُمون ، سَطَوَةٌ تُنظميءُ الرّواةَ من َ الرّع وانتقاد ، إذا جلَّت ظُلُمة الشَّ وجدال معسول أكمننه اللَّه ذو يتراع رطب المشافر يتبس ال خدَمَتهُ البيضُ الحدادُ، وإن كا فإذا ما جَرَى بحَلبَـة طرس ما رأينا من قَبل مَجراهُ خَطَّـاً كلُّ خَطَّ سَوادُهُ في بَياض ، أينَ خَصِبُ الأكنافِ في الزَّمنِ الما والجَوادُ السَّهلُ اللَّقاء ، إذا ما سَلَبَتَهُ الْآيَّامُ غَدَراً ، وكانتْ

١ هذا البيت غامض الممنى ، مختل الوزن ، ولعله محرف .

٢ عنجز البيت غامض .

٣ أراد بالسبط سبط الكف كناية عن الكرم . وبالسنين الحماد : الماحلة ، البخيلة .

أُلْبَسَتْ بعدة للهُ ثيابَ حِيدادِ بنَّواهُ يَفُتُّ فِي الْأَعضاد ن سواه بالمال والأولاد أرض يُمسي لـهُ من الأمجاد إ رٌ، ويَومَ الرَّدى أَبيَّ القياد حاضراً بالنَّدى ، وذكرُك باد والمعالي عواطل الأجياد رت ، فهل كنتُما على ميعـاد هَى ، وفي النَّاسِ طيبُ ذكرِك بادرٍ بق منك الندى نداء المنادي ت عن المسكر مات طعم رُقاد كنت فيها خلواً من الحُسّاد وعَزاءَ الإنشاء والإنشاد كَ فَإِنَّى فيها حليفُ اجتهاد<sup>٢</sup> نتُ دموعي رَوائحاً وغَوادي م ليُغنيه عن دُموع العيهاد

وأصيبَتْ لفَقده ، فلهلَذا كان عنضداً للآملين ، فأمسى كَانَ زينَ الأولاد والمال إن زي يا حُساماً ما خلتُ أن أديمَ ال كنتُ يَومَ النَّدى سَريعاً إلى الب أيُّ ناد للجُود لم تكُ فيــه أصبَحت بعدك المَكارِمُ فُقراً ، وتُوُفِّي السَّماحُ ، يومَ تُوفِّيهِ فعرَيزٌ على المسكارم أن تَخ أو يُنادى للمكرُمات ، فلا يس رَقدَةٌ مَا نَرَاكَ مِن قَبَلُهَا ذُكَّةً ما شهد نا من قبلها لك حالاً أحسَنَ اللهُ عَنكَ صَبرَ المعالي ، وأطال اللهُ عُمرَ مَراثه وسقتُ قبرَكَ الغَوادي، وإن كا فلتعتمري لقد عتهدت إلى الدّم

إ قوله من الأمجاد : هكذا في الأصل .

٢ هذا البيت غامض .

### لا ناه و لا آمر

وقال يرثي صديقاً له رتب ناظراً ببلد المين بالعراق وتوفي فيها :

لم يتبق من بتر ولا فاجر كلا ، ولا قتصر عن مادرا أتبعت الأول بالآخير فغايسة الوارد كالصادر لزلة الآيام من غافير بسيطها من بتحره الوافيرا في زمن جاثير تملأ سمع المشل السائير خلوا بلا ناه ولا آمير كانها العين بلا ناظر

ما دام جري الفلك الدائر،
ما عطف الدهر على حائم ،
إن خيول الدهر إن طاردت الا تحرصن منه على متورد ،
ابعد عبد الله بحر الندى المندى مئجري الندى في الأرض حى نهى ممتجري الندى في الأرض حى نهى ومن غدت سيرة إن عسامه ومن غدت سيرة إن عسامه وأصبت دست الملك من بعده وأصبت العين بلا ناظير ،

١ حاتم : هو حاتم الطاثي المشهور بكرمه . مادر : لثيم من بني هلال .

٢ قوله نهى : هكذا في الأصل ، ولعله أراد نهل ، أي شرب فعلفت اللام مراعاة للوزن ، واعتاض منها بالألف .

## الدهر مغرى بالكريم

وقال يرثي السيد النقيب غياث الدين عبد الكريم بن عبد الحميد وقد خرج عليه جماعة من العرب بشط سوراء من العراق فمحكموا عليه وسلبوه فمانعهم عن سلب سرواله فضربه أحدهم فقتله ويحرض النقيب الطاهر شمس الدين الآوى على الأخذ بثأره:

فإن كنت في شك بذاك فسك به هوَ الدُّهرُ مُعْرَّى بالكَريم وسَلبه ، وكيفَ يَغُورُ البَدرُ من بين شُهبِهِ أرانا المعالي كيف ينهد ركنها ، أبعد عياث الدين يتطمع صرفه بصرف خطاب النّاس عن ذمّ خطبه ويُطلَبُ منّا اليّومَ غُفرانُ ذَنبِهِ وتَخطو إلى عبد الكَريم خُطوبُهُ ، ونجل الوصي الهاشمي لصُلبه سكيلُ النِّيِّ المُصطَّفي، وابنُ عمَّه، ويُرجَى لطُلاّ ب النّدىوَبلُ سُحبه فتَّى كانَ مثلَ الغَيث يُخشَّى وَبالُهُ ُ كثيفُ حواشي الجيش في يوم حَربِه رَقيقُ حَواشي العَيشِ في يوم سلمه، ولا يَلتَقَى الأضيافَ إلا بقَلبه فلا يَتَّقَى الأسيافَ إلا بوَجهه ، ولا يَسمَـعُ الأنباءَ إلا بلبته ولا يَنظُرُ الأشياءَ إلا بعَقله ، وإن جاد َ في يوم النّدى قيل من به ؟ إذا جال في يوم الرّدى قيل مَن له ؟ ودارت على كل الوَرى كاس ُ حزنه أمن بعد ما تَمَّتُ مَحاسنُ بَدره ، وصَمَرْفُ اللَّيالي وهوَ من بعض حبَّه ١ دَهَتهُ المَّنايا ، وهيَّ في حدٌّ سَيفه ،

١ من بعض حبه : أي من بعض محبيه .

ويَرَفَع قبّ اللّيل من نَقع قُبُّه ا ولم ينظرُق الهَيجاءَ منَوقعُ خَطبه وللجيش يوم الحرب مَركزُ قُطبه فهَلاً أَتُوهُ جَحَفَلاً يومَ حَربه أذاقتَه ُ طَعمَ المَوت عَضّة ُ كَلْبه وفوق مُتون الحَيل إدرَاكُ نَحبِهِ يُنتَفِّسُ عن قَلَبِ الفَّتَى بعض كَربِهِ ولم يُبد يتوماً للعيدى لينَ جَنبه ذُرى جبـَل هـُدّتْ جـَلامدُ هـَضبـه وتَغتالُهُ الْأَيَّامُ من دون صَحبه بها الذِّئبُ يَعدو راثعاً بينَ سربه ويَقَتُلُ مَنْ يَلَقَاهُ شَدَّةُ رُعبه لمصرع ذاك الندب ساعة نكبه بدَمع من اللبّات مسقط سكبه يَضيقُ بها في البَرُّ واسعُ رَحبهِ ويُعربُ هامات الحُماة بضربه ولا شَكُنْلَ إلا من مَضارِبِ عَضَيِّهِ

كأن لم يَقُدُهُ كَالْآجَادُ لَ سُرَّبًا ، ولم يَقرَع الأسماعَ وَقعُ خطابه ، ولا كان يومَ الدُّستِصاحبَصدرِه ِ، أَتَعَتَزَّهُ الْأَعداءُ في يوم لَهـوه ، ولم أرَّ قَبَلَ اليَّومِ لَيَثُ عَريكَةٍ ، ولو كانَ ما بينَ الصّوارِمِ والقَّنا ، لكان جَميل الذكر عن حُسن فعله، أبيُّ قيادِ النَّفسِ آثَرَ حَتَفَهُ ، كأنَّ بني (عبدالحَميدِ) لفَقدِه، أتسلبه الأعداء من بين رَهطه ، وتَنَفَقَدُهُ فِي دَولَةِ ظَاهْرِيْــة بِدَولَةِ مُلَكُ يُنْفَصِبُ اللَّيْثُ قُوْتَهُ ، فلو كان ً شمس ُ الحق والدّين شاهداً بكاه أطراف الأسنة والظُّبْنَي ، وشَنَّ على عُربِ العذارينِ غارَةً " فتَعجَبُ لَبَّاتُ الكُماةِ بطَعنِهِ ، فلا نَقط إلا من سِنانِ قَناتِهِ ،

١ قوله : سرباً، لعله من قولهم : ظبية ساربة أي ذاهبة إلى مرعاها. قب الليل: لعله أراد قبة الليل.
 قبه : خيوله الضامرة .

أبا الحرب بادر واتخذها صنيعة ، فكم لغياث الدين من حق منة فكم لغياث الدين من حق منة فضى نكحبة ، والذكر منه مخللد ومند رجعت أترابه من وداعه ، سقى قبرة من صيب المزن وابل ، ومن عجب أن الستحاب بقبره ،

تُبكدُّلُ مُرَّ القول فيكُم بعنديه تُطوِّقُ بالإنعام أعناق صحيه بأفواهنا لم يقض يوماً لنحيه تلقاهُ في أكفانه عقو ربّه يسجر على أرجائه ذيل حصيه وأسألُ من صوب الحيا ريّ ربّه

## المرء غرض الردى

وقال يرثي القاضي شهاب الدين محموداً كاتب السر بدمشق سنة خمس وعشرين وسبعمائة :

والأمنُ من حادثِ الأيّامِ مَفقودُ صَميمهُ بسهامِ الحَتفِ مَقصُودُ الذَّ ذَاكَ حدً به الإنسانُ مَحدودُ والمُستَعارُ من الأعمارِ مَردودُ رأيتَ كل عَميدٍ وهوَ مَعمُودُ ليثُ العَرينِ ، ولا بالحيلةِ السّيدُ

حَبَلُ المُسَى بحِبَالِ الباسِ مَعَقُودُ ، والمرءُ ما بَينَ أشراكِ الرَّدى غَرَضٌ لا تَعَجَبُ ، لا تَعَجَبُ ، فما في الموت من عجب ، فالمُستَفَادُ من الأيّامِ مُرتَجَعٌ ، وللمَنيّة أَظفارٌ ، إذا ظفرَتْ ، في يَنجُ بالباسِ منها ، مع شراستيه ،

مَـكَتُ ، وللعالَم العُلويّ تَـخليدُ طَبَعاً، فأينَ شِهابُ الدّين مَحمودُ يُهدى به إن زَوَتُ أعلامَها البيدُ وعَنعَنَتْ عن أباديهِ الأسانيدُ ا كأنَّهُ لخُدُودِ الدَّهرِ تَـوريدُ أَ منهُ ، ولا عندَهُ في الرَّأي تَرديدُ ﴿ فإنّه ٔ النّدى والفَصَل مَقصود ً في حَلَبَة الطَّرْسِ تَـصُوبِبٌ وتصعيدُ طارحتيه أ سُمِعَت منه الأغاريد إنشائيه لبياض الناس تسويد الشَّمسُ طالعَةٌ ، واللَّيلُ مَوجودُ ألفاظُها ، وحلَتْ منهُ الأقاشيدُ منها ولا لَـفظُها بالعَسفِ مَـكدودُ ٣ إنَّ السَّعيدَ على النَّعماء متحسودُ للفَصْل حينَ ذَوَى من رَبَّه العُودُ

قد ضَل من ظن بعض الكاثنات لها أَلَمَ يَةُولُوا بِأَنَّ الشِّهِبَ خَالَدَةً" مَن كان َ في علمه بَينَ الوَرى علَماً ومَن رَوَتُ فضلَهُ حُسَّادُ رُتبَنه ، فضل به أوجُهُ الأيَّام مُشرِفَةً ، مُهِلَذَّبُ اللَّفظ لا في القول لَجلَجَةٌ لا يتهدمُ المَنُّ منهُ عُمرَ مَكرُمَّة ، إن كان يُقصدُ مَقصودٌ لبَدل ندًى له ُ اليَّراعُ الذي راعَ الخطوبَ به أَصَمَ \* أَخْرَسُ مُشْقُوقٌ اللَّسَانِ ، إذا إن شاءً تَسُويدً مُبيضٌ الطَّروس فمن لو خَطَّ سَطراً ترى عكس القياس به: والسَّاثراتُ الَّتي راقتْ لسامعهــا رَشيقَةُ السّبك لا المعنى بمُبتَذَلَ يا صاحبَ الرُّتبَة المُعذور حاسِدُها ؛ ما شام بَعدك أهلُ الشَّام بارقـَةً

١ عنمن : قال في روايته : روى فلان عن فلان عن فلان . الأسانيد ، الواحد إسناد : من يسند إليه
 الحديث ، أي يعزى و يرفع .

٢ قوله : يعمد ، هكذا في الأصل .

٣ العسف : التكلف .

إليك قد كان يُعزى العلم مُنتسباً، كم خُطبَة إلى راعَ الخطبَ مَوقعُها، ولَفَظَةَ لا يَسُدُ الغَيْرُ مُوضِعَهَا، وجَحفَل لِجدال البَحث مُجتَمع، قد جَرَّدَ الشُّوسُ فيه قُـضُبَ أَلسنَةٍ ، عَقَرَتَ كُلُّ كُمِّي فِي عَقَيرَتِهِ بصارم لا يرد الدرع صربته ، حتى إذا نكتص القوم الكميُّ به ، ألقرا مقاليدكم فيه إلى بطل يا مُفقدي مع وُجودي فيضَ أنعُمه وجاعيلَ الفَضل فيما بينَنا نسَباً ، قد كان يُجدي التّناسي عنك دفعُ أسَّى ، قد أخلَقتْ ثوبَ صبرى فيكَ حادثةٌ " برُغم أَنفيَ أَن يَدعوكَ ذو أَمَل ، وأن يُرى ربعُنُكَ العافي ، وليسَ به أبكي، إذا ما خلا أوصافُ مجد كَ لي، وألتكبي بالتسكلي أن ستخلفها

واليَومَ فيكَ يُعَزَّى العلمُ والجُودُ ۗ وكم تُقُلُّد منهُ ، الدَّهرَ، تَقليدُ ١ غَرَّاءَ تُحسَّبُ ماءً ، وهي جُلمودُ كَأْنَهُ لِحَلاد الحَربِ مَحشُودُ في مَعرَك يومُهُ المَشهورُ مَشهُودُ به ، وأزرُكَ بالتّحقيق مَشدودُ ولو سنى نُسجَهُ المَردودَ داودُ٢ وأُعوَزَتْ عندَ دَعواهُ الأسانيدُ شَهم ، إلى مثله تُلقَى المَقاليدُ همتى وموجود وجدي وهو مَفقود إذ كان في نسب الآباء تبعيد ُ لو أن مثلك في المصرين موجود ً أضحَى بها لثياب الحُزن تَجديدُ فلا يَسحّ عهاد منكَ مَعهودُ مرعمًى خَصِيبٌ ، وظلٌ منك ممدودُ فكري وأطلُبُ صَبري، وهو مطرودُ أبناو ك الغير أو أبناؤك الصّبد ُ

١ عجز البيت غامض . وقد يكون فيه تحريف .
 ٢ سنى : فك ، حل .

فسوف ترثيك مني كل قافية ، بها لذكرك بين النّاس تخليد وأسميع النّاس أوصافاً عرفت بها ، حتى كأنتك في الأحياء معدود فلا عدا الغيث ترباً أنت ساكينه ، مع علمينا أن فيه الغيث ملحود ودام ، والظل متمدود بساحته ، والسّدر والطّلع متحصور ومنضود الم

# أي الملوك نعوا ؟

وقال يرثي السلطان الملك المؤيد عماد الدين صاحب حماة وقد حضر موته مسمطاً لقصيدة الوزير أبي الوليد أحمد بن زيدون المغربي في سنة اثنتين وثلاثين وسبمائة :

كانَ الزّمانُ بلُقياكُم يُمنَيّنا ، وحادِثُ الدّهرِ بالتّفريقِ يَتْنينا فعندَما صَدَقتْ فيكم أمانينا ، أضحَى التّنائي بَديلاً مِن تَدانينا ونابَ عن طيب لُقيانا تَجافينا

خيلنا الزّمان َ بلُقياكم يُسامِحُنا لكي ْ تُزان َ بذِكراكم مَداثحُنا فعندَ مَا سمَحَت ْ فيكم قرائحُنا بينتُم وبينًا فيما ابتلّت جوانحُنا شوقاً إليكُم ولا جَفّت مَآقينا

١ السدر : شجر النبق . الطلع : ما يبدر من ثمرة النخل أول ظهورها .

لم يُرضِنا أن دَعا بالبيّنِ طائرُنا ، شَقُّ الْجُيُوبِ، وما شُقتْ مراثرُنا يا غائبينَ ومأواهم سَرائرُنا ، تَكادُ حينَ تُناجيكُم ضَمائرُنا يقضي علينا الأسّى لولا تأسينا

حمدتُ أيّامِ أنس لي بكمسعِدتْ، وأسعدتْ إذ وَفَتْ فيكم بما وَعدتْ فاليومَ إذ غِيمُ ، والدّ ارُ قد بعُدتْ، حالت فضقد كم أيّامُنا فخدّتْ سُوداً ، وكانتْ بكم بيضاً ليّالينا

فُرْنَا بِنَيلِ الْآمَانِي مِن تَشَرَّفِنَا ، بَقُربِكِم ، إِذْ بُرِينَا مِن تَكَلَّفُنِا حَى كَانَ اللّيالي في تَصَرَّفِنَا ، إِذْ جَانِبُ الْعَيشِ طَلَقٌ مِن تَالَّفُنِا وَمَورِدُ اللّهوِ صَافِ مِن تَصَافِينا

كم قد وردنا مياه العيز صافية ، وكم علكنا بها الأرواح ثانية الذ عينه للم تكن بالمن آنية ، وإذ هصرنا غصون الأنس دانية الذ عينه لم شينا قُطوفُها ، فجنتينا منه ما شينا

يا سادة كان منعناهم لنا حرّمنا، وكان رَبعُ حَماة لِلنَّزيلِ حِمَى كم قد سقيتم مياه الجود رب ظماً ليَسق عَهد كُم عُمهدُ الغَمام فما كنتم لأرواحنا إلا رَياحينا

هل يَعلَمُ المُسكرونا من سماحيهم برَشف راح النّدى من كأس راحهم أنّا لبيسنا الضّنا بعد التماحيهم ، من مُبليغ المُلبيسينا بانتزاحهم تُوباً من الحُزن لا يَبلى ويُبلينا

إذا ذكرنا زَمَاناً كَانَ يُدرِكُنا ، بالقُربِمنكم، وفي اللّذ ات يُشرِكُنا لا نَملِكُ الدّمعَ والأحزانُ تملكُنا ، إنّ الزّمانَ الذي قد كان يُضحِكُنا آلَ بقرُبكُم تُ قد صار يُبكينا

نعتى المُوْيَّدَ قُومٌ لَوْ دَرَوا وَوَعَوا، أَيَّ المُلُوكِ إِلَى أَيَّ الكِيرامِ نَعَوا أَظَنَّهُ ، إِذَ سَقَانَا الوَّدَّ حَيْنَ سَعُوا، غيِظَ العِدىمن تَسَاقينَا الهُوى فَدَّعُوا أَظْنَهُ ، إِذَ سَقَانَا اللهِ عَنْ سَعُوا، غيْظَ العِدىمن تَسَاقينَا الهُوى فَدَّعُوا أَظْنَا اللهُ عَنْ اللهُ هُو آمِينا أَنْ نَغْصٌ ، فقالَ الدَّهُ آمِينا

لمّا رأوا ما قَمَضينا من مَجالِسِنا ، وسِبط أنس رأينا من مَجالِسِنا دَعَوا لنُفجَعَ في الدّنيا بأنفُسِنا ، فانحَل ما كان مَعقوداً بأنفُسِنا وانبَتَ ما كان مَوصولاً بأيدينا الله المُنسَدِق المُنسَدِقِقِيقِ المُنسَدِقِقِقِ المُنسَدِق المُنسَدِق المُنسَدِق المُنسَدِ

أَينَ الذينَ عَهِدُ نَا الْجُودَ يُوثِقِنُنا فِي رَبْعِهِم، ولهُم بالشَّكْرِ يُنطِقِنُنا وكان فيهم بهم منهم تأنيَّقُنا ، وقد نكونُ وما يُخشَى تَفَرَّقُننا فيهم بهم منهم تأنيَّقُنا ، وما يُرْجَى تَلاقينا

يا غائبين ، ولا تتخلو خواطرُنا من شتخصهم وإن اشتاقت نواظرُنا والله لا يتقضي فيكم تفكّرُنا ، لا تتحسبُوا نأيتكم عنّا يُغيّرُنا الله لا يتقضي ان طال ما غيّر النّائي المُحبينا

إنّا ، وإن زادَ نَا تَفريقُنَا غُلُلًا ، إلى اللّقا، وكَسَانَا بَعد كم عِلْلًا ؟ لم نَدَعُ غَيرَكُمُ سُولًا ،ولا أملاً ، واللهِ ما طَلَبَتْ أرواحُنَا بَلَدَلاً منكم ، ولا انصرَفتْ عنكم أمانينا

۱ انبت : انقطع .

٧ الغلل ، الواحدة غلة : العطش الشديد . العلل ، الواحدة علة : المرض الشديد .

إذا ذكرتُ حيمتَى العاصي وملعبه ، والقسَر والقبَّة العُليا بمرقبه أقول ، والبرق عادي القصر فاسق به من كان صرف الهوى والوُد يسقينا

يا غادي المُزن إن وافيت حلِّتنا على حماة ، فجد فيها محلّتنا واقر السّلام بها عننا أحبّتنا ، ويا نسيم الصّبا بلّغ تحييّتنا من لو على البُعد مُتنا كان يُحيينا

سلطان عَصرِ إِلَهُ العَرَشِ بَوَّاهُ مِنَ المَعالِي ، وللخَيراتِ هَيَّـاهُ براهُ زَيناً ، وممّا شانَ بَرَّاهُ ، ربيبُ مُلكِ كأن اللهَ أنشَـأهُ مبلكِ كأن اللهَ أنشَـأهُ مسكاً ، وقد ر إنشاءَ الورى طينا

نحنُ الفيداءُ لمن أبقى لَنا خَلَفاً ، من ذكره ، وإن ازدَدنا به أسفاً وإن نكن دونَ أن يُفدى بنا أنفاً ، ما ضَرّ إن لم نكن اكفاءَ هُ شرَفاً وإن نكن دونَ أن يُفدى بنا أنفاً ، ما ضَرّ إن لم نكن اكفاءَ هُ شرَفاً وإن نكن دونَ أن يُفدى بنا أنفاً ، من تَكافينا ا

يا من يرَى منغنَمَ الأموال منغرَمة للله إن لم يُفيد طالبي جَدُواه مُكرُمة لله النّا ، وإن حُزْتَ ألقاباً مكرَمّة ، لسنا نُستَميّك إجلالا وتَكرِمة النّا ، وإن حُزْتَ ألقاباً مكرَمّة ، لسنا نُستَميّك إجلالا وتَكرِمة وقدرُك المُعتلَى عن ذاك ينُغنينا

كم قد وُصِفتَ بأوصافٍ مشَرَّفَةٍ ، في خط ذي قلم أو نُطق ذي شفة فقسَد عرَفناكَ منها أيَّ مَعرِفَة مَ ، إذا انفرَدتَ وما شُورِكتَ في صِفة فقسَد عرَفناكَ منها أيَّ مَعرِفة أي الوصفُ إيضاحاً وتبيينا

١ انفأ : ترفعاً .

خلقت بعدك للدّنيا وآملِها نُجلاً يُسرّ البرايا في تأملها فلم تقل عنك نَفسٌ في تململُها: يا جَنّة الخُلدِ أبدلنا بسلسلَها والكوثر العَذب زُقوماً وغسلينا

كم خلوة هزّنا للبَحثِ باعِثْنا ، فليسَ يُوْنِسُنا إلا مباحثُنا فاليَومَ أُخرِسَ بالتّفريقِ نافشُنا ، كأنّنا لم نبَيْتُ ، والوّصلُ ثالثُنا واليّومَ أُخرِسَ والدّهرُ قد غض من أجفانِ واشينا

وليَلمَة قد حَلا فيها تنادُمُنا ، والعزِ يَكنفُنا ، والسّعدُ يقدُمُنا والعرِ يَكنفُنا ، والسّعدُ يقدُمُنا ونحن في خاطرِ الظّلماء يكتمنُنا حتى يتكادُ لسانُ الصّبح ينفشينا

لله كم قد قضينا منكم وطراً ، قد كان عيناً فأمسَى بعدكم خبراً لا تَعجَبوا إن جعلنا ذكر كمسمراً ، إنّا قرأنا الأسَى يوم النّوى سُوراً ممتلوّة ، واتّخَذنا الصّبرَ تَلقينا

كم من حبيب عد لنا مع ترحله، إلى سواه ، فأغنى عن تأمله وصعب ورد عد لناه بأسهله ، أما هواك ، فلم يعدل بمنهله شرباً وإن كان يروينا ، في ظمينا

تَشكو إلى الله نفس بعض مَا لقيت غيب النّعيم الذي من بعد و شقيت في استحاباً به كل الورى سُقيت : عليك منتي سلام الله ما بقيت صبابة منك تُخفيها وتُخفينا

# مضى طاهر الأثواب

قال يرثي أخاه لأبويه عبد الله بن سرايا سنة ست وعشرين وسبعمائة وقد توني في تلك السنة ابنا عميه وولده ومملوكه وصديقله:

وضاعفت حرني لو شقى كمداً حرني نقيمت الرّضى حيى على ضاحك المنزن فلند النها تنفى ، وأحداثها تنفي ومن فادح صعب قرعت له سني جبالا عدت من عاصف الموت كالعيهن وأكبر غلماني بها ، وأخي ، وأني ، وابني ونجل سرايا بعد ه ، وفتى الرّكن عليهم ، لكان القلب من ذاك في أمن فأصبح ناعي ندبه مالئاً أذني سليم ضمير القلب من دنس الضغن بيعد والإفل والأفن القلب من دنس الضغن بيعد عن الفحشاء والإفك والأفن الخبن الذاعب بعض الناس بالشح والحبن

بكتيتُ دَماً لوكان سكب الديا يغي ، وأعرضت عن طبب الهناء الأنسي أرى العيش في الدنيا كأحلام نائم ، فمن حادث جم صفقت له يدي ، أفي الست والعشرين أفقد سية أفي الست والعشرين أفقد سية منى تخليف الأيام كابن ممحمد منى تخليف الأيام كابن محمد رجالا لو ان الشاخات تساقطت في عفيف نواحي الصدر من طي ريبة ، في عفيف نواحي الصدر من طي ريبة ، قريب إلى المعروف والحير والتقى ، قريب إلى المعروف والحير والتقى ، جبان عن الفحشا، شحيح بعرضه ،

١ العهن : الصوف .

٢ الافك : الكذب . الافن : ضعف العقل .

فَلَائِمُهُ يَشِي ، وآمِلُهُ يُشِيا عَفيفَ مَناطِ الذَّيلِ وَالْجَيْبِ وَالرَّدنِ تُفَرَّقُ بِينَ النَّومِ ، في اللَّيلِ ، والحَفنِ كما شاهدَتْ في ثارِ أخوالِهِ منّي نَجيعاً ، غداة الكر في الضرب والطّعن \_ حُنُواً ، ولكن في الإطاعة لي كابني لفَرط الأسَى ، والقلبَ بالهَمّ في سجن وصَيَّرتُ أطوادَ التَّجَلُّدُ كَالْعُهُنِّ فأرتيج حيى كيدت أخطىء في الوزن ولم أدر أن الدُّهرَ يَنْقُضُ مَا أَبني وما رُمتُهُ ۚ إلاَّ الوُقوفَ على الدُّفنِ من الفَيْضِلِ إلا كنتُ أُولَى بها منّي من المَجد ، حي كدتَ عنه لنا تُغني على أن هذا الورد من ذلك الغُصن ٢ ولَبَيْتَ فيه مُحرِماً ، جَنْتَيْ عَدَن شَفَاعتُه، والنَّاسُ في الحَشْرِ كَاللُّكُنِّ إلى الله ، حبى صرت بالنسك كالشَّنُّ "

ومَّن أَنعَبَ إللُّوَّامَ في بَلَالٍ بِرَّهِ ، مضي طاهر الأثواب والنّفس والحيطي، ولم يَبقَ من تَلَذَكَاره غَيَرُ زَفرَة ، ولو سَلَبَتَهُ الحربُ منتي لَشَاهِدَتُ وأبكيتُ أجفانَ الصّوارم والقَّنا فيا ابنَ أبي والأم ، قد كنتَ لي أبأ ليتهنك أن الدّمع بعدك مُطلق، جَعَلَتُ جبالَ الصّبر بالحُزن صَفَصفاً، وحاوَلتُ نَظمَ الشُّعرِ فَيكَ مَراثياً ، بَنَيتُ على أن أتقى بك شدتي ، وبُلَّغتُ مَا أُمَّلتُ فيكَ سوى البَّقَا ، سبَقَتَ إلى الزَّلفَى ، وما من منَزيَّة خَلَفَتَ أَبَاكَ النَّدبَ فِي كُلِّ خِلَّةٍ سَرايا خصال من سَرايا وَرثتُها ، جَزاكَ الذي يَمّمتَ سَعِياً لبَيته ، ووَفَّاكَ مَن لم تُنسَ في الدَّهرِ ذَكِرَه فقد كنتَ تُحيى اللّيلَ بالذّ كر ضارعاً

١ يثني : پرتد باللوم . ويثني بضم الياء : يمدح .

٢ السرايا : الشريفة .

٣ الشن: القربة البالية.

فيونيسُني ترتيبُ نفليك في الضّحي، أمنتُ صروف الدّهر بعدك والأذى، سأبكيك بالعز الذي كنت مُلبيسي، وأعلم أن الحُزن والموت واحد فإن كان عُمرُ البّينِ قد طال بيّننا، فيحبُبّك في قلبي، وذكرُك في فمي،

ويُطرِبُني ترتيلُ وردك في الوهن المفر فمن ذا رأى من صار بالحوف في أمن لد يك ، وثقل كُنت تتحميلُه عنتي على ، فذا يُضي القلوب، وذا يُفني كما طال في آناء مدته حرني وشخصك في عني ، ولفظك في أذني

## لا عبد يغني عنه

وقال يرثي مملوكاً له وكان كاتباً مجيداً فصيحاً :

ما كل عبد عليه يعتمد كناضح في رضاي يتجتهد كمال ، وهذا لحزنه يتجد يتجد ومن به في الأمور أعتضد يقصر في فيعله ويتضطهد عي ، ويتمضي برُغمه الوتيد

لا عبد يُغني عنه ولا ولك ، ولا سكيل يسره تكفي ، ولا سكيل يسره تكفي يتجد ال ذا يتمنى فقدي لكني يتجد ال ربيب بيني ، بل رب نعمته ، ولا يسعني لنفعي بالطبع منه ، ولا قد يقطع الصارم المهند الطب

١ النفل : ما يعمل زيادة عن المفروض . الورد : الجزء من القرآن . الوهن : الليل .

لي أزميّة كان منه لي ميدّدُ فالبَدَرُ في بُردَتَيه ، والأسدُ طُولَى ، وظَهراً إليه أستندرُ إذ لي منه العكياء والسُّندُ كالوالد البرّ ، وهوَ لي وَلَـدُ من وُدَّه ِ ، وهو َ فيَّ مُعتَقَدُ والنَّاسُ مثلُ النُّضارِ تُنتَفَدُّ يَزَينُهُ ، وهوَ فيه مُنجتَهَدُ ظ ، ومصباحُ فَهمه يَقَدُ زَيغٌ ، ولا في خيلاله أوّدُ سيحرِ المَعاني ، وما بها عُقَدُ أو قالَ لَـفَظّاً ، فجَّوهُرٌ بَـدَدُ به ، وأثوابُ حُزنه جُدُدُ وَجَدَتُ مِثْلاً لهُ ، ولا أُجدُ

وهوَ القَويُّ الأمينُ إن عَرَّضَتْ مَنظَرُهُ صالحٌ ، ومَخبرُهُ ، كان لساناً لي ناطقاً ، ويتدأ لم تلك لي دار مية غرَضاً ، كَفَلَتُهُ يافعاً ، فكنتُ لهُ مُعتَقداً فيه ما تَحَقَقَ لي فقدتُهُ ، فارتضيتُ همته ، وظلتُ أغذوهُ بالعُلوم ، وما فجاء مُستَعذَبَ الحَلائق واللَّه مُهَذَّبُ اللَّفظ ، ما بمنطقه يُعرِبُ أَلْفَاظَهُ ، فيَنْفُثُ في إن خط طرساً، فالدرُّ منتظم ، لله قلبٌ رَثَت عكلائهُـه قطَعتُ من غَيرِهِ الرَّجاءَ فَمَا

#### بدور تغرب في الماء

وقال يرثي صديقاً له غرق بدجلة :

فيه تَغُورُ كَوَاكِبُ الْحَوزاء ؟ أصفيحُ ماء أم أديمُ سماء ، أن البُدورَ غُرُوبُها في الماء مَا كُنتُ أَعْلَمُ ۚ قِبَلَ مُوتَكُ مُوفَّناً ۚ ولقد عجبتُ، وقد هـَويتَ بلُـجـّة ، فجرى على رسل بغير حياءً لو لم يُشتَقُ لكَ العُبَابُ ، وطالما أشبتهت موسى باليك البيضاء أنف العلاءُ عليك من لمس الثري وحلول باطن حُفرَة ظكماء وأجل جسمك أن يُغَيِّرَ لُطفَه عَفَنَ ُ الثَّرى وتَـكاثُفُ الأرجاء فأحَلَهُ جَدَاً طَهُوراً مُشبهاً أخلاقهُ في رقسة وصَفيَاء ما ذاك بدعاً أن يَضُمُ صَفَاوُهُ نُوراً يُضَنُّ به على الغَبراء فالبَحرُ أُولى في القياسِ من الثّرى، بجوار تلك السدررة الغراء يا مالكي ! إني عليك مُتبِّم ، يا صَخرُ ! إنَّي فيكَ كَالْحَنْسَاء ولقد ألوذُ بكَنز صَبري طالباً حُسنَ العَزاء ، ولاتَ حينَ عزاء فأصُد عَنه ، وأنثني بظّماء وأعافُ شُربَ الماءِ يتطفيّحُ لُبجَّهُ ، وإذا رأيتُ مكامعي مُبيَضّةً مثل المياه مَزَجتُها بدمساء لا يُطمع العُذُ ال حُسن تجلّدي ، فلكذاك خوف شماتة الأعداء فلئين خفيضتُ لهم جيّناحَ تحيّميلي، فالقَلَبُ مَنصوبٌ على الإغراء

# ثمال اليتامى والأيامي

وقال يرثي القاضي تاج الدين محمد ابن وشاح قاضي الحلة :

لم نتجد حُسن العنزاء محالا حينَ وارَى السّربُ ذاكَ الجّـمالا تَنسِفُ الطُّودَ ، وتُردي الجبالا لم نتجد للقول فيه مؤالاً تَسَلُّبُ المال ، ونُفني الرَّجالا جرّدت عضباً ، وراشت نبالا غيبت بدرا أصاب الكمالا أبدلَت أحداثها اللام دالا سبَقَ الوَعدَ ، وأَفنى السَّوَّالا ليتمين الدهر كانت شمالا لليتنامتي والأيامتي ثمالا لم يتصل يتوماً إلى لتن ولا لا قد دَنَتْ للطّالبينَ منسالا

لو أفادَتنا العَزَائـمُ حالا ، كيفَ يُولِي العَزَمُ صَبراً جَميلاً ما ظنَّننا أن ربح المنسابا جارَ صِّـرفُ الدّهر فينا بعـّدل أفسما تنفك أيدي المتنابسا فإذا أبدى لها المرء سلماً ، كلّما رُمنا نمُو هـلال فإذا ما قلتُ قد زالَ حُزنٌ ، كيفَ دكت طود حلم نكاه، كيفَ كفُّ الدَّهرُ كَفَـُهُ كريماً ثميل من نَسْوَة الجُنُود أضحَى نِعَسم السائيليه جَواب ، دَوحَةٌ من عيرق آل وشاح ،

١ موالا : هكذا في الأصل ، ولعلها محرفة عن : مجالا .

٢ الغمال : الغياث .

وزكت فرعاً ومدّت ظلالا قد رَسَت أصلاً وطابتْ ثـماراً ، أَزْعَجَ النادي بنَجواهُ ناع ، كم نُفُوسٍ في دُمُوعٍ أَسَالًا فستمعنا منه أ ندباً لندب أبعدَ الصّبرَ ، وأدنَى الحَيالا ولنيران الهُمومِ اشتعمالا باتَ يُنهدي للقلوبِ اشتغالا ، وغَوادي الدَّمع تُنجري انهمالا قد مَرَرنا في مَغانيه رَكباً ، كانَ تاجُ الدِّينِ رُكناً ، فَنَرَالا وسألنا النَّارَ عَنه ، فقالت : ولأحزاب العُـــداة وَبالا كان وَبلا ً للعُمفاة هـَتوناً ، زاد َ هام الدهر منه حَمالا كان تاج الدين للدهر تاجاً ، ولباغي الرّفد منه ُ زُلالا كان زلزالاً لباغ عنصاه ، ولراجي الجُود عزاً ومالا كان للأعداء ذُلاً وبؤساً ، كانَ للنَّاسِ جَسَيْعاً كَفَيلاً ، فكأن الحكلق كانوا عيالا طالبًا أنشأ الستحاب الثقالا راع أحزاب العيدى بيتراع، دَق في الحَربِ الرّماحَ الطّوالا ناحل الحيسم قيصير دقيق كلّما أبرزَ سحراً حكلالا يَجعَلُ النُّومَ عِليهم حَراماً ، خيلتَهُ في وَجنَة الدَّهرِ خَالاً فإذا ما خَـَطُّ اسوَدَ نَـقش ِ وسما أمنا وعمنا وخالا يا كَرَيًّا طابَ أصلاً وفِرَعًا ، لم أرد نُسِعاً به أو خيلالا وخَلَيلًا مُنَذُ شَرِبتُ وَفَسَاهُ كان للميثاق والعمهد فالا وإذا مَا فهتُ باسمِ أبيــه ِ ، وإذا لُمناهُ أبدى احتمالا إن أسأنا لم يَرُعنا بلوم ،

ولَـذَيٰذُ العَيشِ فيهِ خَـيالا لم يَسَمِلُ يَوماً إذا الدّهرُ مالا أفسكرت منها يد الدهر حالا صارَ آلُ المَرِء بالكرّ آلا أخمَدَ الحَربَ، وأَفَى الجدالا حطم السمر وفل النصالا حَبَّبَ الطَّعنُ إليها النَّزالا لا يُطيقُ الطِّرفُ فيه متجالا وكساً الحيل الغبسار جلالا زادَهُ حَزَمُ الْأُمُورِ صِقَالًا وكَـَفَـى اللهُ الأنامَ القـتالا سارَ منكَ الذَّكرُ فيها وَجَــالا بعد م شبكها له أو مثالا شَيّدا متجداً له لن ينالا وجَمَالُ الدِّينِ فيه جَمَالاً فيهما ، إن جارَ دَهرٌ ومالا ونتعيماً خالداً لين يُسزالا

كانَ عَصِرُ الأنسِ منك رُقاداً ، مَن لدَّسَتِ الحُبُكمِ بعدَك قاضِ مَن لإصلاح الرّعايا ، إذا مــا مَّن لإطفاءِ الحروبِ ، إذا ما وإذا صارَ الجيدالُ جيلاداً ، رُبّ يوم مُعرَكُ الحرب فيه ذَكَرَ الْأَحْقَادَ فيه رِجْمَالٌ ، في مَـكَرٍّ واسْعِ الهَـول ضَنك ، ألبسَ الحَوَّ العَجاجُ لِثَامًا ، شمتُ في إصلاحهم عَـضبَ عزم بك كنف الله كف الرّزايا، فلَّئن وارَبِّكَ أرض "، فها قدّ لم يَسَمُتُ مَن طابَ ذكراً، وأبقى أُسَدُ خَلَفَ شِبِلَيْ عَرِينِ ظُلَّ زينُ الدّينِ للدُّهرِ زَيناً ، فأرانا اللهُ أقصَى الأمساني وحَبَاكَ اللهُ في الْحُلُد روحاً ،

#### الضد يظهر الضد

وقال يرثي السيد النقيب مجد الدين أبا الفوارس بن الأعرج طاب مثواه :

وأيدي المّنايا لا يُطاقُ لهـا رَدُّ فإسعافُها عَسَفٌ ، وإقصادُها قَصَدُ ا من العَيش ما فيها سكلام ولا بَرْدُ يُشتَق عليها الحبيبُ أو يُلطَّمُ الحَدّ فَمَا بال مُقدر الإلف ليس له فقد أ هوَ الظُّهرُ لي والباعُ والبَّدُ والزُّندُ ضياءً وحُسنُ الضَّدُّ يُنظهرُهُ الضَّدُّ من النَّاس نَحراً لا يَليقُ به عقدُ لك السيف لايتبليه ،إن بكي ،الغمد ويَنجَحُ في أبناء أبياتها العَقدُ وَحيداً، وأمسي عندَ مَن ما ليَّهُ عندُ إلى متعهد لي ، والحبيبُ به عَهدُ عهودَ الصّبا، والشّيبُ لمّا يَلُعُ بُعَدُ جديباً ، وقد كانتْ نَضارَتُهُ تَبدو

صروفُ اللَّيالي لا يُتَدُومُ لِمَا عَلَهُ ، تُسالُمُنا سَهُواً ، وتُسطو تُعَمَّداً ، عَجبتُ لن يَغتَرَّ فيها لجَّنة أفي كلّ يوم للنُّوائبِ غارَّةٌ \* أرى كل مألوف يُعَجَّلُ فَقَدُهُ ، فقدتُ رِجالاً كان في البؤس بأسهم، يَزيدُ هم ُ لَيل ُ الحُكُطوب، إذا دَجَا، أرى كل من يستخلص ُ الشكر َ بعد َ هم لذاك مَجَرتُ الإلفَ أعلمُ أنَّى وزرتُ بلاداً يُنبتُ العزَّ أرضُها ، مَخَافَةَ أَنْ أُضْحِي مِن الْحُلِّ خَالِياً ، ولمَّا عطَفَتُ العيسَ ، آخَرَ رحلَة ، وشارَفتُ أعلامَ الطُّويلَةِ ذاكِراً سألتُ حميى الفيحاء: ما بال ُ رَبعها

١ العسف : الظلم . إقصادها : إصابتها .

لظام ، ولا يُوري لقاصدها زُّندُ وصَوْحَ نَبُّتُ العزُّ وانهدَمَ المَجدُ وزال السماحُ السبطُ والرَّجلُ الجَعدُ فأصبَحَ حيى في الحَياة له زُهدُ ولم أرَ بحراً 'قَبَلَهُ ' ضَمَّهُ اللَّحدُ لقد طابَ منه ُ الأُمِّ والأبُ والحَدّ دَلَائِلُهُ ، كَانِتْ لهُ الحُجَمَ اللَّدَ فلَيَسَ لهُ يوماً وَعيدٌ، ولا وَعدُ لعَمرُ أبي ، هذا هوَ الْحَطأُ العَمدُ له الشكرُ درعٌ ، والعَفَافُ لهُ بُردُ يَنُوبُ كَمَا أَبْقَتَى لَنَا مَاءَهُ الوَردُ وشابَتْ نَوَاحي مجدِهم، وهمُ مُرْدُ يُشارُ إليه إنّه العكم الفرّدُ ويتكفيه أن أمسى ومينهم له ُ وُلدُ ُ فَهَى بُعَدِهِ قُرُبُ ، وفي قُربه بُعدُ تَقَاعَسَ عَن إِدْرَاكِيهَا الْأُسْدَ الْوَرْدُ فإنكَ مين قَوم بهم ْ يَفَخَّرُ الْمَجَدُ إلى أن تُساوَى عندَهُ السَّرجُ والمُهدُ من المَجدِ ، ما لم يتحميه الجيشُ والجُندُ

وما بالنها لم يُرو من ماثبها الصدى فقالت : قضي من كان بالسعد لي قضي، فأصبَعَ مجد ُ الدّينِ في التّرب ثاوياً ، فتمى علمته عاية الزّهد نفسه ، ولم أرَّ بدراً قَبَلُهُ حازَهُ الثَّرى ، سَكِيلُ صَفَى الْمُصطَفَى، وابنُ سبطه، فَصِيحٌ، إذا الخَصِمُ الألك تعالمت إذا قال قَولاً يُسبُقُ القول فعله ، لئن أخطأت أيدي الرّدى بمُصابه ، مضي طاهر الأثواب والجسم والحشي، وأبقتى لَنا من طيبه طيبَ وُلْدُهِ ، هم ُ القوم ُ فاهمُوا بالفّصاحة رُفّعاً، إذا حَلَّ منهم واحدٌ في قَبيلَة كَفَاهُمْ فَخَاراً أَنَّهُ لَمْ أُبُّ ، فَيَا نَازِحاً يُدُنيهِ حُسنُ ادْ كَارِهِ ، لكَ اللهُ كم أدركتَ في المَجدِ غايـةً" إذا افتَـخَرَ الأقوامُ يوماً بمجدِهم ، تَعَوّدَ مَنَّ الصّافناتِ صَغيرُهم ، حَمَوا لحنود الحأش حَولَ بيومهم،

و عابات أسد دونها تفرس الأسد و صالوا وحر الكر عندهم برد فلا نجم إلا وهو في ربعهم سعد فأنت إذا نيد الكرام لهم نيد يشوقك صدر الدست والفرس النهد ويترجع مردودا بخيبته الوفد وقد كنت لم يعرف لسائيلك الرد وقد كنت لم يعرف لسائيلك الرد وثاك ، وهذا جهد من ما له جهد فكم جكيت منا بك الأعين الرمد فقد ناب عنك الذ كر والشكر والحمد ولا زال من يتخفى وآثاره تبدوا

بيوت كُماة دونها تُحطم القنا ، أقامُوا وبرد العيش عندهم لظي ، وعروا إلى أن سالمتهم نجومها ، ورثت عُلاهم واقتد يت بفتضلهم ، فإن شاق صدر الحود والنهد معشراً فبالرغم مني أن يُغيبك الشرى ، فبالرغم عن رد الجواب لسائيل ، سأبكيك جُهد المُستطيع مُنظماً فإن رميدت أجفان عيني بالبُكا ، فإن كنت قد أصبحت عنا مُغيباً، وما غاب من يقصو ومعناه حاضر" ،

#### بدر يستسر في التراب

وقال يرثي الأمير محمداً ولد الحاج صالح بماردين :

فكأن المنون تطلب ثاراً سلبتنا أيدي الردى أقماراً صال َ فينا الرَّدى جَهاراً نَهارا ، كلَّما قلتُ يَستَّمَّ هِلالٌ ،

۱ يقصو : يبعد .

ب متحيداً ، ولا عليه انتصاراً د حبيب ، وأعتبُ الأقدارا قد أغارَتْ فيه المَنونُ ، فَعَارَا وكذا الأرض تكسف الأقمارا سَ سَكارَي وما هم مُ بسَكارَي جَعَلَ المُكثَ في التراب سرارا مَفَ بالصَّفو يُحدثُ الأكدارا فلَقَد كنتَ كُوكباً غَرَّارًا أظهرَ الزَّهرُ غُصنَهُ والثَّمارَا علم النُّوم عن جفوني النَّفارَا سلَبَ الماءَ حُسنَه ، والعُقارا بَ بأحزانِهِ ، وأخلى الدّيارا غَيرَ أنَّى لا أمليك الإختيارا أرسلت سُحبُ أدمعي أمطارا بك أذكمي التذكار في القلب ناراً فهوَ بالحزن فيه يترمي الجيمارا لا تُقالُ الجُفُونُ منهُ عشارًا أرسيل الدّمع فيك والأشعارا

يا لَقَومي! ما إن وَجدتُ من الحَط كلُّ حين ألحَى الحطوبَ على فق يا هلالاً لمَّا استَمَّ ضياءً ، قمرً أسرَعت له الأرض كسفاً، أَذْهُلَ العَقَلَ رُزُوهُ ، فَتَرَى النَّا ما رأينا من قبل رُزئك كَ بكراً كنتُ أدري أنَّ الزَّمانَ ، وإن أسـُ غيرَ أنَّى غُررتُ أنسوفَ تَبقى، يا قَصَيباً ذَوى ، وصَوّحَ لمّا قد فَقَدنا من طيب خُلقك أنساً خُلُقاً يُشبه النّسيم ، ولُطفاً أيتها النّازحُ الذي ملأ القلّ لستُ أختارُ بَعدَ بُعد كَ عَيشاً ، كلَّما شام برق مَغناك قلى ، وإذا ما ذكرتُ ساعات أنسي فكأن التّذكار حَج بقلي ، فسأبكيك ما حبيت بدَمع ، ليس جُهدي من بعد فقدك إلا ً

# سقى الله قبرأ

وقال يرثي صاحبه زكي الدين بن مقبل البغدادي حين توفي بماردين :

سقى الله عنه حكل فيه ابن مُقبِل، فتى الله عنه عنه فتى الله فتى عاب عنه شخصه دون ذكره ، غريب عن الأوطان قد حك حكل حُفرة السيا رب قد وافاك ذا أمل ، فجد في فيا رب قد وافاك ذا أمل ، فجد في فيا

تُوالي أمطار بها البرق ضاحيك فأصبَح فينا حاضراً ، وهو هاليك من الحُزن يتعلوه الصّفا والد كاديك عليه عليه برُضوان ، فإنك ماليك ماليك

# رحم الاله جوارحاً

وقال في شمس الدين محمد بن المعجونة الموصلي الكاتب وقد توفي بماردين ودفن بجبانة تعرف بقبور الرضوان :

رَحِمَ الإلهُ جَوارِحاً ضَمَّ الثَّرَى، في ماردين بأيمن الصمّان فلقد تمتّعت النّواظرُ بُرهة من رَبّها بالحُسن والإحسان وعلمتُ أن ذنوبة متغفُورة من دقنه بمقاير الرّضوان

١ الدكادك : الأراضي فيها غلظ .

# توفيت الآمال بعد محمد

وقال يرثي السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون في سنة اثنتين وأربعين وسيميالة :

وأنجدَ فيك النَّظمُ إذ خُذُ لَ النَّصرُ كذا فليَجلُ الحَطبُ وليَقدح الأمرُ وأصبَعَ في شُغل عن السَّفَرُ السَّفَرُ وأصبَحَ كالحُنساء في قلبه صخرً كأن صدورَ النَّاس في حُزنها صَدَرُ فْلَمَ يَنْخُلُ مَنْ ذَاكَ الصَّعْيَدُ وَلَا مَصْرُ فروضَ العُلَى طُنُرًا ، وسالمَهُ الدُّهرُ وفَرَّطُ النَّهُمَى والحكمُ والنَّهـيُوالأمرُ لحرب العدى والدُّهم من دَّمهم حُمرُ من الدّم فيما خاضت البيضُ والسّمرُ بكل كمي ضم في قلبه الصلر مُخَضَّبَةً ، والبَرّ من دَمِهم ْ بحرُ دماها ، وأحشاءُ النَّسورِ لها قَبْرُ فأصبَحَ من أضياف الذَّئبُ والنَّسرُ زِمام الرّضي مما يُقلقلها الذّعرُ

وَفَى لِي َ فِيكَ الدَّمعُ إِذْ خَانِّي الصَّبرُ ، وأضحت تقول النّاس والدّست والعلى: تُولُقيت الأمال بعد مُحمد، وزالت حَصاة الحِلم عن مُستَقرُّها، وساوَى قلوبَ النَّاسِ في الحُنُزنِ رزوُّه فإن أظلَمَت أرضُ الشَّام الحُزنه، قضَى النَّاصرُ السَّلطانُ من بعديما قضَى ولم يُعن عنه الحأشُ والحيشُ واللُّهُمَى ولا الحَيلُ تَجري بينَ آذانيها القَنا ، لدى معرَك خاضَتْ به الحَيلُ فيالوغي كأن لم يَقُدها في الهياج عَوابساً ، ولم تَرجع البيضُ الصَّفاحُ من العبدي ولم يَتْرُكُ الْأَبْطَالَ صَرَعَى، وغسلُها ولا صَنَعَت فيها ظُباه مآدباً ، ولا أخذَتْ منهُ اللوكُ لسلمه

فأصبَحَ مَشدوداً به ذلكَ الأزرُ قَلاثِد بر لا يقوم بها الشكر كبير كرام ما لكسرهم حبر أ يُشاركُنا في حُزنه المَجدُ والفَخرُ فأيَّامُهُ منهُ مُحَجَّلَةٌ غُرَّ ويُفنى الأعادي قَبلَ أسيافه الذَّكرُ تعَدّى إلَّيها القَّتَلُ والنَّهُ والأسْرُ مَلَيْكُ لَهُ مِن فَوْق قَدَرُهُم فَدَرُرُ صَوَولٌ إذا كَرُّوا ، ثُبُوتٌ إذا فرُّوا فَمَا وُجِدتُ إِلاَّ وفيها لهُ ذِكرُ وشاحٌ ، ومجموعُ البقاع له خَصَرُ ونكتبَ لُجَّ البَحرِ أَيَّهُمَا البَحرُ فيُمني بها يُمن "، ويُسرَى بها يُسرُ يُرَجّى ويُخثّى عندَهُ النّفعُ والضّرّ فَنَفِي كُلَّ قُطر من نَدَاه مَا قَطرُ يَجيءُ ارتجالاً لا يُعْلَغِلُهُ الْفِكرُ ومن بَعض ِ ما قد نالَـهُ ۚ يَـحدُ ثُـ ٱلكبرُ يكونُ حَراماً عندَهُ الجَمْعُ والقَصَرُ مدى الدَّهرِ ، إلا أن يَطولُ له العمرُ

ولا مُهَدَّ الإسلامُ عندَ اضطرابه ، ولا قَلَدَ الْأعناقَ من فَيض جُوده، ولا جَبَرَتْ كَفَّاهُ في كلِّ بلدَّة ألا في سبيل المتجد مُهجَّةُ ماجد كَريمٌ أَفَادَ الدَّهرُ منهُ خَلائقاً ، يَرُوعُ جيوشَ الحادثات يَراعُهُ ، إلى بابه تسعمَى المُلوكُ، فإن عدَتْ لقد شهدت أهل المالك أنه أ قويُّ إذا لانوا ، سريعٌ إذا وَنَـوا ، كأن أديم الأرض قُد من اسمه ، يَجُولُ ثَنَاهُ في البلاد كأنَّــه وما كان يَدري مَن تَيَمَّمَ جودَهُ مَفَاتحُ أرزاقِ العبادِ بكَفَّهِ ، فتمَّى كانَ مثلَ الدُّ هر بَطشاً وبَسطة ً، فترَّى طَبَّقَ الأرضَ البَّسيطة جودُهُ، فتَّى الْفَظُّهُ مَعَ رأيهِ وَنَوَالِهِ ، فتمَّى لم تُرَنِّح نَشوَة الكبر عطفية ، فتَّى يَكرَهُ التَّقصيرَ حتَّى تظنُّنَّهُ ، فتَّى لم يدَّعْ في مُهجَّة المَجد حسرَةً،

عواقبَهُ الحُسني ، فقد نفَعَ الذَّخرَ لقد جَـَل ّ حتى دَق ّ عن وصفه الشّعرُ بوَطأته ، والتّختُ والدّستُ والقصرُ ولم نَرَ طَوداً قَبلَهُ ضَمَّهُ القَبرُ عليه ، فأمسى البّطن يتحسده الظّهر وقد حارَت الأفهامُ واشتَغَلَ السّرَّا وهل يُصلحُ العطّارُ ما أفسدَ الدّهرُ إذا كان ذاك الأمرُ ممنّ له الأمرُ عَفيفَ إزار لا يُناطُ به وزْرُ ٢ مَلَيْكًا به عن فَقده يَحسُن الصَّبرُ فقد أشرَقت من نجله أنجم ٌ زُهرُ وقال الوَرى قد صَدَّقَ الْحبرَ الْحُبْرُ فقد جَرّدَتْ سَيَفاً به يُدرَكُ الوترُ فبالملك المَنصورِ قامَ لها العُمُذرُ سمَتْ ونمتْ في المجد أغصانُها الخضرُ فتلك كَعَد القَطر ليس له حصر كما ذَلَ فينا قبل فيقدانيك الفكرُ بقَلَني، ورَقمُ الصَّبرِ من بَينها صفرُ

فتَّى ذَخَرَ الحُسني ، فأعقبَ فعلُهُ ۗ تَقَاصِرَت الأشعارُ عن وَصف رُزيه ، طواه ٔ الشّرى من بعد ما شَـرُفَ الثّرَى ولم نر بدراً قبله عاب في الثرى ، وقد كان بطن ُ الأرض يتغبطُ ظهرَها أحاط به الآسون يَبغُون طبّه ، ورامُوا بأنواع العَقاقير بُرأهُ ، وكيفَ يرد الطّب أمراً مُقلدًراً ، ومميًّا يُسَلِّي النَّفسَ حُسنُ انتقاله، وإنَّ لَنَا من بَعده من سَليلــه فإن عاب ذاك البكر عن أفق ملكه وسَرَّ العُلَى ما أسمَعَ النَّاسُ عنهُمُ ، فإن فلت الأيام حدد محمد، وإن أحدَّ ثَتُ بالنَّاصِرِ الْمَلْكُ زَلَّةً ، فيا دوحة المُجد الذي عندما ذوَتْ لكَ اللهُ كُم قلّدتنا طَوق منه ، لقد عَزَّ فينا بعد وُجدانك الغني ، تَرَتَّبَت الأحزانُ فيكَ مَراتباً ١ الآسون ، الواحد آس : الطبيب .

٢ الوزر : الإثم .

ولمَّا نَظَمَتُ الشَّعرَ فيكَ قَلَائِداً ، تَمَنَّتْ بَحُومُ اللَّيلِ لَو أَنَّهَا شِعرُ سَلُوكُ عُقودِ النّظمِ أَنجَدَ في النّثرُ عُقودِ النّظمِ أَنجَدَ في النّثرُ عليكَ سَلَامُ اللهِ مَا ذُكِرَ اسمنكم، وذلكَ بَينَ النّاسِ آخرُهُ الحَشرُ

### ما للجبال الراسيات ؟

وقال رثي السلطان الملك الأفضل ناصر الدين محمداً ابن السلطان الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن أيوب صاحب حماة في سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة :

أفآن بعث للورى ونشور ؟
منها ويدعي بالنتبور ثييرًا
فت كاد من حرن عليه تمور ورك فت كان عليه تمور ورك في على هام السهى متجرور مينه البدور تغار ثم تغور عنا ، ويتعدل والزمان يتجور كرما ، وعز له ، الغداة ، نظير فحديثه بين الورى مأثور فحديثه بين الورى مأثور

ما للجيال الرّاسيات تسير ، أم زالت الدّنيا فيدنبُل من التبرّ أن ابن أيوب قضى ، الأفضل الملك الذي لفتخاره فو الرّببة العلياء ، والوجه الذي يسخو وصوب المرن يحبس قطرة فإذا سنخا ذل النّضار بكفة ، يروي حديث الحود عنه معنفاً،

١ قوله : يدعي ، هكذا في الأصل ، ولعلها لغة في يدعو .

جَمع النَّضارِ ، إذا يَشاء عَدير أنَّ الثَّناءَ عليهم متحصُورُ أثنى عليهم منبس وسرير والرزء بالملك الكبير كبير بَعَلُو لَهُ التَّهَلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ بالحُزْنِ مَوْتَى ، والجسومُ قُبُورُ فيقال : إن هباته تكفيرًا نحوَ المتعاصي ، والنّسانُ قَمَصيرُ وبطييه يتعطر الكافور لتجارَة في المَجد لَيسَ تَبُورُ كالبّحر ليس لصّفوه تسكديرُ يُطُوَى الزَّمانُ ، وذكرُها مَنشورُ عَنَّا ، وأنعُمهُ لدِّيَّ حضورُ ونرَى المُسافرَ فرضُهُ التّقصيرُ هالي ، فأنتَ الآمرُ المأمورُ ورعتى الممالك سعيك المشكور أبدأ ، وعيرضُكَ بَينتَهم مَوفُورُ عَنَّا ، ويَنضبُ بَحرُهُ المُسجورُ ٢

جُمَّعَ النَّناءَ ، وإنَّهُ ، إلاَّ على من متعشر ما شك طالب جُودهم قوم "، إذا صمت الرواة لفضلهم، أخنيَتْ علينا الحادثاتُ برُزْثِهِ ، وعلا النَّعيُّ لَهُ ، وكانَ إذا بَدَا عَمَّ الْحَلَاثِينَ حُنْزِنُهُ ، فقلوبُهم عَفُّ الإزار ، فكلا يُلاثُ بزَلَّة ، طالت إلى الحُسني بداه ، وخطوه، بِتَطَهَرُ المَاءُ القَرَاحُ بغسله ، أبن الذي كسب الثناء بسعيه أين الذي ساس البلاد بخاطير أينَ الذي عَمَّ الأنامَ بأنعمُ يا غائباً أخفى التراب جَمالهُ ومُسافِراً ولَى فطَوَلَ نَاْيَهُ ، لقد استَقَمَتَ كَمَا أُمرِتَ، وأُمرُكُ ال رأيٌّ حَمَيتَ به (حماة )وأهلَـها، ما زال وَفَرُكَ للعُفاة مُعَرَّضاً ، ما خلتُ أن تداك تتقلع سُحبه

١ يلاث : يلطخ .

٢ المسجور : الملآن ، المحمى .

أفإن أصم صداك عني إن لي سمعت بمقدمك الجينان فرخر فت لم تأثن عنك الغاسلون عينانها ، وغد ت تقول العالمون وقد بكت تبكي عليه ، وما استقر قراره

منك الصدى المهموز والمقصور وتباشرت ولدانها والحور وبسير الآ أتاك مبسشر وبسير علما بلذة ما إليه تصير في اللحد، حتى صافحته الحور

# زعزع ركن المجد

وقال يرثي الأمير الكبير المعظم ملك السادة عماد الدين ناصر بن محمد الدلقندي أطاب الله مثواه ويذكر وفاته فجأة في يوم عاشوراء من سنة ست وأربعين وسبعمائة :

اليوم زُعزِع رُكنُ المتجدوا بهدما، ما مين وقي بكتى دَمعاً بغير دَم ، يا فتجعة أحدثت في المجد مُعضلة شق الجيوب بلا شق القلوب بها حتام أحزن في توديع مرتحيل، من خالط النّاس كان الحزن عايته، أماتني الحزن إلا أن نُطق فمي

فحني للخلق أن تذري الدّموع دما الا غلما في صفاء الود منتهما تبلي الصّميم وفي سمع العلى صمما خلق دَميم لمن يترعى لها الذّمما وأقرع السن في آثاره ندما من أكثر النّوم لا يتستذنب الحلكما يحكي الصّدى لنعي خطبه عظما

وهل سمعت بميت نظم الكلما حصناً، وظكر فناه للنّزيل حمى بَينَ المَمالكُ تَجلو الظُّلمَ والظُّلَمَا إذا تَرَاكُمَ مُوجُ الشُّكُّ والتَّطَمَا غدا لها حمكماً ترضى بها حكماً إِنْ قَالَ أَفْهَمَ ، أُو أَسمَعْتُهُ فَهما قد كان منها سَناهُ والنَّدى أَمَّما ٢ حَيى قضي ، فأرتنا عنده أ نقما عَفَّ الإزار بحبل الله مُعتَصِما على الوّرى ولغيّرِ الحيّلِ ما ظلّما من العيباد ٍ ، ولا أجرَى به قلَما وذل من لم يكن بالجاه مُلتنزِما على ثياب العُملي والمُنجد قد رُقما وهدّ فقد ُكِ من أهل الرّجا أُمّما طَوَعاً ، ولم ترّ منه ُ عابساً وَجما وما رَمَيتَ ولكن ّ الإلهُ رَمّي وجُدُتَ بالنَّفسِ لمَّا رامَّها كَرَّمَا حَبَّى المُّنيَّةُ أَلْقَتْ دُونَكَ السُّلَّمَا

فالنَّاسُ تَعَجِّبُ إِذْ نَظَّمتُ مُرثيةً ، أين الذي كان معناه كالمله أينَ الذي كانَ مَسعاهُ وبهجَتُه أين َ الذي كان َ نعم المُستَشَارُ به ، وإن غدَّتْ لملوك الأرض مُشكلة ۗ يَقظانُ يُرضيكَ نَجواهُ وخاطرُه، مضيى الأميرُ عمادُ الدّين عن أمسَم فَهَمَا أُرَتَنَا اللَّيَالِي عَنْدَهُ نَعْمَا ، قضَى ديونَ العُللي في عزّة وقضَى ما مال َ إلا على مال يتجودُ به ولم يُحرَّكُ لساناً في أذًى أحد يا ناصرَ الحَقّ لمَّا عَزّ ناصرُهُ ، ما كنت إلا طرازاً راق منظرُه ماتت لموتك خلق كنت غيثهم ، لبَّيتَ داعي الرّدي لمَّا فُجئتَ به رَمَيتَ بالذَّلُّ قَومًا أنتَ عزَّهم ُ ، حل الردى بك ضيفا فانبسطت له ، قد سالمتك الليالي في تمصر فها ، ١ ترضى بها : هكذا في الأصل .

٢ الأمم: القرب.

ولم تُقاسُ بها في مَرَضَة أَلَمًا على الأنام ، فكانوا للهُدى عكما بقرُب أصلك من آبائك الكرما فيوم متصرّعه من بتيننا اخترُما فأصبتح اسمك فيما بيننا قسما فصار حُزنك بين الناس مُقتسما فاليوم فيك نُعزي المتجد والكرَّما فاليوم منك رضيع الأنس قد فيطما وإن وَضَعتَ على هام السُّها قد ما حتى غدا الودّ فيما بَيننا رَحما فإن نتمتُ بعد مَ حُزناً فلا جرما ولو مترجتُ دموعي بالدَّماء لـما في المال والآل والخيرات قد ختَـَما شمل العكاء به قد عاد ملتشما

ففاجأتك برفق لم يُلذ قك صَنَّى ، يا ابن َ الْأَثْمَةِ والقوم الذينَ سمُّوا مَثُواكَ في يوم عاشوراءَ يُحْبِرُنا وخُلْقُتُكُ السَّبطُ يا ابنالسُّبط حن له، قد كان وجهنك في الإقبال قبلتنا، وكان مالك في الأقوام مُنقسماً، كُنَّا نُعَزَّيكَ فِي الْأَمُوالِ تُتَلَّفُهَا، أرضَعَتنا ثند ي أنس منك تألفه ، تُبدي التُّواضعَ للإخوان مُنبَّسطاً ، بسَطَتَ لي منكَ أخلاقاً وتكرمةً ، فكيفَ نِبَحيا، وقد زالَ الحياةُ لنا، أبكي عليه ، وهل يَشفى البكاكداً، وكيفَ نَبكى امرأً كانَ الإلهُ لهُ مضي ، وأبقى لنَّنا من بَعد هِ خَلَمُهُا

# كنتم له خلفاً

قال وكتب بها إلى أبناء الملك المنصور صدر رسالة :

فالذّ كرُ منهُ مُقيمٌ بينَ أحياءِ عفّ الإزارِ حَميدَ الفيعلِ والرّأيِ كالماءِ للوَردِ ، أو كالوَردِ للماء ما مات من أنتُم أغصان دوحته ، لما اقتضَى الدّهر منه وتره ، وقضَى كُنتُم له خلَفاً يُهدي الثّناء له ،

#### خفض همومك

قال يعزي الملك الأفضل صاحب حماة بوالده الملك المؤيد :

ورَحْتَى المَنون ، على الأنام تدورُ لا قادرٌ فيها ولا مُعذورُ كل الى حُكم الفيناء يتصير لا آمرٌ يَبقَى ، ولا مأمُورُ في الأمن ، وهوَ بعَينه مَغَرُورُ ألاً يتدوم مع الزّمان سرُورُ فكأنه لصلاحهم إكسيرًا بحرٌ بأمواج النَّدى مُسجورُ للنَّاس منها رَنَّةٌ وزَفيرُ ضَحَكَتُ لدَسَتُ المُلكُ منه ثُغُورٌ ولطبته عمّا عراه تُصورُ غَلَطَ الطّبيبُ ، وأخطأ التّدبيرُ يُنفدى ، فدَتُهُ تَرَائبٌ ونُنُحورُ أبت النَّهُمَى أن يُعتَبَ المُقلورُ

خَفَيْضُ همومك، فالحَيَاةُ غُرُورُ، والمَرءُ في دار الفَناء مُسكلَلُفٌ ، والنَّاسُ في الدُّنيا كظيلٌ زائيلٍ ، فالنَّاسُ والملكُ المتَّوَّجُ واحدٌ ، عجبًا لمن ترك التّذكّر ، وانثني في فَقَدُنَا الْمُلُكُ الْمُؤْيِّدُ شَاهِدٌ ملك تَيتَتَمَت الملوك برأيه ، من آل أينوب الذين سماحُهم أضحت مدائحه الحسان مراثباً، وبكتُ لهُ أهلُ الثُّغورِ ، وطالمًا أمسَى عمادُ الدّين بعدَ علومه وإذا القَصَاءُ جَرَى بأمر نافيذ ، ولو أنَّ إسماعيلَ مثلُ سَميَّه إن لمتُ صرفَ الدُّهر فيه أجابَـني :

١ الإكسير في زعمهم : ما يلقى مل الفضة ونحوها فيحوله إلى ذهب محالص .

أو قلتُ: أين تُرى المؤيدُ ؟قال لي: أم أين كيسرَى أزدشيرُ وقيصرُ الذي أين ابنُ داود سليمانُ الذي والرّيحُ تتجري حيثُ شاء بأمره ، فنكت بهم أيدي المنون ، ولم تزل في كان يخلدُ بالفيضائل ماجيد ، كل يصيرُ إلى البلى ، فأجبتُه:

أين المُظفّرُ قبلُ والمنصورُ؟ والهُرمنُوان ، وقبلهم سابورُ؟ كانت بجتحفله الجبالُ تسمورُ منفادة ، وبه البيساطُ يسيرُ؟ حيلُ المنون على الأنام تنعيرُ ما ضمّت الرسُلُ الكيرام قبورُ إنتي لأعلم ، واللبيب خبيرُ

#### لدوا للموت وابنوا للخراب

وقال يعزي الصاحب المعظم الحاج شرف الدين بن فخر الدين إبراهيم عاردين بولد :

فَمَا فَوَقَ التَّرابِ إِلَى التَّرابِ رَسُولُ اللهِ ، ذو الأمرِ المُحابِ وغاية كل ملك للذهابِ ونابُ المَوتِ عنها غير نابِ وقلب المَوتِ عنها غير نابِ فقد طلب الشراب من السراب

لِدُوا للمَوت ، وابنُوا للخَراب، كَذَلك قال خَيرُ الحَلق طُرّاً ، فمرجع كل حي للمنايا ، بنو الدّنيا فرائيس للمنايا ، ومن بَغتر في الدّنيا بعيش ،

وداعي المتوت متمنوع الحتواب ونادي الأنس مغبر الحناب ولا حُسن السماء بلا شيهاب عنراءك واغتنيم حُسن التواب على آرائيهيم وجه الصواب

دعا ابنك للردى من ليس يُعطى ، أرانا فقد ه الآيام سُودا ، وما طيب الحياة بغير بيشر ، فلند بالصبر في اللائي وأحسن فإنك مين أناس ليس يتخفى

#### كذا فليصبر

وقال يعزي الأمير نور الدين ركن الدين إسحق بملك الأمراء فخر الدين عثمان :

إذا نزلت بساحته الخُطوبُ يَضيقُ ببَعضهِ الصّدرُ الرّحيبُ تُونتِهُ الشّوامتُ ، أو تعيبُ يُقلق لُ قلبهُ نوب نوب تنوب وفي يوم الجيدال له خطيب وترجلي حين تلحظها الكروب وطرف كل نظرته قلوب

كذا فليتصبر الرّجلُ النّجيبُ ، يُسرّ النّفس ثمّ يُسيرٌ حُزناً ، ويبدي البأس للأعداء كيلا ومثلُ عُلاك نُورَ الدّينِ من لا فإنتك في جلاد الملك خطب ، فإنتك حين ترجرُها الرّزايا ، بقلب كلّ فكرته عيون ،

سيهام خطوبها أبدآ تكسيب تُشتَق له المراثرُ لا الحُيوبُ ولا في وَجهِ نائلهِ قُطُوبُ وبَزَّتهُ الوَقائعُ والحُرُوبُ تُزُرّ على دُروعهمُ القُلُوبُ له من فوق صفحتها دبيب جَلَاهُ الدَّرعُ والسَّيفُ العَضيبُ ا حَدَّتهُ من سَنابكها جَنوبُ لآلك حين تشهد ، أو تغيب وعِشتَ ، وأنتَ في الدُّنيا غَريبُ ويتمحل ذلك المرعني الحنصيب وتَسَالُكَ العُفَاةُ ، فلا تُجيبُ وما لك في نصابهم نتصيب تَلُوحُ ، ولا يكونُ لها مَغيبُ فرب العيش بالحسى يشيب تكادُ الرّاسياتُ به تَـَـلُـوبُ وإنَّ بَعيدً ما تَرجُو قَريبُ ولكن البقاء بها عَجيبُ

وإنّ يد الرّدي ، وَوُقيتَ منها ، أَرْتَكَ بَفَقَد فَخَرِ الدِّينِ رُزِّءاً ، كَرَيْمٌ مَا بِسَمَعِ نَكَاهُ وَقَرٌّ ، ولو أنَّ الوَغَى سَلَبَتهُ منًّا ، لقام بنصره منا رجسال بييض يتغتدي نتمل المتنايا وخيل كلما رَفَعَتْ عَجاجاً كأن مُثارَ عشيرها سَحابٌ أَفَخْرَ الله بن كم أُعليتَ فَخْرَأً ، برُغمي أن تبيت غريب دار ، وتَسَخَلُو مَنْكَ أَمْنِيَةٌ الْمَعَالِي ، وتدعوك الكُفاة ولا تُناجى ، ويُقسَمُ في الأنام زَكاةُ مَلدحٍ ، خفيت عن العيون ، وأيُّ شَمس فصَّبراً يا بَسَي إسحق َ ، صَبراً ، وخَفَضْ عنك نورَ الدّين حزناً، فإن قريب ما تخشى بعيد"، وليسَ الحَتفُ في الدُّنيا عَجيب ،

١ العضيب : القاطع .

۲ يفيب : يكافي، .

# لا شغل الله

وقال وكتب بها إلى أحد الأعيان :

لا شَغَلَ اللهُ لكم خاطراً ، ولا عَرَتَكُم بعدَها شائبَهَ ولا أَرْتَكُم بعدَها شائبَهَ ولا أَرْتَكُم لصُروفِ الرّدى حادِثَةً تُصمي ولا ناثِبَه

# الباب السادس

#### في الغزل والنسيب وطرائف التشبيب

#### شفاء العشاق بعيد

قال في المحاورات والجواب :

داء وجدي ، والعلاجُ يُفيدُ في ذَوي فَنَه مُجيدٌ مُجيدٌ مُجيدٌ مُجيدٌ مُجيدٌ مُجيدٌ مُجيدٌ مُجيدٌ وشُهودُ قلتُ : ناراً لم يُطفيها التبريدُ نار وجدي مع الدّواء تزيدُ قلتُ : طرفي ، وذاك حال شديدُ كُ ، فقلتُ : المقصورُ لاالممدودُ ما شيفاءُ العُشاق إلا بعيدُ

ظن قومي أن الأساة ستبري فأتوا بالطبيب ، وهو لعمري مذ رأى علتي ، وقد لاح للمو جس نبنضي وقال: ما أنت شاك؟ فغدا يُخلِص الدواء ، فألفى قال: ما كان أصل دائيك هذا؟ قال : ما كان أصل دائيك هذا؟ قال : إن الهوى قد أحدث بلوا فانثنى حائراً وقال لأهلى :

١ يخلص الدواء : يختاره ، يأخذ خلاصته .

# مجلس أنيق

وقال متغزلا بمحبوب له وكان وعده أن يسافر معه عند انتزاحه عن العراق ثم اعتذر بمحاذرة أعدائه فكتب إليه من بغداد وهو في موسم المحول بمجلس عيسى :

رَشًا بالرّاح مَخْضُوبَ اليَّدينِ فطافَت مُقلَتاه بآخرَين يُجاذبُ خَصرُهُ جَبَلَيْ حُنيَنِ ويُشركُ عُجميّةً قافاً بغيّنِ ومن خَمَر الرُّضاب بمُسكِرَين شهد أنا الجمع بين النيرين جيوشُ الحُسن منهُ بعارضَين كما انتسب الرّماحُ إلى رُدَينِ فيُبد لُمها الحَيَاءُ بوَردَتَين أواني الرّاح من ورَق وعين وباتَ الزّقُ مَغلولَ اليَدينَ تركّب في قَنَاة من لُجَينِ توَقَّدُ في أكفِّ السَّاقيَين حَواشي نورها في المَشرِقَينِ

أَذَابَ التّبرَ في كأس اللُّجين ، وطافَ على السّحاب بكأس راح رَخيم من بني الأعراب طفل ، يُبِدَلُ نُطقَهُ ضاداً بدال ، يتطوف على الرّفاق من الحميّا ، إذا يتجلو الحميا والمحيا وآخرَ من بني الأعراب حفّتُ إلى عينيه تنتسب المنايا، تلاحظُ سُوسَنَ الْحَدّين منهُ ، ومَجلسُنا الأنيقُ تُـضَىءُ فيه فأطلقنا فمَم الإبريق فيه ، وشَمَعَتُنا شَبيه ُ سِنانِ تِبرِ ، وقَـهَوَتُنَا شَبيهُ شُواظٍ نارٍ ، إذا مُليءَ الزّجاجُ بها وطارَتْ

يُحمَّفُ مَن السُّقَاة بكوكبين بشط مُحَوَّل والرَّقمتَينِ ا ونُولَعُ في الهَوى بالمَذَهَبَين على الأغصان فوق الجانبين وأقداح كأزرار اللُّجَين دَنَتُ منها قُطُوفُ الْجَنَّتَيَن ولا ممَّن أُحبَّ قضَيتُ دَيني رأوا بَينَ الضَّلوعِ هُـوَى حُسينِ فأصبَحَ ملء تلك الخافقين فَكَيْفَ يَكُونُ صَبْرِي بعد بَيْنِ تَمَثَّلَ شَخصَهُ تُلقاءً عَيني رَسُولاً بَينَ مَن أهوى وبَيني إلى الفيحاء بين القلعتين فقد كانا لشملي جامعين لوَعدَيْ سالِفيكَ السَّالفينِ وأنتَ ظلَمتني، وجلَبتَ حَيني وبعتك عامداً نقداً بدين فكَيفَ جعَلتَهَا خُفَيٌّ حُنْيَنٍ ؟

عجبتُ لبَــلـر كأس صارَ شـَمساً ونحن ُ نزُف إعياد َ النّضارى نُوَحَدُ راحَنا من شِركِ ماءٍ ، وقد صاغت عد ُ الأزهارِ تاجاً بوَرد كالمداهن في عَقيق ، وقد جُمعَتُ ليَ اللَّذَاتُ لمَّا وما أنا من هوَى الفُسَيحاء خال ، إذا ما قلَّبُوا في الحَشر قلَبي ، تَمَلَّكُ حَبُّهُ قَلَى وَصَلَري ، وأعوزَ مع دُنُوّي منه ُ صَبري ، إذا ما رام أن يُسلوه على ألا يا نسمة السعدي كُوني ويا نَشرَ الصّبا بَلّغُ سَلامي وحَيّ الجامعَين وجانبَيها ، وقُلُ لُمُعَذَّبِي هل من نجازِ سميتك كان مقتولاً بظلم ، وهَـبَتُـكُ ۚ فِي الهوى روحي بُوَعد ، وجئتُ وفي يَدي كفَـني وسيَفي،

١ قوله النضارى : هكذا في الأصل .

٢ قوله تلك الحافقين : هكذا في الأصل .

وكان جمال ُ وجهـك قيد عيني؟ وكنا ألفَــة كالفرقد بن لزَجري مُقلَنتَيكَ بصارِمَينِ لكون البكر بين العقربين ولم أطعمتنى بسراب مين فكانَ المُنعُ إحدَى الرَّاحَتَين نَقَدَتُكَ فِي الْمَلَاحَةُ نَقَدَ عَين فَمَا نَظَرُوكَ كُلَّهُمُ بَعَيْنِي جَعَلَتُكَ فِي العَلاء برُتبَتَين عُــراة العَفاف مؤزّرَ بن ولم نشعر عا في المشعرين وهمَل للمَوت عُمُذُورٌ بعدَ دَين فكنيف مطلتني وجحدت دنيي وكنت على جَميع النَّاسُ عَيني يُسابقُهُ الحمالُ بشافعتينِ لقد شاهدتُ إحدى الحالتَينِ فهـَل أبقيتَ لي من صاحبـَينِ رأوك اليوم خُزرَ النَّاظرَين وأمري نافذ في الدولتتين

ولم مبير تبعدك قبد قلى، فعيرنا نُشبّه النّسرَين بُعداً، علمتُ بأن وعدكَ صار مَيناً، وقلتُ ، وقد رأيتُك: خابَ سعيى فليم دكيتني بحيال زُور ، وهَلا قلتَ لي قَولاً صَرِيماً، عَرَفَتُكَ دُونَ كُلَّ النَّاسِ لمَّا وكم قد شاهد تك النَّاسُ قَبَلي ، وطاوَعتُ الفتوّةَ فيكَ حَيى فلَمَّا أَن خَلَا الْمَغْنَى وبِتنا قضَينا الحَمَج ضَمًّا واستلاماً ، أَتَّهَجُرُنِي وتتَّحَفَّظُ عَهَدَ غَيْرِي، وقلتُ : الوّعدُ عندَ الحرّ دَينُ ، أأجعَلُ لي سواك عليك عَيناً ، إذا ما جاءً متحبوبي بذَّنب وقلتُ : جعلتَ كلُّ النَّاسِ خَصَمي فكانَ النَّاسُ قبلَ هواكَ صَحىي، بُعادي أطمع الأعداء حيى وهَلاً طالَعوكَ بعَينِ سُوءٍ ،

رأوني ملء قلب العسكرين فإن القلب بين محركين فإن القلب بين محركين وآخر كين وأخر كين وأقصد ها على رأسي وعيني وأربع في رياض النيرين وأدا قابلته المناهم بالأصغرين وحاربني رأقاد المقلتين وبلدل زين لذاتي بشين وأيت الزين بعدك غير زين

وما خفقت جناح الجيش إلا لئين سكنت إلى الزوراء نفسي، لئين سكنت إلى الزوراء نفسي، هوى يقتاد أني لديار بتكر، سأسرع نحو رأس العين خطوي، وأسرح في حيمتى جيرون طرفي، فليس الخطب في عيني جليلا، فيا من بان لما بان صبري، تنبغت فيك بالزوراء عيشي، ولكن وما عيشي بها جهماً ، ولكن

### الريق والرحيق

تُرَى سَكُورَتْ عِطفاه مُن حَمْرِ رِيقِهِ ،
مَلْيَحُ يُغَيْرُ الغُصنَ عندَ اهتزازه ،
فَمَا فِيهِ شِيءٌ ناقِص عَيْرَ حَصره ؛
ولا ما يَسوءُ النّفس غَيرُ نِفاره ،
عجبتُ له يُبدي القساوة عند ما
ويلطنُف بي من بعد إعمال لحظه ،

فماست به،أم من كؤوس رَحيقه ويُخجِلُ بَدرَ التّم عندَ شُرُوقه ولا فيه شيء بارد غير ريقه ولا ما يَرُوعُ القلب غير عقوقه يُقابِلُني من خسد ويقه برقيقه وكيف يُرد السّهم بعد مروقه

بذا أنت صبّ ؟ قلت : بل بشقيقه فإن جَليل الخطب دون دقيقه يرينا صبوح الشرب حال غبوقه على من درّه وعقيقه من السّكر ما لا نلته من عقيقه أمن الحظه أم تحيقه فأصبح حقاً ثابتاً من حقوقه فأصبح حقاً ثابتاً من حقوقه كذا من يبيع الشيء في غير سوقه

يتقولون لي، والبدر في الأفق مشرق ": فلا تنكروا قتلي بدقة خصره ، وليلة عاطاني المدام ، ووجهه بكأس حكاها ثغره في ابتسامة ، لقد نيلت ، إذ نادمته ، من حديثه فلم أدر من أي الثلاثة سكرتي، لقد بعته قلبي بخلوة ساعة ، وأصبحت ندماناً على خسرصفقتي ،

### لولا الهوى

لولا الهوى ما ذاب من حنينه منتيم لا تهتكي عُوّادُهُ ، أصبح يخشى الظبي في كناسه ، يعتذر الرشد إلى ضلاله ، يا جيرة الحتي أجيروا عاشقاً ، يا طنه أحسن من ظاهره ، باطنه أحسن من ظاهره ، لا تتحسبوا ما ساح فوق خدّه وإنها ذاب جليد قلبه ،

صَبُّ أصابته عيون عينه إلا عا تسمع من أنينه ولا يتخاف الليث في عرينه ويقرأ العقل على جُنونه ما حال عن شرع الهوى ودينه وشكه أوضح من يقينه مكامعاً تسفيح من جُفُونه فطرفه من معينه

#### يتمسك بالتراب

غيري بحبل سواكم يتمسك ، المرقم الخيري بحبل سواكم يتمسك ، المرقم الخير ولقد بذكت النفس ، الا أنسي شرطي بأن حشاشي رق كم ، قد ذقت حبكم ، فأصبح مهلكي ، لا تعجلوا قبل اللقاء بقتلسي ، ولقد بكيت لد هشتي بقلوم كم ، ولربا أبكى السرور إذا أتى ولربا الوشاة بأن هويت سواكم ، عار على بأن أكون مشرعاً

وأنا الذي بترابكم أتمسك المنزلة فكأنسي بترابيها أتبرك فكأنسي بترابيها أتبرك خاد عتكم ، وبذكت ما لا أمليك والشرط في كل المنذاهب أملك ومين المطاعم ما يكذاق فيهلك وصلوا ، فذلك فاثبت يستكرك وضحكت قبل وهجر كم لي مهلك فرطا ، وفي بعض الشدائد يتضحك فرطا ، وفي بعض الشدائد يتضحك يا قوتيل الواشي ، فأنى يوفك دين الهوى ، ويقال إنى مشرك دين الهوى ، ويقال إنى مشرك

مُشرِقَةً في جنح ِ لَيَلٍ بَهَيمٌ

ذلك تقديرُ العنزيز العكيم

### شمس في الليل

جلّ الذي أطلعَ شمسَ الضّحى وقدر الخالَ على حَسده ،

١ بترابكم أتمسك : أتضبخ بالمسك .

فمسنا منها عنداب أليم الله بخيل ، وهو عندي كريم وهو عندي كريم يهد العساق قد آ قويم بندا لي المعوج والمستقيم وخليي الني بحالي عليم مريضة ، واللحظ منه سقيم

بلر طننا وجهه جنة ، بالم فانظرُوا يَنفُرُ كالرّيم ، ألا فانظرُوا لما انحنى حاجبه ، وانشى عنجبت من فرط ضلالي ، وقد داو حبيبي ، يا طبيب الهوى، فخصرُه واه ، وأجفائه وأجفائه واه ، وأجفائه

## في ذمة الرحمن

رَعَى اللهُ مَن لم يَرْعَ لي حق صُحبة ،
وفي ذمة الرّحمن من ذم صُحبتي ،
وانتي على صبري على فرط هنجره ،
يُحاول طرفي لحظة من خياله ،
ويوم وقفنا للوداع ، وقد بسدا شكوت الذي ألقى ، فظل مُقابيلا المناره ،
بدمع يُحاكي لفظه في انتثاره ،
فما رق من شكواي غير خُدوده ،

وسكم من لم يسخ لي بسكاميه ولم أك يوماً ناقضاً لذماميه وقرب معانيه ، وبعد مراميه ويشتاق سمعي لفظة من كلاميه بوجه يداكي البكر عند تماميه بكاي وشكوى حالتي بابتساميه وعتب يداكي ثغرة في انتظاميه ولا لان من نتجواي غير قواميه

#### أصداً وسخطاً ؟

أُلْيَسَ لَهُ قُلْبٌ يرق ، فيرَحَمُ أصداً وسُخطاً، ما له كيف يتحكم، وأبسطُ أعذاري له ُ وهوَ مُجرمُ أأرضَى بقـَتلي في الهوى وهوَ ساخطٌ ، يُحَلِّلُ ما يَختارُهُ ويُحَرِّمُ ا ندَى جَمال للغرام مُشَرّع ، لدَيهِ ، وأقدامَ المُسيئينَ تُلشَمُ يُرينا خُدُودَ ٱلمُحسنينَ ضَوارعاً فوا حَرَبًا من ظالم يتنظَلَمُ عَجبتُ لهُ يَجني ويُصبِحُ عاتباً، غدا لي خصماً وهو في النصل يحكم ُ وأعجبُ من ذا أنّه، وهو ظالمي ، فأمسى بأسرار الهنوى يتنكلكم فَيَا عَاتِباً فِي سَكِبِ دَمَعٍ أَذَالَهُ ، وحاوَلتُ أنّي للصّبابَةِ أكتُمُ أُسْرِتَ فَوَادِي ثُمَّ أَطْلَقَتَ أَدْمُعِي ، ومَن سِرَّهُ فِي جَفَنِهِ كَيْفَ يُكْتَمَّ ومَن قُلْبُهُ مَع غَيَرِه كيفَ حالُه؛

### أما للحب منتصر ؟

وقال أيضاً في غلام كفله صغيراً ورباه فحسد عليه :

 ولاح لي من أمارات الجسمال به ماكاد فظلت أرخيص ما يبديه من درن به، وأ حتى إذا تم معنى حسنيه وبدا كالبد ولاح كالصارم المتصقول أخلصه تتبع وجال في وجهيه ماء الحياة كما يجول وأولد الحسن في أحداقه حوراً، وضاء أضحت به حدق الحساد متحدقة ترنو وظل كل صديق يترتضي سخطي فيه اللرجال أما للحب متتصر لضعه ما أطيب العيش لولا أن سالكه يمسو

ماكان عن لحظ غيري بالحمول خفي به ، وأدحض ما يُخفيه من جستف الله ، وأدحض ما يُخفيه من جستف كالبدر في التم أوكالشمس في الشرف يتمبع القين من شين ومن كلف يجول ماء الحيا في الروضة الأنف وضاعف اللال ما بالحسم من ترف ترنو إليه بطرف غير منظرف فيه ، وكل شفيق يترتجي تلفي لضعف كل منحب غير منتصف لضعف كل منحب غير منتصف ينمسي لأسهم كيد الناس كافدف

### يا رب! ...

يا رَب أعط العاشقين بصبرهم وأذيقهم برد السرور ، فطالما حتى يرى الجئبناء عن حمل الهوى فيكون أصغر جاهل حمل الهوى

في الحُلدِ غاياتِ النّعيمِ المُطلَقِ صَبَروا على حَرّ الغَرامِ المُقلِقِ غاياتِ عزهم ، التي لم تُلحق عليه و بأكبر عالم لم يتعشق يلهو بأكبر عالم لم يتعشق

### ضعيف الجفون

يا ضَعيفَ الحُفُونِ أَضعَفَتَ قَلَباً ، كَانَ قَبَلَ الْهَوَى قَويناً مَلَيِناً لا تُتَحارِبُ بناظرَيْكَ فُوادي ، فضَعيفانِ يَغلبانِ قَويناً

# لا بارك الله للأعداء

أطبعت ما سن أعدائي وما فرضوا ، تشبيع أن تشبيع الله وأوا تفريقنا شيعاً ، أعياه م السعي فيما بيننا زمناً ، بننوا لديك بيناء لا ثبات له ، يا من تفطي مني حين أمنحه ومن تعرض لي حي أعبارضه ، ولا بارك الله للأعسداء فيك ، ولا ولا تعدى لظلمي في الوثوق بهم ، فسوف تعرف مقداري ، إذا سميت فسوف تعرف مقداري ، إذا سميت

وشاهدوك بسخطي راضياً فرضُوا وسنّة العدل في دين الهوى رفضُوا فمند رأوا فرصة في بنينا بهضُوا وما دروا أي ود بنيننا نقضُوا أنسا ، وأبسط آمالي فينقبض نوما، فيعرض عني ثم يعترض هناك من لك عني منهم العوض ولا علا منك بين الناس ما خفضُوا نفوسهم، وانقضى من وصلك الغرض

١ قوله سيت : هكذا في الأصل .

## حر ضوني

حَرَّضُونِي على السلوّ ، وعابُوا لكَ وَجهاً به يُعابُ البدرُ على التسلّي، ولا لوَجهلِك عُـدُرُ حاشا لله ما لعُـدُري وَجه ، في التسلّي، ولا لوَجهلِك عُـدُرُ

#### حديث الناس

ولكن للعيدى فيه متجال ولكن لليقين به احتيمال فيما عُدري وقد كَشُرَ المقال فمن لي أن يتكون ، ولا يثقال وقدوض فيه مالي والرجال فراح وآله في الحرب آل فيكشر حبن أذكرك الحيدال وفي ليس لي عنك انتقال وأغضب كلها طرق الحيال وأغضب كلها طرق الحيال

حَدَيثُ النّاسِ أَكْثَرُهُ مُحالُ ، وأعلَمُ أن بَعض الظّن إثم ، وأعلَم أن بَعض الظّن إثم ، وكنتُ عذرتُ كم والقولُ نزر ، وقلتم : قبل ما لا كان عنا ، فيا من ضاع فيه نقيس عُمري، وكم قد رامة صدي بسوء ، سألتُك لا تلدع القيول وجها ، وإني مع صُدود ك والتجني وأني مع صُدود ك والتجني أغار إذا سرى بحيماك برق ، وأوثر أن يتنال دمى ووفري ،

ولو حَفَّتْ بِيَ النَّوْبُ الثَّقَالُ فَمَا غَيْرُ الفِيعَالِ لَمَا شَيِمَالُ وَلَكُنْ سَاءَ بِي مَنهُ الفِيعَالُ وَلِكُنْ سَاءَ بِي مَنهُ الفِيعَالُ وَفِي طَيِّ الحَشَا دَاءٌ عُضَالُ حَدَيثاً لِيسَ تَحميلُهُ الجِيالُ كَلَاماً دُونَ مَوقعهِ النّبالُ عِتَاباً ، دُونَهُ السّحرُ الحَلالُ عِتَاباً ، دُونَهُ السّحرُ الحَلالُ جَوَهِمِ ، فَمَا يُجدي الصّقالُ بِحُلَوهِمِ ، فَمَا يُجدي الصّقالُ وطالَ بلكَ التّعتّبُ والدّلالُ ولا الرّورَ مَوقعهُ مُحالُ وإنّ الزّورَ مَوقعهُ مُحالُ إِذَا لَمْ يَصَفُ لِي منهُ الخَلالُ إِذَا لَمْ يَصَفُ لِي منهُ الخَلالُ إِذَا لَمْ يَصَفُ لِي منهُ الخَلالُ الحَلَق الحَمالُ المَّالِدُ الْحَلْقَ الْحَمَالُ الْحَلْقَ الْحَمَالُ الْحَلْقَ الْحَمَالُ الْحَلْقَ الْحَمَالُ الْحَلْقَ الْحَمَالُ الْحَلْقَ الْحَمَالُ اللَّهُ الْحَلْقَ الْحَمَالُ الْحَلْقَ الْحَمَالُ الْحَلْقَ الْحَمَالُ اللَّهُ الْحَلْقَ الْحَمَالُ الْحَلْقَ الْحَمَالُ الْحَلْقَ الْحَمَالُ اللَّهُ الْحَمَالُ اللَّهُ الْحَلْقَ الْحَمَالُ الْحَلْقَ الْحَمَالُ الْحَلْقَ الْحَمَالُ الْحَلْقَ الْحَمَالُ الْحَلْقَ الْحَمَالُ الْحَمْلُ الْحَلْقَ الْحَمَالُ الْحَمْلِقُ الْحَمْلُ الْحَلْقَ الْحَمَالُ الْحَمْلُونُ الْحَمْلُ الْحَمْلُقَ الْحَمْلُقُ الْحَمْلُونُ الْحَمْلُ الْحَمْلُونُ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْحَمْلُقِ الْحَمْلُقُ الْحَمْلُونُ الْحَمْلُقُ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْحَمْلُونُ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْحَمْلُونُ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْحَمْلُونُ الْحَمْلُكُ الْحَمْلُ الْحَمْلُونُ الْحَمْلُ الْحَمْلُولُ الْحَمْلُ الْحَمْلُ ا

لأني لا أخون عُهود خيل ، وإني إن حلقت له يمينا ، وأني إن حلقت له يمينا ، فيا من سرقي باللفظ منه ، إلى كم ألتقيك بوجه بيشر ، وأحميل من عُداتيك كل يوم وأسمع من وشاة الحي فينا وأرسيل مع ثقاتيك من حديثي ومهما لم يكن في السيف أصل وقلت بك انهتكت ، وذاك زور وقلت بك انهتكت ، وذاك زور في خليل ، في النفعي بحسن في خليل ، في خليل ، في خليل ، في النفعي بحسن في خليل ، وذاك من حكيل ،

# قيل وقال

فخُدُ ما شيئت من قيل وقال وقيل وقيل وقيال وقيناه أن العراف العراف المقال المقال المتقال المتق

إذا عليم العيدى عنك انتقالي، ونالوا منك بالأقوال عيرضاً، وقد كان العندُولُ يَوَد أُنّي وكانَ يَسُرّهُ عَنكَ اشتغابي وكم رَخُصَ الملاحُ، وأنتَ غالي تَهد ّ الرّاسيات ، وأنتَ عالي نَـذَرَتُ بها دَمي ، ونذرتُ مالي وقد حمَّت الأسودُ حمى الغَزال فأحسّبُ قول آلي لمع آل وأعلمُ أنَّ بالي فيكَ بالي وَفَى لي ، إنّ حبّي ما وَفَى لي فأمسَى جيدُ حالي منهُ حالي لمَا فَتَضُلُّ اليَّمينُ على الشَّمال وإذ وَفّيتَ أقسامَ الجَمال عساه ُ يتقيك من عين الكيمال بحَيثُ أُسرٌ نَفسكَ بارتحالي فأكشر دونيه عدد الليالي

فكيف إذا تسكقن فيك زُهدي، فكم سَخِطَ الأنامُ ، وأنتَ راضٍ ، وكم هدَّمَتْ حِمِي قومي خطوبٌ وكم من وقعمة لعداك عندي ، وكم هَمَّتُ كلابُ الحَيِّ نَهضاً وكم لامت عليك سراة أهلي، وكم خاطَرتُ فيكَ ببَلَدَل نَفْسي وكم صَبِّ تَفَاءَلَ في حَبيبٍ وكم جَرّبتُ قَبلكُ من مليحٍ ، ولولا أنَّ في التَّجريبِ فَنَضلاً ، أظنتُك ، إذ حويت الحُسن طُرّاً ، قصدت بأن جعكت العُذر عيباً، فسَوفَ أَسُوءُ نَفَسي بانقطاعي، إذا ما شِئتَ أن تَسلُو حَبيباً ،

# لا أجعل الذل سلماً

فأوهم صدي أنه الهاجر القالي بأنّ جَفَاهُ عن دَلال وإذلال لساني ، ولم أشغَلُ بتَذَكَارِهُ بالي ولو قطَّعَتْ بيضُ الصُّوارِمِ أوصالي يكونون في حفظ المَوَدّة أمثالي كثيف حواشي العيش مُنخفض الحال ألا أنعم صَباحاً أيّها الطّلك البالي وبت ، وقلي من مُعَبِّنيه ِ خال ِ وإن جُدتُ للمَحبوبِ بالرُّوحِ والمال به تَرتَقي نَفسي إلى نَيلِ آمالي أجر على العُشاق بالتيه أذبالي ولم يَلَدُرِ أُنِّي مُرْخِصٌ ذلكَ الغالي ويَلْبَسُ أَهُلُ الْحُبِّ فِي العشقِ أَسْمَالِي

تَيَقَّنَ مُذ أعرَضتُ أنَّي لهُ سالي ، وأظهرَ للأعداء ، إذ صَدَّ جافياً ، فلماً رآني لا أُحرّك باسمه وأيقَنَ أنَّى لا أعودُ لوَصله ، تَعَرّضَ للأعداء ينحسبُ أنههُمْ فأصبَحَ لمَّا جَرَّبَ الغَيرَ نادِماً، إذا ما رآه أ عاشق قال شامتاً : فإنَّى إذا ما اختَلُ خلُّ تَرَكُّتُهُ . وما أنا ممنّ يَبذُلُ العرضَ في الهوَى على أنسي لا أجعلُ الذَّلَّ سُلَّماً وما زلتُ في عشقي عَزيزاً مكَرَّماً . فقُولًا لمن أمسَى به مُتعَالياً ، كَذَا لَمُ أَزَلُ يُرعَى المحبُّونَ فَضَلَّتَي ،

# العذاب الأليم

عذابُ الهَوى العاشقينَ أليمُ ، فوالله لا ذاقُوا الجَحيمَ وإن جنوا، بروحيَّ من قد نامَ عن سوء حالمَــي وما ذاك إلا أن مُخطَفَ خصرِه

وأجرُهم يوم المعاد عظيم فحسبه م أن الغرام جمعيم وعندي منه مقعيد ومقيم لراجيه كهف ، والعيذار مقيم الم

# ما أغبى المغالين في الهوى

خليلي ما أغبى المُغالين في الهوى ، يَظُنُنُونَ أَن الحُسنَ بَالعَيْنِ مُدُرَك ، وليس طَمُوحُ النّاظرين بمبصر ، فليس (جَميل ) في الهوى (وكثير) بأعرف مني الميلاح توسما ، بأعرف مني الميلاح توسما ، وأي لبيب ما سبى الحُسن لبيه ، إذا ما خلا القلب الصحيح من الهوى ،

وأغفلتهم عن حُسن كل مليح واغفلتهم عن حُسن كل مليح وسر الهوى باد لكنل لتمنوح إذا كان لتحظ القلب غير طموح ولا (عنروة العذري) و (ابن ذريع) ولا جننحوا للعشق بعض جنوحي فبات بقلب بالغرام قريح علمت بأن العقل غير صحيح

١ المخطف : الضامر .

# يد الغرام

أينَ في الحيمَى عَرَبُ لي برَبعِهِم (أرّبُ كُلَّمَا ذَكَرتُهُمُ هَزَّني لهم طَرَبُ جِيرَةٌ بَحَيَّهُم لَيسَ يُحفَّظُ الْحَسَبُ العهودُ والحُـُقُــو قُ عندهم تُعتَـصَبُ في خياميهيم قمر الصقاح مُحتَجبُ رِيقُهُ مُعَنَّقَــةٌ تُغَرُّهُ لها حَبَبُ والفُوادُ مُكتَئبُ بِتُ في ديارِهِمُ والضَّلوعُ تَلْتَهُبُ الدَّموعُ هاطلَّةٌ مسّني بها العَطَبُ إن للغرام يلداً ، فَهُوَ بَعَضُ مَا يَجِبُ إن قَضَيتُ فيه أسى، منه ُ يُلحَظُ الغَضَبُ أبدَت الوُشاةُ رِضَّى والقُلُوبُ تَنتَحِبُ الوُجوهُ ضاحكَةٌ، أعتبنوا وما عتبنوا لو أتوا بمكرمة ، عذلُهُمْ لها حَطَبُ فالغرام أنار لظي ،

## أدوا الأمانات

قلوبُنا مُودَعَة عندكم ، أمانة نعجز عن حمليها إن لم تتصونوها بإحسانكم ، أدّوا الأمانات إلى أهليها

# ولقد ذكرتك

ولقد ذكرتُك ، والسّيوفُ مواطرٌ كالسُّحبِ من وَبلِ النّجيعِ وطلّهِ فَوَجدتُ أَنساً عند ذكرِكِ كاميلاً ، في موقيفٍ يتخشّى الفتى من ظيله

# تعطرت أرض الكفاح

ولقد ذكرتك ، والعنجاجُ كأنه ُ ظِلِّ الغنيّ وسوء ُ عيشِ المُعسِرِ والشُّوسُ بَينَ مُعفَّرٍ في مِغفَرِ والشُّوسُ بَينَ مُعفَّرٍ في مِغفَرِ فظنَنتُ أني في صَباحٍ مُشرِق ، بضياء وجهيك ، أو مساء مُقمرِ وتَعطَرَتُ أني في صَباحٍ مُشرِق ، فيتقت لنا ربح الجيلاد بعنبر

# راح وكؤوس

ولقلَد ذَكَرَتُكُ ، والجَمَاجِمُ وُقَّعُ تُحتَ السَّنابكِ ، والأكفُّ تَطيرُ فكأنّها فوق النّسور نُسورُ وبَدَتُ عَلَيّ بَشَاشَـةً ۗ وسُرورُ والرَّاحُ تُبجلَى ، والكؤوسُ تَدورُ

والهامُ في أُفقِ العَنجاجَةِ حُوَّمٌ ، فاعتاد َ فِي من طيبِ ذكرِكِ نَـشُوةٌ ، فظنَنتُ أني في متجالس للذتي،

### نبل كالوبل

أغمادَها وتتعارَفَتْ في الهَامِ وَبُلُّ تَتَابِعَ مَن فُرُوجٍ غَمَام وتَتَابُعَ الأقدامِ في الإقدامِ والمَوتَ خَلَفي تارَةٌ وأمامي

ولقد ذَكَرْتُكُ حينَ أَنكَرَت الظُّبِّي والنَّبلُ من خلسَل العَـجاجِ كأنَّهُ ۗ فاستَصغِرَتْ عَينايَ أَفُواجَ العدى، ووَجَدَتُ بَرَدَ الأمنِ في حرّ الوَغَى،

### غارت

غارَتْ ، وقِد قُلْتُ لَمِسُواكِها : أَرَاكَ تَمَجِي رَيْقَهَا بِا أَرَاكُ قالت : تمنيت جنني ريقتي وفاز بالترشاف منها سواك

#### يا ظبية

ونَرَى الظَّباءَ يَسَصيدُها القَنَّاصُ أَفَمَا لأسرِ القَلبِ منكِ خَلاصُ فدَعي فؤادي ، فالجُروحُ قيصاصُ

يا ظبيلة "قَنَصَ الأُسُودَ جَمَالُها ، أصمتُ لواحظُكِ القلوبَ بأسهُم ، لم يُغن عَنها نَـثْرَةٌ ودلاصُ ١ فهبى جَرَحتُ الحَدَّ منكِ بنَظرَة ِ، ها قد جرَحت بنبل عَينيك الحَشَى،

#### السواك السفيه

يا مَن حمَت عَنَّا مَذَاقَةَ ريقِها، رفقاً بقلب ليس فيه سواك فلكمَم ْ سألتُ الثّغرَ وَصفَ رُضابِه ﴿ فأبنَى ، وصرّحَ لي سَفيه ُ سواكَ ٢

#### قالت و قلت

قالَتْ : كحلَتَ الجفونَ بالوَسنِ ، قلتُ : ارتِقاباً لطيفيكِ الحَسنِ

فقلتُ : عن مَسكنَني وعن سكنَني قالَتْ : تَسَلَّيتَ بعدَ فُرقتَنا ؛

١ النثرة : الدرع السلسة الملبس . الدلاص : الدرع الملساء اللينة

٢ السواك : المسواك ، ما تنظف به الأسنان .

قلتُ : بفرط البُسكاء والحزرَن قالتُ : تناءيتَ ! قلتُ : عن وطَسَي قالتُ : تناءيتَ ! قلتُ : في بد ني فقلتُ : بالغبن فيك والغبن الغبن مواك كالعلن صير سري هواك كالعلن ذلك شيءٌ لو شبئت لم يكن ساعة سعد بالوصل تسعيدني قلتُ : فإني للعين لم أبين ترصّد تني المنونُ لم ترتي

قالت : تشاغلت عن محبّتينا ، قالت : تناسيت ! قلت : عافيتي ! قالت : تخلّيت ! قلت : عنجلدي ! قالت : تخصّصت دون صُحبتينا ، قالت : أذ عت الأسرار ، قلت لها : قالت : شررت الأعداء ، قلت لها : قالت : فصاذا تروم ؟ قلت لها : قالت : فعين الرقيب تنظر أنا ! قالت ، فلو أنحلت منك ، فلو

#### فاضحة البدور

وقال مسمطاً لأبيات محيي الدين بن زبلاق :

فضحت بدورالتم ، إذ فُقتها حُسنا، وأخجلتها، إذ كنت من نورها أسنى ولمّا رَجّونا من متحاسنك الحُسنى، بعتث لنا من سيحر مُقلَتك الوَسنى سُهاداً يَذودُ النّومَ أن يألَفَ الجَفنا

فأسهر طرفي ناظرٌ منك كاحيلٌ ، وأبصر جسمي أن خصرك ناحلٌ المعنى في ماكن زاد في دوقة المعنى

حويّت جمّالاً قد خُلقت برَسمه ، فخلناك بدر التّم ، إذ كنت كاسمه م فمُذ صار منك الحُسنُ قيسماً كقسمه: حكيت أخاك البَدر في حال تيمّه م سناً وسناء ، إذ تشابهتُما سناً

سجنتِ فوادي حينَ حرّمتِ زَورَتي ، وأطلقتِ دَمعي لو طَهَا حرَّ زَفرَتي فقُدُلتُ ، وقد أبدى الغَرامُ سَريرَتي : أهيفاءُ إن أطلقتِ بالبُعدِ عَبرَتي فقدُلتُ ، وقد أبدى الغَرامُ سَريرَتي : تباريحه سجناً فإنّ لقلى من تباريحه سجناً

حُرِمتُ الرَّضَى إِنْ لَمْ أَزُرِكَ عَلَى النَّوى، وأَحمِلَ أَثْقَــالَ الصَّبَابَةِ والحُوَى فَلْيَسَ لَدَاءِ القَلَبِ غَبَرُكِ مِن دَوا، فإنْ تُحجَبِي بالبِيضِ والسَّمْرِ فالهوَى يُهُوَّنُ عند العاشقِ الضَّربَ والطَّعنا

سأثني حدود المَشرَفيّة والقَنا ، وأسعَى إلى مَغناكِ إِن شَطَّ أَو دَنَا وأَلْقَى المَنايا كَيْ أَنَالَ بَهَا المُنى ، وما الشّوقُ إِلاَّ أَنْ أَزُورَكِ مُعلِّنَا وأَلْقَى المَنايا كَيْ أَنَالَ بَهَا المُنى ، وما الشّوقُ إِلاَّ أَنْ أَزُورَكِ مُعلِّنَا وأَلْقَى المَناي ولو مَنَعَتْ أُسدُ الشّرَى ذلكَ المَغنى

عدمت اصطباري بعد بعد أحبتي، فماذا عليهم لو رَعَوا حَق صُحبتي فبيتُ ، وما أفنى الغرامُ محبّتي ، أأحبابنا قضيتُ فيكُم شبيبتي ولم تُسعِفُوا يَوماً بإحسانِكم حُسنَى

١ كاحل : أراد مكحول .

٢ السنا : البهاء . السناء : الارتفاع ، العلو .

أُعيدوا لَنَا طِيبَ الوِصالِ الذي مضى ، فقد ضاق َ بِي من بعد بِعُدكِمُ الفَيْضَا ولا تَهجُرُوا فالعُمْرُ قد فاتَ وانقضَى وما نِلتُ من مأمول وصليكُمُ رضَى ولا تُهجُرُوا فالعُمْرُ قد فاتَ من رَوعات همَجركُمُ أَمنَا

حفيظتُ لكم عهدي على القربِ والنّوى وما ضَلّ قلبي في هنواكم وما غنوى فكنّيف نَقَضتُم عنهد من شفّه الحوى وكنّا عقدنا لا نتحول عن الهنوى فكنّيف نقضتُم عنهد ، وحياة الحبّ ، حُلتُم وما حُلناً

فلسَتُ بسال مَ جُرُتُمُ أو عَدَلتُمُ ، ولا حُلتُ إن قاطَعتُمُ ، أو وَصَلتُمُ ولكنتْنِي راض مِما قد فعَلتُمُ ، فشُكراً لِما أوليَتُمُ إذْ جعَلتُمُ ولكنتني راض بما يتكم بالبُعد منكم ، ولا منا

### القرض الحرام

فعَلَتْ في عراصكِ الأيّامُ نُكرِتْ من رُسوميها الأعلامُ كُ ، ودمعُ الغيومِ فيكِ سيجامُ كُلُ قَرضٍ ينجرٌ نَفعاً حَرامُ يا ديارَ الأحبابِ! بالله ماذا أخلَقَتَها يَدُ الجَديدَينِ حتى قد شَهِدُ نا فعلَ البيلي بمَغاني واقترَضنا منها الدّموعَ فقالَتْ:

# أقول للدار

أقول ُ للدَّارِ ، إذْ مرَرتُ بها. وعَبَرَتِي في عِراصِها تَـكَيفُ ما بال ُ وعد السّحابِ أخلفَ منه ناك؟ فقالتْ: في دمعك الحَلَفُ

# نعس الغنج

البيض ُدُونَ لِحاظِ الأعبن السود، والمَوتُ أحلى لصب في مقاصله . من لي بعن غدت بالغنج ناعسة وحاجب فوقة تشديد طرته طرته . وماء وجه غدا بالنور منتقدا ، ونقط خال ، إذا شاهدت موقعه ، يا أهل جيرون جرتم بعد معدلة بذلت روحي إلا أنها ثمن "،

والسُّمرُ دونَ قُدُودِ الْخُرِّدِ الغيدِ تَسَجرِي الصَّبابةُ جَرَيَ المَاءِ في العودِ أَجْفَانُهَا ، وكَلَّتُ جَفَني بتسهيدِ كَأْنَهَا النَّونُ منهُ نُونُ تَوكيد كَأْنَها النَّونُ منهُ نُونُ تَوكيد كأن في كل خيد نار أخدود كان في كل خيد نار أخدود خيلت الخليل ثوى في نار نمرود خيلت الخليل ثوى في نار نمرود ظلماً ، وعودتمُوني غير معهودي للوصل منكم ، ولكن حسب مجهودي

١ شبه الحاجب في تقوسه بالنون .

٢ إشارة إلى النار التي أحرق فيها أصحاب الأخدود ( الآية ) .

٣ جيرون : من دمشق .

عنتي ، فأعطيتُهُم بالعِشق تقليدي ومن يُشيدُ دين الحبّ تشييدي يا ليلة الوصل من ذات اللّمميعودي للشمس فيها حنين غير مولود إذ قابلته الثريّا شبه عنقود في الغرب أيدي الدّياجي أيَّ توليد ني الغرب أيدي الدّياجي أيَّ توليد نتحوي وحصي متون الضّمر القود من دون قدري ، وجودي فوق موجودي جودة عن الشّكر، أو شكراً عن الحود وفضل جودهم كالطّوق في جيدي وهل سمعتم " بشير ك بعد توحيد

أنا المُحبّ الذي أهل الهوتى نقلوا مين أين للعيشق مثلي في تتشرعه ، مين أين للعيشق مثلي في تتشرعه ، لله ليلة أنس قلت إذ ذ كرت : والشرق قد حملت أحشاؤه لهباً وأعلب الصبح وافي فاغراً فمه ، كأنتها شكل الكيس تولده مكانتها بها وعيون الغر شاخصة مكانتي فوق إمكاني ، ومقدرتي مكانتي فوق إمكاني ، ومقدرتي وما رجاني امرؤ ، إلا باذلت له لا أوحش الله من قوم مكارمهم ، لا أوحش الا أتعاطى غير حبيهم ،

## السن ضاحكة وقلبي باك

لو صِرتُ من سَقَمي شَبيه َ سِواكِ ، ما اخترن لا فُزتُ من أشراكِ حبّكِ سالماً ، إن شُبت يا مَن سَمَحتُ لها برُوحي في الهَوَى ، أرخَصتهِ أخرَبتِ قَلَبي ، إذ مَلَكتِ صَميمَهُ ، أكذا !

ما اخترتُ من دونِ الأنامِ سواكِ إِن شُبتُ دينَ هَواكِ بالإشراكِ أَرخَصتنِي وعلي ما أغلاكِ أَرخَصتنِي يكون تصرف المسلاك

قلبي عنصاك ، ولا شققت عنصاك أم طرفك الفتاك تقد أفتاك ؟ أخشى عليك ، وتارة أخشاك دمعي وفاك ، فسما أقل وفاك لك ، فاك عن إيضاحهم لكفاك خوف العيدى ، وأصد عن ذكراك لقب ، ولا أسماه من أسماك حاشاك من قول العيدى حاشاك البيدر لو يعطى المنتى لحتكاك أثراك مكنت العداة تراك ؟ أشراك مكنت العداة تراك ؟ فالسن ضاحكة ، وقلبي باك فالسن ضاحكة ، وقلبي باك

كيف استبتحت دم المُحبّ ولم يكن هل عند م الوَجنات رخص في دمي ، الوَجنات رخص في دمي ، اصغيت سمعاً للوشاة ، فتارة الطلقت في إفشاء أسرار الهسوى شميت العُداة ، ولو ملكت ، صيانة ولقد أموّه بالغواني والمها ، إذ لم يكن لك في التغزل بالمها إذ لم يكن لك في التغزل بالمها وعم العُداة بأن حُسنك ناقيص ؛ وعم صيروا تشبيههم لك شبهة ، قالوا: حكيت البلر، وهي نقيصة ؛ لم يكن لا شبهة ، الوشاة تمكلة المناسما لفرط تعجي ، واظل مبتسما لفرط تعجي ، واظل مبتسما لفرط تعجي ،

# الناس أعداء لما جهلوا

في مثل حُبّ كُمُ لا يتحسنُ العَذَلُ، وإنّما النّاسُ أعداءٌ لِما جَهَلُوا رأوا تتحيّر فيكري في صفاتيكُمُ ، فأوستعوا القول إذ ضاقت بي الحبيلُ و أنّهم عَرَفوا في الحُبّ معرِفتي بشأنيكم ، عذروا من بتعدما عذكوا

لا عَطَفَ فيكم ، ولا لي منكمُ بدَّلُ يا جاعلي خبَري بالهَجر مُبتَد ثاً، إلىَّكُم ، وهوَ للتَّمييز يتَحتَّملُ رَفَعَتُ حالي ، ورَفعُ الحال مُسمتَنعٌ ، والأمرُ يَظهَرُ والأخبارُ تَنتَقَلُ كُم قد كَتَمَتُ هَـواكم لا أَبُوحُ به ، تَوَهُّما أَن ذاك الجُرْحَ يَندَملُ وبت أخفى أنيني والحنين بكُم والقلبُ مُنقلبٌ ، والعَقلُ مُعتَقَلَلُ كَيفَ السّبيلُ إلى إخفاء حبّكُمُ ، حُزني قَشيبٌ وصَبري بعدكم سَمِلُ ١ يا مُلبسي القلب ثموبَ الحُزن بعدهم ، أصائلٌ ، وضُحاها بَعد كم طَفَلُ لذا بَوَاكرُ أَيَّامِي ، لبُعد كُمُ ، لا يتصدُقُ القولُ حتى يتصدُر العملُ أحسَّنتُم القَّولَ لي وَعداً وتَكرمَّةً، وقلتُ: بُشرايَ زال الخوفُ والوَجلُ حتى إذا وَتُقَتُّ نَفْسَى بِمُوعِد كُم، ما لَيس يَحملُهُ سَهلٌ ولا جَبَلُ حَمَّلتُمُوني ، على ضُعفى ، لقُوتكم والشَّملُ مُنجتَّمعٌ ، والجمعُ مُشتَّملُ مُ لله أيَّامُنـا ، والدَّارُ دانيَةٌ ، فاليُّومَ لا غُلُلَّتِي تَشْفَى ، ولا الغَلَلُ شَفَّيتُ غُلَّةً قَلَىي ، والغَلَيلَ بها ، مريضةً في حَواشي مرطها بكلَلُ ٢ يا حَبَّذا نَسمة ُ السَّعديَ حينَ سرَتْ أمسيت أحسد من بالغمض يكتَحل أ لا أوحَـشَ اللهُ من قَـوم لبُعد هـمُ ، لأنتهم في ضمير القلب قد نزَلُوا غَابُوا ، وألحاظُ أَفْكَارِي تُمَشَّلُهُم ، يا لَيتَهُمُ أَسرُوا في الرّكب مَن قَتَلُوا ساروا ، وقد قَتَلُوني بعدَهم أُسَفًا ، وأكثرُ النُّوحَ ، لمَّا قَلَتُ الْحَبِيلُ ٰ وخلَقْهُونِي أَعَضَ الكَفَّ مَن نَدَم ،

١ السمل : الثوب البالي .

٢ المرط: كل ثوب غير مخيط.

والدّمعُ منه منه ومنه ومنهما أ بل عودوني و إذا قاطعتهم وصلوا والعيسُ من طلقها تتحفى وتنتعيلُ ا مر السّحابة لا ريث ، ولا عنجلُ فذاك بين غدّت غيربانه الإبلُ فذاك بين عدّت غيربانه الإبلُ أغرة حملتها الأيننقُ الذّلكُ فيها ، وايس بها ثور ، ولا حمل و بنغمة دونها المزموم والرّمل ا وقال : سير مسرعاً حييت يا جمل و مكان يا جمل حييت يا رجل و أقول في إثرهم . والعين دامية ، ما عودوني أحبدائي مقاطعة ، وسيرت في إثرهم حيران مر تميضا ، تريك مشي الحوينا، وهي مسرعة ، لا تنسبن إلى الغيربان بينهم ، وفي الهوادج أقمار محبجبة ، نلك البروج التي حلت بدورهم وحجت العيس حاد صوته عرد ، عربا عيسهم مرحا ، وليت التحية كانت لي ، فأشكرها ،

# أصم الله

وقَصَرَ عمرَ أطولينا مطالا وعجل حتف أسرَعنا ملالا إذا عزمت أحبتنا ارتيحالا وأحسنينا لفقد الإلف حالا

أصم الله أسمعنا الملاما، وأعمى طرف أعدر باليحاظاً، وهمد جمنان أثبتينا جمناناً، وأرغد نا على التقريق عيشاً،

١ المرتمض : الحزين .

٢ حجت العيس : هكذا في الأصل . المزموم والرمل : من غناء العرب .

# سلوة أخي الهوى

فقلتُ: أجل عن صحة الجسم والقلب لما رَغبَ العُشّاقُ يوماً إلى القُرب وما عليموا ما في الفؤاد من الكرب كما يسيّس الظّمآنُ من لذّة الشّرب يتقواون: طول ُ البُعد يُسلي أخا الهوَى، ولو أن طول َ البُعد يُحد ثُ سَلَوَة ، ولكنتهم ظَنتوا التّجلّد سَلوَة ، وقد يتصبرُ المَغلوبُ رَغماً على الأذك،

#### قد قيل

قد قيلَ طولُ البُعدِ يُسلي الفتى ، فقلتُ : بل يُفرِطُ في وجدِهِ وليسَ ذا حَق مَ ، ولكنّهُ تَوَقَّفُ الشيءِ على ضِيدَّهِ

#### فتاة كالهلال

كما مال القنضيب مع النسيم هزيع الليل في جيش هزيم تُخرّق حُلّة الليل البهيم

بدَتْ تَىختالُ فِي ذَيلِ النَّعيمِ ، وأشرَق صبحُ واضِحِها فولتى وكفُّ الصّبحِ قد سَلَتْ نِصالاً ، أذاب لهيسها بترد النتجوم أرتنا البكر في حال ذميم فمئذ تتمت هويت بتني تتميم وطرف مثل موعدها سقيم لكاد يتؤوده مر النسيم الكاد يتؤوده مر النسيم القديم يراعي ذمة العتهد القديم ويتفنع من رياضك بالهشيم فأدركني الشقاء من النعيم وعلي من صدودك في جميم وعلمتني من كابدة الهموم

وأجع من شعاع الشمس ناراً، فتاة كالهلال ، فإن تجلت وكنت بها أحب بني هيلال ، فإن تجلت وكنت بها أحب بني هيلال ، فقصر مثل عاشقها نتحيل ، وقلد لو يتمر به نسيم ، أيا ذات اللّمة ي رفقاً بصب ، يعلل من وصاليك بالأماني ، يعلل من وصاليك بالأماني ، نظرت إليك ، فاستأسرت قلبي ، فطرق من حكودك في جينان ، فطرق من حكودك في جينان ، أرى سقم الجنون برى فوادي ، لعكل الحب يرفق بالرعايا ،

## جنة الحسن

يا جَنَّةَ الحُسنِ التي حُفَّتُ لدَينا بالمكارِه إنّي لوَجهيك عاشقٌ، ولمَنظرَ الرّقبَاء كارِه

۱ يوژوده : يضنكه ، ويثقل عليه ب

#### هلا عدلت

يا مَن حكت شمس النّهار بحُسنِها، وبُعاد مَنزلِها وبَهجة نُورِها هلا عدّلت كعدلِها ، إذ صَيّرَت للنّاس غيبتَها بقدر حُضورِها

# لو أن لي صبراً

وما بِعِتُكُمُ روحي بأيسَرِ وَصلِكُمُ ، وبي مِن غِننَى عَن قَبَضِ مَا لِي مَن حَقَّ وَمَا أَمْسَيَتُ مِن رَبْقَةَ الرَّقَّ وَلَا أَمْسَيَتُ مِن رَبْقَةَ الرَّقَّ وَلَوْ أَنَّ لِي صَبَراً على مُرَّ هَجِرِكُم ، صَبَرَتُ وَمَا أَمْسَيَتُ مِن رَبْقَةَ الرَّقَ

## زورة على عجل

لعَمَرُكُ مَا تَجَافَى الطّيفُ طَرَفِي لَفَقَدِ الغُمضِ، إذ شَطَّ المَزَارُ ولكن وَارَنِي مِن غَيرِ وَعَـدٍ ، على عَجَلٍ ، فلم ير ما يُزارُ

## لي حبيب

لي حبيب يلك في ه عذابي ويتعدّب ليس لي فيه منظمت ، لا ولا عنه مندهب ليسمنى منيتي وهو للقلب منظلب إن قتل المحب في ه حكلال وطيب أنا فيه منخاطر ، حين يأتي ويتذهب فعلكى الظهر حية ، وعلى الصدغ عقرب

## زلاني

#### قال وهو من الأوزان الأعجمية :

زارَني والصّباحُ قد سَفَرا ، وظليمُ الظّلامِ قد نَفَرا وجيوشُ النّجومِ جافِلَةٌ ، ولِواءُ الشّعاعِ قد نُشيرا جاءً يُهدي وصالنهُ سحراً ، شادِن للقلوبِ قد سحرا فتيَقّنتُ أنسهُ قَمَر ، وكذا اللّيلُ يَحمِلُ القَمَرا

أوضحَتْ نارُ خَدَّه للمَجوس وأقامت للعاشقينَ دَليلاً رَشَأْ من جآذر التُّرك ، لكين لابساً من بهائه أنوب بكر، حمل الكأس فاكتست وجنتاه فشتهدنا من خسد ه وسناها وجَلَاها والصَّبحُ قد هزَمَ اللَّهِ والشرّيّا وَلّتْ وماليّتْ إلى الغيّرْ وَلَيْدَ الشُّهُ قُ شُكَلُّهَا ، وهُوَ لَحِياً فابتَدَرَنا الصَّبوحَ واللَّهوَ لمَّا وجَلَونا على الأهلّة شَمَسَ الرّا قَهُوَةً تَحسُدُ العَمائمَ لا تَس جعلت بين شاربيها على الله من يدكي شادن يتكاد يعيد ال فعللت مُقلَّتاه في أنفُس العا

حُبُجَةً في السَّجود والنَّقديس واضحاً في جَواز نَهبِ النَّفوسِ حاز إرث الحكمال عن بلقيس ومن الوَشي حُلَّة الطَّاوُوس شَفَقاً من شُعاعها المتعكوس كيفَ تُكسَى البدورُ نورَ الشموس ل م وهمّم الرّفاقُ بالتّعريس إ ب ، فكانتْ كالطّائح المنكوس ن ُ فصارت ْ في الغرب كالإنكيس ٢ نَبُّهُ الصّحبَ دَقَّةُ النَّاقُوسِ ح بَينَ الشمَّاسِ والقيسّيس كن ، لمّا تُدارُ ، غيرَ الرّووس و وبتينّ الهموم حربّ البّسوس راح سكرى بخلقه المأنوس شَّاق فعلَ السُّلافةِ الْحَمَندريسِ ۗ

١ التعريس : النزول ليلا .

٢ الإنكيس : شكل من أشكال الرمل وهو ثلاثة خطوط متساوية تحتها نقطة ، ويسمى بالمنكوس أيضاً .

٣ الخندريس: الحمر القديمة.

ُقدَّحٌ دارَ في يدي ذي احورارِ أهيفُ القدّ مخطفُ الحَصرِساجي ال طَرْفِ أنسُ النَّديم روحُ الجَليس لا تُلامُ العُشَّاقُ في تَلَفِ الأرْ نظرُوا ذلكَ الجَـمالِ َ ، وقد لا

فسكرنا بالطرد والمعكوس واح في عيشقيه وبتذل النّفوس حَ نَفْيساً ، فخاطَروا بالنَّفيس

### لا بلغ الحاسد

فقد قضي وَجداً ، وماتَ منّا فينا ، ولا بُلّغَ سُوءٌ عَنّا فَتَجاءً في القَول بما أرد ْنَا أصاب في اللَّفظ وأخطأ المُعنَّى فشَن غاراتِ الأذَى وسَنَّا أساءكي فعلاً وساءً ظنّا وثانيَ الغُصنِ ، إذا تَشَنَّى فمَن بالوَصلِ لَنَا ومَنَّا ومَن تَعَنَّى في الْهَوَى تَهَنَّا فإن ذا يَبقَى وذاك يَفنَى

لا بلَغَ الحاسد ما تَمنّى ، ولا أراهُ اللهُ ما يترومُــهُ ا أراد يَرمي بَيننا لبيننا ، أبلغتكُم أنّي جَحَدتُ حبّكم، ظَن حَبيى راضياً بسَعيه ، فَمُذْ وأَى حبتى إليّ مُحسناً يا من غدا للنيرين ثالثاً ، ومَن سألنا منه مُنسًّا بالمُني ، أشمَتُني بالصّد بعد شدّة ، فعُد بوَصل واغتَـنيم طيبَ الثّنا،

# المولع بالخلاف

لَ ، وأغرَى عَينيكَ بالإنصافِ لا تُـوافي ولا بود تُـوافي أنتَ صافي ، وما يَرومُ انتصافي دّ ومَطلَ الوُعود والإخلاف دَ غَدَا ، وهوَ مُولَعٌ بالحِلافِ

ألحَمَ اللهُ غُنجَ ألحاظكَ العد سَيَّدي أنتَ مع رضاكَ وسُخطي كيفَ حالي ، إذا تكدّرتَ منّى ، قلتُ لمَّا رأيتُ قدُّكَ والحَــ ما الغصن الأراك إذ حَمَلَ الوَر

# دموع لا ترقأ

وداءُ القَلَبِ لا يُرقَى ومَحلُ الْحَدّ مِن غَيّ ر مُسيلِ الدّمعِ لا يُسقَى له وأجفاني بها غَرقَى ق بمن ملككك الرقا د لا تقض بأن أشقى وخُدُدُ أَجرَ الذي يَبقَى لَ والرَّدفَ بِمَا أَلْقَبَى ويتتجنبها الأشقى

دُمُوعي فيكَ لا تَرقَا ، دُمُوعٌ تُعطشُ الحَ ألا يا مالك السر إذا لم تقض أن أسع تَصَدّق بالذي يَفني ، وذكر عطفك الميّا سَيَّذَ كُرُّ مَنْ يَخْشَى

### العقيق و السحر

قيلَ إِنَّ العَقيقَ قد يُبطِلُ السَّح ر بتَختيميهِ لسِيرٌ حَقيقي فأرى مُقلَّسَيكَ تَنفُثُ سِحراً ، وعلى فيك خاتمٌ من عَقيق

### اتق الله

ليت شيعري بمن تشاغلنت عنا، وإذا ما تشنيت عن وصل خيل ، فاتق الله في عداب منحب ، مع عد الوصال من غير مطل ، ميدي قد علمت فيك اعتقادي ، سيدي قد علمت فيك اعتقادي ، أنت أملكتنا ، ولم نتجن ذنبا ، بالرضي كان منك صد لك والبع يا منعير الغزال جيداً وطرفا ، يا منعير الغزال جيداً وطرفا ، ولكن قد وجدنا فيك الجيمال ، ولكن من ترى مسعدي على جور بدر ما تهنيت في الموى ، إذ تعني

یا حَلیلاً أشقی القُلُوبَ وأعنی عنك یَشنی عنك یَشنی ، ولم یکن عنك یَشنی کلّما جَنّا کلّما جَنّا فیل خُنّا مثلَما کنت قبل ذاك وکنّا فلِماذا أسأت بالعبد ظنّا لو علیمنا ذَباً لدیك لتُبنا لو علیمنا ذَباً لدیك لتُبنا له مُنّا اله مُنّا الله مُنْ الله مُنّا الله مُنّال الله مُنّا الله مُنْ الله مُنّا الله مُنّا الله مُنّا الله مُنّا الله مُنْ الله مُنّا الله مُنْ ال

#### يا عاذلي

یا من یعننف فی الهوی ما لأدوائی دوا می کفت السفاه به ادا هوی کفت السفاه به ادا هوی کفت الصواب وما غوی من علیه قلبی ، فانطوی والی مقالیک ما ارعوی قدر شی ، فاسأل ما روی وان تخطی فی الهوی

لا تنطقتن عن الهوى ، بسوى الحُميا والمُحيا ، قسماً بنتجم الكأس في ما ضل صاحبُكم بنا يا عاذ لي فيمن طوي القلب عنه ما سلا ، القلب عنه ما سلا ، خالفت عبد القادر ال

# أهلاً وسهلاً

شَنَفْتَ سَمَعي بللذيذ الكلام عليك منا وعليه السلام وصيف جُنوني، إذ يتجُن الظلام عليك عليك فيها لا على الملام

أهلاً وسهلاً يا رسول الرضى ، تُهدي سكلاماً من حبيب لنا . فاشهد ما شهد ت من حالتي ، وإن تغافلت وأغفلتها .

#### محاسن الحسن

مَا كَنْتُ أَعْلَمُ ،والبَلَاغَةُ صَنَعَتَى ، أَنَّ البَدِيعَ بَحُسُنِ وجهاِكَ يُعُلمُ حَى تَبَدَّتْ لِي مَحَاسِنُ حُسْنِهِ ، بِبَدَائِعِ تُمْلِي علي وأنظِمُ

#### ضلال وهدى

الوَجهُ منكَ عن الصّوابِ يُضِلَّني ، وإذا ضَلَلَتُ ، فإنهُ يهديني وتُميتُني الألحاظُ منكَ بنَظرة ، وإذا أردت ، بنَظرة تتحييني وكذاك من مرض الحُفون بليتي ، وإذا مرضتُ ، فإنها تشفيني فلذاك أشري الوصل منك بمهجتي ، وأبيعُ دُنيائي بذاك وديني

## شكوت

شكوتُ إلى الحبيبِ أنينَ قلبي ، إذا جَن الظلامُ ، فقال : إنّا فقلتُ لهُ : أظنتُكَ غَيرَ راضٍ بما كابدتُ فيك ، فقال : إنّا فقلتُ : أترتضي إن ناء قلبي بأثقالِ الغرامِ ، فقال : إنْ نا فقلتُ : فإنتكُم لَوُلاةُ أمرٍ على أهلِ الغرامِ، فقال : إنّا فقلتُ : فإنتكُم لَوُلاةُ أمرٍ على أهلِ الغرامِ، فقال : إنّا

# ما يقولُ الفقيه

ما يتقولُ الفقيهُ في عبد رق للخبيب لم يترض منه بعتق إ زارَهُ في الصّيام يتوماً ، وأولا ه حسميلاً من بتعد بعد وسنحق المل عليه في التشم فيه جنساح، إن غدا منضمراً محبتة صدق المناسم

# قلبي لكم

قلبي لكم بشروعيه وشروطيه ، وشرَوبه ميلك لكم وحُقوقه " حُرُ تُحيط به حُدود أربَع فيها تعيّن رَحبه ومضيقه الود أوليها وثانيها الوقا ، والثالث العهد السليم وثيقه والرّابع المسلوك صدق محبّتي لكم ، وفيه بابه وطريقه وطريقه

١ السحق : البعد .

٢ الحناح : الإثم .

٣ شرويه : ماوَّه الصالح للشرب .

#### اقرار اللسان

أَقَرَّ بِمُهِ جَنِّي لَكُمُ لَسَانِ ، وذَاكَ بَصِحَةً وجَوَازِ أَمْرِ وَأُوجَبَ ذَاكَ إِيجَابًا صَحِيحاً ، مُطيعاً ، رَاضِياً من غَيرِ قَسرِ فَسرِ فَقَد ملتَكتُكُم مُلُكاً جَليلاً ، بنيتُ به المناقب طول عُمري فليم أَسكنتُم الأحزان فيه ، لتَخرِبَه، ويتعفو رسم ذكري

### احلى من البدر

وَجَهُ مِنِ البَدرِ أَحلَى ، ومنه بالمَدحِ أَحرَى طَرَقِ به يَسَجَرَى وناظِرٍ يَسَجَرَى بمَنظَرٍ يَسَجَرَى بمَنظَرٍ يَسَجَرَى وناظِرٍ يَسَجَرَى بمَنظَرٍ يَسَجَرَى خَدًا يُقَرِ بقَتلي ، وردفُه يَسَبَرَى

# كثرة النمام

لا تَعَجَبَنَ ، إذا أَتُوا بنتميمة ، فينا . وإن عَذَلُوا عليكَ ولامُوا من كان نسبة حُسن يوسف حُسنَه، فلذاك يكثر حَــوله النّمّام ،

#### القناعة ملك

ما دينُ حُبتيَ شِيرُكُ ُ للتُّركِ ما ليَ تَـــرُكُ ، فحبُتهام لي نسك أخلَصتُ دينَ هـَواهم، ومَسلكُ العِشقِ ضَنكُ ا خاطَرتُ بالنَّفسِ فيهم، إنّ القَلَناعَةَ مُلكُ قَـنعتُ بالودّ منهم ، ملامتي فيه إفْلُكُ وبي أغريرٌ ، ه للمُحبّين هتك بحاجبتيم وعتينتي حَواجبٌ وعيونٌ لها بقلي فَتكُ تَشكي المحبُّ ويَشكُو كالقوس يُصمى، وهذي

### عاقبت من اهواه

عاقبَتُ مَن أهواه في همجري وأكثرتُ المكلامة فأجابَني : أقللت حبّ ك لي ، فأبديَت الجهامة فأجبَت : إن كرامتي فرض عليك إلى القيامة فأجبَت : من ما له حرب فليس له كرامة

#### كان بدر السماء

كانَ بَلَدُرُ السَّماء يَسَكَتَسبُ النَّو ﴿ رَ مِنِ الشَّمسِ كَيْ يَحُوزَ البِّهَاءَ فهوَ اليَّومَ يَستَعيرُ ضيا وج هلكَ . إذْ فُقْتَهُ سَنَا وسَنَاءَ وإذا ما رآك صدّ عن الشّم س، ووافاك يَستَميد الضّياءَ

# السكوت أبلغ من الكلام

أيا من بالنّعيم به شقيتُ أُعلَّلُهُ بَهِنَ لَمَا بِنَقِيتُ إليك ، وأنت للأرواح قُوتُ وليس يَليقُ بي إلا الصُّموتُ فأبلغ من تُكلّمه السّكوت

أموتُ ، وأنتَ تَعلَمُ ما لقيتُ ، ولولا أنّ في قلمي أماني وأعجَبُ أنَّ بي قَرَمًا شَديداً جعلَتُ من الرّجاءِ إليّكَ زادي، فجئتُ ، وذاكَ زادٌ لا يُقيتُ أُضامُ ، ولا أرى للقول ِ وَجهاً ، إذا عَمَدُ مَ القبولَ إليَّكَ شاك ،

## سارق الكحل

ما زال كُمُحلُ النَّومِ في ناظري ، مين قبل إعراضك والبّينِ حتى سرقت الغُمض من مُقلّتي ، يا سارِق الكُمل من العين

# انت سۇلي

ورجائي ، وإن قطعت رَجائي ونعيمي ، وإن قصدت شمّائي مالك الرّق ، سيّدي ، مولائي بح بعدي مممتّعاً بالبقاء

### راقب الله

وهي ما إن تراك في العام مرّه ت . إذا كنت للقُلُوبِ مَسَرّه عتيك النّورَ، فهي للشّمس ضرّه هو عندي في جبّهة الله هو غُرّه تعبّي فيه . واحتمال المَضرّه إنّه لا ينضيعُ مثقال ذرّه

كيف صبري، وأنت للعين قررة ، وبماذا يُسَر قلبي ، إذا غيث قسسماً بالذي أفاض على طلا إن يوماً أرى جسماليك فيه ، أيتها المعرض الذي هان عندي راقيب الله في حسمالسة نقسي ،

أنتَ سِنُولِي، وإن بتَخيلتَ بسُولِي،

وحَيَاتِي ، وإن تعَـمّدتَ قَـتـلي ،

مُنبِي، بُغيتي، حَببيي، نَصبيي،

لَيْتَ أَنِّي قَضِيتُ نَحِي ، وأَن تُـُص

## الصبر الفاني

إِن غِبِتَ عَن عِيانِي ، يا غاينة الأمساني فالفيكرُ في ضميري ، والذّكرُ في ليساني ما حالَ عَنكَ عَهدي ، ولا انشَنَى عنساني وَجدي عليكَ باقٍ ، والصّبرُ عَنكَ فاني

## رقيق الخدين

ورقبق الحَدَّينِ سُدُ قابِلَ الكأ سَ بُوجِهِ كُرِقَيَّةِ الدَّيباجِ جَرَحَتُ خَدَّهُ أَشْعَتُهُ نُورِ اللَّ رَّاحِ شُفَّتُ وراءَ جَرِمِ الزَّجاجِ

## الصمم المستعذب

أو هسّمتُها صَمَا في مسمعي . فغدت تُ تُكمّر رُ اللّفظ أحياناً وتَبتسم ُ قَسِلت ما رُمّت من رَجع الكلام فلا عد مِت لفظاً به يستعذب الصمم

## محاذر السخط

لظننك أن مقصودي أذاكا فكان الفعل منك بضد ذاكا فكان الفعل منك بضد ذاكا فأنجمَع حُسن رأيي في عداكا أشير بما أرى فيه هواكا ولا أني أريد به رداكا فأتبع كل ما فيه رضاكا

أشرتُ عليكَ ، فاستَغشَشَت نُصحي وأغراكَ الحلافُ بضِد قَولي ، وشاروني العُسداةُ وبايتعُوني ، فصرتُ ، إذا خطبتَ جميل رأيي، ولم أتبَع خُطاك لضُعف رأيي ، ولكني أحاذ رُ منك سُخطاً ،

## الخمارة النصرانية

لها ، فلنا بساحتها جُنُوحُ براح للنّفُوسِ بها تُريحُ وكلُّ من تلكه قيه قريحُ بيضاعفُ نورها الوجهُ الصبيحُ فعادتُ في بَعد المتوتِ رُوحُ قضى نَحباً ، فأحياهُ المسيحُ

ونصرانيسة بينسا جواراً خططبنا عند ها راحاً ، فجاء ت وأبدت منظراً حسناً ، فظلنا، فظلنا، فلما أن دنت نحوي بكأس مستحت يدي على خد أسيل فهزت عطفها مرحاً وقالت:

## لله بالحدباء عيشي

لله بالحكه عيشي ، فكم وردت من عين بها جارية وكم تقسّصت بها جارية

### و دعوني

وَدَّعُونِي مِن قَبَلِ تَوديع حِبِي، أَنَا مِنهُ أَحَقَ بِالتَّوديسعِ ذَلكَ يُرجَى لهُ الرَّجوعُ ، ولا يُط مِعَ ، إنْ مُتُ بُعَدَه، برُجُوعي ذَاكَ يُرجَى لهُ الرَّجوعُ ، ولا يُط

## قمر هدى أهل الضلال

عَبَتْ النَّسيمُ بَقَدَهُ ، فَتَأُودًا ، وسرى الحَيَاءُ بَخَدُّهِ فَتَوَرَّدًا رَشَاً لللَّهُ اللَّهُ مَتَفَرَّدًا بَحَمَالِهِ مُتَفَرَّدًا رَشَاً لا خَلَدًا بَحِمَالِهِ مُتَفَرَّدًا

١ ردت : طلبت . العين : أراد النساء الجميلات العيون .

۲ تأود : تمايل .

وأضل بالفرع الأثيث من اهتدى المعدد عند السنفور ، فلا عدمت الإثميد المي الميته موعدا يا ليته موعدا يتصدي القلوب ومنظر يتجلو الصدال ما بال طرفك لايتزال معربدا ما باله قسد الضرائب سعمدا تالله قد ظلم المشبة واعتدى ونتراك معردا معردا

قمر هدى أهل الضلال بوجهه ، كحل العيون بضوء نئور جبينه ، مغرى بإخلاف المواعد في الهوى ، سلبت متحاسنه العقبول بناظر يا صاحي الأعطاف من سنكر الطلى ، وحسام لحظيك كامن في غمد ، العسوك بالغبص الرطيب جهالة ، حسن الغبصون إذا اكتست أوراقها ،

# أغار عليك ميي

تَعرّض بي ، فقلتُ : إليكَ عني، أخافُ من اللّحاظِ عامَيك ، حتى ألمّ تَرَني . إذا أرسلتُ طيَفاً ، أقبّلُ تُرب مسعاه بطري ،

كَفَانِي فيكَ عَيشِي بالتّمني التّمني أغارُ عَلَيكَ ، حين أراك ، مني وزاد عليك خوفي بعد أمني وأمي وأمي وأمي وأمي اثر وطأته بجفني

١ الأثيث : الملتف ، الكثير .

٧ يصدي ، مسهل يصدىء الثيء : يعمله صدئاً .

٣ الطل : الحمر . المعربد : السيء الحلق .

## ملکت رقی

مَلَــَكَتَ رِقِي ، وأنتَ فيه ِ ، يا حَسناً جَلَّ عَن شَبيه ِ يا مَن حَــَكَتَى يُوسُفاً ، ولكن قد زِينَ في عَينِ مُشتَريه ٍ

## طاف بالكأس

طاف بالكأس على عُشّاقِهِ ، رشأ كالبلد في إشراقيه فكأن الرّاح من وجنتيه ، وكأن الماء من أخلاقيه ليّن العيطف ، ولكن لم يزل في قاسي القلب على مُشتاقيه لم يكنُن أوهمَى قُوَّى من خصرِه غير صبري عنه ، أو ميثاقيه

## قسم الحبيب

أَقْسَمَ الحِبِّ أَنْ يُبَالِغَ فِي الصَّدِ لِيَبَلُو عَلَى الصَّدُودِ جَنَانِي بَرِّ فِي حَلَفِهِ ، فيا ليَتَهُ كا نَ ولو من دَمي خَلَفِيبَ البَنَانِ بِرَّ فِي حَلَفِهِ ، فيا ليَتَهُ كا

#### غيرة قلب

يَغَارُ عَلَيْكَ قَلَبِي مِن عِيانِي ، فَأَخْفِي مَا أَكَابِيدُ مِن هُوَاكَا مَخَافَةَ أَن أَشَاوِرَ فِيكَ قَلَبِي ، فيتَعَلَمَ أَن طَرَفِي قَد رآكا

#### ملك ومملوك

وظهي حاز رقي ، وهو رقي ، بصحة كسرة الطرف السقيم يناسب يوسئف الصديق حُسناً ، ووصفاً في قياس ذوي العلوم فذلك قبل مملوك كريم ، وهذا قبل مملوك كريم ،

### آيات الجمال

بُعِيْتَ بَآيَاتِ الْجَمَالِ ، فَآمَنَتُ بِحُسْنِكَ أَبْصَارٌ لَنَا وَبَصَائِرُ وَأَبِدَ يَتُخَاطِرُ وَأَبِدَ يَتُخَاطِرُ وَلَيْكَ النَّواظِرُ وَلَيْكَ النَّواظِرُ وَاللَّهِ وَفَيْكَ النَّواظِرُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَيْكَ النَّواظِرُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَيْكَ النَّواظِرُ خَتَمَتَ عَلَى دُرّ الثّنايا بخاتَم عقيق وتحت الحتم تُتُخبَى الجواهرُ الحقيمة على دُرّ الثّنايا بخاتَم عقيق وتحت الحتم تُتُخبَى الجواهرُ

## الحب للحبيب الأول

فاصرِفْ هَواكَ عن الحَبيبِ الأُوّلِ تُنسيكَ ماضي العَيشِ بالمُستَقبَلِ فقيسِ المِلاحَ على حسابِ الجُمْلِ خَيرُ البريّةِ ، وهو آخرُ مُرسل لا حُبّ إلا للحبيب الأوّل ، ودع العبيق ، فللجديد حكاوة "أعلى المراتب في الحساب أخيرُها ، أتشكُ في أن الذي مُحمّداً

### اعتذار البدر

وفي متحبّتك العُشّاق قد عُدرُوا ونار حبّك لا تُبقي ولا تَدَرَرُ الغُصن هذا ، فأين الظلّ والثّمرُ وأن وعدك برق ما به مطررُ إن الخَطير عليه يسَهلُ الخَطرُ خُضتُ الظّلام ولكن عَرّني القَمرُ إلى مُحَيّاكَ ضَوءُ البَدرِ يَعَتَذرُ، وجَنّةُ الحُسُنِ في خَلدّيكَ مُوثقة، يا مَن يَهزّ دَلالاً غُصُن قامتِه، ما كنتُ أحسبُ أن الوصل مُمتنسعٌ، خاطرتُ فيك بغالي النّفسِ أبذ لُها، لمّا رأيتُ ظكرم الشّعر منك بَدا

#### نظروا الهلال

حتى سفرت ، فقيل هذا أكبرُ فأثاك كل تائباً يستغفرُ ويسموت من ظما ، وفيها الكوثرُ قلب يندوب ، وأدمع تستحدر للم المسابة حولة تتسعر للم عيني الدموع ، فتقطر للم فتقطر ألم المسابة الدموع ، فتقطر ألم المسابة المدي إلى عيني الدموع ، فتقطر ألم المسابة المدي الله عيني الدموع ، فتقطر المسابق المسابق المدي الله عيني الدموع ، فتقطر المسابق المسا

## صب أسر الهوى

وإن ترود خبر حاليه سترى فعيند ما فاض دمعه طهرا بل اعجبوا للفراق كيف جرى فأرسكت سكث دمعه مطرا لهيب نسار بقليه استعرا فإن أذابته ناره قطرا

قد هتك الدّمع منه ما سترا ، صب أسر الهوى وكتمسه ، لا تعجبُوا إن جرَت مدامعه ، شام بروق الشآم ناظره ، لما تراقى من حرّ لسوعته تكاتف الدّمع في متحاجره ،

نظروا الهلال فأعظموه وأكبروا ،

ودَرَوا بأنّهمُ بذلكَ أخطأوا،

يا جَنّةً يَصلنَى المُحبُّ بها لطّيّ ،

صَيّرتَسَني في نار حبّك خالداً،

فَكَأَنَّ قَلِّي فِي الْحَقَيْقَةِ مُرْجَـلٌ ،

فإذا تتصاعبه بالتنفس حولها

#### بشراي

#### قال وهو من الأوزان الأعجمية :

قد زارَ في الحَبيبُ فذا اليومُ يومُ عيدُ لسي من حَمرِ نا العتيقِ ومن زَهرِ نا الجديدُ للسي عن جانبي القريب وقد جاء من بعيدُ شرى أو عاينَ المَوالي تَسعَى إلى العبيدُ قد خمرَ ين ذي تُزيلُ حَبالي و ذي تزيد ٢ كرى في يقطني حظيتُ بأضعاف ما أريدُ كرى في يقطني حظيتُ بأضعاف ما أريدُ

بشراي قد تنبه لي الطالع السعيد قد تم لي السرور وكم لت مه قد تم لي السرور وكم لت مه ناديت ، إذ رأيت حبيبي بمع من شاهك الكواكب تمشي على الا من خمره سقيت ومن برد ريان فاتني التمتع بالطيف في ال

#### من عاشق ناء

وأخبرني من أثق به من الشيوخ أنه قرأ في كتاب مهتدى الفرق للإمام فخر الدين الراذي قصيدة مربعة من مربع الرجز ، كل أربعة سطور مها على قافية للشيخ مدرك ابن علي الشيباني المغربي ، وذكر الإمام فخر الدين أنها جمعت سائر عبادات النصارى ومواقبهم وقرابيهم، وأسماء أكابر هم وشيوخ طريقهم وكان موجب نظمها أن الشيخ مدركاً كان من أفاضل أهل الغرب والمتقنين في العلوم، المطبوعين في نظم الشعر، وكان ببغداد يقرى، في الآداب وله مجلس عمحلة دار الروم لا يقرأ به سوى الأحداث وكان بينهم

١ قوله : كملت مجلسي ، هكذا في الأصل .

٢ الخبال : الحنون .

عمرو بن روحنا النصراني كان من أحسن أهل زمانه وأسلمهم طباعاً فهام به الشيخ مدرك عشقاً ولم يستحسن مواجهته ، فكتب رقمة وطرحها في حجره وفيها :

بمجالس العلم التي بك تم جمع جموعها الا رثيت لمقلة غرقت بماء دموعها بيني وبينك حرمة ، الله في تضييعها

فلما قرأ عمرو الأبيات استحيا وخاف أهله وعلم بها من بالمجلس فانقطع عن مجلسه فاشتد به البلاء فترك المجلس والاشتغال ونظم هذه القصيدة ومرض مرضة شديدة. ووجد في كتاب فيه أخبار الشيخ مدرك أنه لما اشتد به المرض اتصل خبره بقاضي القضاة ببغداد وهو يومئذ أبو القاسم بن المحسن بن أبي الفهم التنوخي وأصله من المعرة وهو ممدوح أبي العلاء المعري ، فشق عليه ذلك وقال لمن حضره إن كان موت هذا الرجل دنياً فإن إحياءه لمروءة ثم أحضر الغلام وجبره على عيادته فعاده وقال له: كيف حالك ؟ فقال :

أنا في عافية إلا من الشوق إليكا أيها العائد ما بي منك لا يخفى عليكا لا تعد جسماً وعد قلباً رهيناً في يديكا كيف لا يهلك مر شوق بسهمي مقلتيكا

ثم شهق شهقة فعات. قال الراوي حساس بن محمد بن عيسى بن شيخ: فعا برحت عنده حتى غسلته ودفنته وكانت هذه القصيدة سائبة اللزوم لا أرجوزة مطلقة ولا مسمطة بشرائط التسميط إذ شرطه على رأي الخليل ومن تابعه أن تكون الثلاثة أغصان على قافية بمفردها ويكون الرابع على قافية تبى عليها القصيدة بجميع أبياتها وترجع إليها، ومثل عليه بقول ابن الحريري:

أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخا الوهم تعبي الذنب والذم وتحطي الحطأ الحم فإنه حيث كان بناء المصراع الرابع على قافية الميم لم يفارقه إلى آخر القصيدة .

قال العبد الناظم هذا الديوان: وكنت وقعت في قريب مما وقع فيه الشيخ مدرك ورأيت القصيدة قابلة التتميم بالتسميط فخمستها تخميساً لم أسبق إليه لأن من شأن التخميس أن تخمس الفصلان بثلاثة أخر قبلها ، وهاهنا خمسة : الأربعة بواحد بعدها، وقد ناسبت بين الألفاظ والمقاصد بحيث يتوهم السامع أنها لناظمها عملتها وهي :

من عاشيق ناء ، هنواه ُ دان ِ ، ناطيق دَمع صامت اللّسان ِ مُوثنّق قلب مُطلّق الحُثمان ِ ، مُعندّ بِ بالصّد والحيجران ِ طلبق دمع ، قلبُه ُ في أسر

من غير ذنب كسبت يداه ، غير هيوًى نمت به عيناه أ شوقاً إلى رؤينة من أشقاه ، كأنها عافاه من أبلاه أ إذ كان أصل نفعه والضر

يا وَيَحَهُ مَن عاشيقٍ ما يَلَقَى ، من أدمُع منهَلَة ما تَرقاً ذابَ إلى أن كاد يَفنى عِشقاً ، وعن دقيق الفيكر عنه دقا فكاد يتخفى عن دقيق الفيكر

لم يَبَقَ منه عَيرُ طَرَف يبكي ، بأدمُع مثل نظام السلك يُخمِد نيران الهَوى وينُذكي ، كأنتها قَطرَ السّماء تَحكي ينخميد نيران الهَوى وينُذكي ، كأنتها قَطرا

إلى غزال من بتني النتصارى ، فُضّل بالحُسن على العدّارى كل الورى منذ نشا حيارى ، في ربقة الحب له أسارى يئشيد قول مُدرك في عمروا

يا عمرو ناشكتنك بالمسيح ألا سمعت القول من نصيح يعرب عن قلب له جريع ، ليس من الحب بمستريع يعرب عن قلب ما له من جبر

١ يذكي : يشعل .

٢ ألربقة : العروة في الحبل .

يا عمرو بالحَقّ من اللاهوت ، والرّوح روح القُدس والنّاسوت ذاك الذي خَصَ من النّعوت ، بالنّطق في المَهد ، وبالسّكوت وأنشَر المَيت ببَطن القبرا

بحتى ناسوت ببيطن مريم ، حل محل الروح منها في الفيم المستحال في القندم الأقدم ، يُسكلكم النياس ولما يُفطم ممرحاً عن أمسه بالعُدد

بحَق مَن بَعدَ المَماتِ قُمْصًا ثوباً على مقدارِهِ ما قُصَصًا وكان للهِ تَقيِبًا مُخلِصًا، ومُبرِثاً من أكمه وأبرَصا بما لكريه من خَفيّ السّرّ

بحَق مُحيي صورة الطّيور ، بالنّفخ في المَوتَى وفي القُبورِ ومَن إليه مَرجِعُ الأمُورِ ، يَعلَمُ ما في البَرّ والبُحورِ ومن إليه مرف القيضاء يتجري

بحتى من في شامخ الصّوامع من ساجيد لرَبّه وراكع ِ يَبكي ، إذا ما نام كلّ هاجع ، خَوفاً من الله بدَمع هامع ِ ويتهجُرُ اللّذّات طول العُمر

بحتى قوم حلكقوا الرّووسيا ، وعاليجوا طول الحياة بوسيا وقرَعوا في البيعة النّاقُوسيا ، مُشْمَعيليّن يتعبدُون عيسي قد أخلصوا في سرّهم والجنهر الم

أنشر الميت : أقامه من الموت . مشمعلين : متفرقين ، منتشرين بحتى ماري متريم وبولس ، بحتى شكعون الصفا وبطرس بحتى دانيل وحتى يئونئس ، بحتى حزقيل ، وبتيت المقدس وكل أواب رحيب الصدرا

ونينتوى إذ قام يتدعو رَبّه مُعطَهِمّراً من كل ذنب قلبه ومستقيل ، فأقيل ذنبه ، ونال من أبيه ما أحبّه المرد الم من متولاه شد الأزر ا

بحتى ما في قُلُسَة المَيرُونِ من نافِسعِ الأدواءِ للجُنونِ بحتى ما يُوثَرُ عن شَمعونِ من بَرَكاتِ النّخلِ والزّيتونِ بحتى ما يُوثَرُ عن شَمعونِ من بَرَكاتِ النّخلِ والزّيتونِ بحتى البلادِ في السّنينَ الغُبرِ "

بحتى أعياد الصليب الزُّهر، وعيد ماريّا الرّفيع الذّكر وعيد أشموني، وعيد الفيطر، وبالشّعانين الجليل القكر مواسمٌ تمنّعُ حمل الإصر'

وعيد اشعيا وبالهياكل ، والدُّخن اللاّتي لوَضع الحامل يَشفَى بها من كل خبل خابل ، ومن دَخيل السّم في المفاصل لكتونيها من كل داء تبري وسيري

بحَـق سَبعين من العبِـاد ، قاموا بدينِ الله ِ في البلاد

١ شمعون الصفا وبطرس : كلاهما واحد . الأواب : التائب .

۲ لعله أراد بنينوی يونان .

٣ القلة : الكوز الصغير .

<sup>؛</sup> الإصر : الإثم .

ه الدخن ، الواحدة دخنة : ذريرة تدخن بها البيوت . الحبل : الحنون .

وأرشكوا النَّاسَ إلى الرَّشادِ ، حَبَى اهتكى مَن لم يكن بالهادي وحُقَقَ الحَقُ بكَشفِ السَّترِ

بحتى الاثني عشر من الأمم ، ساروا إلى الرّحمن يتلون الحيكم حتى إذا صُبحُ الهدى جلا الظلّم ، صاروا إلى الله ففازوا بالنّعم ثم استدامُوها بفرط الشّكر

بحق ما في مُحكم الإنجيل من مُنزَل التّحريم والتّحليل وبالبّتول والأب الهيئولي ، بحق جيل قد مضى وجيل يُسنِدُ زيدٌ علمه عن عمرو

بحتى مار عبدا التقي الصالح ، بحتى لوقا ، بالحسكيم الرّاجع والشهداء بالفلا الصحاصح ، من كلّ غاد منه مُ وراثع معتبر في صومه والفيطر ا

بحتى معمودية الأرواح ، والمتذبك المعمور في النواحي ومن به من لابيس الأمساح ، من راهب باك ومن نوّاح يتذرف ليلا معه وينذري

بحَقَ تَقَرِيبِكَ فِي الآحادِ، وشُربِكَ القَهَوَةَ كَالْفِرَصَادِ وما بعينيك من السوادِ، بطول تقطيعيك للأكبادِ وسلبك العشاق حُسن الصبرِ

الصحاصح ، الواحد صحصحان : ما استوى من الأرض وكان أجرد .
 الفرصاد : التوت الشامي .

بحتى شَمعون ، وما يَرويه بالحَمد لله وبالتّنزيه وكلّ ناموس له نقيه ، مُؤتَمَن في دينيه وجيه مُؤتَمَن في دينيه وجيه مُتبَسَع في نهيسه والأمر

شَيخَينِ كَانَا مِن شَيوخِ العِلْمِ ، وبَعضِ أَركَانِ التَّقَى والحِلْمِ للمُ يَنْطِقًا قَطَّ بغَيْرِ الفَهمِ ، مَوتُهما كَانَ حَيَاةَ الْحَصَمِ الْحَسِمِ وعَنَهما أخبرَ كُلِّ حِبرِا

بحُرمة الأسقُف ، بالمطران ، والجاثيليق العائيم الرّبّاني والقيس ، والشمّاس ، والغُفران ، والبّطرك الأكبر ، والرّهبان والقيس ، والمقربان ذي الخيصال الزّهر ،

بحُرمَة المَحبوس في أعلى الجَبَل، بحَق لوقا حينَ صَلَّى وابتَهَلَ. وبالمَسيَّح المُرتضَى وما فعلَ وبالكنيساتِ القديماتِ الأُول وبالمَسيَّح المُرتضَى وما فعلَ وبالكنيساتِ القديماتِ الأُول وبالذي يُتلكَى بها من ذكْر

بكل ناموس له مُقَدَّم ، يُعلَّم النَّاس ولمَّا يَعلَّم بكل ناموس له مُقَدِّم ، وما حوى الميلاد لابن مريم بحرُمة الصوم الكبير الأعظم ، وما عظيم الفَخر

بحتى يوم الذَّبح في الإشراق ، وليلمّ الميلاد والسُّلاّ ق بالذَّهب الإبريز لا الأوراق ، بالفيضع يا مهذَّب الأخلاق وكل ميقات جليل القدر "

١ الحبر بالفتح والكسر : العالم الصالح ، ورئيس من روساء الدين عند المسيحيين .

٧ الجاثليق : متقدم الأساقفة . وقوله المقربان : لم نجدها ، ولا نعلم ماذا أراد بها .

٣ يوم الذبح في الإشراق ؛ لا نعلم ما هو . السلاق : عيد الصعود عند المسيحيين .

ألا سعيت في رضى أديب . باعد م الحب عن الحبيب فذابه شوقاً إلى المُذيب . أعلى مناه أيسر القريب من بسط أخلاق وحسن بيشرا

وانظرُ أميري في صلاح أمري ، مُحتسباً في عظيم الأجرِ مكتسباً مني جميل الشكر ، في نظم ألفاظ ونظم شعرِ في مكتسباً مني جميل الشكر ، في نظم ألفاظ ونظم شعرِ

## شكوت إليك الجوى

وقال وقد اقترح عليه السلطان الملك المؤيد صاحب حماة تخميس أبيات غنيت بمجلسه لمغاربة فخمسها بديها بالمجلس:

> صرَمتِ حبالَ الوَفا ، وكَدَّرْتَنِي بالجَفَا فحاوَلتُ منكِ الصّفا ، ونادَيتُ مُستَعطِفًا رضاكِ ، فلم تَسمعي

١ قوله : فذابه شوقاً ، هكذا في الأصل ، والوجه : أذابه .
 ٢ الذوى : النماج الصغيرة ، و لا معنى لها هنا ، و لعلها محرفة ، وقوله : فلم تشفعي ، هكذا في الأصل.

تراك إذا ما اشتفى عداك ، وزال الحقا وأمرضني بالحقا . أتاركتي مدنقا مدنقا أخا جسد مؤجع مؤسسي في الربوع ترى هل لعيشي رجوع بمؤنسي في الربوع وفاجعتي بالهنجوع . ومغرقسي بالدموع وقد أحرقت أضلعي لقد كنت طوع الهوى ، ونحن بحال سوا فكيف أكف النوى ، وفوادي قد انكوى فكيف أكف النوى ، وفوادي قد انكوى المطميع بالنظم المطميع فمذ قلت خصيني ، وبالصبر أوصيني فمد قلت خصيني ، وقلى معي

## الهوى حرم

قال وهي من الفراقيات :

وحتى من لا سواهم عندي القسم ، ومن بغير هواهم ليس لي قسم ُ ومن أموّه أسواهم ، والمراد هم مُ مُعَرِّضاً بسواهم ، والمراد هم مُ

وإن أَقَرَّ به التّبريحُ والسّقَمَ غَرَامَهُ ، في صَفاءِ الودّ مُتّهَمَ إلا وتُدنيهم الأفكارُ والحُلُمُ أظن أَ فِي كُلِّ يومٍ أَنَّهُم \* قَلَدِمُوا تاللهِ لو عليموا حالي بهيم ْ رَحِمُوا عندي ، ليَندُ بُهُم ، والقلبُ عندهمُ لهم وقد علموا أنَّ الهوَى حرَمُ ونازِحينَ ، وأقصَى بَينِهم أَمَمُ ومع سُهادي بكُم يَقظانُ أحتَلمُ وصحبة خلتُ جَهلاً أنَّها رَحمُ ولا حلَتْ، بعدَ روْياكم، ليَ النَّعْـَمُ فاليَومَ ضوءُ نَهَارِي بَعَدَكُم ظُلُمَمُ وإنَّمَا تُعشَقُ الأخلاقُ والشَّيَّمُ إنَّ الكيرامَ لدِّيها تُنْحفَظُ الذَّمَّمُ وهَبَهُ كَانَ ، فأينَ العَقُوُ والكَرَمُ فارتَدَّهُ ، وعَراهُ بَعَدَهُ نَدَمُ ممَّا جَيَّ الدُّهرُ وَهُوَ الْحَصَمُ وَالْحَكُمُ فَالْيَوْمَ أُصْبِحَ صَرَفُ اللهُّ هُو يَنْتَقَيُّمُ ۗ فالدَّمعُ يَسَفَحُ ، والأحشاءُ تَضطرمُ

أهوَى جُمحود الهوَى لا بل أدين به ، ما كل من صان إجلالاً لمالكه استَودعُ اللهَ قوماً ما أُفارقُهُـم ، ومَن لكَـنْرَة تَـمثيلي لشّخصهـم ، أُظنَّهُمُ مَا دَرُوا مَا بِي وَقَدْ رَحَلُوا، سادوا وقد تَرَكُوا جسمي بلا رَمَق صادوا فؤادي وحيلُ الصّيد مُمتَّنعٌ ، يا غائبينَ ، وما غابَتْ مَحاسنُهم ، نمتُم ولم تَحلَّموا بي في رُقادِكُمُ ، وحَمَقٌّ مُوثَقَ عَهِدَ كَنتُ أَعَهَدُهُ ، ما لذ لي العيش منذ غابت متحاسنكم، قد كان ليلي نهاراً من ضيائكُم ، عشقتُكم لحلال كنتُ أعرفُها ، لا تَنقُضُوا ذمَّمي بَعدَ الوَفاءِ بها ، لا ذَنَبَ لي يوجبُ الهيجرانَ عندكمُ ، أعِطَى الزَّمانُ نَفيساً من وصاليكُمُ ، إلى مَن المُشتَكى إن عَزَّ قربُكُمُ، قد كنتُ أقهر صرف الحاديثات بكم، كم قد بكيتُ وقد سارَتْ ركائبُكُم،

ما للمتدامع لا تُنطفي لَظَى كَسِدي ، ويأ وقَفَتُ أُظهِرُ للعُنْدَّالِ مَعَذْرَةً عَنْ قالوا : غَدَا مُغْرَماً طولَ الزّمان بهم، وا

ويُغرِقُ الرّكبَ منها سيلُها العَرِمُ عنكم وإن صَحّ عندَ النّاسِ ما زَعمُوا واللهُ يَعلَمُ أنّي مُغرَمٌ بيكُمُ

## فراق دون إياب

تسَنَرُهُ عَتبي عن خطاك صواب ، وماكل ذنب يتحسن الصقع عند ، أفي كل يوم لي إليك رسائل ، أعلل روحي بالورود على الظما ، أعلل روحي بالورود على الظما ، أتسجعل غيري في هواك مماثلي ، أتسجعل غيري في هواك مماثلي ، إذا كد رت وردي الأسود أبيته ، وإنما فيه من عيب علي ، وإنما أبى الله أن ألقى قبيحك بالرضى ، وأنما إذا اختل ود الحيل من غير موجب ، إذا اختل ود الحيل من غير موجب ، وكان غرامي فيك ، إذ كنت وامقاً وقدرك ما بين الأنام ممنعاً ، وقدرك ما بين الأنام ممنعاً ،

وصمي عن رد الحواب جواب الا رب ذنب ليس منه متاب وفي كل طور وقفة وعتاب وأطمعها بالماء ، وهو سراب وما كل أعلاق الحيول سكاب فكيف إذا ما كدرته كيلاب على يعاب فصبري على ذاك المصاب مصاب في نحو أهل الود منه ذهاب بصوني ، كما صان الحسام قراب بطق ألعز ثوب ، والحياء نيقاب

١ الاعلاق ، الواحد علق : النفيس من كل شيء . سكاب : اسم مهرة من عتاق الخيل .

وما بَيْنَنَا سِيرٌ يُراعَى سِوى التَّقَى ، ولا دونَنَا إلا العَفَافُ حِجابُ فَكَيْفَ وقد أُصِبَحَتَ فِي الحِيّ مُنْهِمَلاً ، لكل مُريد نحو وصليك بابُ فلا تَدَعُنِي للقُرْبِ منك جَهَالَة . فَمَا كُل داع في الأنام يُجابُ وليس فراق ما استَطَعَتُ ، فإن يكن فيراق على حال . فليس إيابُ

## أمير الملاح

قال وهي أبيات مردوفة على طريق الموشح :

رُراح ، مُوَقَّرُ الرّدفِ سَفيهُ الوشاح أعينناً ، نحن بها المَرضَى وهن الصحاح ذا نَطَقَ ظَنَنتُ عنهُ المسك والند فاح فاظه ، وألسنن الأعين خرس فيصاح كفة ، بدر الدّجى يحمل شمس الصباح وأحرق قلبي بنار الوجد والالتياح وجهيه ، حتى غدا يدعى أمير المسلاح

طاف ، وفي راحته كأس راح ، يُجيل في عُشاقه أعيناً ، مُقرَّطَق مُمُمنطَق ، إذا نطق مُمُعلَق بيناً ، يشكو نا من نطق ألحاظه ، يُسكو نا من نطق ألحاظه ، كأنه ، والكأس في كفه . قد أشرق ، وأبرق ، وأجرق تمتاني الحسن في وجهه ،

١ المقرطق : اللابس القرطق : ضرب من اللباس . الممنطق : اللابس النطاق : ما يشد به ألوسط .
 ٢ الالتياح : العطش .

فأورَث الأحلياق منه انتقاح الومي . وراجعت البكا والنواح وهو من الألحاظ شاك السلاح الطنف هرّاً من قدود الرماح الطبي له في جيده والمزاح

أحوى له خسد سقاه الحسا فحلت ، تألق ، فطلق مهنه فهن تحسبه أعزلا ، مترك اللحظ لسه قامة . وأرشق وأمشق ، فما أعشق

### حامل الهوى

قال من الموشح المضمن وهو من محترعاته التي لم يسبق إليها والأبيات منحولة لأبني نواس وقيل إنها لابن الحريري:

وحق الهوى ما حات يوماً عن الهوى. ولكن تنجمي في المنحبة قد هوى وما كنت أرجو وصل من قتلي نوى، وأضى فوادي بالقطيعة والنوى النول ليس في الهوى عجب ، إن أصابسي النصب عامل الهوى تعب ، يستفزه الطرب الهوى تعب ، يستفزه الطرب الهوى الظرب أخو الحب لا ينفك صباً متيما ، غريق دُموع قلبه يشتكي الظما

١ الاتقاح : الوقاحة .

٧ مترك اللحظ: أراد تركي اللحظ.

٣ قتلي نوى : أي عزم على قتلي . النوى : الفراق .

فلا عَجَبُ أَن يَمزُجَ الدَّمعَ بالدِّما لفَرط البُكا قد صارَ جلداً وأعظُماً، إذ أصابَ مـَقتــَلـه الغرامُ أنحلك. ليس ما به لعيب إن بَكى يُحتَق له ، ومَن بضياء الوَجه فاقت على ذُكَا ا ألا قُل لذات الخال يا رَبّة الذَّكا ، وأطلقت دمعي لو شفي الدّمعُمن بكّي شكوت عَرامي لورَثيت لمن شكا، والقُلُوبُ واهيـَــةً فانشَنيت ساهيـَة ، والمُحبُّ يَشَحِبُ تَضحَكينَ لاهيَـةً وبَدَّلتني من مُنينَتي بمنينتي أُسرت فوادي حينَ أُطلَقت عَبرَتي ، تعَجّبت من سُقمي وانكرَّرتِ قَتلتي ولمَّا رأيت السُّقمَ أنحَـلَ مُهجَـتي ، عندَما أرَقتِ دَمي صرت إن بكا ألمى ، صحتني هي العَجَبُ تَعجَبينَ من سَقَمَى، وآيَسَني فَرَطُ الحِجابِ من البَقّا تحَجّبنت عن عَيني ، فأيقنتُ بالشّقا ، فلمَّا أمَّطتُ السَّترَ وارتحتُ باللَّقـَا ، غَضَبَتُ بلا ذَنب وعاوَدتِني لِقَا منك يتصدر الغضب حينَ تُرفَعُ الحُبجُبُ ، منك عاد كي سبب كلّما انقتضي سَبَبُ

١ ذكا بالضم : الشمس .

### وا طول خو في

قال من الموشح المجنح ويسمى أيضاً الشعرى :

وأطول خوفي عليك واحذري يُؤيسُني من لقاكَ قَولُهُمُ بأنّه لا رجُوعَ للقَمر تَمَهِّل مُضنى جَفَاك ، تحَمَّل دُبتُ في همواك وفاقيَهُ بالدُّلال والحَفَر فذك عزي وعز مصطبري تَدَلُّل مُهجَنَّى فداك، تسهَّل بَعض ذا كَفاك لو عرضَتْ المَطيّ لم تَسير ولاعجُ الوَجدِ غَيْرُ مُنكَسِر أُعلَلُ انتي أراك يَضُمُ قَلَباً قد قدُ من حَجَر تُزهَى على غُصن قدّك النّضر إذا أُقبَلَ يَتَحْجَلُ الأراك ويتذبُل عندَما يَراك فانظُرْ ، فليس العيانُ كالخبر فليس فيه سواك من بتشر تأمَّل همَل به سواك ليُقفَل، مقتضَى رضاك

عَزَمَتَ، يا مُتلفى، على السَّفَر ، يا مَن حكَى الظَّنيَ في تَلَفَّته ، أتلَفتَسني بالصّدود مُعتَديّاً ودّعتَـني ، والدّموعُ سائحةٌ ، وخاطري بالفراق مُنكَسرٌ ، مُسِلَبَلُ ۚ أُرتَجِي لِقَاكَ ، عليَكَ جسم كالماء رقته ، وطَلَعَةٌ كَالهَلال مُشرقَةٌ ، إن قيل َ قد رُمتَ في الهَوَى بدَلاً فَتَتْشُ فُوادي ، فأنتَ ساكنهُ،

لم تُبقِ من مُهجني ولم تلدر فليس عندي لذاك من أثر ويقتل ، وهو في حماك فاصبر لحدكم القضاء والقدر لكن فيه عواقب الظفر نئد كل كي نرى مناك

كأن قار الجحيم هجرك لي ، إن كان أقصى مناك سفك دمي أيتحمل حققاً من رجاك يا قلب قد كان ما بليت به ، فالصبر في مرارته ، فالصبر في الهوى أذاك ،

## كثير الحسن قليل الوفاء

قال موشحاً وأغصانه من وزن الدوبيت :

ما أوقعسي في عشقه إلا هي أجرى عبرتي ، وأذكى زفرتي عن أجفاني فاني أرعتى النجوم ما أكثر حُسنه ، وإن قبل وفاه أمستى في ضيرام من نار الغترام أغسراني رآني ليسوم

عينُ حبتي أعيدُها بالله ،
مئد قاطعسي وصد عني لاهي ،
أمسيتُ وطيبُ النومِ
لمّا تنجسافاني
أهوى قمراً هويتُ عينيه وفاه ،
والعاذ ل يُغري فيه إن لام وفاه ،
إن كان عدولي الذي

أكثرتُ عتابَه وقد صَدّ وصَال ناجتي بالكلام من بعد السلام إذ ناجـاني جـَـاني من ذي الهُـموم حَيرانَ إلى مَسالك الذَّلِّ أسيرُ لو رُمتُ انتقال عن هذا الجمال عن الإخــوان واني عُـُذري يَـقُـُـوم لا أعشق ُ دون َ سائرِ الحَلَقِ سواك أُدعتى في الأنام من أهل الذّمام ثسان ثــاني عتمتسا أروم

لمَّا شَهَرَ الحبُّ من اللَّحظ نِصال، كي أنعَمَ بالكَلامِ من غيرِ وصال لو لم يتكن الحسيب بالوَصل نَـجـّــاني يا مَن بهوَاهُ صرتُ في الحبّ أسيرٌ والله أرى تخلُّصي منكَ عَسير ما كان إذا كنتُ ورُمتُ سُلُوانی ، لو صرتُ من السّقام في زيّ سواك لا كنتُ إن انشَنيتُ عن دين هَـواك بل كنتُ بها لعابد الأوْ إن° صَدّنى ثان

# بي ظبي حمى

وقال من ذلك ما اخترع وزنه السلطان الملك المؤيد صاحب حماة واقترحه عابه امتحاناً له طاب ثراه :

بيّ ظَنِي ُحيمي وَردُ خدّ ه صارِمُ اللّحظِ قاس غَرْني منهُ رقّةُ الحَدّ واللّفظ ذو فَرع بمحض اعتناق أردافيه محظي ما لي لم أنل حظته كما قد حكتي حظي

قد حازَ المَعاني لِحمعه، والضَّدُّ بالضَّدُّ من ماء ونار تَـضُمُّها صَفحةُ الحَـدُّ أضحَى للوَرى يَـقرنُ الضَّلالة َ بالرَّشد قَلَد تَعَسَّن

قد تَبَيّن

ماذا لاقت العربُ من ظُبْبَى أعين التُّرك ألقتني العيون المراض في معرك ضنك

> الأتراك أعين الأغصان ألْين

ما بالي أرى سيف لحظه كاسر الجَهَن إذ مُهجَمِّي زادَ خَلَقَه واهبُ الحسن

> نيقط الخال كتون الخَـَـدُ ين لَوَّن

ما رُمتُ انتقالي عمّن غدا مالكاً رقّى يُرضيني عَذابي به ولم أرضَ بالعيشق

وسلطان حُسن بقلبي قلد تلمكنن

أعديتُ الدّحبَى رقّةٌ بما رَقّ منعتبي

بديعُ المَعاني من الأقمار أحسَن إلينا أسا لحظُه واللَّفظُ أحسَن

والفَـرقُ الذي شـَقُ ليلَ فاحمه الجـَعد بفرع دحمًى اللَّيْلُ فيه وفرق سنئى الصبحُفيه

هل يدري الذي باتَ عن عنا الحبّ في شكّ قد قل ّ احتمالي وليس لي طاقة ُ التَّـرك سَبَانِي عَزيزٌ منَ بقد رَشيق من

قولا للَّذي ظلَّ بالحَيَا كاسرَ الجَفَن ، ما شرطُ الوَفا أن يزيد حسنُك في حزني فمن° حَبّة القَلب

کما من دَمی صَفحـَة َ يا مَن قد لحاني لوكنتَ تَهديإلى الحقِّ بَـدرٌ ليس َ يَـرضَى بغير قلبي َ من أفق ِ،

وأمسى له أ في صمي م القلب مسكن

لمَّا أَنْ أَتَّى زَائراً بلا مَوعد حبِّي،

أبدي من رقيق العتاب ما رق للقلب حتى نشر الشرق ما طوته يد الغرب وأشكو بلفظ به الألباب تُفتن وأبكي بد مع من السواء أهتن كم خود عد ت وهي في غرامي به مثلي تلحاني لعتبي له وتنزري على عقلي قالت: لا تُسائل رب الجمال عن الفعل لو ان الليالي تجود لي منه بالوصل كان نترك عيابه ، ونعمل غير ذا الفن وذاك الذي بيننا في الوسط يدفن ال

#### رب العيون القواتل

قال وقد اقترح عليه أحد الأعيان بحلب نظم موشح في غرض له من أنواع الغزل معارضاً لموشح الأستاذ أبسي بكر بن تقي المغربسي الذي أولـه :

لست من اسر هواك محلا ، لو يكن إذا ما طلبت سراحا وإن تكن الحرجة زجلية فنظم :

صاحب السيف الصقيل المُحلَلا ، جَرَّدِ اللَّحظ ، وألق السلاحاً الكُ يَا رَبَّ العيُسونِ القَواتيل ما كفي عن حمل سيف وذابيل أعين تبدو لديها المقاتل

١ هاتان التوشيحتان الأخير تان ها بألفاظ الزجل تسميها المغاربة والمصريون خرجة زجلية اقترحها أيضاً عليه .

ما سرَى في جَفْنِها الغنجُ إلا ۖ أُوثَقَتَ منَّا القلوبَ جِراحاً وغَزَالَ من بني التّر ك ألمَى يكمتي خدة أ باللفظ لا باللح ظ فل جيش الليل لمّا ألما أَشْرَقَتْ خَلَدَّاهُ ، والرَّاحُ تُسُجِلَى، ﴿ فَتَوَهَّمْتُ ۖ اغْتِبَاقِي اصطباحا مدً ذكلا زارَني ، واللَّيلُ قد فأرانسا وَجهُسهُ الشَّمسَ ليلا كلّما مالنت به الرّاحُ ميلا وتبدى وجهه وتجلتى صير الليل البهيم صباحا عنه ُ زاجر وعذول بات لي إذ رآني من أذَى القول حاذر قلتُ : قُلُ ، إنَّى برو حي مُخاطر قال: منه لا تتَّعصيني القلتُ: منهلا، لستُ أخشَى مع هنواه افتضاحاً ربّ ليسل بات فيه مُواصل وخضاب الليسل بالصبح ناصيل فسَقَــاني الرّيقَ ، والكأسُ واصل قال : املا الكأس بالرّاح أم لا قلت : حسبي ريقتُك العذبُ راحاً قال لي في العِتب واللّيلُ هادي ويلدي تلدّنيم نحو وسادي : حُلتً ما بنيي وبنينَ رُقادي

جاعلاً بُمناك للسّاق حِجلاً ، واليد اليُسرى لحصري وشاحاً وفتساة واصلته ومالت تبتغي تقبيله حين زالت فانشنى عنها يفاراً فقالت :

### شرك الرقاد

قال من الغزل من لحن الدوبيت :

لا تحسب زورة الكرى أجفاني من بعدك من شواهد السُّلوان ما أرسلت الرقاد إلا شراكاً . تصطاد به شوارد الغيزلان

#### كلما أعادوه حلا

في مثلك يسمع المحب العدلا ، ما كل محب سمع العدل سلا ما أسمعه إلا الأزداد مسوى ، إذ ذكرك كلما أعادوه حكلا

#### سخاء الحب

وقال فيه وهو تجنيس القلب :

الحيب سَخا ، وطرَفُ أعدائي خَسا من حيثُ سرَى والنّجمُ في الغربِرَساً للوَصلِ سَعى ، وطالما قلتُ عَسَى ، والرّيق سقى من بعد ما كان قَسَا

### ما ملت عن العهد

ما ملتُ عن العَهد وحاشايَ أمين، بل كنتُ على البُعد قويـًا وأمين لا تَحسَنَي إذ قسا الهَجرُ ألين ، بل لو كُشفَ الغطا لما ازددتُ يَقَين

#### دار الفؤاد

#### للحسن حلاوة

للحُسنِ حَلَاوَةٌ ، وبالعينِ تُذاق، إن كنتَ تَراها بعيونِ العُشَّاقُ والعَيْشِيُّ لهُ مَرَارَةٌ يتَعرِفُها من خَلَدَ في جَحيم ِنارِ الأشواق

## العيد أتى

قال من تجنيس التام والمركب :

العيدُ أَتَى ، ومن تعشقتُ بَعيدْ ، ما أصنعُ بَعدَ مُنية القلب بعيد ما العيشُ كَذا لكن من عاش رَغيد من غازل غيزلاناً ، أو عاشر غيد

# شعر كالأرقم

قال من جناس الملفق :

ذا شَعَرُكَ كَالْارِقَمَ إِمَّا لَسَبَا . والعِقدُ كَالْغُصنِ البانِ إِن مال سبى والرِّدفُ ، إِذَا عَاتَبَتُهُ خَاطَبَنِي بِالآخرِ للأحقافِ إِمَّا لِسَبَا السَّبَا السَّلِينَ الاحقافِ : رَمَالُ مُسْطَيِلَةُ بِنَاحِيةُ السَّحْرِ . سَبا : بلاد باليمن .

## أهوى قمرأ

أَهْوَى قَمَراً كُلَّ الْوَرَى تَهُواهُ ، مَا أَرْخَصَ عِشْقَهُ وَمَا أَغَلَاهُ يَنْأَى مَلَلَلًا ، وخاطري مأواهُ ، مَا أَبْعَدَهُ مُنْتَى وَمَا أَدْنَاهُ يَنْأَى مَلَلًا ، وخاطري مأواهُ ، مَا أَبْعَدَهُ مُنْتَى وَمَا أَدْنَاهُ

#### ما خلق عبثاً

يا مَن لِحَمَالِ يوسفٍ قد وَرِثَا ، العاذِلُ قَد رَق لَحالِي ورَثَى والنَّاسُ تَقُولُ ، إذ ترى حُسنك ذا : سُبحانك ما خَلَقت هذا عَبَثَا

#### فاضح الغصون

يا مَن فضحَ الغصونَ في مَشيتهِ ، والبَدرَ ، فَمَا أَفَاقَ من غَشيتهِ مَن شاهدَ طَبياً شارداً ذا مرَح ، قد أشفقت الأسود من خشيته

## ظباء تصيد الأسد

يا مَن جعلَ الطّبّاءَ للأُسدِ تَصيد ، والسّادّة في مَواقِفِ العِشقِ عَبيد أَلْهُم حدَق المِلاحِ في الحُكم بِنا إنجازَ مَواعِد وإخلاف وعيد

# يا سليماً من داء قلبي

#### قال في غلام اسمه إبراهيم :

ومنقيماً على الوداد القديم كل يوم في منقعد ومنقيم لد ، فعيناي في العذاب الأليم ك منحبياً من النوى في جمعيم وسلاماً كوني لإبراهيم ما له بجلة بذيع عظيم والصميم ك بسوداء مهجتي والصميم

با سكيماً من داء قلبي السكيم. ان تسَمَ خالياً ، فبعدك قلبي أو يكن خاطري بذكرك في الحاف فمتى يسعيد الزمان بلئقيا ويقول الوصال يا نار بردا با سمي الذي فك كالله إكرا لو تممكنت الافتكايت تكاني

## سمي الخليل

رُ ، وكانتُ لهُ سكلاماً وبرَدا فإذا ما ذُكِرتَ تزدادُ وقداً نَ جَبيناً ، وغنجَ طرَف، وقدًا أنهُ فيكَ أحسنُ النّاسِ نقداً يا سمّيّ الذي له خبّت النّا ليم عكست القياس في نار قلبي مُذ حكيت الهلال والظّبي والغنُص شهيد العالمون طنراً لطراني

### لوكنت تشرى

#### قال في غلام اسمه يوسف :

بُ ، وأفضَى إليه مُلْكُ العزيز يا سميّ الذي به اتُّهمَ الذَّرّ س فريداً في حُسنه المَنبوز لو تَقَدَّمتَ مع سَميتك لم يم تَ عليه ِ بكل ٌ معنىً مَحوز حُزُنَ أَضِعَافَ حُسنه وتَمَيَّزُ ق بنزر اللُّجينِ والإبريزِ أنت حُرّ الأديم ، لم تُشرَ في الرّ بنفوس نَفيسَة وكنوز تتمنتي العشاق لوكنت تُشرَى ل ، وزان العُيون بالتَّلويز ا لا ومَن زانَ وَردَ خدُّكُ بالخا تُ سوى ذلكَ الجَمالِ العَزيزِ ما تَغَيَّرتُ عن هَواكَ ولا رُم قُ إِلَى ضَمَّ قَدَّكَ الْمَهْزُوزِ كلُّما هزُّكَ الصِّبا هزُّني الشُّو م بحال يُغني عن التمييز غَيرَ أنَّى أبيتُ نَصباً على الهَ ك فأكنى عن اسميك المرموز أتَـوَقَّى الأعداءَ إن رُمتُ ذكرا-وأناجى بكل لنفظ وجيز فأُناجي بكل معنًى دَقيق

١ التلويز : أن تكون العيون لوزية .

## ذكرى يوسف

ولكتم صفوت له، ولي ما إن صفاً ووفيت بالعقد القديم فيما وفي حسناً ، فأمسى شاحباً متكلفاً وجه له لو قابل البدر اختفى بفسمي، وإن لام العذول وعنفا شعفاً، وطوراً في يتميني مصحفاً ما إن أزال ليوسف متأسفاً تالله تفتأ أنت تذكر يوسفا

أنصفته أحبهدي ، ولي ما أنصفا ، ووهبته أرقي ، فما إن رق لي ، قمراً أراد البيدر يحكي وجهيه أنوي السيلوله ، فينني عزمتي هيهات لا أنفك يجري ذكره أطوراً أصيره تيلاوة منطقي ، أشبهت بتعقوب الحزين لأنسي حتى اعتدى كل الأنام يتقول لي:

## طاعة الجن والإنس

قال في غــلام اسمه سليمان :

ن ، وجاءَت بعرشيها بيلقيس ُ س ُ، وهامت إلى ليقاك النّفوس ُ يا سَمَي الذي دانت له ُ الجِ عَيرَ بِدع إذا أطاعت لك الإذ

### لان الحديد

قال فيمن اسمه داود :

وَثَيِقَتَ بَأَنَّ قَلَبِي مَن حَدَيدٍ ، وفيه على الهوى بأسٌ شديدُ فلانَ على هَواكَ ، ولا عَجيبٌ، إذا داودُ لانَ لهُ الحَديدُ

#### آية ذا

قال فيمن اسمه موسى :

أَنَى مُوسَى بَآيِنَة خال خد ، حمنه صوارم الحدق المراض فجاء بضد ما قد جاء مُوسَى ، كليم الله في الحقب المواضي فجاء بضد ما قد جاء مُوسَى ، وآية دا سواد في بياض

## الوصل القبيح

قال في غلام اسمه خليل :

مَن لي بأنتك يا خليل تكون في الدّنيا خليلي وصل قبيح منك أحلى لي من الصّبر الجَميل

# أنت حسبي

#### قال فيمن اسمه أحمد :

حينَ وَلا ّكَ أَمرَ جِسمي وقلبي أنتَ روحي والرّوحُ من أمر رَبّي ف ومن باسمه تُشَرَّفُ كُنّبي ض َ،وحسي بأن مثلك حسي أَمَرَ اللهُ أَن يُطيعنكَ لُبتي لِمُ أَقُلُ ذَاكَ عن ضَلال ، ولكن يا سَمِي النّبي في سُورَة الصّ أنت حسي من كلّ من وطيء الأر

#### مليح

#### قال في غلام اسبه أبو بكر :

أقسَمت بمن أهواه أيا عاذلي عُلنري وقد زارني بعد القسطيعة والهسجر وسبيف علي في ليحاظ أبي بسكر سدول ظلام تحتها هالة البكر كذاك رماح الخط زرقاً على سمر فكنت كأني أمزج الماء بالخسر متحافة إعراض ، إذا جيئ بالعُلدر

أما والهوك لوذُ قت طعم الهوك العُدري ولو شاهدت عيناك وجه معد بي ، وأيت بقلبي من تلقيه مرحباً ، مليح يئرينا فرعه وجبينه وجبينه والسمر كالحكي زرقاً عيونه ، مرجب بشكوى الحب رقة عتبه ، ولئدت بظل الاعتراف وإن جنتي ،

## شهيد الدار

وقال في غلام أسمه علي :

كَ ، وإنّي من شيعة الأنصار ك فنابت عيناك عن ذي الفقار حيث أصبحت في الهوك ذا الحمار ري ، أنّي بها شهيد الدّار كيفَ حَلَّلْتَ يا علي دَمي في وتلا مرحباً فؤادي اللُقيا لا أرى مُوجباً لذلكَ إلا فتيَقَنْتُ ، إذ هجرَتَ فينا دا

# الموت أسرع لي

ما دام قلبي مأسُوراً باسرِ علي ، وكيف أسلم من طرف لواحظه أ يا من حكمي في احترامات النّفوس به اكفيف خاظك واغمد ذا الفقار ، فما لقد فلكت جموع العاشقين به

كيف البقاء ، فإن الموت أسرَّعُ لي كالسيف عُرَّيَ متناه من الحلل المسيقة عند وقع البيض والأسل عليك في قتلة العشاق من عجل في وقعة الحمل في وقعة الحمل

١ الخلل ، الواحدة خلة : جفن السيف المغشى بالادم .

## شوق طويل

#### قال في غلام اسمه حسين :

طَويل والجوى عندي مديد ووَجدي في محَبته ينزيد وكتمان الهوى صَعب شديد مكدامعه بما ينخفي شهود

حَبيبي وافر والشّوق مني وأعجب أنسي أهوى حُسيناً ، كَتَمَتُ الحبّ حتى عيل صَبري، وهل يُخفي الغَرام حَليفُ وجد

### رأيته كالهلال

قال في غلام اسمه بلال :

رأيتُهُ كالهِ لللهِ يَبدو ووَجهه مُشرِق بِلالاً مُخالِف ، مُخلِف لُوعدي ، ما قال يوماً نعم بِلالاً ما بلل يوماً نعم بِلالاً ما بلل يوماً غليل قلبي ، وإن دعاه الورى بيلا لاً دعوته سيّدي ، ويوماً في الدّهر لم يتدعنني بيلالاً وعوته سيّدي ، ويوماً في الدّهر لم يتدعنني بيلالاً

١ أي نور .

۲ أي نافية .

٣ أي اسمه .

٤ أي خادم .

## حوشيت من السقم

قال في غلام متمرض :

ولا سرّى في سوى ألحاظك المَرَضُ في متوعيد لك في إخلافه غرضُ وضعفُ جسمك من جفنيك مُقترَضُ جعلتُهُ في لظنى حُمّاك يَرتَميضُ

لا حال في جنوهر جسميك العرض ، حُوشيت من سقم في غير خصرك أو فتور نبضك من عينيك مسترق ، لو أستطيع بقلبي عنك حمل أذى ،

# مخلق الحدين

قال في غلام رام بالبندق :

في قرطُق بدَم القنيص مُخلَق ا ونباله ، فكلاهما لم يُشفيق والطير بين مُحوّم ومُحلَق فتوقفت ، فأصابها بالبُندُق

ومُخلَقِ الحَدِّينِ من صِبغِ الحَيا ، جُبُلِلَتْ على سَفكِ الدِّما ألحاظُهُ ، حَي إذا شَهِدَ المَقامَ مُبارِزاً ، شَعَلَ الطَّيورَ بحُسنِ مَنظَرِ وَجهِهِ ،

١ المخلق : المطلي بالحلوق ، وهو ضرب من الطيب .

#### ما رمدت عيناك

قال في غلام رمد :

وما رَمِدَتْ عَيَناكَ إلا لفرط ما أصر على كسر القُلُوبِ الكِسارُها أراقَتْ دمَ العُشَاقِ في مَعرَكِ الهوى فصارَ احمراراً في الجفون احورارُها

# ظبي بقفر

قال في غلام فارس يرمي الظبي بالسهام وفيه سبعة تشبيهات على الترتيب طياً ونشراً :

وظنَبي بقَفْرٍ فوقَ طِرِفٍ مُفَوِّقٍ بقَوسٍ رَمَى في النَّقعِ وحشاً بأسهم مَ كَشَمسٍ بأُفْقٍ فوقَ بَرَقٍ بكَفَه مَ هَلِالٌ رَمَى في اللَّيلِ جِنِّناً بأنجُم

## الطرف الكاسر

قال في غلام متصيد بالجوارح :

وأهيفَ مُغرَّى بالجَوارحِ حَوَّمَتْ عليهِ قلوبٌ ما لهن مَراثيرُ فواعَجَبا من طَرَفِهِ ، وهو َجارحٌ ، يُخَيَّلُ مُكسوراً ، لَنا ، وهو كاسرُ

#### قابض المال

قال في غلام رتب قابضاً للمال وفيه ستة طعوم\ :

يا قابض المال الذي لم تسزّل عيني إلى بهجنّيه تطمعً ومن إذا جرّحني لحظه عندا بلتحظ خدّه يتجرّح تالله لا أنفك مستهتراً فيك بأشعاري ولا أبرّح يعذبُ لي الإحماض في قابض حلو إذا ما مرّ يستملّح يعذبُ لي الإحماض في قابض

#### وجه

قال في غلام تركي عليه كمة خز وبندها ذهب :

وجه "تَحُفّ به ِ فَرَائد عَسجَد كالعقد في بند الكلاء منطّم "م

١ الطعوم الستة هي : العذوبة ، والإحماض ، والقبض ، والحلاوة ، والمرارة ، والاستملاح .

٢ كمة : قلنسوة . الخز : الحرير .

٣ الكلاء : العشب ، و لعلها محرفة .

### لحى الله الطبيب

قال في غلام قلع أضر اسه :

وجاء القلع ضرسك بالمُحال

لحَمَى اللهُ الطّبيبَ لقَلَد تُعَدّى أعاقَ الظَّنيَ عن كلتا يتدّيه ، وسَلَّطَ كَلْبَتَين على غَزال

# بروج الهلال

قال في غلام وجده بحمام يضفر شعره : أ

ثم أجاد ضفرة وعسد له فتارَةً جَوزًا وطَوراً سنبُلُهُا

وظَيي إنس ذي مَعان مُكتَمله، كأنه دُنيا السّعيد المُقبلة نظرتُهُ نظرة حب أوْله ، في صحن حمّام به مُجمّله بفاحيم سبط ، إذا رَجلَّه قبلً في حال القيام أرجلُه كاللَّيل ما أسحمهُ وأطوله ، حتى إذا سرَّحهُ وأسبله وشَدَّهُ كالكُرَّةِ المُدَّعبَلَهِ، كانَ بُرُوجاً للهلال مُدَلَّه ،

١ الجوزاء والسنبلة : من البروج السماوية .

## ضلال عام

#### قال في غلام سلم عليه قبل المعرفة :

تَنَبَّنَا فيكَ قَلِي فاسترابَتْ بهِ قومٌ وعَمَّهُمُ الضّلالُ وصَدَّهمُ الْفَلالُ وصَدَّهمُ الْهوى أن يؤمنوا بي ، وقالوا : إن مُعجزَه مُحالُ فمُذُ سُلَمتَ سَلَمتِ البَرايا ، إلي ، وقيل : كلّمه الغَزالُ ومُدُدُ اللّه العَزالُ اللهَ اللّه العَزالُ اللهَ اللهُ اللهُ

### لعبة الشطرنج

قال في غلام لاعبه بالشطرنج :

أَلْفَتْ بَينَهُ المُدامُ وبيني بعدَما كنتُ منه صفر اليدَينِ تركا واو حان في المحبة حيي من لماه وراحه ، فهوتين ربعطفي قوامه المرفين ح وجال التضريج في الوجنتين ج ، كيما أريح قلبي وعيني

وغزال غازاته بعد بين صالحتي الآيام بالقرب منه ، مين بني الترك لا أطيق له له بت أسقى بشغره ويديه ، مرَج الكأس لي فمد عبث السك قال لي مازحا ، وقد طغت الرا قد مللنا ، فهات نكعب بالشطرة

ى . ولكن لُعبُنا في رُهـَين لَ أُقِلُ النَّقُوشِ فِي الكَعبتَينِ تَنشَني راجعاً بخُفتي حُنتين تُ إِليه الحيارَ في الحليتَين بيض للن يتبتعي بياض اللجيين واعتَبرنا تَقَابُلُ العَسكَرَبن زان من حرصه على نكَلتَين شَّاه نَقَلاً يَظنُّهُ غيرَ شَين ر وسُقتُ الفيلَين في الطّرَفَين خيلة بين ملتقي الصفين لَ في بَيته على عُقدتَين منجنيقاً يرمى على القطعتةين رُخَّهُ لاكصاً على العَقبين ه بعقد الفرزان بالبَيدَ قَين ودَ فَعَتُ الثَّاني على الفَرَسَينِ برَى شَروداً تجول ُ في الحَومتين أدهم اللون منصمت الصفحتين خٌ فعَجَلتُ أخذَهُ بَعدَ ذَين برد خَمَساً ، عاجَلتُهن بحَين

قلتُ سَمِعاً وطاعة ً لكَ مُولا فأجلُّ الشَّطْرَنج منّي ، ولي من فانشى ضاحكاً . وقال لَعَمري فارتـَضَينا بذا الرّهان وصَيّر قال لي السّودُ للأَسُودِ وذي ال فَصَفَفُنا الْحَيْشَينِ تُركاً وزُنجاً ، فابتكاني بدكوه بيدق الفر وأدارَ الفرزانَ في بيت صَدرِ اا فعَقَدتُ الفرزانَ مع بيدق الصّد فتَدانَى بالرُّخّ بَيتاً ، وأجرَى فرَدَدتُ الفرزانَ ثمَّ نَـقَـلتُ الفيــ ثمّ شاغَلتُهُ ، وأرسَلتُ فيلي فأخذتُ الفرزانَ حُسُكماً، ووَلَتَي ثمّ حَصّنتُ منه ُ نَفسي عن الشّا ثم بَرطَلتُهُ ببَيدَق فيلي، فأخَذَتُ اليُمني ، وأجفلَت اليُد وتَقَدَّمتُ من خُيولي بمُهر ثمّ سَلّطتُهُ على الشّاهِ والرُّ ثمَّ لَقَطتُ من بيادقه الشُّ شي راجعاً نحوة من الجانبين و على رُغميه سوى بيتين مث عليه تنطابت الرُخين من ، بلا مرية ، وقد حل دين نادماً سادماً يتعنض البيدين ي ويتهوي طوراً على القدمين لل وما شاع عنك في الجافقين لك يعزى إلى أبي الجسنين على يبير وحسنين على المشرقين والمغربين لي ببيد وخير وحسين وأنار الصباح في المشرقين المشرقين

فانشنى يتطلبُ الفرارَ وجبَه ثمّ ضايقتُهُ ، فلم يبق للشا فملكك الأطراف منه وسلط ثمّ صحت اعتزل فشاهك قد ما فكسا وجهه الحياء وأمسى وانشنى باكياً يتقبسل كفة قائلاً : إن عفوت قيل كا قي إن في رتبة الفتوة أصلاً صاحب النص والأدلة والإجما ومتجلي الكروب عن سيد الرس فعليه السالم ما جن ليل ،

### شجى وشفى

قال في غلام مطرب بالعود :

فأنعَسَ أيقاظاً وأيقَظَ نُسُوماً فحَفَت بنا الأفراحُ فرَداً وتوأماً

 يُحاكيه في ألفاظه إن تسكلتما فقد كاد يُلفى ضاحكاً متبستما أعادت لننا أو تاره اللفظ مُعجما يحرّك في الأو تاركات كفياً ومعصما نسيماً مُجرّتا، أو نعيماً مُجسما يُموّه عنه، أو حديثاً مُجمعما فناخد نقل اللهو عنه مسلما فحررك منا ينبلا ويلملما

أغن كأن العبود ضم صدى له ، يُحاكيه في الحالين صوتاً ولهجة ، إذا رَتلت ألفاظه الشعر معرباً ، له منطق يستنزل العبصم عندما يضم إلى نهديه عبوداً تظنه كأن حشاه ضم سراً مكتماً ، يطارحنا شرح الضروب مبرهناً ،

# فتن الأنام بعوده

شاد تجمّعت المتحاسن فيه أو أن ما بيتمينه في فيه

فتن الأنام بعنُود و وبشدوه ، حتى كأن لسانية بيتمينه ،

# أصح وأمرض

وأغنَّ أبدى من متواجب عنوده نغماً أصَح به القلوب وأمرَضا بيند ، إذا ستخطيها عينَ الرَّضَى الرَّضَى الرَّضَى الرَّفاقُ بستخطيها عينَ الرَّضَى السيند ، إذا ستخطيها عينَ الرَّضَى المَّذا .

## نآفخ الصور

قال في غلام زامر :

يا نافخ الصّور بل يا نافخ الصّور، قرَنتَ حُسنتكَ بالإحسانِ فيه لننا ، ضمينتَ للصّحبِ إقبالَ السّرورِ كما صوتٌ بسيطٌ به أرواحننا انبسطت، إذا ترَنهم ساوى وزن نغمته ، يكاد تُدخرِس صوت العود صرحته

من رقدة السكو لامن ظلمة الحُفرا فكان فيك مراد السمع والبصر ضمنت نايك نأي الهم والكدر إذ جئت في اللفظ والمعنى على قدر وإن علا جاء بالترخيم في الأثر حتى كأن له وتراً على الوتر

#### مياه الحيا

قال في غلام راقص:

مُهُ فَهُ فَ الله عَدِيلُ وَلَقَلَتُ جَفَنَهُ شَمُولُ الله وَلَقَلَتُ جَفَنَهُ شَمُولُ العُقُولُ فَيهِ مِياهُ الحَيا تَجُولُ فيه مياهُ الحيا تَجُولُ حَفّ به اللّطفُ والدّخُولُ وردفه ما خارجٌ ثقيلُ وردفه ما خارجٌ ثقيلُ

جاء في قلده اعتدال ، قد خفقت عطفه شمال ، قد خفقت عطفه شمال ، ثم انثنى راقصاً بقد ، يتجول ما بيننا بوجه ورتح الروض منه عطفاً، فعطفه داخيل خفيف ،

١ الصور : البوق . وقوله نافخ الصور : أراد باعث الموتى .

۲ الشمول : الحمر .

#### رقص وغناء

#### قال في غلمان راقصين :

من كل قد كالقنضيب إذا انشنى بيضاً ، فلتم نعلتم علبنا أم لننا حمل الجبال ، فكان ظلماً بيتنا قد أ أغض من القنضيب وأليتنا نحوي فشاهدت المنية والمنتى العين رقصهم وللسمع العينا

رقصوا فقام الحرب واشتبك القنا ، ونضوا من السود المراض صوارماً، هنزوا الغصون ، وكلفوا أعطافتهم من كل ردف كالكثيب منجاذب صدوا وردوا سافرين وجوهم ضمينوا قرى أسماعنا وعيوننا ،

## بدور فوق غصون

رَقَصُوا ، فشاهدتُ الجبالَ تَمورُ ، برَوادِف ماجَتْ بهن خُصورُ وثَنَوا قُدُوداً فوقهن بدورُ وثَنَوا قُدُوداً فوقهن بدورُ من كل متجدولِ القوامِ ، كأنتما في الوجهِ منهُ روضةٌ وغديرُ طوراً ينغيرُ على القلوبِ قوامهُ ، مرَحاً ، وطوراً للغصونِ ينغيرُ

## بحر من الحسن

إذا تكلاطكم أعطاف بأعطاف بحرٌ من الحُسن لا يَنجو الغريقُ به ِ ، إلا وماجَّت به أمواجُ أرداف ما حَرَّكتهُ نَسيمُ الرَّقصِ من مرّح ،

#### ساق طفل

وقال في غلام ساق :

وساقٍ من بني الأتراك طَفُل أتيه به على جَمع الرَّفاق ا أُمَلَـٰكُنُهُ قيادي ، وهو رقتي، وأفديه بعيني ، وهو ساقي

#### طلعة الشمس

وقال في مليح أرسل إليه رسولا مليحاً :

كانَ الجَوابُ قبولَه مَن كنتَ أنتَ رَسولَه ، جاءً الصّباحُ دَليلَه هو طلعة الشمس الذي

١ الطفل : الرخص ، الناعم .

لم يَبَدُ وجهنُكَ قَبَلَهُ ، إلا ارتقَبَتُ وُصولَه فليذاك إذ واجهَتني بنل الفؤاد عَليله

# شكرت الهي

وقال في مليح عشق مليحاً ظريفاً :

بعشق مليح في الهوك ليس يُنصِف ويُنحِلُهُ بِالهَجرِ منهُ ويُتلِفُ ويُتلِفُ وأسلَفَهُ الوَجد الذي كان يُسلِفُ ففي الحزن يتعقوب وفي الحسن يوسفُ

شكرت للهي إذ بلكي من أحبّه يُجرِّعُهُ أضعاف ما بي من الأذكى ، فأورَدَهُ ما أورَدَ النّاسَ في الهَوَى ، فأصبَحَ مسلوباً وإن كان سالباً ،

#### شيمته الخلف

وقال في غـــلام كثير الخلاف :

هَوِيتُسهُ مُخالفاً ، إن سيمتُه الوَصلَ جَفيَا شيمتَهُ أَلْخُلُفُ ، فلو سألتَهُ الْغَلَارَ وَفَي

## حبيب الحبيب

وقال في محبوب المحبوب :

يا حَبِيبَ الحَبِيبِ دِنهُ كَمَا دانَ مُحبِّيهِ من صُدود وهَجرِ ثُمّ مُرْ طَرَفَكَ الصَّحيحَ بأن عاخد من طَرَفِهِ السَّقيم بوترِ جاء نصر الإله والفتح إلى أن دُمت حَرباً له وقُمت بنصرِي أنت بَدرُ التَّمام، فاجعل لنا بَي نَكَ عَهداً وبيَنهُ حَربَ بَدر

## عذار من الحبر

وقال في غلام كاتب لاث خده بالمداد :

يَقُولُ ، وقد لاتَ في خَـدَه مِداداً حكى اللّيل َفوق النّهار: التَّعجَبُ ممّا جَنَبَهُ يَدي ، فَمَا كَانَ ذَاكَ بغَيرِ اختيارِي ولكن أَرَدتُ يرَى عاشِقي تَضاعُفَ حُسني بنبّتِ العلمار

#### سورة وصورة

وقال في غلام قاري. :

نَفْسِي الفيداءُ لشادِنِ شاهَدَتُه يومَ الزّيارَةِ قارِئاً في المُصحَفِ فَنَ الْأَنَامَ بِبَهِجَةً وبلهجّة تسبي وتُصبِي كلّ صبّ مُدنَفِ فتلا مليّاً جُلّ سُورَة يوسُفِ، وجلا مُحيّاً مثل صُورة يوسف

#### الصيد في جوف الفرا

بَصُرُوا بِفَرُوكِ ، فازدرَوك لحالية أضحى بها متعروفُ حسنكَ مُنكرَرًا كُلُّ أدارَ الطّرف عَنكَ مُخلولًا صيداً، وكل الصيد في جوف الفراً

# الظلام مطية الأنوار

وقال في غلام معذر :

#### مشبه البدر

وقال في غلام شرير كثير الفتن بدوي من آل ليث وقد جى جناية فضرب بالسياط :

تمت له دولة الجمال ما يقعل الليث بالغزال منور بالجمال ، حال عرقن نبونا على هيلال افي النور والبعد والكمال في كل يوم بسوء حال وكل آن بباب والي من فوق أردافيك الثقال كأنها الطرق في الجيال

أفدي غرَّ الا من آل ليث تفعل ألم المنطقة المن

# كل حياة الى تلف

وقال في معذر له أخ مليح صغير :

كلُّ حَيَاةً عَقيبُها تَلَكَفُ وقال : ما ماتَ مَن لهُ خَلَكَفُ لمَّا اكتَسَى خدُّه ، وقلتُ له : رأى أخاهُ بعَينِ مَعَدْرَة ، لمله أراد بعرقن : جعل نوناً كالعروق .

#### دبيب العذار

وبلدا السوادُ ، فزادَتِ الأنوارُ إذ في الحناديسِ تُشرِقُ الأقمارُ لم تَحلُ لي في وصفيهِ الأشعارُ قَمَرٌ لهُ ذَيلُ السّحابِ خيمارُ

#### سواد وبياض

وقال في معذر عيره بالشيب :

ب ، وألغتى عن عارضيه اعتراضي تُ عن العتب ضُعف ذاك التغاضي ك ، وما أوجب المشيب امتعاضي بسح من هول نبته غير راض دون ذاك السواد بعد بياض أيها المُعرِضُ المُعرِّضُ بالشّي لو تنغاضيت عن عتابي لأغضيُ فلماذا امتعَضت من نبّتِ خمدّي أنا راضٍ بأنْ أشيب ، وأن يُص إنّ هذا البياض بعد سوادٍ

دَبّ العيذارُ ، فقامت الأعذارُ ،

لا بدع إن زاد الظلام صياءه ،

لو لم تَلُحُ شَعَرَاتُهُ في خَــدّه ،

يبدو الظّلامُ على ضِياهُ كأنّهُ ُ

# الحلاوة طبع

#### وقال في مليح سكري :

ومُستَحلَى المَراشِفِ سكّرِيّ ، أتنى بغرائبِ الحُسنِ الظّريفِ تَنَازَعَ خَصَرُهُ وَالرَّدْفُ ، حَى بدا حُكم القّوَيّ على الضّعيفِ فقلت وقد رأيت كَثيف ردف يَموج لهَزَة القَد اللّطيف لذا غدَت الحَلاوَة فيه طبعاً ، لمعتدل يؤثّر في كَثيف

# اغن مسكي الإهاب

وقال في غلام أسود مليح :

يُبدي جَمَالاً زانه ُ الإشراق ُ ا ونواظر منها الدّماء ُ تُراق ُ ورنَت ْ إليه ِ بطرفيها العشّاق ُ خلَعَت ْ عليه ِ سوادَها الأحداق ُ وأغن مسكي الإهاب ، ووَجههُ راق العيون بمنظر ذي بهجة فكأنه للا تكامل حسنه من فرط إحداق العيون بحسنه،

١ الأغن : الرخيم الصوت .

#### سافك الدماء

وقال في مليح حجام :

كَلَّفِي بِحَجَّامٍ تَحَكَّم طرفُهُ ، فَغَدَا عَلَى سَفَكِ الدَّمَاءِ يُواطي أَضَحَى كَثِيرَ الاشتطاطِ ، ولم تكن منه اللّحاظ كَلِيلة المشراط

### فاعل صانع

وقال في مليح فاعل :

وفاعل أبدَع في صُنعِه ، وحسنُه مع فيعلِه رائع أحسن في صَنعَتِه مُتقيناً ، فقلت : هذا فاعل صانع ً

#### لا تجزعن

وقال في مليح أبخر الفم :

لا تَنجزَعَن إذا ارتاعوا لرائحَة بفيك ليس لها في الحُسنِ من أَثَرِ للكَلِّبِ والضَّب أفواه معَطَّرة ، واللّيثُ والصّقرُ موصوفانِ بالبّخرِ

### خمار أسود

وقال في معذر:

والله ما شانتك حلية لليه بل نزّهتك عن القياس بأمرَد وبَدا بَحَدّيك السّوادُ فزانتها ، مثلُ المَليحة في الحيمار الأسود

#### المحاسن المجموعة

وقال فيمن اسمه علي :

إن الملاحة من جماليك تُفسم والحُسن في كل الأنام مُفسم مُفسم هلا اقتديت بعدله إذ يحكم لكن فسمي عن شرح حالي ملجم ومن العنجائب ظاليم يتظلم والله يعلم أنسني لا أعلم لكنسني أخفي هواك وأكتيم أو كنت تدري ، فالمصيبة أعظم أ

شمس النهار بحسن وجهك تقسم ، بحمعت لبهجتك المحاسن كلها، بعمعت لبهجتك المحاسن كلها، يا من حكت عيناه سيف سمية انت المراد ، وسيف لحظك قاتلي ، تشكو تفرقنا ، وأنت جنيته ، وتقول أنت بعدر بعدي عالم ، فتراك تدري أن حبك متلفي ، فتراك تدري أن حبك متلفي ،

### قطرة مسك

وقال في غلام بخده خال :

مذ بدا صُبحُ وجه حبتي ووَلَتى هارباً من سناه صِبغُ اللّيالي قطرَت منه عَلَدّت بخال ِ على خدّه فعلدّت بخال ِ

# الباب السابع

## في الخمريات والنبذ الزهريات

## ربيبة الدير

قال في صفة الحمرة ومجالسها وأحوالها :

ومرّ على الأسماع من صبّها جرس ُ فقد أشرِكت فيها حواسهم ُ الحَمس ُ الحَمس ُ الحَمس ُ الحَمس ُ الحَمس ُ عود َها القس َ رَقيق َ الحَواشي لا بطيء ٌ ولا نيكس ُ تُخال ُ على كَفَ النّديم ِ بها ورس ُ الخال ُ على كَفَ النّديم ِ بها ورس ُ اغدا طبّعه في الكيف ، وهو لها عكس ُ فقد طاب منها الفصل والنّوع والجنس ُ وتُحد ثُ أنساً ليس في محضه وكس ُ لا وتس ُ قلبيها الأنس ُ قلبيها الأنس ُ وقد منها بين قلبيها الأنس ُ

تَشَارَكَ فيها الشَّمُ والذَّوقُ واللَّمسُ، ولاحَ للحظِ الصَّحبِ ساطعُ نُورِها ، رَبيبَةُ دَير لَيسَ تُرفَعُ حُبُهُا،

دعَوتُ لها خيلاً من الدّيرِ صالحاً ،

فجاءً برَيحانيّةٍ كَهرَبيّةٍ ،

براحٍ ، إذا حقّقتَ طَرَدَ حروفيها ،

تَفُوق مَ جَميع المُسكرات بأصليها ، تُولِلّد ما بين القُلوب مَوَدّة ،

إذا قاتيلٌ حَيًّا بها ابنَ قَتَيلِهِ ،

١ الورس : نبات أصفر .

٢ الوكس : النقص .

من السرّ، قال الجن : نَهْديك يا إنسُ جلت كأسبَها في موضع يُـذكرُ الدّرسُ على ضُعفه ، ظَنَّته ُ عَنْرَها عَبِسُ فَبُرَّدَ مَنْهَا الْحَرُّ ، واعتدَلَ اليَبَسُ به للنَّدامَى من سرورهـم عُرسُ تُطالعُها ، لا تَهزَئي إنّها الشّمسُ هي النَّارُ لكن يُستَطاعُ لها لتمسُ وقد أحدقت من حولها الرّومُ والفرسُ إذاً نطقت من سرّها الصّورُ الخُرسُ إذا ماتَ منها العقلُ تَنتعشُ النّفسُ فكان لديها النتصف والثلث والسندس فقلتُ : إذا ما عاد َ من فَوته أمسُ جَلَيٌّ ، على الأبصار ليس به لبس وما باقـل لا إذا ذاقـَها قـَس ّ

إذا ما درى إبليس ما في طباعها ، ولوعلمتْ أهلُ المَدارس قَدرَها ، و لو رَشَفَ الرُّعديدُ فاضلَ كأسها ، ولمَّا قَتَلَناها بسَّيف مزاجها ، أقامَتُ لَمَا الأطيارُ في الدَّوح مأتَـماً ، وقامَتْ لها الحرباءُ من كلُّ مرقب وبات بُعاطينا سُلافاً كأنّهـــا بكأس لها أشخاص ُ كسرى وقَيصرِ ، فلو لَبشَتْ في كأسها عُمرَ ساعة ، ولمَّا استَحالَتْ نَشُورَةُ الكأسِ سكرَةً وهَبَتُ لِهَا كُهَلاً مِن العَقِل وافرأ ، يَقُولُونَ لِي جَهَلاً : مَنَى تَتَرُكُ الطَّلا، وكيفَ اطّراحي للمُدام ، وفضلُها فَمَا سَادِرٌ فِي السَّكُرِ إِلاَّ كَحَاتُمِ ،

## قهوة أفنت الزمان

أَذْكُرُوا ، لمَّا أَرَوها النَّديمَا ، فأتنَتْ تَطلُبُ القصاصَ ، ولكن قَـهُورَةٌ أَفنَتِ الزَّمانَ ، فأَفنَى فغلَدَت تُتُقل اللّسان لسر ال لو حَسا من سُلافِها الأكمَهُ الأخ وعلى الضّد لو حَساها فَصَيحٌ أنبأتنا الأنباء عن سالف الده وحكت كيف أصبحت فتية ُ الكه وبماذا تجَنّبَتْ نارُ نُمرُو وغداة امتحان يونُسَ بالنَّــو وتشَـكتَّى يَعَقُوبُ إِذْ ذَهْبَتْ عَـيْنا والتَّناجي بالطُّنُور ، إذْ كلُّـم َ الرَّح ودُعاءَ المَسيحِ ، إذ نُعشَ المَيْــ فَشَهَدِنا لها بفَضل قَدَم ،

من عُهود المعصار عَهداً قَديماً تَجعلَ العَقلَ في التّقاضي غَريماً الرَّطبَ من جرمها وأبقى الصّميماً ستكر منها وتستخف الحُلوميا رَسُ كأساً الستَخرَجَ التّقويماً ا أحد أنت في حديثه الترخيماً ر وعَدَّتْ لَنَا القُرُونَ القُرُومَا٣ ف رُقوداً، خلواً، وكينَ الرَّقيماً د خليل الإله إبراهيما ن ، وقد كان في الفيعال مليما هُ من حُزُنه ، وكانَ كَظيماً من مُوسى نبية تكليما تُ من رَمسِهِ ، وكانَ رَميماً واستَفَدنا منها النّعيمَ المُقيما

١ الأكمه : المولود أعمى . التقويم : حساب الأزمنة .

٢ الترخيم عند النحاة : قطع آخر المنادى ، وأراد هنا أن شاربها الفصيح يثقل كلامه فيقطع ألفاظه
 قبل إتمامها .

٣ القرون ، الواحد قرن : مئة سنة ، والقرن سيد القوم . والقروم ، الواحد قرم : السيد العظيم .

فرأينا مزاجَهــا تَسنيمـَا وفَضَضنا خيتاميَها ، عن أناها ، س ، ونُسقَى رَحبِةَـَها المَختُومَـا وظَلَلَمَنا نُنُحيي بها جَوهرَ النَّهُ مَعُ فيها لدَّفواً ولا تأثيماً في جينان من الحكدائق لا نسد ظُرُ ما بينهم عُتُلاً زَنيماً ٢ بينَ صَحب مثل الكَواكب لا تَنْهُ يُحسن ُ المَرْجَ ، أو غَزَ الا ً رَخيماً وجَعَلنا السَّاقي خَليلاً جَليلاً ، اطلَعَتُ في سَما الكؤوس نجُوماً فرأينا في راحة البكر شَمَساً ، وقَـَذَ فَنا بشُهبِها ماردَ الهـَـ م ، فكانت الماردين رُجُوماً ولَدَتُ لُوْلُو الحَبَابِ ، وكانتْ قبل وقع المزاج بكرأ عقيماً ش وأمدي أحوى الهموم هكشيماً أخصَبَتْ عند شُربها ساحَةُ العَي فابتَد رُها مُدامَةً تَعَجلُبُ الرَّو حَ إِلَى الرُّوحِ حَبَّ تَنْفَى الْهُمُومَا ۗ ح وإفراطها يضرّ الجسُومــا واختصرْ إنّ قُلْمَهَا يُنعشُ الرُّو واعتقيد في ارتكابه التحريما فارتكب أجمَلَ الذُّنوبِ لنَفع ، لذُنُوب الورى غَفوراً رَحيماً ثمّ تُبُّ، واسأل الإليهَ تنجده ،

١ التسنيم : قيل أنه ماء في الحنة .

٢ العتل : الجاني الغليظ . الزنيم : اللئيم .

٣ الروح ، بفتح الراء : الراحة ، الفرح .

#### ادرها بلطف

أدرها بليطف، واجعل الرّفق مَذهبها، ولا تطغ في حَتْ الكؤوس لأننا فإنّ قَلَيلَ الرَّاحِ للرُّوحِ راحيَةٌ ، فلا تلَكُ مَن أعطي المُدام قياده ، فإن كَثيراً مَن يَظُن كَثيرَها ، كظنتهم في كثرة الأكل أنها أَضَلُوا الوَرَى من جَهَلهم وتَنَزُّهوا وأعجبُ أن السَّكرَ في كلَّ ملَّة وتُكثرُ منها المُسلمونَ لسُكرها، وإنْ نَظَرُوا يوماً لَبيباً مُداوياً وما السَّكرُ إلا حاكم متسلَّط ، فإن ششت بوماً شُربتها ، فاتخذ لها وخِلِّ دَعَاني للصَّبُــوح أَجَبَتُه ، وأقطَعتُهُ كِفلاً من الأمن بَعدَما وأبرزتُها صَفراءَ تَحسبُ كأسَها وعاطيتُهُ صَفَراءً يُشرِقُ وجهُها

وحَى به كأساً من الرّاح مُدْهَبَا شَربنا لنَحيا ، ما حَيينا لنَـشرَبـا فإن زاد مقداراً عن العدل أتعبا فأودَتْ به واستوطأ الجَهلَ مَركبَبًا إذا زاد زاد النَّفعُ أو كان أقربَا إذا أفرَطتْ أمسي بها الجسمُ مُخصِبًا عن الجنهل حتى صارً جنهلاً مركباً حَرَامٌ ، وإن أمسي إليها مُحَبَّبا وتَتَرُكُ نَفَعاً للقَلَيْلِ مُحَرَّماً بها الهُمَّ ، قالوا : باخلاً متَطَبَّبَا إذا هو قاوى أغلباً كان أغلباً حَكيماً لَبِياً ، أو نَديماً مُهَذَّبًا وقلتُ له : أهلاً وسَهلاً ومَرحَبَا بسطت له صدراً من الدّهر أرحباً غشاءً من البكور يتحمل كهربكا بنور يُرينا أدهم الليل أشهبا

١ الكفل: الضعف من الأجر، الحظ، النصيب.

طليقية وجه نتغرُها مُتبَسَم ، إذا ما حساها باسم الشغر قطباً وبيتنا نُوفَي العيش باللهو حققه ، ونسرح في روض من الأنس أعشبا وإني لأهوى من نداماي مساجداً ، إذا خامرته الرّاح زاد تأدّبا إذا ما أمرت مرّة في منذاقيها ، رآها لقربي من جي النّحل أعذبا فأوجب مع مثلي على النّفس شربها ، فإن لم يكن ميثلاً أرى الترك أوجبا

# ما وجدت مثلي

طلبَتُ نَدَيماً يُوجِدُ الرّاحَ راحَةً ، يُشارِكُنِي في سرّها وسرُورِها ، ويتشرَبُها بالكيفِ والأينِ والملّتى ، فلسمّا أبنى الحرمانُ إلا للجاجّة ، خلوتُ بها وحدي ، كما قال شيخنا،

إذا الرّاحُ أودَتْ بالكثيرِ من العقلِ فيملاً أو يحسُو ، ويكتبُ أو يسُملي ويعرفُها بالجنسِ والنّوع والفّصلِ وأعوزَني خيلاً يسناسيبُ في الفّضل وذاك لأنتى ما وجدت لها ميثلي

## تسبي وتسبى

عَجِبِتُ لِهَا تُمسِي العقولُ لِهَا نَهبَا ، وتَسبِي النّدامَى وهيَ مَا بَيَنَهم تُسبِي وأُعجَبُ لَم وأُعجَبُ من ذَا أُنّها كُلّما طغت على العقلِ زادَ الشّاربونَ لها حُبّاً

ويتنعيشُ منها الرّوحَ والجسمَ والقَلْبَاء وأبقتي صَميماً من حُشاشتها لُبًّا يُخرِّقُ من الآلاء غُرِّتها الحُبجبا ولكن لصافي لتونها دعيت صهبا وأزبَدَ منها الثّغرُ ، وامتلأتْ رُعبًا وتَرجعُ أنَّى رامَ تَقْبِيلَهَا غَضَبَى تُريكَ نَشاطاً ، كالغُلام إذا شَبّا إذا مُزجَت في كأسها أطلَعت شُهبا وزادَتْ نفوسَ الوامقينَ بها عُنجباً ويتندُّبُ كلُّ منهم عقله ندباً قد ارتكبوا في تَركها مَركبًأ صَعبَى فللهِ ما أعمني الجهول ، وما أغباً فإنتي ليرضيني النديم ، إذا هبا إذا عاجت الأغمار تستمطر السعبا بها كلّ يوم لا تكذر شُربها غبّا إذا أنتَ أَترَعتَ الكوئوسَ له سَكبًا تَمَثَّلَ حَيًّا بَعد أَن قضَى نَحبا وقَضّيتَ فيها العَيشَ أَنْهَبُهُ نَهبا

سُلافٌ تُميتُ العَقلَ في حال شُربها، مُعَتَّقَّةٌ أَفْنَى الْجَديد عَتَيقُها ، مُحَجَّبَةٌ وسطَ الدُّنان ، ونُورُها كُميت إذا شاهدتها في إناثها ، إذا مسها وقع المزاج تألمت ، وأعجبُ من بكر لها الماءُ والسد ، عَجُوزٌ إذا مَا أَبْرِزَتْ مِن حِجَابِها ، هيّ الشّمسُ إلاّ أنّها في شُروقها ، إذا جُليَتْ في كأسها وتبرَّجَتْ ، يعض عليها التائبون بنانهم ، إذا ما حَسَوناها أقروا بأنهم ولم أرَّ حبراً تابُّ عن نَفَع نَفَسه ، فهُبًّا بنا نحوَ الصَّبوح وبرَّده ، وعُمُوجا بنا نَستَمَطَرُ الدُّنُّ غُدُوَةً ، وواصل صبوحي بالغبوق وعُلِدَى فإن قَتيلَ الرَّاحِ يُوشِكُ بَعَشُهُ ، إذا نفَحتْ من روحها فيه نَفَحَةً ، فكم ليلة أحييتُها بمسرّة ،

١ الاغمار ، الواحد غمر : غير المجرب.

ونشيت من بعد الغنبوق لها نصباً وندعو سميع الاغتباق إذا لبتى ونكوقيد في آنائيها المندل الرطبا يصير ضيق الصدر من جرة رحبا قوى طبعيها لو كان يابسها رطبا فأنتى لها رشد ، إذا استعملت شربا لشاهدت دهم الليل من نورهاشهبا رأيت صفاة الصخر قد أنبتت عشبا فكم روّحت هما وكم فرجت كربا

وبيننا نوقي الحاشرية حقها، نلبتي منادي الاصطباح إذا دعا، فلبية سعد نصطلي الند ريها، فليلة سعد نصطلي الند ريها، براح ظا طبع لعكس حروفها، وكادت تكون الروح لا الراح كيلت شميمنا شذاها في الكووس فأسكرت، فلو لمعت في الليل غرة وجهها، فلو قطرت منها على الصخر قطرة ، ولو قطرت منها على الصخر قطرة ، فلا يرى إذا ما رحى الأفراح دارت، فلا يرى

# عرس الكرام

حيّ بالصّرف من كؤوس المُدام ، إنَّ بنتَ الكروم عرس الكرام واذك فَهمي بقهوة تُطفىء الهَ م ببَرد من سُكرها وسلام مُم قُلُ ، كلّما تراءت لك الكأ س فَشَابَت بها فروع الظّلام : عصم الله منك كل ثقيل ، جاهل ذي تبَظرُم واحتيشام عصم الله منك كل ثقيل ، جاهل ذي تبَظرُم واحتيشام الماشرية : لعلها من أساء الحمر أو نعوتها . النصب : العلم .

٢ التبظرم ، من تبظرم : إذا كان أحمق وعليه خاتم فيتكلم ويشير به في وجوه الناس .

عندة أن والرّباء غير حرام منه منه حيات الإسلام المنه منه عير منولت بمدام المنه منه المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام القام القام التنام التنام التنام التنام التنام التنام التنام التنام التنام

يحد اللهو بالمدام حراما ، ويرى الزور والتجسس والغي وإذا زار متجلساً لك فسدم فاثن جيسداً عنه وثن بما يو ثم صرح له بأن حضور ال فمقام الصحاة بين الستكارى

## جنة من رياض الحزن

وقال أيضاً يصف ليلة قضاها في دير بنواحي ماردين :

إلا وعودته من غاسق وقباً وطرف عزمي بميدان السلو كباً مستعرب اللفظ تركي إذا انتسبا

ما ماس مُنعطفاً في قُرطَق وقبَا ، ظبي نبا سيف صبري في مُحبّته ، مُترَّكُ اللّحظ في أخلاقه دَمَثٌ ،

١ الغيبة : الاغتياب .

٧ الفدم: العيبي عن الكلام.

القرطق والقبأ : ضربان من الثياب . وقبا : أتى ، جاء . الغاسق : الليل إذا اشتدت ظلمته ،
 الأسود من الحيات .

إلطرف : المهر . العزم : الثبات والشدة فيما يعزم عليه الإنسان . كبا : انكب على وجهه .

عن حاجب للكترى عن ناظريحجبباً ا كأس المُدام ألانت منه ما صعباً فلمَ يُفد ْ بعدَها جُوداً ولا ذَهَبَا كأسَى ْ سُلاف تُزيلُ الهَم ۗ والكُرْبَمَا يُضاحكُ الزّهرُ من نُوّارِها السُّحُبُمَا ۗ بُسطاً ، ومَدّ علينا دَوحُها طُنُبُمَا كيتومها يتستجد اللهو والطربا إذا شَربتُ ، ويُسقيني إذا شرباً إذا جرَى الماءُ فيها أطلَعَتْ شُهُبًّا بها ، وقامَ لها الحرباءُ مُنتَصِبَاً " وظيَل منها غَديرُ الدّن قد نَضَبَا تَرجيعُهُ ُ الصّوتَ إن صَلَّى وإن خَطَبَا قَرَعاً تَوَسَّمَ من إخفائه الأدبا فما استشاط بنا خَوفاً ولا رُعُبِهَا ممَّا نَرُومُ ، ولكن ْ يُثبتُ الطَّلَّبَا في الزّاد ، لكنّه يَرضَى بما شَرباً وقال : هذا عليّنا بعض ما وَجبّباً

يرمى بستهم من الأسقام أسهتمتني صَعبُ القياد ، فإن راضَتْ خلائقَـهُ ُ وليَلِيَة جادً لي عدل ُ الزَّمانِ بهِ ، سُقيتُ من يَده طَوراً ومن فَمه في جَنَّة من رياض الحَزَن غاليَّة ، قد أفرَشَتنا من الرّوض الأنيق بها بتنا بها ليلة "رَقت شمائلُها، أسقى نديمي بها، إذ غاب ثالثنا ، من قَهُوَةً كَشُعاعِ الشَّمسِ مشرِقَةً ، شَعَشَعَتُهَا فَأَضَاءَ الشَّرِقُ مُنْسِلَجاً حتى إذا أمحَلَت منها زُجاجَتُنا ، نَبّهت راهب دَير كان يُؤنسنا بادَرتُهُ ، وقرَعتُ البابَ واحدَةً " فقام يَسحَبُ بُرديه على منهل ، وجاءً يَسأَلُ عَمَّا ليسَ يُنكرُهُ ۗ فقلتُ : ضَيفٌ مُلم "غيرُ ذي طَمَع فأطلَتَ البابَ إذناً في الدّخول لَـنا ،

١ أسهمني : غير لوني ، أهزلني .

٢ الحزن : ما غلظ من الأرض وقلما يكون إلا مرتفعاً .

٣ شعشعتها : مزجتها بالماء .

شَمطاء و عُتقت في دَنها حقبا في الدّن حولاً لكادّت أن تنطيرَ هَبَا بكَفَّه ، وسَقاني بَعدَما شَرْبَا تَبدو وكَفَيًّا لهُ بالنُّور مُختَضباً عَنَّا ، وكال كنا من دونه ذَهَبَا وعللقُوا حَولَهَا الأستارَ والصُّلُبُا راحاً تَكُونُ إلى راحاته سَبَبَا إلى الوساد وأغفتي بعدكما غلبا بها وسل علينا صبحها قنضباً تُزجي الشُّعاعَ وأخرَى تَلَقَطُ الشُّهُبُمَا وقد دَنَا أَجِلَ الظَّلْمَاء واقترَبَا والنَّومُ يعقدُ من أجفانه الهُدُبِّكَا راحاً تُخرِّقُ من لألائها الحُبجُسِا وتستشيط ، إذا ما مسها ، غضبا أَرْتَكُ دُرّاً يُرْبِكُ اللَّرِ مُتَحَلَّبَا مُرَفَّهُ البال لا أخشَى به نصَبَا ما كلَّ يوم يَنالُ المَرءُ ما طلَبَا بطيب ساعاته تستوقف النوبا من قبل أن يَسترد الدّهرُ ما وَهسَبا

وجاءَنا بسُلاف نَشرُها عَبِقٌ ، أَفَى المَدَى جِرمَها حيناً، فلومكَشَتْ فأترَعَ الكأس حتى فاض فاضلُها ، فمُذ رأينا سروراً في أسرّتـــه كلنا له ُ فضة ً بالكف فاضلة ً من قَلَهُوَة حَجَبُوها في مَعابدهم ، فبيت أسقى نديمي من سكلافتها ، ما زلتُ أسقيه حتى مال جانبُهُ حتى إذا قدُد ذيلُ اللّيلِ من دُبُرٍ ومدّ باعُ الضّحتي كَفَـّاً أناملُها نَبَّهَتُهُ وجَبِينُ الصَّبح مُندَلَقٌ، فقام يتمسخ عينيه براحته ، عاطيَيتُهُ ، وحجابُ اللّيلِ مُنخَرِقٌ ، عَلَمُ اللَّهُ أَنَّ المَاءَ والدُّها، إذا أصاب لجينُ الماء عسجدَها ، وبتُّ في طيب عَيش رقٌّ جانبُهُ ، بتنا نُقَضِّيه ، والأيَّامُ تُنشدُنا: والدَّهرُ قد غَفَلَتْ أَيَّامُهُ ، وغَدَّتْ فلا تُضيع ساعة كانت لنا هبـة ،

#### إذا مت 🕟

وصرخة ناي واصطفاق مزاهر شرى جَدَّتْي من سيرها المتجادرا وكُفتي ، فعند الله عيلم السرائر وحُوسبتُ عن فعل الذّنوب الكبائر طعنة ثائر طعنة ثائر

إذا منت ، فانعيني بحقق مثالث ، ولا تعقري غير العقار لتنضحي وقولي : كذا قد كان ظاهر فيعله ، فإن كان ربتي في المعاد مسائيلي ، أقول : ترشفت المدام ، ولم أقل أقول أ

# سلام الخمر

فالمَرْجُ لَنقصِها تَمامُ فالحَمرُ بعينِها حَرامُ يُجلَى بشُعاعِه الظلامُ والميسكُ لدَنها خيتامُ للدُّرَ بنَحرِها نظامُ إن لاحَ لشغرِها ابتيسامُ ما أعجزَها لهُ الكلامُ قالت: وعليكمُ السلامُ حلّت بمز جها المدام ، لا أشربها بغير ماء ، حمراء لنورها وميض الدر لكأسها نطاق ، شمطاء تنجلي عروساً ، للهم بمزجها قطوب لو ناد مها النديم يوماً ، إن قال لها امرو : سلام!

١ من سيرها المتجادر : هكذا في الأصل ولعل فيه تحريفاً .

# الملام يغري

واسقياني ما بدَينَ عُود وزَمرِ إن فرط المكلام في ذاك يُغرِي في وزّجري، وهيُجرمن رام َهجري لم يكن قادراً على نقص عُمري فهوَ باللَّهو خَيرٌ من ألف شَهر قد رَتْ بالسّرور ليَلهَ قَدر خلتُ نُورَ المُدامُ مَطلَعَ فَجر حينَ يَبدو ، والوَجهُ من آل بَدر ويعاطى كأسى وينشد شعري رُ أكاليلها الحسانَ بدُرَّ لْحَبّاً ، خلتُهُ مَشَاعِلَ جَمر أشْيباً فوق رأسه طاس تبر رُ ، فعَجَلْ وطُفْ بكاساتِ خَمَرِ لستَ ساقي ، ولا قُـُلامة َ ظفري

خَلَيّاني من قول زيد وعمرو ، واترُكا البُّومَ في مُدامي مُلامي ، ودَعاني من سُخط من رامَ تَـَخوي إنَّ مَن لا يُطيقُ يُنقبِصُ رِزقي ، رُبّ يوم قضّيتُ فيه سُروراً ، طاب عَيشي بكنُل ليلنة شرب فنعمنا بالحاشرية حيى مع غَزَالَ عَيناهُ من آل حرب، يَتَعَاطَى حُبْتَى ويَمَزُجُ راحي، في رياض كأنها رَصّعَ القيط حَلَّ فيها الرّبيعُ، فالزُّهرُ يُبِدي وبَدَا النَّرجسُ المحدَّقُ يَحكى فدَعَوتُ السَّاقِي: لقد غفلَ الدُّه فتَبَاطَا بها ، فقلُتُ : أدرها ،

## قم الى اللهو

نَديمي قَدُم إلى اللهو، فقد ساعد أنا الدهرُ وفي متجلسنا شمس تولتي حملها بندرُ وساق كلما ماس تشتكتي ردفه الخصرُ نَديم ، ناعيم ، حُلو ، وراح خَشين مرً

#### ماء الملام

يا من يللُوم على المُدامنة ، ما للمُحبّ وللملامة للا حبّ عندي للّذي فيها يلوم ، ولا كرامة ما إن تنال ، إذا عنذا ت على المُدام ، سوى النّدامة إن تسقني ماء المَالا م سِقيتُك اسم أبي دُلامة ا

أبو دلامة : شاعر أسود من موالي بني أسد كان يقول الشعر وكان الناس يخافون لذعات اسانه .

#### العمر خطفة طائر

وجس لنا الشادون مشى ومثلثاً يردد وطرفاً صامتاً متتحداثاً يردد طرفاً صامتاً متتحداثاً بيخال لترخيم الكلام مونشا بسيحر لنا لم ندر من كان أنفشا ويرشف من خمري رحيقاً مثلثاً تتخال خياها من جنى التحل متحدثا وإن سقرت للحزن سار متحدثا أروم بأهداب النجوم تشبشا أرى الرشد عندي أن أقول وأعبشا وأقسم أني لا أعود وأحنشا يمر سريعاً لا يكين تكبشاً يمر مار المنتى ، حى أموت وأبعشا شمار المنتى ، حى أموت وأبعشا

إذا ابتكا السّاقي وثنتى وثلقا ، وهسّ لنا شاد حكى الغصن قده ، أخو نشطة ، فحل اللّحاظ ، مذكر ، أذا لحظه ، أو لقظه فلل نافثا فينشيد من شعري رقيقا منحمسا ، فينشيد من شعري رقيقا منحمسا ، ويتمزج لي في الكاس بيكرا قديمة ، إذا بسسمت للهم راح مقطبا ، فلا تتحلني إن طون بالسّكر تائيها ولا أن تراني تائيه العقل طائيسا ، ولا أنشني عن حالة وأعيدها ، ولا أنشني عن حالة وأعيدها ، فنما العُمر الا مثل خطفة طائر ، فنما العُمر الا مثل خطفة طائر ، فاطعاً لللك إنتي أنهب العيش قاطعاً

#### لا تصحو ولا نصحو

ويوم ضمّ شَمَلَ الصّحبِ فيه مُليثٌ في تَرَادُفِهِ مُليتٌ تَكَادُنُهُ مُليتُ صُبحُ تَكَادُنُهُ ، فاللّيلُ صُبحُ

وعاهدنا العيهاد به عُهوداً ، فَمَا لَجُفُونِهَا بِالسَّعِ شَعَ الْعَالَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللهِ اللهُ اللهُو

### ضيف ثقيل

وقال وقد زاره ثقيل من الفقهاء وهو على عزم الشرب فام يستطع دفعه إلا بالتلويح له بذلك :

وتتنجلي بانجيلائيها الكُربُ وقد تجلّت في أفقيها الشهبُ قد نستفته الدروس والكُتب يعلم أني بمثله تعب مثلك لا يستخفه الطرب كأنها في الزجاج تلتهب لزال عنك الوقار والادب كأنهن الرضاب والشنب كأنهن الرضاب والشنب والنقب من مثل ذا اليبس يحدث الحرب من مثل ذا اليبس يحدث الحرب

وقلهوة يُجتلَى السّرورُ بها جلوبُ غافلة ، والحُطوبُ غافلة ، وبيتُ أغري بها أخا صلّف ، ولا بات برُغمي ضيفاً لدّي ، ولا فقال لي مُغضباً ليرشيدني : فقلت : هلا رأيت صيغتها فقلت : هلا رأيت صيغتها نطفة كرم فويقها حبّب ، فازداد يُبسا ، وقام مُمتعضا ، وقال : لا ذُقتُها ! فقلتُ له :

١ العهاد : أول مطر الربيع ، ولعله أراد هنا السحاب .

٢ الرضاب : الريق . الشنب : بياض الأسنان وحسنها .

#### الفقيه الزائر

وقال في مثله :

وليلسة زارني فقيه في رُشده ليس بالفقيه رأى بيمناي كأس خمر، فظل ينأى ويتقيه ويتقيه فقلت : لم لا ؟ فقال : ايه الأ فقلت أنزه الكأس عن سقيه ما ذاك فتي ، فقلت : عدل أنزه الكأس عن سقيه

#### قنان ِ وقيان

وقال وقد ورد الورد في أول شوال عمر ابن عمر ابن الملك المنصور :

وأتى الفيطرُ مُؤذِناً بالتهاني بدلاً من سُحُورِهِ والأذان بقسَان مصفوفة وقيان وضربنا به رقاب دنان نا بخفق الجنوك والعيدان

دَق شَوّال في قَلْمَا رَمضان ، فجعَلنا داعي الصّبوح لدينا وعزلنا الإدام فيه وللدنسا ونحرنا فيه عور زقاق ، واسترَحنا من التراويح واعتفَ

١ ايه : اسم فعل للاستزادة من قول أو فعل .

والمُثاني مَثالثٌ ومَشاني بَيْنَ حُورِ الجينانِ والوِلدانِ خد أثني طرفي إلى لحيانيا مَنظَرُ الشَّيبِ في عيون الغُواني وفُوَّادي من خَوَفِهِ شعبان ٢ زَعَهَ الطّب أنّه مرَضان د سنا بكره إلى نُقصان غَيْرُ مُستَحسَن وصالُ الغَواني بَعد َ ستّينَ حجّة ً وثماني إنها من شرائط الشيطان ل فعل النّعاس بالأجفان ت تكلات وأربع وثنمان خَطَبُوها بوافر الأثمان ببدور السُّقاة حُكمَ قرآن خُلَقَتْ من طبائع الإنسان ل وصّح اعتدال ُ فَصَلِ الزَّمانِ ل ، وشمس ُ الحريف في الميزان ِ مُ كُثُوبِ مُجَسَّم من دُخان

فالمُزَاميرُ في دُجاهُ زَمُورٌ ، كلَّ يوم أروحُ فيه وأغــدُو لا تراني ، إذا رأيت نقي ال مَنظَرُ الصّومِ مع تَوَخّيهِ عندي ما أتاني شعبان من قبل إلا كيفَ أستَشعرُ السّرورَ بشَهرِ لا تَتَم الأفراحُ إلا إذا عا فيه هَـجرُ اللَّذَاتَ حَمٌّ وفيه وقبَييحٌ فيهِ التنسَكُ إلا فاسقني القبهوة التي قيل عنها خَندَريساً تكادُ تَفعَلُ بالعَمَ بنتُ تسعينَ تُجتَلَىٰ في يَـدَي بنـ كلّما زادَت البَصائرُ نَقَصاً شَمسُ راح تُريكَ في كلّ دور ذاتُ لُطفِ يَظُنُّها مَن حَساها سيَّما في الحَريف ، إذا بَرَدَ الظُّ وانتشارُ الغيوم في مَبَدَإِ الفَصَ وبساطُ الأزهارِ كالوَمْثِي،والغَيْبُ

١ اللحياني : الطويل اللحية .

٧ شعبان : الشهر الثامن من الشهور القمرية . شعبان الثانية : أراد بها انه مصدوع .

فيرياض الفَخْريّة الرّحبّة الأك ناف ذات الفنون والأفنسان فوق فُرشِ مَبشُوثُةً وزَرَابِ يّ عِتَاقُ وعَبَقَرِيّ حسان ا صَعّ عندي بأنّها جَنّة الخُلا د ، وفيها عَينان نَـضّاخـَتان وكأن الهيضاب بيضُ خُدُود ضرجتها شقائق النعمان وكأن المياه دَمعُ سرورٍ ، وكأن الرياح قلبُ جَبان وشموسُ المُدامِ تُشرِقُ والصّحـُ بُ بظل الغمام في صيوان فاسقيني صِرفتها ، فإن جَديد ا غَيم يَدعُو إلى عَتيق الدُّنان بَيْنَ فُرش مَبثوثَة وزَرابِ يّ رياض وعبقتريّ حسان٢ في ظلال على الأرائك منها، والدوالي ذات القطوف الدواني فانتمهز فرُصة الزّمان فليس ال مَرَءُ من جَورِ صَرفِهِ فِي أَمَانِ وتَسَمَّتُع ، فإن خَوفَكَ منها سُوءُ ظَنَّ بااواحد المَنَّان فرَضعنا دَرّ السّرور وظلنا في أمان من طارق الحيد ثان شمكتنا من ناصر الدين نُعمى نصَرَتنا على صُروفِ الزّمانِ عُمْرَ المالكُ الذي عَمْرَ الحُو دَ ، وقد كان داثر البُنيان المكيك الذي يرك المن إشرا كأ بوصف المهيمن المنان والجوادُ السَّمحُ الذي مرَجَ البَّح رين من راحتيه يكتقيان مَلِكُ يُعتِقُ الْعَبَيدَ مَنَ الرّ ق ويَشري الأحرارَ بالإحسان

الزرابي، الواحدة زربية: ما بسط و اتكىء عليه. العبقري: الذي ليس فوقه شيء. الحسان: الحسن.
 عذا البيت مكرر.

۳ مرج : خلط .

ومَزَايا رَصَّعنَ دُرُّ المَعاني ولباغى نَداهُ بيضُ الأماني َ يّ وأغلى سعري ، وأعلى مــكاني مثل هارون من فتى عـمران داً ، وإن كان َ بادياً للعيان ع علميها اتّفاقُ قاص ودان نَ عُـلاها النّـيرانُ والفَـرقـَـدان ضُ وصَلَتْ في البَيضِ والأبدانِ ا قائلاً : كلّ مَن عليها فــان رَّأْسُ نُـطُقاً من بعد شَـقَّ اللَّـسان حسك ته معاقيد التيجسان لمَعَالَي شَقَيقَكَ السَّلطان سان َ إِذْ كُنتُما رَضيعَيْ لبَان د ، فوافَـيتُـما كَمُـهرَيْ رهان ناً وعَوناً في كلّ حَرب عَوان نَ لكل الأنام منه التهاني هيَ أَبدَتْ لَنا بَديعَ المَعـاني نظَمَتْ فكرَتي وخطُّ بَناني

بستجايا رضعن در المعالى ، فلباغ عَصاهُ حُمرُ المَنايا ، لذتُ حبَّاً به ، فملَدٌ بضَبعاً وحَبَانِي قُرُباً ، فأصبَحتُ منهُ يا أخا الجُود ليسَ مثلُكَ مَوْجو أنتَ بَينَ الأنامِ الْفظَّلَةُ إجما ولكَ الرَّتبَةُ الَّتي قَصَرَتْ دو والحُسامُ الذي إذا صَلَتُ ٱلبي قامَ في حَومة الهياج خَطيباً واليَراعُ الذي يَزيدُ بقَطع ال لم يمس التّرابَ نَعلاكَ إلاّ شيتم لم تكن لغيرك إلا جَمَعَ اللهُ فيكُما الحُسنَ والإح وتجارَيتُما إلى حَلبَة المَج ثُمَّ عَاضَدَتُهُ ، فكُنتُ لهُ عَي فتّهنّ بالعيد السّعيدُ ، وإن كا ليس َلي في صفات متجدك َ فخر"، كلَّما أبدَعَتْ سجاياكَ مَعنَّى،

١ صلت الأولى ، من صل السلاح : إذا سمع له طنين . والثانية من الصلاة على الاستعارة والجناس .

لا تسسُمي بالشّعرِ شُكرَ أيادي لئ ، فَمَا لي بشكرِهن يلدان لو نظّمتُ النّجومَ شيعراً لمَا كا فيتُ عن بنعض ذلك الإحسان

### يا قاصدي البحر

بلدت ، فلم يتبق سير عير منه تيك و أقبكت ، وقميص الليل قد نحكت تبسمت إذ رأت مبكاي فاشتبهت فحرت من در عبراني ومبسمها ، فحرت من در عبراني ومبسمها ، ملكت قلبي وجسمي في يديك هوى ، وما أفنت ليحاظك أرباب الغرام ، وما يتذل كل عزيز في هواك كما مكك لو ان بد الأقدار تنصفه ، مكك لو ان بد الأقدار تنصفه ، فإن يستعظم الناس ما نحكبه عنه ، فإن تشارك الناس في إنعام راحته ، بحر ، ولكنه طابت مشارعه ،

منّا ولم يبق سر عنبر منهيتك السمالة ، ورداء الصبح لم يحك مدامعي بلآلي الشغر في الضحك ما بين مشتبه منها ومشتبك ان شئت فانتهكي ، أو شئت فانتهكي عليك في قتلة العشّاق من درك يعيز كل ذليل في حمى الملك يعيز كل ذليل في حمى الملك لا أحلته الا أحلته الا أعلى عنه حكي لا ومتجد أن في البرايا غير مشترك ومتجد أن في البرايا غير مشترك والبحر يجمع من طيب ومن سهك

١ سترغير منهتك : غير متمزق . وسر غير منهتك : غير مفتضح .

في نقع منعتكر ، أو وقع منعرك لقد سلكت طريقاً غير منسكك للديه أصبحت جار البتحر والمكك منبرة في سماء المنجد والحبك المنبرة في سماء المنجد والحبك عبد بحبل ولاء منك ممتسك الا وكنم لنا كالماء للسمك حى ظننت متحلي ذروة الفكك كأنسي حافياً أمشي على حسك أمسى لها جودكم من أوثق الشرك عيزاً ، وشانشكم في أسفل الدرك

في كفة قلم تهمي مشافره ، قل للمنكب عنه كي يتنال غينى، يا قاصدي البحر إنتي في ذرى ملك ، يا قاصدي البحر إنتي في ذرى ملك ، يا ناصر الله بن يا من شهب عزمته لا يتقدم الله هر يوما أن يتميل على ما إن حططت رحالي في ربوعكم ، ما زلت تتمنح أي ودا ، وتترفع أي ما زلت تتمنح والاقدام تتنكص بي وديم قدم وكيف تدرج بي عن ظلتكم قدم فاسلم على قلل العلياء مرتفعاً

#### الشرب بين طعامين

وقال في لطف الغذاء :

لا يتحفظُ الصّحة أكلُ الفتى طَعامته بين شرابين وإنها الحيكمة في شربه شرابة بين طعامين

١ الحبك ، يقال : السماء ذات الحبك أي ذات الطرائق الحسنة .

## خمر من قبل التاريخ

في زُجاجٍ كأنه المِرْيخُ وَ بمِسكٍ أو عَنبرٍ ملطُوخُ فاسٍ ، لا قارِسٌ ولا مطبوخُ خُلُفِت قَبلَما يُخلَق التّاريخُ

ومُدام حكنت سُهيل اتقاداً ، ذات نَشر تريك حاملها وه عُ عَتقَتها القُسوس مسكية الأذ قلت : كم عمرها المديد ؟ فقالوا:

## لاوعدولا وداع

وقال في شروط أدب الشرب :

كم عَكَفنا على المُدامَة يوماً ، إذ دَعانا إلى المَسرّة داع وخلَونا بها بإخوان صدق ، رؤساء الحَديث والاستماع والترّمنا شُرُوطتها ، واتبعنا أدَبَ الافتراق والاجتماع فاجتمعنا لها على غير وعد ، وافترّقنا عنها بغير وداع

#### بين اليمين والشمال

قال في الاعتذار عن دور الكؤوس شمالا :

أدرِ الكؤوسَ على الشّمالِ ، فلا تخفُ عَتباً ، وكن في مزجهين أميناً فالشّمسُ تَسري في الحقيقة ِ يَسرَةً ، ويُديرُها الفلكُ المُحيطُ يَميناً

## اشرقت شمس المدام

رب يوم قد رقلت به ، في ثياب اللهو والمرّح المرقت شمس المُدام به ، وجبين الصبح لم يلكح فظلكنا بين مُغتبست بحُميّاها ، ومُصطبيح والمُلكح وشدّت في الدّوح صادحة بضروب السجع والمُلكح كلّما ناحت على شجن ، خلتها غنت على قدّح

### معجزات الخمرة

فأرتنا الآيات والبيتنات أرسكت في الكؤوس بالمُعجزات، ومتشينا لفتضلها خطوات وتجَلَّتُ من خـدرها ، فنـَهـَضنا ، وهيّ سُلطانُ سائر المُسكرات كيفَ لا تَتَخضَعُ العُقُولُ لدَّبِها ، ء ، وتُنغي طَوراً عن الأقوات قَهُوَةٌ بَرَدُها يَنُوبُ عِن الما أبدكت قوس قده بقناة لُو حَسَمًا ابنُ التَّسعينَ منها ثَلَاثًا بشبا الماء لا حدود الظُّباتِ قَتَلَتُهَا السُّقَاةُ عَلَمَا السُّقاةُ عَلَمَا ، بَينَ ماء الحَيا وماء الحَياة أَلْفُوا فِي الكؤوسِ إِذْ مَزَجُوها ، ء دَبيبَ التّضريجِ في الوَجَناتِ باحمرار يلب في يقلق الما كسَّنا الشَّمس في الصَّفا والصَّفاتِ سَبَكَ الدّهر تبرها ، فتراءت لو خلت من مآثيم الشبهات جاء نيص الكتاب بالنفع فيها ، لام من غير عدة وتسات نهك المُفرطُون فيها حمي الإس بد لِت سيناتهم حسنات لو حَسَوها بما لها من شروط ، عَرَفُوا مَا لِهَا مِنَ الآياتِ قلتُ لمّا شَربتُها مع كرام ٍ الضَّدُّ قد غابَ والزَّمانُ مُواتِ: ولدَّينا الـسّرورُ دان ، وعَنّا ر لدينا من طيب اللذات كم يَفُوتُ المُعربدينَ على السَّكُ

ر اليقق : الأبيض ، البياض .

### تحريم الراح

وقال وقد حرموا الشرب :

يَقُولُونَ لِي: قد حَرَّمَ الرَّاحَ مَعْشَرُ، وعزَّتْ، فقلتُ: اليَّومَ عَفَّ إِزَارُهَا وقالُوا: حِمَاهَا قد أَحاطَتْ به ِالظُّبْتَى السَّواضي ، فقلتُ: الآنَ طابَ مَزَارُهَا

#### شربها للدواء حل

رَوِّنِي من سُلافَةِ الصّهباءِ ، فهي تَروي من سائرِ الأدواءِ واسقياني بل اشفياني ، فحفظُ السّفياني بنّص فأن أمُوت بدائي إن يك شربها حَراماً على النّا س بنّص الكتابِ والأنباءِ شربها للدّواءِ حيل لباغيه ، قياساً لها على المُومياء ا

١ المومياء : ضرب من الدواء .

#### قم هاتها

وقال مسمطاً لأبيات لابن حمديس الصقلى :

قد أَيقَظَ الصّبِحُ ذواتِ الجَناح ، وعَطّرَ الزّهرُ جُيوبِ الرّياحِ وارتاحَتِ النّفسُ إلى شُربِ راح، قم هاتِها من كفّ ذاتِ الوِشاحِ فقد نعى اللّيلَ بَشيرُ الصّباح

باكيرْ، فطرَف الدّهرِ في غَفلَة ، وأنتَ من يَومِكَ في غَفلَة فاعجَلْ، فظيلُ العيش في نُقلَة ، واحلُلُ عُرى نومِكَ عن مُقلَة تُقيلُ ألحاظاً ميراضاً صحاح

فقاطيع الغُمض، وصل نَشَوَة ، تُوليك من بَعد الصِّبا صَبَوَة وَلا تَرُمُ من سُكرِها صَحوَة ، خل الكترى عَنك ، وخُد قهوة ولا تَرُمُ من سُكرِها صَحوَة ، خل الكترى عَنك ، وخُد قهوة والم

باكر صَبوحَ الرَّاحِ بِينَ الدُّمنَى مع كلَّ بَدرٍ فاقَ بَدرَ السَّما من كلّ حُلوِ اللَّفظِ عَذبِ اللَّمنَى، هذا صَبوحٌ وصَبساحٌ ، فَمَا عَذرُكَ عَن تَرك صَبوحِ الصّباحِ

إن للذّة وافلت ، فكن أهلها، متخافلة أن لا ترَى مثلها وإن نأت صارِمة حبلها ، بادر إلى اللّذّات واركتب لها سوابيق اللهو ذوات المراح

أما ترى اللّيل بنا قلد طلحاً ، والصَّبح بالنّور له ُ قد ملحاً قم فارشُف الكأس ودع من لحاً من قبل أن ترشُف شمس الضّحى ريق الغوادي من ثُغُورِ الأقاح

#### هبوا

هُبُوّا، فقدَ قُدَّ ذيلُ اللّيلِ مِن دُبُو، و وأقبَلَ الصّبحُ يدعُو بالصّبوحِ لننا ، م فاستيقيظُوا من ثيابِ السّكرِ وابتدروا ر مُدامَة "أثرَت في وَجهِ شاربِها ، أَه يَسَعَى بها ثَمَلُ الأعطافِ يُسعِفُها بن

ونَبّة الصّحبَ شدوُ الوُرقِ في السَّحرَ مُناجِياً بلِسانِ النّايِ والوَترِ راحاً تُريحُ من الأحزانِ والفيكرِ أضعاف تأثيرِ نورِ الشّمسِ والقَمرِ بنَشوة من سُلافِ الغُنج والحَور

#### إكسير السرور

نا: بقلبك إكسيرُ السّرورِ، فليم تبكي؟ لك"، وقد تدمعُ العَينان من شدّة الضّحك

أقول ُ لراوُوق ٍ تَنضَمَّنَ راحَنا : فقال َ: همَت ْ عَيني ، وسينيَّضاحك ٌ،

#### جيب الظلماء

وليلة خرقت عن صبحيها جيباً ، من الظلماء ، مزرورا شاهدت بكر التيم فيها ، وقد كور شمس الرّاح تسكويرا بينا بها نشرب من قبهوة قد رها السّاقُون تقديرا إن لم تكن أكوابنا فيضة كانت قوارير قواريرا

#### كلوا واشربوا

أذَى الجسم شربُ الرّاح قبل اغتذائيه، وللنّفس منه عاية القبض والثّقل كُلُوا واشرَبُوا أمرٌ بترتيب شُربها، ولا تشرّبوا الصّهباء، إلا على أكل

### اشربها على حذر

قالوا: خلا الوقتُ فاشرَبها على حذَرٍ، فقلتُ: هيهاتَ أمرٌ ليسَ ينكتيمُ كيفَ السّبيلُ وكلٌّ، حين يتشرَبُها، يتجُولُ في وَجهيه بعدَ الصّفارِ دَمُ

#### أسياف البرق

كأن له أراً على الأرض يُدرك ا لحيش الحيا في مأقظ الرّوض مُعرَكٌّ، فليس به إلا دم الرِّق يُسفك ُ إذا استل فيه الرعد أسياف برقه ، وسُترُ السّحاب الطّلق بالبرق تُنحبكُ ُ فيا حَبُّذا فَصَلُ الْحَريف ومُزنُّهُ ، كأن أديم الماء صرح مسلك وللطُّلُّ في الغدران رَقَشٌ مُنْمَمٌّ ، بها السُّحبُ تَبكى والبوارقُ تَضحكُ ولم أنس َ لي في دَير سَهلان َ لَيلَةً ، وللرَّيحِ ذَيلٌ بالرّياض مُمَسَّكُ ُ و ثُوبُ الثّرى بالزّعفَران مُعَطَّرٌّ ، ومطرانتهم مع مقربان وبكطرك وأقبلَ شَمَاسٌ وقَسَّ وأسقُفٌ ، حبيب مُفلدى، أو مليك يُمللك يَحَفُّونَ بِي حَتَّى كَأَنَّى لَدَّيْهِـمُ عُذَيقُ جَنَاهُ، والجُنْديلُ المُحكَّكُ ٢ ويُصغونَ لي علماً بأنتى لبَحشهـم بها كان في تقديسه يتنسَّكُ أُ وأقبلَ كلُّ منهـُمُ بمُدامـَة ، وهذا بمسح الكَفّ بي يتبَرّكُ ُ فذلك تَحوي يتحمل الكأس جائياً، ولكن لها في الكأس ماء" يُشَرُّكُ وطافوا بكأس لا يُوَحِّدُ راحُها ، فمن نُورِها سِيرُ الدُّجُنْنَة يُهتكُ مشعشعة " يُخفى الزَّجاجُ شُعاعتها ، فظلت بها بعد اليقين تُشكلُ ُ توَهَّمَهَا السَّاقُونَ نُوراً مُجَسَّماً، وإن تَرَكُوها ، فهيّ للجيسم ِ تُنهتيكُ ُ إذا قَبَلُوها يُنعشُ الرُّوحَ لُطُفُها ،

١ قوله : مأقظ ، هكذا في الأصل ولم نجدها .

العذيق ، مصغر عذق : هو من النخل كالعنقود من العنب . الجذيل ، تصغير الجذل : أصل
 الشجرة . يقال : أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب ، يقوله الرجل الذي يستشفى برأيه وعقله .

ومالت فكادت أنفُس الصّحب تهلك ُ وإن سامتحوها في المزاج تتمرّدت ، قىصاصاً، فباتتْ وهيَ في العقل تَــَفتُكُ ُ فتَـكنا بسَيف الماء فيها ، فَحاوَلَتُ خُوْولتُهُ فِي الفَخرِ قَيسٌ وبَرَمكُ وهنَّبُّ لَنَا شَادَ كُنَّرِيمٌ نَجَادُهُ ، بها تَسكُنُ الأرواحُ حينَ نُحَرَّكُ يُحَرَّكُ أُوتَاراً تُناسبُ حسَّها ، يُشار كُها في البَّم " رَستٌ وسَلَمَكُ ُ ا إذا جَس للعشاق عُشاق نَعمة بكادُ يُعيرُ الرّاحَ سُكراً ويُوشكُ ورُتلَ من شعري نَسيباً مُنتَقَدًا ، إذا ما تسَامَلتُ البُيوتَ رأيتُها نُضاراً بنسار الألمَعية يسبك ولمَّا مَلَكَتُ الكأسَ ثُمَّ حسَّوتُها ، تَقَاضَتْ فَظِلَّتْ، وهِيَ الْعَقَلِ تَمَلُّكُ ُ وجُدتُ لساقيها بما كنتُ أملكُ بخلتُ على الأغيار منها بقطرة ، وناوَلتُهُ كأساً ، إذا ما تمسَـكـَتْ بكاه ما طكت ما تتمسك ٢ على أنه لا يَهتَدي أينَ يَسلُكُ فظك إلى اللَّذَّاتِ يَهدي نُفُوسَنا ، فلا تَنسَ في الدُّنيا نَصيبَكَ ، وابتَد رْ إلى الرّاح ، إنّ الرّاحَ للرّوح تُمسكُ غَفُورٌ ، رَحيمٌ ، للسّرائرِ مُدرِكُ وثيق أن رَبّ العَرش ،جلّ جَلالُه، سيَغفرُهُ إلا به حينَ نُشركُ وما كان من ذأنب لدَّيه ، فإنَّه ُ

١ العشاق الثانية : لحن من ألحان الغناء ، وكذلك الرست والسلمك .

٢ تتمسك : تتضمخ بالمسك .

#### السلاف النافعة

وقال وهي لزوم ما لا يلزم :

حَلَّتِ المُومِياءُ ، وهي من المَّي تَنَهِ ، بعد التَّحريمِ للنَّفعِ فيها وسُلافٌ بنَفعِها نَطَقَ القُرال نُ قد حُرِّمَتْ على عارفيها يَلبَس ُ الحَهلَ مَن قَصَدَ السَّك رَ ، فيتُمسي بها الحَايمُ سَفيها

#### السجود للخمر

وقال وهي لزوم ما لا يلزم :

أنين الحمّارُ من فرطِ خِباها ، ورأى الصّون احتكاراً فسباها قَهوة "، لو قيل للشمس اسجُدوا وبدَت حُقّت على النّاس اشتباها جرّد المَزْجُ عليها سبَفة ، عند ما سكّت على اللّيل ظبُهاها وأباها المَزجُ لمّا منزجت ، وإذا ما انتسبَت كان أباها فرأينا اللّيل صبحاً عند ما برزت تُجلى علينا من خباها فرأينا اللّيل صبحاً عند ما برزت تُجلى علينا من خباها هنكت أنوارُها سير الدّجى ، بصفاح خرّق الليل سناها قابلتنا ، فستجدنا هيبة لمحيّاها ، وعفرنا الجباها قابلتنا ، فستجدنا هيبة لمحيّاها ، وعفرنا الجباها

في رباض عَطَرَت أنفاسُها ساثرَ الآفاق ، إذ هَبَت صَبَاها أَلْبَسَتِها السَّحبُ من وَشي الكلا حُلكا ، منذ اللَغ السَّيل رباها فقَضَينا لذَّة النَّفس بها ، في صَفا عَيش بهه الدَّهرُ حَباها

## تحريم الخمر وتحليلها

مُحَرَّمَةً ، إلا على مَن لَه ُ عِلْمُ وَلَكُن فَيه مِن تَوَابِعِها إِنْمُ فَي مَعَشْرٍ حُرِمُ فَي مَعَشْرٍ حُرِمُ لَقَالَ رَسُولُ الله لا يُغْرَسُ الكَرَمُ لَقَالَ رَسُولُ الله لا يُغْرَسُ الكَرَمُ

نهتى الله عن شرب المُدام لأنتها وقد جاء في القُرآن إثبات نَفعيها، وذاك بقدر الشّاربين وعَقليهم، ولو شاء تتحريماً على كل معشر

## كن للهم ذا مقت

قال في السبت :

ألا يا ملكِكَ العَم مر ، ويا نادرة الوقت ومن شَرَف قدر الدّ ت ، والكرسيّ والتّخت

ومن ما زال صدر الجمي شي والموكب والدست الا فانظر إلى الفيردو سي كالفردوس في النعت وبادر غير مأمسور وكن للهم ذا مقت وزف الرّاح لا زلت سعيد الجد والبّخت من السبت، إلى السبت الى السبت الى السبت

#### واصل الشرب

قال في الأحد :

يا ماليك العصر، ومن لجود و الغيث حسد ومن حوى مكرمة الأنواء مع بأس الاسك أما ترى الزهر، وقد أجبج ناراً ووقد وانتبسه الدهر لنا، مين بعد ما كان رقد فاغتنيم العيش، ولا ترد منه ما ورد وواصل الشرب، وقل أنجز حر ما لاحد من الأحد ، إلى الأحد ، إلى الأحد ، إلى الأحد ، إلى الأحد ،

### خذ اللذات من الاو قات

قال في الاثنين :

أيا ذا الفتخر ومكنك العتصر وسامي القلد على النسرين ورب الفتضل، وجم البلدل، ومن بالعكدل حكى العُمرين أرى الأنوار من النوار شبيه النار بدت للعين فقيم من بعد نهوض السعد فإن الوعد شبيه الدين خيد اللذات من الأوقات ودع ما فات قبيل البين وقيم نرتاح لشرب الراح، فللأقدداح سناها زين من الاثنين، إلى الاثنين ، إلى الاثنين

### باكر الراح

قال في الثلاثاء :

يا مَن غَدَا للأنام غَيثاً ، وَجُودُهُ للوَرَى غَياثاً ومَن إذا جارَ صَرفُ دَهرٍ ، فقلَد نجاً مَن به استغاثاً أما تَرَى الزّهرَ وهوَ زاه ، والجونَ قد جادَهُ وغاثاً الما ترَى الزّهرَ وهوَ زاه ، والجونَ قد جادَهُ وغاثاً الما أما تركى الزّهر وهو راه .

وقد وَفَى دَهَرُنَا ، وكانت حبسالُ ميعادِهِ رِثَاثَاً فاغتنَيم وفي مَوعِد اللّيالي من قبل أن تُحدث انتِكاثاً وباكبر الرّاح كلّ يوم ، ولا تترُم دونها التِباثاً مين الثّلاثا ، إلى الثّلاثا ، إلى الثّلاثاً

#### ثب إلى قهوة

قال في الأربعاء :

أيا ملككاً ربعه للعنفاة ، رحيب الفيناء رفيع البيناء ومن وجهه مثل شمس النهار عزيز المقال عزيز السناء ومن إن أردنا دُعاء لنا ، دعـونا لأيّامه بالبقاء الست ترى الأرض قد زُخرفت ، وقد ضحيكت من بـكاء السماء فشب كل يتوم إلى قهوة ، تشاكل كاساتها في الصفاء ومئر ساقي الرّاح يتمرُج لنا مياه الحياة بماء الحياء من الاربعاء ، إلى الاربعاء ، إلى الاربعاء ، إلى الاربعاء ، إلى الاربعاء

## اطرد لنا وهم الحوادث بالكميت

قال في الحميس:

يا صاحب الفيضل العيم من وصاحب الرّبع الأنيس ومن انجلى بضياء بنه جته دُجى الحيطب العبوس انظر إلى زهر الرّبا ض عليك ير الحيل كالعروس والدّوح قد جعل الشقي ق برانسا فوق الرّوس فاطرُد لنا وهم الحوا دث بالكُميت الحندريس في كل يوم تنجتني صبّاً يرجلني في الكووس من الحميس ، إلى الحميس ،

#### بادر لذة العيش

قال في الحمعة :

أيا من خصّه الله عُسُنِ الخُلقِ والطّلعة ويا من هو بالمُلكِ أحتى النّاسِ بالشّفعة الا فانظر إلى الأزها ر في أنوارِها لمعة

وضَحكِ الزّهرِ ، والرّاوُو قُ لا تَرقَى له دَمعتُه فبادرِ لذّة العيشِ ، وطبيبَ الوقتِ والبقعة وزفّ الرّاح والرّاحا تِ في أيّاميكَ السّبْعَة من الجمعة ، إلى الجمعة ، إلى الجمعة ، إلى الجمعة ، إلى الجمعة ،

#### حق الصداقة والجوار

وعاقر صقو عيشيك بالعثقار وصل آناء ليليك بالنتهار لينا حق الصداقية والجوار يترينون الحكاعة بالوقار يتحيينا بأقسداح كيار وحقتك ليس ذا يوم اختصار كما في الكأس من ماء ونار تتجاوبه البكابل والقيماري من الورد المككلي بالبتهار كماة في المتجالس لا القيفار كماة في المتجالس لا القيفار دُخانُ الند كالنقع المثار

أول بالحسر أدواء الحسار ، وهسب مع الصباح إلى صبوح ، وهسب مع الصباح إلى صبوح ، وإن شرفت متجليسنا ، فإنا فعيندي سادة غر عرام ، فإنا ومتجليسنا به ساق صغير ، إذا ما قلت: متهلا إقال: مته لا، وشاد قد حوى في الحكد منه إذا أرضى مسامعنا بشكو ، وخصرتنا من الأزهار ملأى ، وفيه رماحه م الشموع به ، وفيه رماحه م الشموع به ، وفيه

وراح في لُجَينِ الكأسِ تتحكي بصُفرة لونيها ذوب النَّضارِ وقد عقد الحبابُ لها نِطاقاً ، لمعصم كأسيها شبه السُّوارِ فكلا تعزم لنا عُذراً ، فإنّا نُجلتك عن مقام الاعتذارِ وعَجَل بالتَّفَضَل ، أو أرحنا بمنعيك عن عناء الانتظار

## قم نلتقط اللذات

وقال يستدعي أحد الفضلاء وهو تضمين لأعجاز أبيات فاتحة الحماسة :

بَنُو اللّقيطة من ذُهل ابن شيبانيا عند الحقيظة إن ذو لوثة لانيا طاروا إليه زُرافات ووُحدانيا في النّاثيبات على ما قال برهانيا ليسوا من الشرّ في شيء ، وإن هانيا ومن إساءة أهل السّوء إحسانيا سواهم من جميع النّاس إنسانيا شيئوا الإغارة فرساناً ورُكبانيا

قم صاح نلتقط اللّذ ات إن ذ هكت ولا تنطع في اطراح الرّاح ذا ملق ، أما تركى الصحب إذ نادى النّديم بهم ، إن قال : هنتوا لها كان السّرور له قوم أقامنوا على لندّات أنفسيهم ، لم يتسألوا عن ولاة الحقور معدكة ، قد أقسم الدّهر أن العين ما ننظرت ينبدون عند الرّضي ليناً، فإن غضيوا،

#### رسائل إخوان الصفاء

وقال يستدعي صاحباً إلى داره بماردين :

رَسَائُلُ صِدْقِ إخوانِ الصَّفَاءِ ، تُجدَّدُ أُنسَ خُلاَّنَ الوَفاء وأربابُ الوَدادِ لهم قلوبٌ ، يُذيبُ صَميمها فرطُ الجَفاء فشَرّفْ بالحُنْضورِ ، فإنّ قَلَى يُوْمِلُ منك ساعات اللقاء وحيّ على المُدام ، ولا تَسِعها بما فوق الثّرى لك من ثَراء فَقَلَدُ وَشَّى الرَّبيسعُ لَنَا رُبُوعاً ، فوَشَّعَهَا كَتَّوشيعِ الرَّداءِ ا ونحن ُ بمَسَرِّل لا نَقَصَ فيه ، رَحيبِ الرَّبعِ مُرتَفيعِ البيناءِ وفي داري بُخاريٌ وخيشٌ، أعيدا للمصيف وللشتاء فهذا فيه ِ شاذروان ُ نـــارِ ، وهذا فيه شاذروان مساء ومَنظَرَة بها شبّاك حـام رقيق الجرم معتكال الصفاء يرد البَرد والأهواء عنّا ، ويأذَنُ للأشعّـة والضّياء وبيركتُنا بها فَوَّارُ ماء يُجيدُ القَصد في طلب السماء إذا سَفَرَ الصِّبَاحُ لِمَا أَضَاءَتُ بماء مثل مسرود الأضاء

١ وشمها : أعلمها أي جعل لها علماً من طراز وغيره .

٢ البخاري : لعله أراد بساطاً بخارياً . الحيش : ضرب من المراوح كانوا يستخدمونها في الحر
 لاستجلاب الريح .

٣ الحام : الكأس ، و لعله استعاره للزجاج .

٤ الاضاء : الغدير .

بما يُبديه من طيبِ الغيناءِ وشاد يُرجيعُ الصّهباءَ سُلَكرَى يَزين الحُسنَ منهُ بالذَّكاءِ وساق من بتني الأعراب طَفل ، ذَكَاءُ قَرَيْحَةً وَذَكَاءُ نَشَرٍ ، وأنوارٌ تَفُوقُ على ذُكَّاءِ كأن أربحَها طيبُ الشّناءِ وراحٌ تَعبَقُ الأرجاءُ منها ، بساطع نُورِها جيرمَ الإناءِ إذا اتحدت بجرم الكأس أخفت وتُصغرُ قَدَرَ أهلِ الكَبرياءِ تُعَظَّمُ قَدْرَ كُلِّ سَلِيمٍ طَبَعٍ ، جَلَابِيبُ الغُيومِ على الفَضَاءِ وقد سَبَرَ السَّحابُ ذُكا ، وفُضَّتْ وأرض بالحمائل كالسماء سَمَاءٌ بالغُيومِ شَبيهُ أرضٍ ، شفاءً عند مُنقلب الهَواءِ فهُبّ إلى المُدام ، فإن فيها بما يُغنيك عن شُربِ الدُّواءِ ا إذا دُرِئَتْ بها الأدواءُ جاءَتْ نَـكُن عندَ الزّيارَة ِ بالسّواءِ وقد زُرناك في أمسٍ ، فزُرنا فتُسعف بالإجابة والدّعاء فشَرطُ الرّاحِ أَنْ تَدَعُو وتُدُعَى ، ﴿

<sup>،</sup> درئت : دفعت .

#### رقص وسماع

وقال يستدعي أحد الأعيان بماردين وقد برز السفر ونصب خيمة له بظاهرها ويذكره ليلة قبلها، وهي تضمين لأعجاز من أبيات لامية العرب :

أجللُك إن يسخُ الزّمانُ ، وتبخلُ ، ويسعفنا بالقرب منك ، فتعتدي ، فسملُ نحو إخوان الصفاء ، ولا تقلُ ، فإن لم تزرُرنا ، والحيسامُ قريبة ، فكيف إذا حق الترحلُ في غد ، فقد مر لي يوم سعيد للغيمه وليلة سعد يتصطلي العود ربشها ، أدار بها الولدانُ كأساً روية ، فنصنُ وقد حيا السقاةُ بشربها ، فنصن قد أه ،

ويتعدلُ فينا باللقاء فتعدلُ ودونكَ أستارُ التحتجب تسبلُ فإنتي إلى قوم سواكم لأميلُ ولا سير إلا الاتحميّ المرعبلُ وشدتُ اطيّاتٍ مطايا وأرحلُ للا لبائدُ عن أعطافه ما ترجيّلُ البائدُ عن أعطافه ما ترجيّلُ السروراً ، وفي آنائها البكرُ يشغيلُ وشمر مني فارطٌ منتمهيّلُ فريقانِ مسوولٌ ، وآخرُ يسألُ فريقانِ مسوولٌ ، وآخرُ يسألُ ألفٌ ، إذا ما رُعتهُ اهتاجَ ، أعزلُ ألفٌ ، إذا ما رُعتهُ اهتاجَ ، أعزلُ ألفًا منتمةً المعتاجَ ، أعزلُ ألفًا من منتمةً المعتاجَ ، أعزلُ ألفًا منتمةً المعتاجَ ، أعزلُ ألفًا من منتمةً المعتاجَ ، أعزلُ ألفًا من المعتبة المعتبة المعتاجَ ، أعزلُ ألفًا من المعتبة المعتبة المعتاجَ ، أعزلُ ألفًا من المعتبة المعتاجَ ، أعزلُ ألفًا من المعتبة المعتاجَ ، أعزلُ ألفًا من المعتبة المعتاجَ ، أعزلُ ألفًا المعتبة المعتاجَ ، أعزلُ ألفًا من المعتبة المعتبة المعتاجَ ، أعزلُ ألفًا المعتبة المعتبة المعتاجَ ، أعزلُ ألفًا من المعتبة المعتبة المعتبة المعتاجَ ، أعزلُ المعتبة المعتاجَ ، أعزلُ المعتبة ال

١ الأتحمي : ضرب من البرود . المرعبل : الممزق .

٢ شدت المطايا : ركبت عليها أرحلها .

اللبائد ، الواحدة لبيدة : ما تلبد من الشعر . الأعطاف : الحوانب. ترجل، من رجل الشعر : سرحه ومشطه .

٤ الفارط: متقدم القوم إلى الماء.

خيوطة ماري تغار وتفتل المطالعها في أمره كيف يقعل يفعل يشوب فتاتي من تحيت ومن عل مرزّأة شكلى ترن وتعول المحرز أن شكلى ترن وتعول المحرز أن شكلى الملاء المدرى عليهن المداع المدرى عليه المدرى المدر

يتجسّ من الأوتار صُهباً ، كأنها ينفر بها من نتحره ، فكأنه الذا هنز للترجيع رخص بتنانيه ، تتابعه أنها للترجيع رخص بتنانيه ، كأنها المتابعة أنها المتعان بصحبه ، الذا واحد منها استعان بصحبه ، وقامت لنا عند السماع رواقيص ، يحر كن في الكفين شيزا كأنه الذا الرقص هز الردف منهن خيلته المنس نحو صحب لم تزل متفضلا فذا العيش لا من أصبح السيد جارة ،

١ ماري : اسم فاتل الحيوط . تغار : يحكم فتلها .

٧ المرزأة : المصابة بالرزيئة ، المصيبة .

٣ نظائر : أي ذلاب تشبهه . نحل : ضعيفة من شدة الجوع .

٤ الشيز : خشب أسود صلب جداً ، وأراد هنا آلة من آلات الطرب . الياسر : اللاعب بسهام الميسر .

ه المكاه : طائر يصفر صفيراً .

السيد : الذهب. الأرقط الزهلول : النمر الأملس. العرفاه: طويلة العرف، أي شعر العنق. جيأل :
 من أسماء الضبع .

## أدوات اللهو

وقال يستدعي أحد الأعيان للشرب :

تَصَدَّق ، فإنّا ذا النّهارَ بخَلَوة ، أوان ، وساق غَيرُ وان ، ومُطرِب، فإن زُرت مغنانا تكُن أنت أولاً ، وخامسُها الرّاوُوق والكأس ساد س"،

إذا زُرتها تسمت لديّ المتحاسينُ وراحٌ لها طيبُ السّرورِ مُقارِنُ وعبدُكَ ثانيها ، وشاد وشادنُ وسابعُها الإبريقُ ، والعُودُ ثامينُ

### ليلة السرور

هَذِي لَيَلَةُ السّرورِ الّي كُ لَ وَلَي بَمِثْلِهَا مَسَرُورَ وَأَنَا اليَومَ فِي طِلَابِكَ كَالدّو لابِ تَجَرّي دُمُوعُهُ ويتدورُ اللّهِ وَلَا اليّومَ فِي طِلَابِكَ كَالدّو مَ وَمُردٌ تُحيي النّفوس وحور ولدّينا راح ونقل ومشمئو م ومُردٌ تُحيي النّفوس وحور وتمام السّرورِ عندي إن أم كن من وجهك الجميل الحضور وتمام السّرورِ عندي إن أم

١ أراد دولاب الناعورة .

## إعادة الأيام الذاهبة

كنوز العنفاف وكنهف العنفاة وفرض الصلات كفرض الصلاة وفرض الصلات كفرض السبال النتجاح وسنفن النتجاة بعيد مئواف وعيش منوات غنزير الصفاء عزيز الصفات وماء الحياء ، وماء الحياة أحاط به من جميع الجيهات بزف الهناء ، وزن الهنات لأهل الوفاء قبيل الوفاة إعادة أيامنا الذاهبات

أيا ابن الكوام الكثماة الحُماة ، ويا من يرى الحُود حدّماً عليه ومن رأيه في الأمور الجسام لقد ساعد الفيطر رب الصيام وعندي ظبي غريب الحمال يدر الصفاء كاء الحيسا ، وقد طبق الجو غيم جهام وفي ن نقابل جيش الربيع وفيا ألوفاق وزرنا ، فإن ألذ الهسات

#### ليلة صالحة

شرّفْتَ بالأمس بنقل الخُطنى ، حتى انقنضَتْ لي ليلة صالحة فعُد ما تشبه الليلة بالبارحة

١ الجهام : الذي لا مطر فيه .

٧ قوله : زن ، هكذا في الأصل . الهنات ، الواحدة هنة : الشيء .

## حيّ على الراح

وقال يستدعى فقيهاً كأن يوافقه في المطبوخ :

فَمَا سَرّني القُربُ من صاحب فعن خاطرى لست بالغائب كجرى المطية بالراكب لما فات من عيشنا الذاهب هكدايا فقيم إلى تائب يُلاثُ به شاربُ الشّارِب أُعدّت كصَومَعَة الرّاهب تحت الجرار إلى جاني وأقسمت بالطالب الغالب أُداوي به ِ وجَعَ الحالبِ لسعي فـَقيه إلى كاتبِ فحتى على الرّاح قبلَ الدّروس ولا تنجعَل النَّدبَ كالواجب ولا تأس من غبطة الكاتب فقيمتنُها غَرَضُ الطَّالِبِ

أيا صاحباً ساء ني بعده ، لئن كنت عن ناظري غائباً ، ألست تركى الدهر سجري بنا ، فزُرني أعدُ بك مُستدركاً فعندي قليل من البختجوش ، كأن شَذًا عَرفها عَنبَرٌ، وغُرفَتُنا خَلَوَةٌ للعُلُموم وقَينَــتى خَلَفَ كُتب الصّحاح إذا شَمَّها النَّاسُ كابَرتُهم ، وإن شوهدَتْ قلتُ : نيمختحِ ... ولن يُنكرَ النَّاسُ إِنْ زُرتَـني وخُنُدها بأوفَر أثمانها ، وغال بها ، انَّها جَوهرٌ ،

١ البختجوش : ضرب من المآكل ، أو المشارب .

٢ قوله : قينتي ، هكذا في الأصل ، والوزن مختل .

٣ نيمختج : الظاهر أنه ضرب من الأدوية .

#### تصدق

#### وقال أيضاً يستدعي صديقاً :

تَصَدّق ، فإنّا على حالة تُقلّد بالمَن جيد الزّمان تُضاعِف بالأمن بأس الشّجاع وتُضعِف بالرّعب قلب الجنبان يسُر المسلمع في جنوه هدير القناة وشدو القيبان وعندي ساق ينوب المدام ، فيسكر ال بلطيف المعاني وتحسب قهوتنا كاهينا ليما أظهرت من صفات حسان إذا ما حساها الفتى وكلّت بحل الضّمير وعقد اللّسان

#### منة لا تجحد

إن كان يُمكِن أن تشرّف مَنزلي ، فلتلك عندي مِنة لا تُجحد أ فالعبَد في هذا النهار بخلوة متحجوبة ، وبها ثلاث تُحمد أ راح مُعتقّة ، وشاد مُطرب ، طلق مُحيّاه ، وساق أغيد أ من بعد ما قد كان متجلسه كما قال الوليد لكي به يستشهد أ فأقل خلوته المحتجب مشهد أ المناع علوته المحتجب مشهد المحتجب مشهد أ

#### اللبيب يبتدر

#### وقال في مثله أيضاً :

حينَ أسعدَ القَـدَرُ ليس عنك مصطبر ، لا يَشوبُه كَدَرُ إن صفو عيشتنا ، فاللّبيب يَبتَـدرُ فابتسدر لمجلسنا، قد سَعَى بها قَـمَرُ واعجبنُ لشمس ضُحَّى، والرَّفاقُ قد حَضَرُوا والخطُوبُ غافلَةٌ ، والقُلُوبُ تَـنتَـظُرُ والعُيونُ ناظرَةٌ ، عن رضاك ما نَفَرُوا غيرَ أنهم نَفَرُ أو منعتهم عَذَرُوا إن منتحتَهم شكَّرُوا ،

# أنعم وشرف

أنعيم وشرَّف بالجَوابِ، أو زُرْ فقد زادَ الجَوَى بي في في منجليسي صِرفُ المُدام لدَّى سَواقينا الجَوابي وبه القُدُورُ الرَّاسِياتُ لدَّى جِفِيانٍ كالجَوابي

### ليلة بالدير

وقال يستدعي صاحباً إلى الشرب بدير سهلان بماردين :

قد مَرّ لي ليَلهَ " بالدّير صالحَـة " ، مع كل ذي طلعة بالبدر مُشتبه ِ وقد عزَمتُ بأن أغشاه ' ثانيَـة " ، فهلَ تُعينُ على غَيّ مِممَت به ِ

# مجلس شارف الكمال

وقال يستدعي صديقاً له في أواخر شهر شعبان :

الخميس نتلقى الصيام بالشنهيس المستهم، وداع السلافة الحندريس شراف ، لست ألقى سعود ها بنحوس المبيلاء الراح خير من هول يوم عبوس م بفتحوا ه على الناس آية الد بوس الملاهي وكووس الملام حرب البسوس

قُم بنا في صباح يوم الحكميس مَ قَدَم لنا التّأهب للصوم، ثم قدّم لنا التّأهب للصوم، لا تقلُل إنها ليال شيراف ، إن يتوما مباركا لاجتيلاء ال فعصدا يقرأ الصيام بفكوا وترى بيننا وبين المكلاهي

١ التنهيس ، من بهس اللحم : أخذه بمقدم أسنانه .

فالق صدر الحميس منك بصدر، فلكدينا مسدامة وندامتي، كل شهم أجرا جناناً من الصة متجلس شارف الكتمال، ولايك

لم يزل في الهياج صدر الحسيس الكلور قد أحد قت بشموس را ، وأبهى حسناً من الطاووس ممل الا بوجهيك المحروس

#### بك نعوذ ونلوذ

وقال يسهدي شراباً من الملك ناصر الدين محسد ابن الملك المنصور طاب ثراهما :

وبأبوابك الشراف نلكوذ بيننا غير شكرها منبكوذ بيننا غير شكرها منبكوذ ولآرائيه الشراف نفكوذ ه ، سوى البعد عن علاك، لذيذ م ، وطير يشوى ، وخبر سميذ حسن قبل اعتماده معملوذ سرة أنه لنه له تلميذ

بك من حادث الزمان نعنوذ ، ولك الأنعم التي كل حدس الله كل حدس يا مليكا للمال منه نقاد ، قد خلونا بمتجلس كل ما في ولدينا شاد ، ونقل ، ومشمو وغلام من النصارى بماء الورأى لفظه الرئيس ابن سينا

١ الحميس الأول : يوم الحميس . الثاني : الحيش من حمس فرق .

كلُّ قلب في أسره مأخُوذُ زَ بَيْنَ الرِّفاق إلاَّ النّبيذُ فُ ، وقلي لفقدها مَفقُوذُ لكَ فكري لشكرها مَشحُوذُ رَ ، فَمَا للثّناء عَنها شُذُوذُ قد أنحلناه من ذويه ، ولكن ومسرّاتنا تمام ، فما أعو أعوزت بنعتة فحالي موقو إن تساعد بها ، فكم من أياد قيدت شارد الثنا لك والشك

## أعوزت الراح

حُ ، وحالتُ قَوَاعدُ النّدمانِ سُ ، فَسَادُ النّباتِ والحَيْوانِ فَي الأواني ، ظنّنتَ فيها الأواني

فَسَدَ الشَّربُ حِينَ أَعَوَزَت الرا وحَقيقٌ ، إذا تَعَدَّرَت الشَّه فتَصَدَّقُ بقَهَوَةً ، إنْ تَجَلَّتْ

## وعدومطل

وعدتُ النّدامي بالمُدام ، فلم أجد منى النّفس، واستَحييتُ من كثرَ المطلِ فمن النّفس واستَحييتُ من كثرَ المطلِ فمن الرّطالِ على حبيبَة إلى ، فإنّي أعشَقُ المن بالرّطلِ

## لا تحرماني منكما

وقال يحرض نديمين كانا يكثران النوم في مجلسه :

ولا تطعما حتى الصباح كراكماً إذا نمتُما قد فاز فيها سواكُماً وكل على وفق الصواب رضاكُماً وشهد ،وشرب يتشتهي أن يتراكما ألذ بها ، إنتي محب لذاكما فلا أحسن الرحمن فيه عزاكما

خليلي هُبًا كل يوم وليلة ، فإن لييلات الشتاء أنيسة ، فإن لييلات الشتاء أنيسة ، وقد أمكنت في متجلس الشربستة ، شموع ، وشامام ، وشاد ، وشادن ، فلا تتحرماني منكما حُسن صُحبة ، وإن كان هذا العيش من غير مانع ،

#### الحياة غرور

وقال يستدعي صديقاً له :

وحَيَاةُ المَرء في الدّنيا غُرُورُ كلّما أمكن في الدّنيا سُرُورُ وفتاة "، وخمور "، وأمورُ وجُنوك "، وطبول "، وزُمورُ شادناً يَشدو ، وكاسات تدورُ ثُبُ إلى اللّذ ات ، فالعمرُ قَصيرُ ، لا تَدَعُ نَهبَ سرُورٍ عاجلاً ، فأسرع الحَطُو ، فعندي شادن ، وسُقاة ، وحُداة ، وغيناً ، كلّما درنا رأينا بيننا

## الحشيش والفقاع

وقال في مثله وفد نودي بإبطال الشرب :

لا مندام وحضرة وسماع ب ، فإن زالت زالت الأطماع ب ، وذو الأمر في الأمور منطاع ص بتحريمها ولا الإجماع فللدينا الحشيش والفقاع والفقاع المحسود والفقاع والفقاع المحسود والفقاع وا

قُم بنا إنّا قَصَدنا الاجتماع ، ليس من شأنينا التقيد الشر إن يكن صدنا عن الرّاح ذو الأم فلكرينا مدامية ما أتى النه إن يكن حرّم المدام علينا ،

## كيف رضيت أن أشكوك

وقال يستدعي صديقاً له إلى داره بماردين في ليالي الشتاء ويصف ما بالمجلس ويعاتب عن تأخره :

وفُقْتَ النَّاسَ فَنَضَلاً وانتِسابَا وأُغلِظ في الكتابِ لكَ العِيَّابِيَا

حوَيتَ الحمد إرثا واكتسابا ، فكيف رضيت أن أشكوك يوماً ،

١ الفقاع : الشراب يتخذ من الشعير .

فلَسَتَ تُعيدُ عن خَمس جَوابياً كذلك شأن من عمل الحسابا فتُوليني صُدوداً واجتنابـا فكيف جعكت مسكنك الحرابيا يَكَادُ يُعيدُ مَنظَرُهُ الشّبابا فتَحسَبُ حَرّ آبِ منهُ آبَا وتَنظُرُ للدّخانِ به احتِجابِـا وغِلمان تُديرُ بذا كتاباً وقد عقد البَخورُ بها ضَبَابِيا وقد وَخَطَ القَتيرُ به ، فَشَابِيًا ۗ لها في اللّيل تتحسّبه شهاباً وَجَاوَزَهَا ضياءً والتهابـا جعكنا اسمنه الشخم المُذاباً إذا دُعي الفَقيه ُ لها أجاباً وصَيّرَت الحَبَابَ لها نقاباً يَسرُ النَّفسَ خَطَّنًّا ، أو خطابنا حرَت في فكره نظم الحبابا أُزَجِي الكُتُبُ من فَذَ ومَثَنَّى، وأحسَبُ عَدَّها ببَنان كَفَّى، فكَـَمْ ۚ أُوليكَ ودّاً واعتقاداً ، هَدَّمَتَ القَلَبَ ثُمَّ سَكَنْتَ فيهِ ، فزُرنا إن متجلستنا أنيق ، يُقابِلُهُ بُخارِيٌّ تَلَظَّى ، لهُ تاجٌ يُريكَ النَّارَ تُجلَّى ، فولدان تُدير بذا مُداماً، وليَلتَنُنا شَبيهُ الصَّبح نُوراً، كأن ظلامَها بالشّمع فود ، ويَرفُدُ ضَوءَ شَمعَتنا غُلامٌ تَقَاصَرَ دُونَهَا قَلَدٌاً، وقَلَدراً، إذا اقتَسَمَ العَقَائرَ مَن لَدَيها ، وقَهُوَتُنَا مَنَ المُطَبُوخِ حِيلٌ ، تَجَلَّتْ في الرّجاجِ بغير خيدر، ولمَّا ساقَنَا نَظَمٌ بَدَيعٌ ، جَعَلنا الماءَ شاعرَنا ، فلمّا

١ بخاري : لعله نوع من المواقد .

٢ الفود : جانب الرأس . القتير : أراد الشيب .

٣ العقائر ، الواحدة عقيرة : ما عقر ، أي نحر من الصيد وغيره .

ولا تفتع لننا في العتب باباً تصد تصد به الأحبة والصحاباً إذا حضرت لدنع الهم عاباً وأنت تُعلم الناس الصواباً

فزُرنا تَكَمَّلِ اللَّذَاتُ فينا ، ولا تَجَعَلُ كلامَ الضَّدَّ عُذَراً ، فإنَّ الرَّاحَ للأرواحِ روحٌ ، ومثلُك لا يُدلَلُ على صوابٍ ،

#### شبهة النعاس

وقال يخاطب نديماً تخصص دو نه بليلة صالحة :

ك صباحاً عن المساءِ السعيدِ كان منها في نهبِ وردِ الحُدُودِ في ، بما راجعت من الشهيد ِ مُخبِرٌ بانقيضاءِ عيش رغيد

أخبرَت شُبهة النّعاس بعينيه وفهيمنا من الفُتور نشاطاً، وعليمنا ليم طلّقت لذة الغُم فليخمر السهاد فيها خُمارٌ،

## ذنب السكر

وقال يعتذر إلى أحد الأعيان من هفوة جرت منه على السكر :

فاعفُ عنّی یا راحـَهَ الأرواحِ بینَ سُـکر الهوی وسُـکر الرّاحِ إِن أَكَن ْ قَدْ جَنَيْتُ فِي السَّكْرِ ذَنباً أَيِّ عَقَلٍ يَبقَى هَناكَ لَمِثْلِي ، المَّارِيَّةِ عَمَّلِ الوَزْنُ .

## أخلاق كالراح

ولكن لأسباب يتقُومُ بها العُذرُ وكل له في العُقل ما تنفعَلُ الخَمرُ وليس عَجيباً أن يُتَعتِعني السّكرُ وما كان ذا سكري من الرّاح وحد ها، جَمّعت لّنا راحاً وروحاً وراحة ، وأبد يت أخلاقاً حكنى الرّاحَ فعلُها ،

## لا توبة عن الخمر

من أمور أبديت في حال سكوي ي بأنتي أتوب عن كأس خمري ت يميناً ، كانت وساوس صدري ي على سكرتي يمهد عدري أنت تدري بأنسي لست أدري

خَبَرُونِي عَنَي بِما لَسَتُ أُدرِي ، فاعَرَانِي الحَيا ، وكَدتُ ، وحاشا ثم راجَعتُ رُشد عَقلي وكَفَر فلسنين كنتُ قد أسأتُ فمولا لم يكن ذاك عن شعوري ولكن ولكن ولكن ولكن

#### هذيان سكران

وقال يعتذر من ذلك إلى صاحبه علاء الدين بن العلم المصري ويداعبه وكان سقاء قسراً وهو تائب فعريد في الحال وسفه عليه :

أوجبها ما رأيت من همذياني خارِجاً عن طَبيعـَة الإنسان ا ق فائن عن المُدام عنساني د فكيف المُشعشع الخركاني في أوان دارَتْ بغير تنوان مُوجبٌ ما شَهد تُهُ بالعِيان ر حَرامٌ في سائرِ الأديان كلّما قلتُ قد سَكِرتُ سَقاني أو أقل: مُتُ ! قال لي: في ضَماني س يُحَيّي بالشّمس بنت الدّنان ل فعال النّعاس بالأجفان س ، وطالت به يكدي ولساني ر وفيكر أعَضٌ منهُ بَنَاني رُ، فبَعضُ الحَيَاءِ منكَ كَفَاني

ضُعفُ رأسي وقلةُ الإيمان والجُنُنونُ الفُحشُ الذي صرتُ منه فبحقتي أموتُ يا مالكَ الرّ إن شرب النضوح يسلبني الرش ضَرِّني شُربُهُ بغيَر ميزاج إنّ سُوءَ الميزاجِ منهُ ومني ولذا ان مُنتَهَى غاية السّك بتُّ أشكو جَورَ الكوُوس وساق إِن أَقِبُل: كُفّ! قال: هاك بحَقّي، وغُلام كالشّمس في خدمة الشّم بعُقبار تَظَلّ تَفعَلُ بالعَة فلهَذا قَصَرتُ في أَدَب النَّفُ فَأَنَا اليَّومَ في خُمُمارَيْنِ من سُك فاعفُ واصفَحْ عمَّا تخيَّلُهُ السَّك

١ الفحش : القبيح من القول والفعل .

٧ النضوح بالضم : الشرب دون الري . وبالفتح : الماء الناضح ، ولعله والحركاني : ضرب منالشراب.

#### إن شئت

وقال يعتذر عن شرب الكثير :

إن شيئتُ أن أشرَبَ الكِثيرِ من الرّاحِ نَهاني الوَقدارُ والأَدَبُ أَخَافُ أَن تَستَخفِني الطّرَبُ فينشَني من أَوْذَ صُحبَتَهُ ، وقلبُهُ عن هوايَ يَنقَليبُ

#### قال الديك

قال لنا الدّيك عين صوّت ، والجنف بالغمض قد تفوّت والغصن بالزّهر قد تنجلتى ، والأرض بالقطر قد تروّت والغصن بالزّهر قد تروّت وغين من للصّبوح فوّت ياحيف من في الصبّاح أغفى ، وغين من للصّبوح فوّت تسَبّهوا ، فالغصون سكرك إذا ما ثنتها الصّبا تكوّت والغيم رَطب الأديم جعد ، كأنه حكة تقوّت قوموا اشربوا، فالهُموم ضعفى ، إذا تراخى الفدى تقوّت فوموا اشربوا، فالهُموم ضعفى ، إذا تراخى الفدى تقوّت

#### ما عارضه

وقال من وزن الدوبيت يستدعى صاحباً له في يوم مطر :

الغَيثُ عَقيب ما هَمَى عارِضُه ، والحبُّ قُبُيَلَ ما نَمَى عارِضُه حاشاكَ تَقُولُ عارِضٌ يَمنَعُني ، أو تُحوِجُني أقولُ ما عارِضُه

## هل تعلم

هل تَعلَمُ مَا تَقُولُهُ الأطيارُ ، في الدّوح إذا مالَتْ بها الأشجارُ مَا العيشَةُ إلا ساعة "ذاهبَـة" ، لا تَبخَل إن سحَتْ بها الأقدارُ

## هفوة آدم

وفال يعتذر من هفوة فرطت على السكر :

لا تأخُذني بجُرُم من قد غلطا ، في حالة سُكره ، وإن كان خطاً لولا صَدرَت من الحَنّة يوماً هبطاً

## مرحبأ بالربيع

قال في الزهريات والربيميات:

وبنُورِ بَهجَتِهِ ، ونَوْرِ وُرُودِهِ وأنيق مكبَسيه وَوَشْي بُرُودِهِ إنسان مُقلَته ، وبَيتُ قَصيده باللَّطف عندَ هبُوبه ورُكُوده ونَبَاتُ ناجمه ، وحَبُّ حَصيده كبَّنات مُعبَّدَ في مُواجب عُودِهِ أخذَتْ يَدا كانونَ في تَجريده ماءُ الشّبيبَة في مَنابِت عُوده مكك تَحُف به سَراة جُنوده هوَ للقَضيبِ قلادَةٌ في جيده ا جَورُ الحَبيب بهَجرِه وصُدوده طَرَفٌ تَنَبُّهُ بعد طول هجوده كالتّبر يَزهُو باختلاف نُقُودُهِ ٢ مُتَنَوَّعاً بفُصولِهِ وعُقُودِهِ

وَرَدَ الرَّبيعُ ، فمرَحَبًّا بُورُوده ، وبحُسن مَنظَره وطيب نَسيمه ، فَصَلٌّ ، إذا افتَخَرَ الزَّمانُ ، فإنَّهُ يُغنى المزاجَ عن العلاج نسيمُهُ ، يا حَبِّذا أزهارُهُ وثمارُهُ ، وتَجَاوُبُ الأطيار في أشجاره ، والغصنُ قد كُسِيَ الغَلائلَ ، بعدَما نالَ الصِّبَا بعدَ المُشيب ، وقد جرَى والوَردُ في أعلى الغُصون ، كأنَّهُ وكأنَّما القدَّاحُ سمطُ لآليء ، والياسَمينُ كعاشِق قد شَفَــهُ وانظُرْ لنرجسه الشّهـيّ كأنّهُ ُ واعجب لأذرينونه وبتهاره ، وانظُرُ إلى المَنظُومِ من مَنشُورِهِ ،

١ القداح : نور النبات قبل أن يتفتح .

٢ الأذريون والبهار : زهر أصفر .

للعين من أشكاله وطرُوده الالمرض في عرس الزمان وعيده والررق سوسنها للطم خدوده والجيسر في أصفاده وقيروه والماء يتحكي الغيم في تتجعيده فالعيش بين بسيطه ومديده فارشف عتيق الرّاح فوق جديده سنكر المدام بشدوه ونشيده تيمثال شخصك في صفاء خدوده فأقلل لتدكي النهم بعد خموده

أوما تركى الغيم الرقيق ، وما بدا والسحب تعقد في السماء ماتما . فد بنت ، فشق لها الشقيق جيوبه . والماء في تيار دجلة مطلق . والغيم يتحكي الماء في جريانه . فابكر إلى روض أنيق ظيله . فابكر إلى روض أنيق ظيله . وإذا رأيت جديد روض ناضر . من كف ذي هيف ينضاعف خلفه صافي الأديم تركى ، إذا شاهدته . وإذا بلغت من المدامة غاينة . وان المثدام . إذا ترايد حداها

### حبذا يوم الشعب

حَبِدًا بالشَّعب يومي ، بين ولدان وحُور وغصون البان والور د على شاطي النهور وبيدا النرجيس ما بين أقاح مستنبر كقدود ، وخُدود ، وغُيُون ، وتُغُور

الطرود : فراخ النخل ولا تعلم ماذا أراد هنا ولعلها محرفة .

### الروض الضاحك

قد أضحك الرّوض مدمعُ السُّحب وتيّوجَ الزّهرُ عاطلَ القُـضُب وقَمَهَ الوَردُ للصَّبَا ، فغَلَدَتْ تَمَلأُ فاهُ قُراضَةُ الذَّهَبِ كَتَائبٌ لا تُخلُّ بالأدَب والكَمَرمُ جات له ُ على الرُّكَبِ له ُ تَرُش الطّريق بالقُرَب متطارفاً من رياضها القُشُبُ فهوَ لكأسِ الغَديرِ كالحَبَب يُغنى النّدامتي عن نَفخنَة القَصَب ونحنُ منها أحَقُ بالطّرَب من التهاني في حُسن مُنقلب تَعَلَمُ مَا فِي حَوَادَ ثِ النُّوبَ

وأقبلَتْ بالرّبيع مُحدقةً، فغُصنُها قبائم" عبلي قدَم ، والسُّحبُ وافتَتْ أمامَ مَقَدَمَهِ ، والأرضُ مَـدَّتْ لوَطء مَـشيـَته ، والطَّلُّ فوقَ الميَّاهِ مُنتَثَرِّ ، والطِّيرُ غَنَّتُ بمنطقِ غَرَدٍ ، والقُصْبُ مالَتْ لسَجِعُها طَرَبَأَ ، فقُمُ بنا نَنهَب السّرورَ ، وعش ْ ولا نُـُضع فُرصَة َ الزَّمانِ ، فَـَما

## عيون إلى ربها ناظرة

رَعَى اللهُ لَيلَتَنَا بالحمرَى ، وأمواهُ أعينُنه الزّاخرَه وقد زين حُسنُ سماء الغصون بأنجُم أزهارِها الزّاهـرَه وللنترجس الغنض ما بينننا وُجُوهٌ بحَضرَتنا ناضرَه كأن تَحَـدُقُ أزهارِها عينُونٌ إلى رَبّها ناظرَه ١ المطارف ، الواحد مطرف : رداه من خز ذو أعلام .

## أعلام الزنبق

وقال : كل الزهر في خيدمسي ما رُفعت من دونهم رايسي وقال : ما تتحذر مين سطوتي يقوله الأشيب في حضرتي وقال للأزهار : يا عُصبسي وينضحك الورد على شيبسي

قد نَشَرَ الزّنبَقُ أعلامه ، لو لم أكن في الحُسن سلطانه ، فقهقه الورد به هازئا ، وقال لسوسن : ماذا الذي وامتعض الزّنبق في قوله ، يكون هذا الجيش بي محدقاً

### مروط الرياض

وواصلنا الصَّبوح بيتوم دَجن على الشَّعبين من سهل وحزَّن المُ وأزهارٌ على الأنواء تمثني وتبكيها الغيمام بدَمع مئزن وطوراً باكياً من غير حرُن

وجنعُ دُجُنةً فيه اغتبقنا ، وقد نَشَرَ الرَّبِيعُ مُرُوطَ رَوضٍ فأغصانٌ من النسمات تُثننى ، يُضاحِكُها الغمامُ بشَغرِ بَرَقٍ ، فطوراً ضاحِكاً من غير بشر ؛

١ المروط ، الواحد مرط : كل ثوب غير مخيط . الحزن : ضد السهل .

## قال الحيا للنسم

ظكل به الزّهرُ في اشتغال وضاعَ نَشْرُ الرَّياض حَبَى تَعَطَّرَتْ بُردَةُ الشَّمالِ أما ترَى الأرض كيفَ تُثنى على ، منها لِسان ُ حالي

قال الحياً للنسيم لما فاعجَبُ لإقرارها بفَضَلي ، وسكرِها بي وشكرِها لي

#### بركة نيلوفر

رقال في النيلوفر :

وبركة نيلُوفَر زَهرُها ثنى جيدَهُ في الدَّجي واحتَجَبُ فمُذ لاحَ وجه ُ حَبيبي لَه ُ ، وشاهَـــدَ أُنوارَه ُ كاللّـهـَـب تَوَهَّمَه الشَّمسَ قد أشرَقتْ ، فقام على سُوقه وانتَصَبْ

#### ياقوت النيلوفر

وزَهرُ نِيلُوفَرَ لُولًا تَشَعَّبهُ ، لظَّنَّ أَنْوَاعَهُ الرَّاؤُونَ يَاقُوتَنَا كَأَنَّ أَحْمَرَهُ حُسناً وأَرْرَقَهُ ، إذا غَدَا بلسان الحال مُنعُونَا مشاعل أوقدوا في بمعضها عوضاً من الوقود مكان النَّفط كبريتنا

١ النيلوفر : ضرب من النبات ينبت في المياه الراكدة .

## الطرف الكحيل

#### وقال في زهر الباقلاء :

بعد القياس ، وذاك من أضداد ه وجُمُحوظ مُقلَته وفرط سُهاد ه فوق القضيب يتميس في أبراد ه وفتوره وبياضه وسواد ه

## خلياني

وقال يصف عين البرود وهي إحدى ضياع ماردين وفيها ستة تشبيهات طي ونشر مرتبات :

راتعاً في رياض عين البرود كفُصول منظُومة وعُقُود وأقاح ، ونرجس ، وورُود وثغُور ، وأعين ، وخُدود خلياني أجر فضل برودي ،
كم بها من بكديع زَهر أنيق ،
زَنبَق بين قُضب آس وبان ،
كجبين ، وعارض ، وقوام ،

أمشبُّهُ الطُّرفِ الكَّحيلِ بنوَّجيسٍ ،

نافاه ُ في تكويرِه ِ وصَفَـــارِه ِ ،

فاعجَبُ لزَهرِ الباقلاءِ ، وقد بَدا

يَحْكَي عُيُونَ العِينِ في تُلُويزِه،

١ الباقلاء : الفول .

#### عين البرود برود العين

وقال فيها أيضاً ؛

عَينُ البرود ِ بُرُودُ عَيني ، إن عز منظرُ رأس عَينِ ا فلو استَطَعتُ لزُرتُها ، سَعياً على رأسي وعَيني أرض " يُنتمنُّقُ زَهرَها ، ما فاض من نتهرٍ وعَينٍ ٢ ويَظَلُّ يَرفُدُهُا السَّحابُ، بصوب وسمي وعين فكأن بَهجيَّة وَردِهــا شَمس تُلاحظُها بعينا وكأن ترجس رَوضها ، قد صيغ من ورَق وعـَينٍ ا فلَتُنِن ثَنَانِي رَبعُهـا ، والضّد يَرصُدُني بعَينِ \* لا أنشّني عنها ، ولا أرضَى بأثر بعد عَينٍ ا

## نرجس كالبيض الناضج

اعجب لنرجسنا المُضعَف أن نمت أوراقه وتفتحت أزهاره على البياض صفارة على البياض صفارة

١ رأس العين : موضع .

٢ العين : أراد عين آلماء .

٣ العين : أراد بها المطر .

٤ الورق : الفضة . العين : الذهب المضروب .

ه العين : الجاسوس .

٦ الأثر : ما بقي من رسم الشيء . العين : حضور الشيء بشخصه .

#### ذيل الصبا

وقال في رياض الميطور بدمشق :

ونَظَرَتَ ناضِرَ دَوْحِهِ المَمطورِ مُمَدُّودِ تحريكَ الهوى المُقصورِ مُرَفُوعُ عن ذَيلِ الصَّبا المُجرورِ إِن جُزْتَ بِالْمَيْطُورِ مُبْتَهِيْجاً بِهِ ، وأراكَ بِالآصالِ خَفَقُ هُوائه ال سل بانة المنصوبِ أين حديثُه ال

## بسط الربيع وحلله

وقال في رياض عين الصفا وهي واد بماردين :

عَيشي ، وولتى الهمّ مُرتَحِلا قَيظاً ، فخلنا بُرجَها الحَملا بُسطاً ، وألبسَ دوحها حُللًا أبداً ، وبُردَة شمسيها سميلا فأقام لا يبغي بها حولا حي تورد خده ها خجلا

عُجنا على وادي الصّفا ، فصَفا ولنا بها ، والشّمسُ في أسد في روضة حاك الرّبيعُ لها ما إن تَزالُ رياضُها قُشُباً ، فكأن صوب المُزن يتعشقُها ، ما زال يَبكيها ويتعتبُها ،

١ في أسد: أي في برج الأسد.

### جواسيس الحدائق

ولم أنسَ إذ زارَ الحَبيبُ برَوضَة ، وقد غَفَلَتْ عنّا وُشاة "ولُوّامُ وقد فَرَشَ الوردُ الحُدُودَ ونُشَرَّت للقد مَهِ للسّوسنِ الغَضَ أعلامُ أقولُ وطرفُ النّرجسِ الغض شاخص إلينا ، وللنّمّام حَوليَ إلمامُ الاربّ! حتى في الحَداثقِ أعينُ "علينا ، وحتى في الرّياحينِ نَمّامُ أيا ربّ! حتى في الحّداثقِ أعينُ "علينا ، وحتى في الرّياحينِ نَمّامُ

النمام : نبت له بزر كالريحان عطري قوي الرائحة سمي بدلك لسطوع رائحته .

# الباب الثامن

## في الشكوى والعتاب وتقاضي الوعد والجواب

## لعلي أسأت

قال يعاتب أحد نواب السلطان الملك الصالح عز نصره عن مال انقطع له باخزانة بماردين في الشكوى والعتاب :

وفك سماح كفك قيد أسري فقد أفقلت بالإنعام ظموي لتنجد أن المقلت بالإنعام ظموي وصدرك في بها وتشد آزري وصدرك في الأوابيد قلب بحر تصدق فيك آمالي وزجري ويكفاني رضاك بوجه بيشر وجوز وسع صدرك ضيق صدري لأن البحر ذو مد وحد عيل صبري وقد نقبت ، حتى عيل صبري

ملكت ببعض برك رق شكري، فإن خفقت بالإحسان نهضي ، فإن خفقت بالإحسان نهضي ، فما برحت صلاتك واصلات ، فقلبك في الشدائد صدر بحر ، وكنت ، إذا أتيتك ببيشر وجه ، يقابلني نداك ببيشر وجه ، فليم عودتني غير اعتيادي ، فليم عودتني غير اعتيادي ، فللم أر موجباً سنخطي ، ولكن فلكم ولكن ،

فلا يَخفَى على مُولايَ عُنْدري ولَسَتُ أَضِيعُ بالتّقتير عُمري ولا أنا كاسب مالاً بشعري وأبذُلَ في التكلُّف فوقَ قَدري وأُحرزَ دائِماً تبرأ بتبري وأخرج كل يوم كسب شهر كوُوسُ الرّاحِ في أيّام فيطري صَقيلُ السَّالفين نحيلُ خَصَر ويتُولدُها المزاجُ بَناتِ دُرّ ومن بَرد تَنَيَّضَّدَ فوقَ جَمر وأُسرِفُ لَـُذَّتِي من صَـرف دَـهري ولستُ أُخِلِ في سُكري بشُكري

فإن أك تد أسأت لك التقاضي ، بأنتي لا يقي بالخرج كسبي ، ولم أك باذلا للناس وجهي ، فأحمل في التحمل فوق طوقي ، وأشري عند كم ماء بمسال ، فأكسب كل شهر خرج يوم ، وقد تولت نقص كسي فكيف ، وقد تولت نقص كسي وطاف بها ثقيل الردف طفل ، براح ذات جسم من عقيق ، براح ذات جسم من عقيق ، فمن له بن توقد توت كل يوم ، أعاقير كأسها في كل يوم ، أعاقير كأسها في كل يوم ، وليس بشاغلي عن زف مدحي ،

## كيف أشقى

وقال يعاتب عزالدين بن بها. الدين على ضيم لحقه منه :

كيفَ أشقى بكم، وأنتم كرامُ في حِماهم ، ولا النّزيلُ يُضامُ خدمتي في الهوى علميكم حَرَامُ ، إِنَّ شَرَطَ الكرامِ لا العبدُ يَشْقَى

ولهذين حُرْمَةٌ وذمـــامُ نَ لَهُ صُحبَةٌ بكم والتزامُ مثل َ شَعري ، وشعرُ غيريغلامُ ا قَى مقاليدَهُ إلى الكلامُ أصبَحَت تستعيدُه الأيّام اللهام دٌ مَقَالِي لديكمُ ، والمَقَامُ في لمّا زَلتْ بي الأقدامُ لا افتخارً إلاّ لمن لا يُضامُ خاثباً ساخطأ وتَرضَى اللَّئامُ فعليه إذا أصيب الملام تُـلُ مع ضَحك صَفحتيه الحُسامُ ن ، وتُعزَى إليّ تلك السّهامُ وشكيد" علي هذا الفطام أنَّ بُعدي مُرادُكم ، والسَّلامُ

أنا عَبِدٌ لدَيكم ونزيل ، فلماذا أضَعتُم عَهد من كا شابَ في مَدحكُم ذوائبُ شِعري، ونَظَمتُ البَّديعَ فيكم ، وقد أل فإذا ما تكل الزّمان وريضي ، وتَقَرَّبتُ بالوَداد فمَحسو ولقَد ساءَني شَمَاتُ الأعادي ، فإذا ما افتَخَرَتُ بالودّ قالوا : فإلى كمّم أعود في كلّ يوم ، وإذا جَرَّبَ المُجَرَّبَ عمرٌو، تقتُلُوني بالبِشرِ منكم ، وقد يَـقَمُ وتُريشونَ بَينَنا أسهمَ البَي فبرُغمي فراقـُكم ورضاكم ، فلقد صَع عند كل لبيب

## العتاب الطويل

وعَوَّدْ تَنْنَى مَنْكَ الْجَمَيْلَ ، فإن يكن ﴿ جَفَاكَ لَأُمْرٍ مُوجِبٍ ، فَجَمَيْلُ ۗ وَإِنْ يَكُ لُو مِنْك وإن يَكُ لِي في ذاكَ ذَنْبٌ، فمنطقِي قَصِيرٌ ، وإلاّ فالعِتابُ طَويلُ

#### وجه بغيرخط

وقال وكتب بها الى الملك ناصر الدين محمد ابن الملك المنصور طاب مثواه يعاتبه على إحالة كتبها له بغير وجه :

جُدُتَ بِحَطَّ بِغَيْرِ وَجِهِ ، ذاكَ حالٌ علي يُبطي ولي ولكن أُحب وَجِها بِغَيْرِ خَطَّ وليس ذا مَذَهَبي ، ولكن أُحب وَجِها بِغَيْرِ خَطَّ

#### يا سادة

وقال يعاتبه على ضرر لحقه :

يا سادَة شخصُهم في ناظري أبداً ، وطيبُ ذِكرِهمُ في خاطري وفَسَمي ومَسَن لو ان صروفَ الدّهرِ تُسعِدُني لمَا سعَتْ نحوَ مَغنى غَيرِهم قَدَمي واللهِ لو علمت روحي بأن لكم في قَتلَـتي غرَضاً آثرَتكم بدّمي

#### حال الدنيا

وقال يعاتب أحد الإُعيان على الانقطاع :

عَدَرَتُكَ ، إذ حَالَتَ خَلَائقُكَ الَّتِي أَطَلَتَ بِهَا بَاعِي ، وقصَرَتَ آمَالِي لَا تَدُومَ عَلَى حَالًا لِي هَيَ فِي تَنْسَنِي ، فلا عَجَبُ ٱلا تَدُومَ عَلَى حَالًا

### القلب دليل القلب

وقال في مثله :

لا والذي جعلَ المَودَةَ مانعي من أن أُجازي سيّدي بجَفائه ما حَلَت الأيّامُ مُوثَقَ حبّه عندي ، ولا حالت عهود وفائه ودكيل قلبي قلبه ، فوداده كوداده ، وصفاؤه كصفائه

#### هجران من غير ذنب

لئن سمتح الزّمان لنا بقرُب ، نشرت لدّيك ما في طي كُتبي وقُمت مع المقال مقام عتب ، توهمه الأنام متجال حرب أيا من غاب عن عيبي ، ولكن أقام مُخيَيماً في رَبع قلبي عهدتك زائري من غير وعد ، فكيف هجرَرتني من غير ذنب فإن تك راضياً بدوام سُخطي ، وإن تك واجداً روْحاً بكربي فحسي أنّي برضاك راض ، وحسي أن أبيت ، وأنت حسي

#### الوداد زور

إن كنتُ قد غبِتُ لا تَزُرني ، وكلّما غبِتَ لا أزُورُ فإنّ هذا الصّدود قَصد ، وإنّ ذاك الوّداد زُورُ

#### لا يؤخذ الحبار بالحبار

وقال يعاتب صاحباً جفاه بجرم جار له :

إن دام ً . وهو َ على رسل الوَّفا جارِي' وما عليهم بفعل الغير من عار لقُرب دارهم ، بالرّغم ، من داري عنكم ، وإن قلتُهُ من غَير إيثاري٢ والصّوتُ للرّيح ليسَ الصّوتُ للنّار

لا يؤخذُ الجارُ في الأعراض بالجار . على ذوي الود بالحُسى بأنفُسهم . فكيف ألحقتُم فعل العُداة بنا. ولم ْ عَذَ قَتُم بنا ما قالَ ضدُّكم ُ كما ستميعت بصوت النَّارِ في حَطَب،

## أتقتص منى

ككاسرِ دَنَّ الْحَلِّ إِنْ جِنْتِ الْحَـمْرُ

أَتَّقَتُّص منتى إن ْ جَنَّى الغَّيرُ زَلَّةً ، ومن عَجَبِ الأشياءِ أن جَريمةً يَنجيءُ بها زَيدٌ، فينُجزَى بها عَمَسْرُو

#### تقطب الحجاب

وقال في أحد الأمراء عن ضيق حجابه :

جَنّباني عن قبصد ذاك الجناب مَوقِعاً من تَقَطّب الحُبُجّاب سَعَةُ العُدُر لي ، وضيقُ الحجاب وقطوب الخُطوبِ أهوَنُ عندي

١ الرسل : الخصب ، التمهل ، التوُّدة .

٢ قوله : عزقتم ، أراد ألصقتم .

### حتام

من سَعَة العُدر وضيق الحيجاب يَحظُون بالزُّلفَى وحسن المآب أُعِد هُ يوم الوَّغَى للضّراب سَيفُك هذا لا يَفُك القيراب حتام لا تنضجر ، با سیدی ، ومعشر إن بتمموا نتحوكم با ماليكا أصبت لي صارما حاشاك أن ترضى بقول العدى ،

## إسطبل موسى

وقال يشكو إلى الملك المنصور طاب ثراه أحد نوابه وقد شد فرسه عنده في الطريق فبات بغير عليق ولا غطاء:

قيفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الد خول ، فحومل لل نستجتها من جنوب وشمأل يقولون : لا تهلك أسى وتجمل وهل عند رسم دارس من معول

رأى فرسي اسطبل مُوسى ، فقال لي: به لم أذُق طعم الشعير كأنسي تُقعَعُ مِن بَرد الشّناء أضالعي ، إذا سمع السُّوّاس صوت تحمحُمي، أعوّل في وقت العلق عليهم ،

#### مانعا الصرف

وقال يعاتب محدوماً له صرفه من عمل لغير موجب :

ولا أطمَّحتُ بالأطماحِ طَرَفي ألم يكُ فيهيما مَنعٌ لصَرفي ا

خدَمَتُكُمُ ، فما أَبقَيتُجُهداً ، وجِنْتُكُمُ بمَعرِفَة وعَدل ،

## المنع سجية

وقال وقد حمل إلى أحد الأعيان هدايا فلم يكافئه :

وما زِلتُ بالتّكليفِ مُستَفرِغاً جهدي وصِرنا نُجازي بالدّعاءِ عن الودّ فلا سَيّدي يعطي ، ولا عبدُه يُهدي ولمّا رأينا المَنعَ منكُم سجيةً، عدَلنا إلى التّخفيفِ عَنّا وعَنكُمُ، خلّصنا، وأسقطنا التّجَمّل بَيننا،

## ثناء بلا ثمن

وقال قريباً منه :

فليس للمنع يوماً عندنا أثرُ من الأنام ، ومن في نفسه قبصرُ ويتحلفُون ، فنستعفي ونعتذرُ وربُع دَوح نضيرٍ ما له ' ثمرُ قد اطمأنت على الحرمان أنفُسنا ، حتى تساوى لدينا من له كرّم ، يُقصَرون ، فنستحيي ونعذرُهم، نُهدي الثّناء ، ولا نبغي له ثمناً ،

١ أراد أن الإسم يمتنع من الصرف للعلمية والعدل ، وقد ورى بهما تورية .

### المستحيل ثلاثة

وقال يشكو عدم وفاء الإخوان :

لمَّا رأيتُ بَسَنِي الزَّمانِ ، وما بهم خيلٌ وفيٌّ ، للشَّدائدِ أصطَّفي أيقنتُ أن المُستَحيلَ ثلاثـة ٌ : الغُولُ والعَنقاءُ والحيل الوَّفي

#### صاحب كهواء الخريف

وَكَي صَاحِبٌ كَهَوَاءِ الْحَرِيفِ ، يُضِرَّ ، وإن كَانَ يُستَعَذَبُ لهُ مَنطِقٌ كَلْيَالِي الشّتَاءِ ، طَويلٌ على بَردهِ مُسهَبُ بذَلتُ لهُ خُلُمُقاً كَالرّبيعِ يَطيبُ ومَخبرُهُ أَطيبَ ولمَخبرُهُ أَطيبَ وإن كَانَ قَلْبِي به كَالرّبيعِ سُمُومُ الهُمُوم به تَلهَبُ

#### لاحب ولا كرامة

لله أشكُّو صاحباً ، لاحنُبّ فيه ولا كَرامَهُ كانَ النّديمَ . فلتم أنلَ من قُربِه عَيرَ النّدامَةُ وأقسَمتُ أرقُبُ وصلَهُ ، فأقام َ في هسَجري القيامة ، قد كان َ لي فيه الغرامُ ، فصار َ لي منهُ الغيرامة ، ورضيتُ منه ُ بالسلام ، فصرتُ أرضَى بالسلامه ، فهناك قُلتُ لخاطري ، بعد المالالة والمالامة ، أتروم من بعد الندا مه منه إدراك الندى إمه ،

## الصديق الحميم

وقال في مثله وفيه صنعة الاستخدام :

وخيل بغنى منه ُ قلبي الشِّفا وأمرَضَه ُ فَوَقَ أَمراضِهِ وَقَلْتُ يُكُونُ الصَّدِينُ الحَسَيمُ ، فَجَرَّعَنيهِ بإعراضِه ِ ا

## ثمار الوفاء

وقال قريباً منه وفيه تورية :

لدَيّ تَصح ثِمارُ الوَفاءِ ، لصَبريَ عندَ انقلابِ الهوَى وينبُتُ عندي دَفَنتَ النّوَى لانكَ عندي دَفَنتَ النّوَى فلا تَنو غَيرَ فيعال ِ الجَميل ِ ، فإن لكل امرئ ما نوى

١ أعاد الضمير في جرعنيه إلى الحميم بمعنى الماء الحار وهذا هو الاستخدام .

٢ التورية في معنى النوى البعيد : أيُّ الفراق ، والنوى بالمعنى القريب جمع نواة ، أي نواة التمر .

## وابل على الشهباء

وقال يعاتب الصاحب فخر الدين هبة الله صاحب ديوان حلب عن قرض كان له قبله، فمطله بسبب عزله، وفيها صنعة تجنيس الإبدال في كل بيت منها:

ويتداك تجزي بالجتميل وتنجزل وعطاك يكفي الوافدين ويتكفل وعطاك يكفي الوافدين ويتكمل المتحدي النزيل ويتكمل المتحدي النزيل على الزمان ويتعدل المرسى عليها بالقطار ، ويترستل يتعزى إلى فعل الجتميل ، فيتعذل يتعضي فيتحمي العتب عنك ويحمل يتغضي فيتحمي العتب عنك ويحمل وهرا فتبدي ضد ذاك وتبدل يتشكو الصديق من المطال فيشكيل المتلال المتلال المتلال المتحلي المتلال المتلال المتلال المتلال المتحلي المتلال المتلال المتلال المتلال المتلال المتحلي المتلال المتحدي المتلال المتحدي المتلال المتحدي المتلال المتحديل المتحديد ا

كَفَاكَ تَهمي بالنّوالِ وتَهملُ ، وعُلاكَ يَقضي للمؤمِّلِ بالرّضَى ، وعُلاكَ يَقضي للمؤمِّلِ بالرّضَى ، أنت الذي إن أمّه مُستصرخ ، فإذا شكا جور الحوادث جاره ، ما كنت للشهباء إلا وابيلا ، ما شاهدت عيناي قبلك حاكما مولاي دونك نظم شاك شاكر ، وأجل مجدك أن يكون مُساعدي فسواك من يرضى بفعل دنية ، فسواك من يرضى بفعل دنية ،

۱ یکمی : یستر ، یکتم .

۲ يعديه : يعينه .

٣ يشكل : يقيد ، لعله أراد يشكل الصديق .

## الأداء ثقيل

إلى الرّد عمّا رُمتموه سَبيلُ وكن كالفيي الكنديّ حينَ يتقولُ :

طلبتم يتسيرَ المال ِ قَىرضاً فلتَم يكن وتَعلَمُ أَنَّ المَالَ فِي النَّاسِ أَخذُه خَفيفٌ ، ولكن َّ الأَداءَ ثُقيلُ فلا تَتَجعَلَنَ العرضَ للمال جُنَّةً ، يَهُونُ عَلَينا أَن تُصابَ نُفُوسُنا وتَسلَّمَ أَعِراضٌ لَنَا وعُقُولُ

## القيام بالود أولى

وقال يعاتب صديقاً كان يغتابه ويقوم له إذا أقبل :

فقيام ُ النَّفوس بالود أولى

يا مُهيني عند المعنب ومُبد مع حضُوري خضوع عبد لمولى لا تَقُمُ ۚ لِي مَعَ التَّقَاعُدُ عَنِّي ،

## الخطب أهون من الخطاب

وقال في أمير اغتابه :

سأمسيك عن جَوابيك لا لعيِّ ، وربُّ الأمرِ متمنوع الجَوابِ ولو أنتي أمنتُ ، وقلتُ عَدلاً ، ﴿ رأيتُ الْحَطبَ أَهْوَنَ مَنْ خِطابِي

## كأني لم أسمع

وفي غير قربيك لم أطمع وكذّب في وصفه المُدّعي فأعرضت عن سمعه مسمعي وكنت كأني لم أسمع

بغير ودادك لم أقنع ، وأنت الذي ما ادّعي فيضله ، وكم قد هفوت به مجر الكلام ، فكنت كأنتك ما قُلته ،

## بعض الشر أهون من بعض

رأيتُكَ مَطوي الضلوع على بنغضي تعرض عتب لا تنغض ولا ينغضي عليك، فطلقت الجفون من الغنمض بقتلى، وبعض الشر أهون من بنعض

رَضِيتُ ببُعدي عن جَنابكَ عندَما وأغضَيتُ لمّا أن رأيتُكَ كلّما وأطلَقتُ دَمعي في الخُدودِ تأسّفاً وأقنعتُ ننفسي أن أراكَ على النّوي

## الظن الجميل

وقال يعاتب :

وليس لأقوالي إليك قببُولُ بأهل الوَفا، والظّن فيك جَميلُ بنفسيك عُجباً، وهوَ منك قليلُ ولا يُنكرُون القول حين نقولُ

أراك إذا ما قلت قَولاً قَبِلتُه ، وما ذاك إلا أن ظننك سَيّءٌ فكُن ْ قائلاً قَول السّموأل تاثيهاً ونُنكيرُ إن شِئنا على النّاس قولهم،

#### ضدي و صديقي

والصَّديقُ الشَّفيقُ عندَ فراقي د . وعُنْدري تَعَدَّرُ الاتّفاق ر بلَفظِ العتابِ والإشفاقِ تُ لكَ النُّورَ لَيلَةَ الإشراق وإذا ما دَنَوتَ بالقُرب مني للتُ منكَ الكسوف حال التّلاقي دك أدنُو إليك كالمُشتاق كان مُع ذلك السّرور مُحاقي

أنتَ ضدّى ، إذا تسَقّنتَ قُرني . فلهذا أصبحت أمنتحك السع مثلُ قول الشّمس المُنيرَة للبّد أنا أكسَبتُكَ الضّياءَ ، وكمّا قال : أنتَ البادي لأنتيَ في بُع فإذا ما سُررتُ منكَ بقُربٍ ،

#### حالى وحالك

مُذ أكسَبَتهُ النُّورَ في إشراقِهِ وإذا دَنا منها رُمي بسَحاقيه

حالي وحالنُكَ كالهلال وشَمَسه، فإذا نأى عنها حظى بكماله،

## أحبة وأعاد

ومن المُحال تجَمَّعُ الأضداد وإذا تدانينا نكون أعادي عنكم ، ونارُ الشُّوقِ حشوُ فوَّادي فرأيتُ صُحَبتَتكم دوام بُعادي في طبعكم مكلَلٌ مُناف للوَفَا ، فإذا تَناءَينا نكونُ أَحبُّـةً ، فلذاك أنتى قد قبطَعتُ تَرَدّدي وأرَدتُ إبقاءَ المَوَدّة بَينَنا ،

## لا أراك و لا تراني

عليمتُ بأن وأيك في التنائي ، فلسَتُ أَرُوعُ قلبَك بالتّداني وأُوثِرُ أَن تَعيشَ قَريرَ عَينٍ ، وأنتي لا أراك ولا تراني

## نسيتكم

وخالفت كم لما اتفقته على همجري مكلاً ، ولا يمجري ببالكم ُ ذكري وبالوصف حى شاع في مدحكم شعري عليكم ، لأمر ضاق عن حمله صدري إليكم ، وما أبليت من جيدة العمر نَسيتُكُم مُ لَمَا أَدَّ كُرْتُم مَساءَ تي ، وأصبَحتُ لا يتجري ببالي َ ذكر كم ، وقد كنتُ أفنيتُ الزّمان َ بشُكر كم ، وإني وإن ْ أغلَظتُ في القول ِ مَرّة ، أمنتُ عما أوليتُ من حق خدمة

## كلمجلوب مهان

عَرَضنا أَنفُساً عَزَتْ لدَينا ، عليكم ، فاستَخَفَّ بها الهَوانُ ولو أنّا دَفَعناها لعَزَتْ ، ولكنْ كلُّ مَجلُوبٍ مُهانُ

#### دق الباب

لم يبد مني ما سيوجب وحشة ، ويبيسخ قلر قطيعتني وعتابي ال كنته من السيوحشة من فيعلكم، فعليكم في ذاك دق الباب

### حرف تغير

ما زِلتُ أعهدُ منكَ وُد اً صافياً ، ومنواثِقاً مأمُونَةَ الأسبابِ وأرى مكلالكَ بنينَهن كأنه حرف تغيّر في سُطور كتاب

### ستذكرني إذا جربت غيري

زَجَرَتُ مُرُورَ طَيرِكُمُ بِسَعِدٍ ، فَهَلا قد زَجَرَت بِذَاكَ طَيرِي ؟ وما خَبَرَت أَينَ حَلَلَتَ إِلا وصَلَتُ إِلَيكَ إِدلاجي بِسَيرِي ولم يَبرَحْ إلى أعداكَ شَرَي ، إذا لاقيتُهم ، وإليك خيري ولم تتَحفيل بمنزلتي ، ولكين ستذكرُني ، إذا جرّبت غيري

# على رسلكم

وقال معاتباً :

وعادة أوصلاح الرّعيّة بالعدل لنتحسب حُسن الظّن نوعاً من الحمّهل تتجارب جُرم أيقظنت سُنتة العقل وإن بت مغروراً بكم فعلى رسلي

رَعَى اللهُ تَوماً أصلتحونا بجَورِهم ، عَرَفنا بهم حَزم الأُمورِ ، ولم نكن في فيا من أفادونا بسُوء صنيعيهم على رسليكم في الجَورِ إن عُدت ثانياً،

# لي الخيار

وينظهر منك زُورٌ وازورارُ وكم ذنب متحاه الاعتبدارُ فهل يرضيك ود مستعارُ ستجيئته التعتب والنفارُ فلي في عود صحبته الحيارُ أَتَهجُرُني ، وما أَسلَفَتُ ذَنباً ، وتُعرِضُ كُلُمّا أَبدَيتُ عُلْراً، وتُعرِضُ كُلُمّا أَبدَيتُ عُلْراً، وتَخطُبُ بَعدَ ذلك صَفوَ ودي، فلا والله لا أصفو لخيل . فلا والله لا أصفو لخيل . إذا اختل الخليلُ لغير ذنب ،

#### ود وهجر

مُقيمٌ ، وكلُّ في الزّيادَة يَجهدَّ ولي منكُمُ الهجرُ الذي كنتُ أعهدً

كِلانا على ما عَوّد ته طباعه ، لكم مني الوُد الذي تَعهدُونيه ،

#### حتام

وتسومُسي قصد القسطيعة والحقا ظنّاً بأن وقاي كان تكلّفا هذا ، وأنت أجل إخوان الصّفا فجعلتها بالهمجر قاعاً صَفصَفا أيسجوزُ أن ينقلى الصّديقُ إذا هفا بالود أغلظ في العتاب وعنّفا ينغضي له ، وإذا تحرّف حرّفا ومع الرّضى تندعى السلاف القرقفا

حتام أمنحك المودة والوفا ،
يا عاتباً لجريرة لم أجنها ،
بالله ليم شقلت عليك رسائلي ،
وليم اطلعت على جبال مودتي ،
هن أنسي أغلظت قولي عاتباً ،
إن الصديق ، إذا تأكد حقه ،
وكذا سميع العتب في حال الرضى

## حالة غدر

لعَمَّرُكَ هذا حالُ مَن أَضَمَّرَ الغَلَرَا بعَدَلكَ إحدى الحالتَينِ كَمَا الْأَخْرَى أَتُكرِمُني سِراً ، وتَثلِمُني جَهرا، فهكلاً عكست الحال أو كنت جاعلاً

# خير السبيل

وقال يعاتب من من عليه بحاجة يسيرة :

فحسبُنا اللهُ ، ونعمَ الوَكيلُ ولم تكن من أهل هذا القبيلُ وسوف أجزيك به عن قليلُ فَفَي سَبِيلِ الله خَيرُ السّبيلُ

حَمَّلْتَنَا بالمن حِملاً ثَقَيلٌ، وقلتَ: إنّي مُحسن مُجملٍ، وإنّما كان اتّفاقاً جَرَى ، وإن أمنت من قبل فوزي به

#### عيادة الحمار

وقال يعاتب أحد الأعيان على ترك عيادته :

إذا ما ضرّه و فرط الشعير فلم أر عائداً لي من زفيري لإفراط المحبّة في ضميري بها الأصحاب عن قدر الحمير

أُعُودُ حِمارَكم في كلّ يوم ، ويُمرِضُني التّألّمُ مِن جَفاكم فإن يكُ ذاك حَق جَزايَ منكم، فشكراً للمحبّة ، إذ حَطَطَم

#### مشفق معذور

وقال في مثله :

عذرَتُ مَولايَ في تَرك العيادَة لي ، إذ كان في الود عندي غيرَ مُتهمَم لِانَّ مُ مُشْهَم مُ الْأَلَم لِأَنْهُ مُ مُشْفِق " تَنهاهُ رَأْفَتُهُ عن أن يَرانيَ في شيءٍ من الأَلَم

#### خلان المدام

وقال يعاتب إخواناً هجروه لما تاب عن المدام :

له خري عن قاليل المدام يسمع على حتى بالسلام الدمام أردت بأن أرى أهل الذمام إذا ما هل ممل مع السمام صديق الصدق من منذق الكلام

أخلان المُدامِ هَجَرَتُمُونِي ، وأصبَحَ مَن سمَحتُ له برُوحي وأصبَحَ من سمَحتُ له برُوحي ولم أك تائياً عنها ، ولمَكنِ وأعرِف مَن يُصاحبُني لأمرٍ ، فشكراً للمُدامَة من يُصاحبُني الأمرِ ، فشكراً للمُدامَة من يُراد أرتني

#### الخطاب خطوب

وقال وكتبها إلى صديق له في ظاهر كتاب أغلظ فيه عليه :

فكفى بنفسيك لي عليك حسيباً إن راسكوا جعلوا الخطاب خُطوباً أو كنتُ بالعتب العنيف مُجيباً فتعدُد إحساني لديك ذُنُوبا

إقرأ كتابك واعتبره تريبا ، أكذا يكون خطاب إخوان الصّفا، ما كان عُذري لو أجبت بميثله ، لكنتني خفت انتقاض مَوَدتي ،

#### العاري المردود

وقال يعاتب صاحباً استعار منه جوخة يوماً فرده :

لمَّا استَعرتُ من المُهذَّبِ جُوخةً وَلَى ، وأولاني جَفاً وصُدودًا حَاوِلتُها عارِيَّةً مَردودًا

#### العبد المطيع

وقال يشكو إلى مخدومه جور أحد نوابه :

يا طاهرَ المأثراتِ والأصلِ ، وصاحبَ المَكرُماتِ والفَصَلِ ومَن إذا ما احتَمَى النزيلُ به كان لديه كالصّارمِ النصلِ أشكُو إلى ظلّك الظليلِ لنا من جور باغ مُستَحِكم الحَهلِ أبعَد ما شاع أنسي للكُم عبد مُطيع في القولِ والفيعل يتصدرُ في مثل عصركم مثل هذا الله فعل من ميثله إلى ميثلي

#### المؤيد من الله

قال وكتب بها إلى السلطان الملك المؤيد عماد الدين صاحب حماة وكان وعده أن محمل إليه غرماً له ببلده :

لا زال ظلتك للعُفاة ظليلا، يا أيِّها المَلكُ الذي آراوُهُ أنتَ المُؤيَّدُ من إلهكَ بالذي بستماحة تلذر العُفاة أعزّة ، وشَمَائل لوصافحتْ عطفَ الصَّبا وصّوارم حمّت البلاد ً حدود ُها، فَنَظَمَتُهَا فُوقَ الرَّقَابِ غَلَاغَلاًّ، طمتحت إلى علياك أحداق الورى، وهبَتُ لكَ العَلياءُ حقّ صداقيها، إِنْ أُمَّ رَبِعَكَ مِنْ وَفُودِكَ قَاصِدٌ، تُعطي وتَسَأَلُ سائليكَ معَ العَطا تَجدُ اليَسيرَ من المَداثح مُفرطاً، يا مَن، إذا وَعَدَ الجَميلَ اوَفده،

ورَبيعُ مُعجدكَ للمُقلِّ مُقيلا سَحَبَتْ على هام السّحاب ذُيُولا طُلُتَ الْأَنَامَ به ، ونلتَ السُّولا وحَماسَة تَذَرُ العَزيزَ ذَليلا خلتَ الشَّمالَ من الصَّفاءِ شُمُولا وأرتك في حدّ الزّمان فعُلُولا وتَخالُها بَينَ الضَّلوع غَليلاً وارتَدَ" طَرَفُ الدّهر عنك كَليلا حتى رَضيت بأن ْ تَـراكَ خَـليلا أمْسَتْ بيُوتُ المالِ منكَ طُلُولا عُذراً ، فكنتَ السَّاثلَ المَسوُولا وتَـرَى الكَـشيرَ من العـَطاء قـَـليلا أضحمَى الزّمان على بقول كَفيلا

١ الغلاغل : عروق الأشجار الممعنة في الأرض ، ولعله أراد بها الاغلال .

إذ كان ظنتي في عُلاك جَميلا بسواك للإنصاف منه سبيلا طرفا وصادف من نداك قبولا وثيقي ، فذلك وعد إسماعيلا نستشهيد الآيات والتنزيلا صيرته طورا إليك رسولا بحميل ذكرك ، بكرة وأصيلا إذ شأنه أن لا يرى التثقيلا

مَولايَ تَنْقَيلِ عليكَ كَثيرٌ مُ أَجِدٌ وبريفِ مِصرِكَ لِي عَزيزٌ لَم أَجِدٌ للّا عرَضَتُ على عُلاكَ لذكرهِ هناتُ للا عرضتُ على عُلاكَ لذكره هناتُ لله ابشري هو صاد قُ الوعد الذي لوفائه قد ظلّ يَفتَخِرُ القريضُ بأنّني والعبدُ مُشتَهرٌ بجبّكَ ، ناطقٌ فاجعل إجازة شعره من ماله ،

#### ماء الحياء كماء النجاة

وقال وكتب بها إلى أحد الأعيان :

كفرض الصّلاة فروض الصّلات، ومطل العيدات كحرب العُداة ٢ ومن جاد بعد تمادي المطال، فإن العطيّة أجر السُّعاة فكيف امروا جال في فكره بأن المطال سفين الحياة ولم يتعترف أن ماء الحياء عند الكرام كماء النّجاة

١ صدر البيت مختل .

٢ العدات ، الواحدة عدة : الوعد .

# الوعد السقيم

وعد كم بالندى سقيم ، وأم آماليسا عقيم وعد كم بالندى سقيم ، وأم آماليسا عقيم وهبتم موعيداً ونمتم ، فعيندي المقعيد المقيم يا رقدة لم يسَحْظ قديماً بمثلها الكهف والرقيم تعود ها عن قضاء حق ، لعند من لامني يقيم

#### نسيان

تَناسَيَتَ وعدي ، وأهملته ، وغرّك في ذاك مني السّكوت للى أن عكله غُبارُ المطالِ ، وخيّم من فوقه العنكبوت فناسيت نفسي وعلّلتُها بأن سوف أذكره ، إذ حييت فلمّا تجاوز حد المطال ، نسيت بأنى له قد نسيت

# متی نری وعدکم؟

قد قضينا العُمرَ في مطلِكُم ، وظننا وعدكم كان مناما الما العُمرَ في مطلِكُم ، أم إذا كُنا تُراباً وعيظاما ؟

#### ليلة القدر

قد صَبرنا بالوَعدِ منكَ شهوراً ، ما رأينا بهن ليَلمَة قسدرِ كل تلك الشّهورِ بيض ، ولكن ليَلمَة القَدرِ خَيرٌ من ألف شَهرٍ

#### انعموا بعذر

بَمَطْلِي ، وقلبي فيك لم يرض بالصّبر ورَبّك أدرى ما تخلّف من عُمرِي هجمّت ، واستنزعت ذلك بالقسر بعندر ، فإن العندر أسوى من الغدر وعَصرِ الرّضَا إنّي لدّيكَ لَقي خُسرِ ووَعدُكَ مُحتاجٌ إلى فَسحِ مُدّتي . وفرطُ التّقاضي يُوهمُ النّاسَ أنّني فإن صَدّ عن إنجازِه المَنعُ ، فانعِمُوا

# فاتني النوم

هجرْتالكَرَى مذنمتَعن ذكرِموعدي، لئلا أرَى إخلافَ وَعدك في الغُمضِ فما فُرُتُ بالوَعدِ الذي كان في قَبضِي

#### حمالة الحطب

وقال أيضاً وقد رآه أحد الأمراء في دار له في ماردين وأوقد في بخير بها جميع حطب في الدار ووعد أن يرسل بغاله لتحمل له عوضه :

إنَّ البَخيرِيِّ مُذ فارَقتُمُوهُ غَدَا يَسفي الرَّمادَ على كانُونِهِ الحَرِبِ اللَّهِ الحَرِبِ لَو شيئتُمُ أَنَّهُ يُمسِي أَبَا لَهَبٍ جاءت بغالبُكُمُ حَمَّالَةَ الحَطبِ

# من هو الكريم

وقال في التقاضي :

وليس كريماً من يتجُودُ بموعِد ، ويتمطُلُ حتى يُقتضَى بعِتابِ ولكنهُ من يُتبعُ القولَ مُسرِعاً ، جَزيلَ ثَوابِ ، أو جَميلَ جَواب

#### وعد ومطل

وَعَدَتُم ، وأعطيتُم مدى المطلِحقَّه على قدره حتى سئيمنا التتمادياً فلمَّا تقاضينا بشعر سخطتُم ، وقلتُم : غدا ، بعد المدائح ، هاجياً وما كان ذاك الهُزء طُلُماً ، وإنّما ينُذكر بالأشعار من كان ناسياً فإن قُلتُم إنّا ظلَمنا ، فلم نكن ظلَمنا ، ولكنّا أسأنا التقاضياً اراد بالحرب الذي ينادي بالحرب ، أي بالويل لفراغه .

#### علينا الصبر

وقال أيضاً والبيت الأخير منها يحتمل الذم والمواربة عنه :

علينا، إذا ما طال مطلككُم ، صَبر ، ومقصود نا ألا يتضيق لكم صدر وليس لنا نحو العياب تسرع ، إذا ما وننى الانجاز أو عجل العندر ولكن سننسى ما وعدته العكه يتدور اله يوما بفيكركم ذكر وإن حال داعي الموت دون نجازه ، فلا رحيم الرّحمن من ضمة القبر وان حال داعي الموت دون نجازه ،

# العذر الواضح

يا مانحي مَحضَ الوُعودِ ، ومانيعي حيفظ العُهُودِ ، ومُجتنَى مَعرُوفِهِ لي ، كلَّ يومٍ ،منكَ عُذرٌ واضِحٌ ، وأخافُ أن يُفضِي إلى تَصحيفِهِ ا

# لا تقطعوا رسائلكم

قال في تقاضي أُجُوبة الكتب :

بالله لا تقطعُوا عنا رَسَائِلَكم، فإن فيها شيفاء القلب والبَصرِ وآنسونا بها إن عز قربُكُم ، فالأنس بالسّمع مثل الأنس بالنّظرِ

١ تصحيف عذر : غدر .

#### لأكتاب ولا جواب

تقصُرُ الكُتُبُ عن تطاوُل عتبي ، ليتَ شعري ، فما الذي كان ذنبي لا كتاب يأتي ابتداء ، ولا ر د جواب ، إذا ابتدأت بكتبي ولعمري ما زال حبك قيدا ، في حالتي بعسادي وقربي فإذا لحت كنت قيدا لعيني ؛ وإذا غبت كنت قيداً لقلبي

# يا بصيراً

يا بَصيراً إلا بإبصارِ كُتبي ، وجَواداً إلا برَد جَوابي ولوَ انتي بلَغتُ سُوْلي من الله ه رِ لَوافَيتُهُ مكان الكِتابِ

# أنت و الزمان

لا تكنُ أنتَ والزّمانُ على عب ديك بالبين والجنف أعواناً فيهو راض بلتمع كتبيك، إذ لم يسمتح الدّهرُ أن يتراك عياناً

# قضي الأمر

كأن لم يدُر يوماً بفكرك لي ذكرُ قطعت جَوابي، قلتُ: قد قُضِي الأمرُ ولو جُردَت ما بَينَنا الأنصُلُ البُترُ ولا نَهيلَت منا المُتقَفّة السَّمرُ

نَسيتَ عهودي ، واطّرَحتَ رَسَاءُلي ، وقد كنتُ أخشَى بعضَ ذاك ، فعندما وقد كانَ ظَننِي فيكَ أنلَكَ ذاكري ، فكيف ولا الحطّيّ يخطيرُ بينننا ،

# يقبل الأرض

ويُلصِقُ أحناءَ التّراثِبِ بالتّربِ المُثربِ من الرّد إلا رّد أجوبة الكُتب

يُقبَّلُ أرضاً شرَّفَتها رِكابُكم ، ويَسَالُكُم أن لا يكونَ نَصيبُه

# رادع العتاب

دون إسعافينا بما في الكيتاب م علينا . أو رادعاً للعيساب

قد قَنعنا مُنكم برَد الجَوَابِ ، فِ فَاجعَلُوهُ زَكَاةً مُقدرَةً الحُمُك

١ الترائب ، الواحدة تريبة : أعلى الصدر .

# أضربت صفحآ

أَضرَبَتَ صَفَحاً إِذَ أَتَنَكَ صَجِيفَي، فَطَوَيَتَ كَشَحاً عَنْدَ رَدَّ رَسَائلِ أَظْنَنْتَ كُلَّ الرَّدِ يَقَبُعُ فِعِلْهُ ، ردُّ الحَوابِ خلافُ رَدَّ السَّائلِ

#### تغاب لا غباوة

لو فعَلَتُم معَ المُحبِّ صَوابَا ، ما جَعَلَتُم تَرَكَ الْجَوابِ جَوَابَا ولوَ انّي عَلَمتُ أنَّ عليكُم فيه ِ ثقلاً لَمَا بَعَثَتُ كِتَابَا كَيَوْنَ أَخْرُتُمُ جَوَابِي وما كُ نَا كَمَا يَزَعُمُ الْحَسُودُ غِضَابَا لاحَ إعراضُكُم ، ولسَتُ غَبَيْاً بقيلاكم ، لكِنْدي أَتَغابَى

#### القناعة بالرد

سألتُكُمُ رَد جَوابي فكم يد لكم من قبليها عندي فقلدونا منة ، واعجبوا من سائل يقنع بالرد

## لا تعرف الرد

تركت إجابة كُتبي إليك، لَحتَق تَشبّه بالباطل لله للترف الرّد الجنواب، ولا تعرف الرّد للسّائل

# جمال الرد

لا تَخَشَ مِن رَدَّ الْجَوَا بِ ، وقد بدأتُك بالكتابِ فالرَّدِ يَنْجَمُلُ فِي الأما نَهَ والتَّحِيَّةِ والجَوابِ

#### لا خلخال و لا قلب

أَقُولُ وَقدُوافَتْ إِلَى الصّحبِ كُتبُكم، ولم أَرَ لي، من دونهم، بينَهم كُتبًا تَجُولُ عَلَاحِيلُ النّساءِ ، ولا أرى لرّملة خلخالاً ، يتجولُ ، ولا قُلبًا ا

# كنت أخشى

# الجواب الشافي

أنسأ تَرومُ ببَسطه استعطافي١ والجَورُ ضِد خَلاثيق الأشراف بجَوَابِ طِرسِ من يَدَيكُ يُوافي ما زلت تعهد الجواب الشافي

عَوَّدَ تَني ، بسَوابقِ الأَلطافِ ، الفعكلامَ لَيْعُرِضُ عن جَوابيَ جائراً ، فاشف القُلُوبَ ، فقَـَد غدَونا على شفاً فلأنتَ في حالَىْ حُصُورِك والنُّوى

# الروح المعتلة

وغَدَتْ تُعَلَّلُ عندَ سَطرٍ كتابي تُبدي اشتياقاً كالسّياق ، وتَرتّنجي رَمَقاً ، فرَدّدهُ برَدّ جَواب

روحي التي اعتلّت لبُعدي عنكُمُ ،

# السماع بالعين

وأوحَسَني خطابُكَ بعد بيني لقَـد ِ اشتاق َ سَـمعي منك َ لَـفظاً ، الأسمع ما تُخاطبني بعيني فأودع طيبَ الفظك لي كتاباً ،

١ الألطاف ، الواحد لطف : الهدية .

# الباب الناسع

#### في الهدايا والاعتذار والاستعطاف والاستغفار

#### بحر وغدران

قال وكتب بها إلى القاضي علاء الدين ابن الأثير كاتب السر بمصر وكان لا يقبل هدية :

وجعلت لي فتضلاً على الأقران مصدرت ، ويتقبلُ فاضِلَ الغُدران

تَاللهِ إلا ما قَبَلِتَ هديَّتِي ، فالبَحرُ تَنشأ منهُ كلُّ سَحابَة

#### البحر يمطره السحاب

وقال قريباً منه :

نَزُفَّ إلْيَكَ أَبكارَ المَعاني ، وسائرُها لَنَا منكَ اكتِسابُ ونَحمِلُ من نَدَاكَ إليكَ مَالاً ، فأنتَ البَحرُ يُمطرُهُ السّحابُ

#### هدية عبد

وقال وکتب بها مع طبق حلوی علی ید غلام له :

عبدُك قد أرسلَ أدنني خدمة إليك، يا من بالجميلِ قد سَبَقُ فانظرْ بلَحظِ الجبرِ ، أو عينِ الرّضا نحو غُلامٍ وكاتبٍ وطبَتَقُ

## جبر القلوب

لو فَرَضنا أَنَّ الهَديَّةَ لا تَج مُلُ ، إلاَّ نَهايَّة المَطلوبِ شَقَّ هذا على المقل ، ولكن من صفاتِ الكيرامِ جبرُ القلوبِ

### الهدية على مقدار مهديها

لو أن كل يسير رُد مُحتقراً ، لم يقبل الله للورى عملا فالمرء يُهدي على مقدار قدرتيه ، والنمل يُعذر في القدر الذي حملا

# هدية متواضعة

بَعَثْتُ هديتي لكُم ، وليست بقدرك في القياس ولا بقدري ولكن حسب إمكاني ، وأرجو لديك قبولها وقيام عُدري فدع كسر القلوب ، ففي حسابي يكون لنا مُقابِلَة بجر

# القدر الواهن

مَولايَ هذا قدرٌ واهِن ، يُخبِرُ عن قلِلَةً مَيسوري ليسَ على قدري ولا قدرِكم ، لكن على مقدار مقدوري

# السيف الواصل

قال وكتب بها مع سيف أهداه لأمير كان مقاطعه :

بَعَثَتُ الحُسامَ إلى مثله ، ولم أك في حمله جاهلا وشاهدتُه مرهفاً قاطعاً، فصَيّرتُه بيننا واصلا

## يد الخطوب

قال وقد أهدى لصديق له دون ما رعده به :

تركُ التّكلّفِ فيما قد خدّمتُ به أولى من المَطلّ والإخلاف والمَللّ والمُللّ والمُللّ وربّ قائل قول قصرّت يسدّه للهُ الخُطوبِ، فصدّته عن العسمل

## العذر الجميل

وقال في ترك الهدية :

أُجلَّكَ أَن تُواجَهَ بِالقَلِيلِ ، ولم أَقدِرْ على القَدْرِ الجَزيلِ فَأَتْرُكُ خِيرَةً هـذا وهذا ، وأطمعُ منك بالعُذرِ الجَميلِ ا

١ الحيرة : الاختيار .

#### مجدل الأبطال

قال يعتذر إلى الأمير الكبير المعظم غياث الدين زكريا بن جلال الدين حاكم سنجار رحمه الله وقد اجتمع به في مجلس السلطان الملك الصالح صاحب ماردين بالفردوس فوهبه مالا فوهبه للمطربين ومعه شيء آخر فعظم عليه ذلك وأرسل يعاتبه فكتب إليه :

إلا وأنتَ مُوَفَيِّقٌ لَكَمَال إلاً وللأمــوال قلبُكَ قالي أموال ، بل يا حامل الأثقال وجعلتَ أيَّامَ الكِفاحِ ليَالي وجَلادَة مَشْفُوعَة بجِدال يَحمي فريستَهُ أبو الأشبال يُغنيه عن خطّيّة ونصال أن الحُيولَ تَسيرُ بالأجسال وعَصَيتَ فيكَ مكامَةَ العُذَّالِ أَتَوَقَّعُ الإقبالَ بالإقبال حتى أُمثَـل بالمقرّ العالي وبمثلها في الحَشر يَنجحُ فالي وكأن عَيشي فيه طيفُ خيال عَمَّتْ يَدَاهُ بمِثْلِهَا أَمثالي

لم تَبغ همتُك المَحل العالي ، وكذاك ما عَشقت خلائقُك العلى ، أُمْ جَدَّلُ الْأَبطال ، بل يا باذل ال صَيَّرتَ أسحارَ السَّماحِ بَواكراً، بحَـماسـة مـقرونـة بسـَماحـة ، تُنحمي الحوارَ من الحَوادث مثلَما أغياث دين الله ، يا مَن رأيه ما كنتُ أعلَمُ ، قبلَ لُحتَ لناظري ، طاوَعتُ فيكَ تَفَرَّسي وتَوَسَّمي ، ما زلْتُ منذُ سرَى ركابُكَ ماثـلًا ً وجَهدتُ أنَّى لا أسيرُ ميتَمَّماً ، في جَنَّة ِ الفردوس ِ كانَ مُقامناً ، فكأن ذاك اليوم رقدة أ نائم ، ما تلك للسلطان أوّل منسة ،

شعري به عالي ، سعري غالي وعَلَمْتَ وَدِّي مِن لَسَانِ الْحَالِ وشهدت في ذاك المقام مقالي وسألتنى لمّا أمنتَ سُوالي ثَمَناً ، وأُرخصُ قَدَرَ وُدِّي الغالي وحسَّدتُ جُنُودَكَ لي ، فجدتُ بمالي لي ، مع ودادك ، رَغبَةٌ في المال يُجري مَديحُكَ والثّناءُ ببالي عرضي ، فأسمن جارتي بهزالي أَنْفَأَ ، وماءُ الوَجه غَيْرُ مُزال فسَحَبت في آثارِهم أذيالي إلا وقد قيصُرت بها آمالي نَقَصُ ، وذاكَ النّقصُ غيرُ كمالي

ملكٌ عَرَفتُ بهِ المُلُوكَ ، فلم يزَلُ \* لمَّا رأيتَ لسانَ شُكري قاصراً ، وحفظتُ عهدكَ مثلَ حفظي صحتي أغراكَ جُودُكَ بي ، فجُدتَ تَبرّعاً، فأبيتُ أن أرضَى ، لصدق محبّتي ، ومنتحتني ، فبتذلتُ مالتك في يتدي، إذ كنتُ أرغبُ في رضاك ً ، ولم يكن وأوَد أن أُجري ببالك بعض ما ما كنتُ أنهكُ بالتوَقّع بالعطا لكن أزيل نفيس ما ملكت يدي شيسَم "عَمَهِدتُ بها مَساعيَ مَعَشري، ما طالَ في الدُّنيا تَنتَعَّمُ راحَتني ، ما في نظامي غَيرَ تَرك مَداثحي .

# للاقلام طغيان

وقال يعتذر عن غلطة سبق بها القلم بين يديه :

طَغَى اليَرَاعُ لِبَسطي في العِنانِ له ، وهو الجَوادُ وظهرُ الطّرسِ مَيدانُ فلا تُواخِذُ بطُغيانِ اليّراعِ ، إذا جرّى علي ، فليلاقلام طُغيانُ البّراعِ ، إذا

# شركة في المال

وقال يعتذر إلى الملك المنصور وقد وهبه يوماً مالا ففرقه ببابه فأنكر عليه :

على الصّحبِ عن تيه عَرَانِيَ أُوكِبرِ أُقَصَّرُ عن أَداءِ حَقَّكَ بالشَّكرِ تُساعدُ في شكرِ يتقومُ به عُذري فوالله ما فرّقتُ ما جُدُتَ لي به ولكنسي لمّا عليمتُ بأنسي شركتُ جَميعَ الصّحب فيها لعلّها

# خادم وحاجب

وقال يعتذر إليه ، وقد سار في ركابه مرة أولا ومرة أخيراً :

في ظيل متجديك ما تعدى الواجباً وإذا تتقدم كان دونك حاجبها إن سارَ عَبَدُكَ أُولًا ۗ ، أو آخراً ،

فإذا تأخر كان خلفك خادماً ،

# حاجة في نفس يعقوب

وقال يعتذر إلى ولده الملك ناصر الدين محمد عن الانقطاع بسبب سعي غلام له به يدعى يعقوب :

نالت الأعداء الستعي مناها ، فبرُغمي يا أبا الفَضل رضاها كان سعي الضّد فيما بيننا حاجة في نفس يتعقوب قضاها

# الذئب المتهم

وقال يعتذر إلى أحد الأعيان عن أمر عزوه إليه:

وهو لرَفع الذّكر منصوبُ وقلبه بالهم مكروبُ وحقيه عندك مغصوب مئتهم في فعله الذيب عليه في يوسف مكذوب صدّق فيه السّعي يتعقوب بباطل الأعداء مغلوب فلكفيّت عنه الأكاذيب

يا عكماً لاح لخفض العيدى،
عَبدُكَ قد جاءك مُستَصرِخاً،
حاشك أن تُنصِف مَن دونه،
فكل ما يتغرِس وحش الفكلا
الذّئب لا يتؤمن لكينه وقد تجكلى الحتى من بعد ما
كذلك العبد الذي حقه ورأوك للسعى به سامعاً،

# مكافأة الطبيعة

وقال يعتذر إلى القاضي تاج الدين ابن وشاح قاضي الحلة عن قبل فيه وعزوه إليه كتبما اليه عند وصوله من جبل الهكار :

حَذَراً عَلَيْكَ مِن الفَعَالِ الجَافِي ، أُدنيكَ مُجتَهِداً إِلَى الإنصافِ وأُودً فِعلَكَ للمُسيءِ تُكافِي وأُودً فِعلَكَ للمُسيءِ تُكافِي

يا شائن الحُسنِ البكديعِ ببدعة ال هَجرِ الشَّنيعِ وكَثْرَةِ الإخلاف لا تَقَرَنَنَ الحُسنَ منكَ بضده ، إنّ الإساءة للجمال تُنافي يا جامع الوَرد الجنبيّ ، ومسائه في الحَدّ ، ليم أشربت ماء خلاف ا يا عاذلي في الحبّ لمّا أن رأى وَجدي وبشري في الهَوى بتلافي لو سرتُ في قدسِ المَحَبَّةِ حافياً ، لعكمت كيف يكون بشر الحافي إن الذي أضحت صوارم لحظه تَحمى مراشفة من الترشاف تلك الشَّفاه بأوَّل الأعرافِ لو شاءً أن يَشفي المحبُّ سَقَاهُ من فسَقَى رُبِّي المَرجِ الأنيقِ ولالش ، والعين صوب الوابل الوكياف أرضاً حلكتُ مُمتّعاً في أهلها ، فكأنّهم إلفاي ، أو أحلافي ما زِلتُ أَنعَمُ في جَديد سوالف منها ، وطَوراً في عَتيق سُلاف فَحل اللّحاظ مُخنَّتُ الأعطاف من كلُّ مُتَجدُولُ القَـوَامُ مُهُفَهَـف، من فتيـّة الكُرد الذينَ لِحَـدُ هم شَرَفٌ مُناف أهل عبد مناف قوم " إذا أسرُوا الملوك بأرضهم " ، جَعَلُوا الشُّعورَ حَماثلَ الْأسياف وَعرَ الذّرى بنّسهل الأكنافّ غَصَبُوا الوُعول َ بها القيان وَوَطَّدُوا وبنُّوا على قُلُلَ الجِبال بيوتَهُم ، إن البقاع منازل الأشراف خلَفَت عيونُهُم السّهام ، ولم أخلَ أن القُلوب لها من الأهداف · لكنتها في الفتك غيرُ ضعافٍ ورَنَوا بأجفان ضعاف في الوَغَى ،

١ الخلاف : صنف من الصفصاف ، وفي الكلام تورية .
 ٢ لالش : لعله موضع .

٣ قوله القيان : هكذا في الأصل ، ولم ندرك ماذا أراد .

ضُعفَ الخُصُورِ تَحَمَّلَ الأحقافِ حملوا البُدورَ على الغُصون وكلَّفوا ما كان متجه ولاً من الأرداف عَلَمَدُوا البُّنُودَعَلَى الْخُصُورِ فَأَظْهِرَتْ فوقَ الصِّباح ، مَدَارعَ الأسدافَ ا وتَسرُبَلُوا بدُجَى الشَّعورِ، فأسبَلوا، جَعد على سَبَط الأثيث الصّافي " وتَتَوَجُّوا بقَلانِس مُحَمَّرَة ، شَفَقٌ على بَحرِ الدُّجُنَّةِ طافٍ حُمْرٌ على سُودِ الشَّعورِ ، كَأَنَّها من فرعه خبراً عن الأشناف قُـل للذي أخذَتْ مَـناطقُ خَـصره بفي وشاح سائرُ الأطرافِ إن يَزْهُ خصرُك بالوشاحِ فقد زَهـَتْ أعداوه العدل والإنصاف الحاكمُ الحَسَكَمُ الذي شهدَتْ لهُ أبدَتْ لهُ الآراءُ ما هوَ خافِ قاض ، إذا التَبَسَتْ حقيقيَةُ مُشكل دُرَراً تُننزهه عن الأصداف وإذا أفاض البَحث ساقَطَ لَـفظُـهُ ً وإذا المَسائلُ في الجدال تَـَمَّرُ ضَتْ بالعيّ أقبـَل بالحِمَوابِ الشَّافي وَقَفُّ على الإسعاد والإسعاف مولًى طَوارِفُ مالِه وتبلادُهُ في النَّاس ، مسألَةٌ بغَيرِ خيلافٍ طُنبِيعَ الأنامُ على الخيلافِ وَجُنُودُهُ ، بذَلَ النُّضارَ معَ اللَّجَيَنِ وعـرضُهُ ۖ في الصّون كاسم أبيه في الأوصاف يُبدي اهتزازاً للمَديح ، كأنَّما عُوطي ، وحاشاهُ ، كؤوسَ سُلافِّدِ والنَّقعُ أحلكُ من جَناح غُدافُ ولربّما جَلَّى العَجاجَ بسَيفه ،

١ أراد بالأحقاف : الأرداف على التشبيه بأحقاف الرمل ، وهي كثبانه .

٢ الأسداف ، الواحد سدف : الظلمة والضوء ، وأراد هنا الشعور السود .

٣ السبط: ضد الجعد. الأثيث: الشعر الكثير الملتف.

<sup>؛</sup> قوله : بفنى وشاح ، هكذا في الأصل .

ه الغداف : الغراب .

سَبِقُ القَطَا ، وتَقَلَّبُ الخطَّافِ ا أغنت عزائمهُم عن الأساف يتهافتون على قرى الأضياف ذكرٌ لهم عال ، وشكرٌ واف في النَّاس ، مَنسُوبٌ إلى الإسرافِ وسَمَاحُهُ يُغنى عن استعطافي عنّى ، وذلك للصّحيح يُسافي أُولَيسَ فيهِ لَـكُم دكيلٌ كاف رَفعَ السّعاةُ بها إلى الأشراف مبسوطه من رأيك الكشاف ومُقَدّم عُدُراً ، وأيسَ بهاف مُتَجافياً خَبَجَلاً ، فليس بجاف ولربّ واف ، وهو غيرُ مُواف حَجّي لكَعبّة رَبّكُم وطَوافي وسكينيَة حصَلَت من الإرجاف نحق الكيرام شوارد الأضياف عنَّى ، وخُدُهْ مَدحاً بغَير خلاف إلا المودة والضمر الصافي

من فوق يَعبُوبِ لهُ يومَ الوَغَيَى يَنمي إلى القَوم الذينَ إذا سَطَوا ، يتهافتون على القيراع وفي النّدى أغناهم ُ عن رَفع نيران القرى لا عَيبَ فيهم غيرَ أنَّ نَواليَّهُم ، مولايَ ، تاجَ الدِّين ، يا مَن حلمُهُ ۗ كيفَ استَخرتَ سَماعَ ما نقلَ العيدي أَفْصَحٌ أَنَّ الذَّئبَ آكِلُ يُوسُف ، حتى تُقاسَ عليه كلّ رَفيعـَة واقمَد بسَطَتُ العُدُرَ عندَكَ فاعتَبَرْ كِم طالب عَفُواً ، وليسَ بمُذنبِ ، ومُونَّبِ في الانقطاع ، وإن غَدا ولربُّ جان ، وهوَ غَيْرُ مُجانب ، شُكراً لواش أوجبَتُ أقوالُهُ ﴿ بُعدٌ جَنيتُ القُربَ من أغصانه ، ولربُّما عوَت الكلابُ ، فأرشدتْ دَعْ عَنْكَ مَا اختَـلَفَ الوَرِي في نَـقُلُّـهُ مَدْحًا ، أتاكَ ، ولا يَرومُ إجازَةً ،

١ أراد باليعبوب : المهر .

## الظهر المثقل

وقال يعتذر إلى احد الأعيان عن الانقطاع :

عَجَزي ، عن قَضاء حقّك بالشّك ر ، ثناني عن الجناب السّامي كيف أستَمليك النّهوض بظهرٍ ، أثقلته و يسداك بالإنعام

#### الحضور كالغياب

وقال في مثله :

حضوري عند مَجد لِكَ مثل ُ غَيبي ، وبُعدي عن جَنَابِكَ مثل ُ قُربي فإن تَك ُ غائباً عن لحظ عَيني ، فلست بغائب عن لحظ قَلبي

#### سیان

سيتان مين رَبّ الودا د حضورُهُ ومتغيبُهُ لا تستمع قول العيدى، من غاب غاب نصيبهُ

# يسعى على رأسه

قسماً بالحَطيم والبَيت والرَّك ن ، ومن حَولها يَطُوفُ ويَسعَى لو تَمَكَنْتُ من زيارة مولا ي لوافيتُه على الرّأس أسعى كيف لي دائماً بقرُب مليك ملك النَّاسَ والسَّماحة طبعاً إِنْ سَطَا فِي الْكِفَاحِ ثُورً نَقَعاً ، أُو سَخَا فِي السَّمَاحِ أَثْرَ نَفَعاً

#### الخوف من الحاجبين

وقال يعتذر عن الانقطاع بضيق الحجاب:

وأخشَى من التّأخيرِ تَقطيبَ حاجبِ وإن رمتُ تأخيراً، فَلَيَسِ بواجب تُخلُّصُ رَبِّ الوُدِّ من عَتب عاتب

أخافُ مع الترداد تقطيب حاجب ، فإن وُمتُ إقداماً ، فليس بممكن ، فبيالله إلا ما جَزَمَتَ بحالة

#### زيارة بالقلب

وقال يعتذر من أحد الأعيان من الزيارة بالمطر:

حسدَتُ جود كَفَّكَ الأمطارُ، فغدَتُ منك بل عليك تنغارُ صَّدُّنَا الغَيْثُ عن زِيارَة عَيْث بِشْرُهُ البَرَقُ والنُّضارُ القُطارُ

ب، وذو الفضل بالقُلُوب يُزارُ ماً ، وبالسُّحب تُحِجَبُ الْأَقْمَارُ يّ ، ففاضَتْ منهُ الدّ موعُ الغزارُ د ، وهيهات ما لذاك اعتبارُ بعَطاهُ تُستَعبَدُ الأحرارُ ر ، وذا من نَداهُ يَروي القِفارُ ل ، ومن وَجهيكَ الظَّلَامُ نَهَارُ مال ِ في مُنعيم سيواهُ اختيارُ لي يُغنى عن وَصفه الاشتبهارُ لَيسَ تَمتَد نَحوَها الأبصارُ ت ، وإن غبت بالبّنان يُشارُ فمَـكَـثنا ونابيّتِ الأشعارُ فلدَى الصِّيد تُقبل الأعذار

عاق أجساد أنا ، فزرناه بالقلا حَجَبَته عَنّا السّحائب أيّا فكأن السّحاب رَق لشّكوا أو تتَعاطَى بأن ْ يُحاكيكَ في الجو ذا بماء يَسخُو ، وأنتَ بمال ، أنتَ يروي نَداكَ كُلُّ ذوي الفق ذاك منه النهار يُظلم كالله أيّها المُنعم ُ الذي لَيسَ للآ ما اختَصرتُ التّردادَ إلاّ لعذر رأت السُّحبُ أنّها حينَ تَهمى وإليك العُيونُ تنظمتَحُ إن لُح فشنينا بالهكل بل فشنينا ، فاقبَل العُدُرَ، فهوَ أوضَحُ عذرٍ،

#### غيرة الغيث

أَغَارَ الغَيِّثَ كَفَلُكَ حِينَ جَادًا ، فَأَفْرَطَ فِي تَرَادُونُهِ وزادًا ا أظن السُّحب تتحسُد أنا عليه ، فتتمنع من زيارتيك العباد

١ الترادف : التتابع ، وأراد ترادف الجود .

نا ثناءً على علياك لا نألُو اجتبهاداً البرايا، وأظمانا ، وإن رَوى البلادا حبي ، وإن وصل الأنام ، فما أفادا ، ويبكي فيوهمني الحديعة والودادا فيه ، وقد لبيست ساحائبه حدادا عيني، وقد لبيست سائبه تشكو البنادا عيني، وقد أرسكتها تشكو البنادا لد حملنا بياض الطرس نحوك والسوادا بحملنا بوصيرت السواد كا سوادا المحلة ،

ثنانا عنك ، فازد دنا ثناء فأغضبنا ، وإن أرضى البرايا، وكم عنتفته في قطع حبلي ، في ضحك حبلي ، في ضحك حين أوهمه ، ويبكي وأعجب لابتسام البرق فيه ، فظكت تحسد الأوراق عيني ، واو أني استطعت ، وقد حملنا لصيرت البياض لها سجلاً ،

# القطوع الوصول

عاقتني الغيشُ عن زيارة عيش ، غار من كفه ومن نطق فيه قطع الوصل ثم واصل هطلاً، فهو في فعله وفي ، خوون ، فلذا جاء ، وهو طلق عبوس ، فتحيرت بين مدح وذم ، غير أني له شكو ، شكور،

بيشرُهُ البرقُ ، والعطاءُ السيولُ المصنيع يُسدى لننا ، فينزيلُ فبرُغمي ذاك القطوعُ الوصولُ عادلٌ ، جيلُ منظرٌ راثق ، ودَمعٌ هيطُولُ لستُ أدري في حيقة ما أقولُ عاذلٌ ، عاذرٌ ، صموتٌ ، قوولُ أ

١ أراد بالسواد الأخير : الحبر .

# صدني اليم

وقال يعتذر عن التأخر بقطع جسر دجلة :

صدّني اليم عن تيمم مولا ي لمد قضى لوصلي بجزد فأبيتُ ارتكابَ فُلك ، ومَا كُن تُ جَسُوراً على العُبُورِ بجسر أنا غمرٌ إذا نُبيذتُ بغَمرٍا عندَ قَطَعِ الجُسُورِلَستُ جَسُوراً، كان رزقي فيما وراء النَّهر

#### الود ما حوته الصدور

إنَّمَا الودِّ مَا حَوَتُهُ الصَّدُورُ نَمَّ بَقَصَد ِ ، وَكُمْ عَدُوٌّ يَنَزُورُ يَ ، وقُولي مع أنَّني مُعَـذُورُ تُ ، فَفَرضُ المُسافر التّقصيرُ

طلَبَ الود ً بالزّيارَةِ زَوْرٌ ، كم صَديق يُقتَصّرُ السّعيَ تَنخفي ذاك عُـذري عن قـصد حضرَة مولا إِن أَكُنُ فِي تَأْخَر السَّعي قَصَّر

لستُ أرضَى بالفُرس مُلكاً إذا ما

۱ نبذت : طرحت ، رمیت .

#### مواصلة بالدعاء

وقال يعتذر عن الزيارة بألم المفاصل وهي لزوم ما لا يلزم :

لَنَن سَلَ الزّمَانُ لَنَا مَنَاصِلُ ، فَصُنعُ الودَ عندي غيرُ ناصِلُ وَإِن أَخَرَتُ عن مَولايَ سَعيي ، فإنتي بالدّعاء له مُواصِل وإنتي إن وصَفتُ له ولائي ، كأنتي طالب تحصيل حاصِل ولم يك ُ ذلك َ التّأخيرُ إلا لها ألقاه من ألم المفاصِل

#### عيب القصر

وقال يعتذر عن انقطاع كتبه :

مَولايَ إِنَّ صروفَ الدَّهرِ تَشْغَلَمُني عن التَّعَبَّدِ بالأوراقِ في سَفَرِي فكلَّما طالَ شَوقِي قصَرَتْ كُتُنُبِي ، وأيِّ عَيَبٍ لها أسنى مَنَ القيصَرِ

# الكتابة على الظهر

وقال يعتذر عن المكاتبة على ظهر قرطاس :

كتبت على ظهر إليك لأنهي رأيتك ظهري في جميع النوائب وأعرَضت عن بيض الكواعب وأعرَضت عن بيض الكواعب

#### قضاء الدين بالاعتذار

وقال وقد سأله بعض الخلفاء أن يكتب على يده اعتذاراً أو شفاعة إلى الملك العادل :

إن عَبداً أَتاكَ يَلتَمُسُ العَفَ وَ قَضَى باعتبِذارِه عَنهُ ديناً قَد أَتَى تَائِباً لِتَصْفَحَ إِن شِيهُ تَ ، وإلا ً ، فبَدَّل الحاءَ عَينَـاا

# مرض العين لا يعاد

وقال يعتذر عن ترك عيادة أرمد :

إنّي ، وإن لم أعُدكَ يَـوماً . فلى على ودلكَ اعتمادُ وما تأخّرتُ عَن مَلال . بل مَرَضُ العَين لا يُعادُ

#### صفاء القلوب

وقال يعتذر عن ترك الوداع :

لم أباد رُك بالوَداع لأنتي واثيقٌ باجتماعينا عن قريب ولهذا تأخَّرَتْ عَـنكَ كُتْتِي لاعتمادي على صَفاءِ القلوبِ

﴾ بدل الحاء عيناً ، أي حاء تصفح فتصير تصفع .

#### ترك العتاب

وقال يعتذر عن ترك العتاب :

ما تركتُ العيتابَ ، يا مالكَ الرّ ق ، لأنتي قد قر عنك قراري بل تعاميتُ عن ذُنوبك خوفاً أن أرى فيك ذيلة الاعتسار

# فصل الخطاب

وقال في مثله :

ربّ هنجرٍ مُولّد من عناب ، وملال مؤكّد من كتاب فلهذا قطعت عني وكُني ، حذراً أن أرى الصدود جوابي أبنها المُعرِضون عنا بلا ذن ب، وماكان هجرُهم في حسابي خاطبُونا ، ولو بلقظة شم ، وهي عندي منكم كفصل الحطاب

#### سنن العدل

وقال يعتذر عن مكافأة مسيء بإساءته :

حَدَانِي إِلَى مَا لَمْ يَكُنُ مَنْ سَجَيْتِي ، فَأَحَوَجَنِي بِالْقَبُولِ مِنْهُ إِلَى الْفَيْعِلِ وَأَحَوَجَنِي بِالْجَوْرِ عَنْ سُنُنِ الْعَدَلِ وَأَحَوَجَنِي بِالْجَوْرِ عَنْ سُنُنِ الْعَدَلِ

#### دب بقر د

وقال يعتذر عن ترك إجازة شاعر مدحه بالشام وافتخر عليه في شعره ولوح بالامتحان فأجابه بقصيدة جزلة وكتب بعدها :

لكنت مع الإياب حمدت قصدي فَحاءك منله دُبّاً بقرد بهجّن شعر بنشار بن برد وأحميل في الإجازة وسع جُهدي وعُجب جاء عن تصعير خدّ وقلت : جُزيت عن نتحس بسعد

لو انتك بالقريض قصدت حمدي ولكن رُمت بالشعر امنيحاني ، كسوتك من قشيب الشعر برداً ، وكنت عزمت أن أوليك براً ، فلوح لي قريضك بافتخار ، فلوح لي قريضك بافتخار ، فصيرت القريض له جزاء ،

# مرض العين كماضي القول

وقال يعتذر عن ترك عيادة مريض العين أيضاً:

ما انقطاعي عن العيادة كيبر"، بل لأمر تداواته العباد مرض العين في القياس كماضي القول كل "بين الورى لا يعاد

# ساكن كالياء

وقال/يعتذر عن الانقطاع بألم المفاصل أيضاً :

قد اقعد تني عنكُم منفاصِل وإن أقامت في انقطاعي عُدري فصرت من بعد الحراك ساكِناً كالياء في القاضي وفي المستشري

## العفو عند المقدرة

قال وكتب بها إلى أحد ملوك عصره وقد قال قولا فخوفه أحداده :

لكنها عن ثلاث عفوها قبعُحاً والقدحُ في المُلكِ مَمَّن جد أو مزحاً يذكر حريماً ، ولا في مُلكِه قدَحاً أن صرّح العُدر أو للحال قد شرحاً يقصيه عنكم فيعطي فوق ما اقترحاً

إن المُلوك لتَعفُو عند قدرتها ، ذكرُ الحَريم ، وكشفُ السّر من ثقة ، والعبد لم يُفش أسرار المليك ، ولم وإنها قال قولاً كان غايته فكيف يسعى وسيط السوء عنه بما

#### منن كالمنون

وقال وكتب بها إليه في الترفع عن التشفع :

منتن النّاس عندها كالمنون عفوك المرتجى، وحُسن ظنوني م هم في المقام عندك دوني المقام من بأسكم ينقذوني

زَجَرَتني عن التشفيع نفس"، لم أكن جاعلا شفيعي إلا كيف أستنجيد الشفاعة من قو ليس تُغني عني شفاعته شيد

# سكرة الموت

فعطفاً ، وإحساناً على عبدك الرق فلا يتحمل المولى الجتميع على الصدق بنتجواه ، عبد ليس يترغب في العتق بعبد كم ، فالعبد أجدر بالرفق

لسُخطِك جاءت سكرة الموتِ بالحق، فقد تَنقُلُ الأعداء حَقداً وباطلاً، وكيف يترى إسخاط مالك رقه ، فرفقاً إلى أن يُبرز الحَق وجهة ،

# أين العفو والكرم ؟

وقال وهي لزوم ما لا يلزم :

مولاي يا من رَبعُهُ ، لِلا ثُلَيْنَ بهِ حَرَمُ قَد كَانَ مني زَلّة ، لا عُدْرَ عَنها يُغْتَرَمُ فَلْ عَلْنَ نقمت ، فَمَا ظَلْمَ تَ، وإن عَفُوتَ فَلا جَرَمُ هَبَنِي أَسْأَتُ كَمَا زَعَمَ تَ، فأبنَ عَفُوكُ والكرَمُ ؟

#### قساوة الاخلاق

العيدى ، إذا رَمَتِ الأعداءُ عرضي بالظّن لك بالتي يُفتت أكباد العُداة من الغبن الغبن منطالما أحلت صروف الدهم منجتهداً عني ، فطالما ألنت لي الأيّام حيى اختشت مني

عهدتُك بي دَهراً ضَنيناً على العدى ، وكان يَراني حُسن رأيك بالتي فإن حال ذاك الرّأيُ في ، فطالما وإن قست الأخلاق منك ، فطالما

#### خير البر عاجله

اصبر لعاد تَكَ الحُسنى التي عَجلت بالبر نَحوي ، وخير البر عاجله وإن تَبرّمنت فاد لُلنا على ملك ، يتحكيك لي ، فد ليل الحير فاعله

#### مولاي

مولاي مثلي لا يُضا عُ ولا يُضارُ ولا يُضامُ وبميثل ودي لا يُقا سُ، ولا يُقال ، ولا يقام ولدي ترك لا يُذا عُ ، ولا يُزالُ ، ولا يُذامُ فليذاك سربي لا يُرا عُ ، ولا يُرادُ ، ولا يُرام فليذاك سيربي لا يُرا عُ ، ولا يُرادُ ، ولا يُرام

#### غفران الذنوب

أَوْمُلُ عُفْرِانَ ذَنْبِي إِلْيَكَ لِمَا كَانَ عَنْدُكُ لِي مَنْ مَكَانِ وَلَوْ أَنْ ذَنْبِي لُونُ إِلْمَشِبِ، وحِلْمَكَ لَحْظُ عيونِ الغَوانِي

# الطمع بالعفو

طَمَعِتُ بَعَفَوٍ مَنْكَ عَمَّا اقْتَرَفْتُهُ ، فليسَ له في طَيِّ حَلَمِكُمُ قَلَدُ وَقَلْتُ بَأَنَّ البَحرُ وقلْتُ بَأَنَّ البَحرُ القَلْدَى، وما شَكَّ خَلَقٌ واحدٌ أَنَّكَ البَحرُ وقلْتُ بِأَنَّ البَحرُ والعَّذرُ والعَّذرُ والعَّذرُ

# الصفح أنسب

والصّفحُ عن زَلَلي بحِلمكَ أنسَبُ لا قُلُتُ عذراً غيرَ أنّي مُذنبُ في طَيّ نِعمَة مُلكِه نَتَقَلّبُ ولَشِن ْ جُزيتُ بها ، فذلك أعجَبُ العَفُو منك من اعتذاري أقرَب ، عُذري صريح غَيرَ أنتي مُقسم ، يا مَن نَمُت الله عُلاه ُ بأننا إنتي لأعجَب من وُقوع خطيتي ،

#### اليد الشافية

لمّا غَدَوتُ من الذّنوبِ على شفّا والعَفو مرجو لدّيك لمن هفًا إذ ما بها في طبّي علميك من خفّا ولئن عفوت ، فإن مثلك من عفا

أمسيَتُ ذا ضُرّ وفي يبدكَ الشّفا ، وعليمتُ أنّ الصّفحَ منكَ مُوميَّلٌ ، فجعَلتُ عُندري الاعترافَ بزَلّتي ، فإذا انتقَمتَ ، فإنّ ذَني مُوجِبٌ ،

# البين أعظم

وقال يستعطف بعض الإخوان :

ولا تُتلِفُوا الأرواحَ بالبُعدِ عَنكُمُ جَفَاكُمْ وأحلى صَدَّكم وَهُوَ عَلَقَمَهُ

أقيموا على الإعراض مع قُرب داركم، فقد سهل البين المُشتَّت بينا

وإنَّا لنَرضَى بالدَّنُوَّ بسُخطِكُم ، ونَقَنَعُ بالإعراضِ في القُربِ منكُمُ ونَخَارُ أَيَّامَ الصَّدودِ ، لأنَّنا نَرى عِظَماً بالصَّدَّ ، والبَينُ أعظَمُ

# تجرّم المولى على عبده

مثلُكَ مَن يَعتَبُ فِي صَدّهِ ، تُوتَقَا بالمَحضِ مِن ضِدّهِ جَفَوتَ عَبداً لو كُوتْ قلبَه نارُ الجَفا ما حالَ عَن عَهدهِ وليَسَ لِي ذَنبُ ، ولكنه تَجَرَّمُ المَولى على عَبدهِ

#### إصفاء الود

حاشاك تسمع في ما نقل العيدى، وتنظن ودي فيك كان تكلفاً إن الكنبير أجل قدراً أن يرى عنجيل التغيير للصديق، إذا هفا لكن يُنقَب عن حقيقة جرُمه، منتبيّناً ، فإذا تحققه عفا علماً بأن ذوي المحبّة معشر جبلت قلوبهم على حفظ الوفا فالحيل يُصفى وده متكدراً ، والضد أكدر ما يكون إذا صفا

# الباب العاشر

#### في العويص والتقييد للايجاز

# کم ساهر

وله وهي مهملة الحروف ليس فيها حرف معجم :

وما أراه سول والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمرام ، وله والمرام المرام والمراد والمرام والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمرام المرام المرام والمراد والمرام المرام المرام والمراد والمراد والمرام المرام الم

كم ساهر حرّم لمس الوساد، ما سهر الواله معط له ولا اطراح اللهو داع ليما كم واله مر هواه له لما طمعة حلو مراح الطلا، أراه معسول اللهمي وردة ، أراه معسول اللهمي وردة ، أسمر كالرمح له عامل ، أحمر كالرمح له طرة ، أحمر كالورد له طرة ،

سدّد سهماً ما عدا روعه ، ورَوّع العُصِم ، وللأسد صاد المالك الأمر أرح هالكا مدرعاً للهم درع السواد أراه طول الصد لما عدا مرامه ما هد صم الصلاد ود وداداً طارداً همية ، وما مراد الحر إلا الوداد والمدر مكروه دها أهلة ، وأهلك الله له أهل عاد والمدر مكروه دها أهلة ،

# فتنت بظبي

وله وهي معجمة ليس فيها حرف مهمل :

فُتنتُ بِظَي بَغَى خَيبَيْ ، بِكَانِ تَفَنَّنَ فِي فِتنَيْ وَلَيْتُ بِكَانِ بَعَنَ بَعَنِي بَعَنِي بَعَنِي بَعَنِي بَعَنِي بَعَنِي بَعْنِي بَ

١ النض : الدينار، أراد به الوجه على التشبيه بالاستدارة والنقاوة .

خَفي بَينَ جَنبِي في غَشيتي بنزغ تبيتن في غيبتي غيبتي المنزغ تبيتي المفشئ غيبتي المغش تفتى نيتي المغش تفتى نيتي في فتنتي في فتنتي في غضبتي في غضبتي في نشبتي فل نشبتي يقيني المناب المغبي في خشيتي في خشيتي يقيني المناب المغبي في خشيتي المناب المغبي في خشيتي

في شظف بت ضي ضي شغفت بنن ، شغفت بنن بدي جنف بين يدي بني يوني بني بني يغيض ، بغشف يغيظ ببني تغيض ، تضيت بنين قضى ، غضبت بنين غش جنى ، نضيت بنين غش جنى ، نضيت بنين غش جنى ، نخسي غني بنغي غني بنغي غني ينغى ،

# مجرى القوافي

وقال فيما قيد به حروفها الستة :

مِحرَى القَوَافي في حروفٍ ستّة ، كالشّمس تتجري في علوّ بُرُوجيها تأسيسُها ، ودَخيلُها مع رِدفيها ، ورَوِيتُها مع وصليها وخروجيها

# حركات القوافي

وقال فيما قيد حركاتها الست على الترتيب :

إِنَّ القَوَافِيَ عندَنا حَرَكَاتُها ستٌّ على نَسَقٍ بهن يُسلاذُ رَسَّ، وإشباعٌ، وحَذُوٌ، ثم تَنُو جيهٌ، ومَجرى بعدَه ونفاذُ

#### بحور العروض

وقال نيما قيد به عدة بحور العروض الستة عشر تقريباً نختصراً للمبتدىء لا على بناء أصول الدوائر :

الأول الطويل

طَويلٌ له دون البُحورِ فَضَائلُ ، فعولن مفاعيل فعولن مفاعلُ الثاني المديد

لمديد الشَّعرِ عندي صِفاتُ، فاعلانَ فاعلُن فاعلاتُ

إن البسيط لديه يُبسطُ الأملُ ، مُستفعلن فاعلن مُستفعلن فعلُ الرابع الوافر

بحُورُ الشّعرِ وافرُها جَميلُ، مُفاعلتن مُفاعلتن فعولُ الخامل الكامل

كَـمُـلَ الجـمَالُ من البحورِ الكامل، مُتفاعلن متفاعلن متفاعلُ الثالث الهزج

على الأهزاج تسهيل مقاعيل مقاعيل

السابع الرجز

في أبحرِ الارجازِ بحرٌ يسَهلُ ، مُستَفعلنَ مُستَفعلن مُستَفعل مُستَفعلُ

الثامن الرمل

رملُ الأبحرِ ترويه ِ الثّقاتُ ، فاعلانَ فاعلانَ فاعلاتُ التاسع السريع

بحر سَريع ما له ساحل ، مُستفعلن مُستفعلن فاعل العاشر المنسرح

مُنسَرِحٌ فيه ِ يُضرَبُ المَشَلُ، مُستفعلن فاعلاتٌ مفتعلُ الحادي عشر الخفيف

يا خَفَيفاً حَفَّتُ به ِ الحَرَكاتُ ، فاعلاتن مستفعلن فاعلاتُ الثاني عشر المضارع

تُعدَ المُضارِعاتُ مفاعيلُ فاعلاتُ الثالث عثر المقتضب

اقتـضيب كما سألوا ، فاعلاتُ مُفتعلُّ الرابع عشر المجتث

إن جُشّتِ الحَركاتُ مستفعلن فاعلاتُ الحاس عشر المتقارب

عن المُتقارِبِ قال الحَليلُ فعولُن فعولن فعولن فعولُ السادس عشر المحدث ويسمى الجبب والخلع وطرد الخيل

حركاتُ المُحدَّثِ تَسَتَقَيلُ فَعَلَنُ فَعَلَنَ فَعَلَنَ فَعَلَنَ فَعَلَ

### زحاف الشعر

وقال في تقييد زحان الشعر الثمانية على ترتيب وقوعها في الأبحر :

زُحافُ الشّعرِ قَبَضٌ ثُمَّ كَفَّ ، بهِنَ لأحرُفِ الأجزاءِ نَقَصُ وخَبَنٌ ، ثُمَّ طَيِّ ، ثُمَّ عَصبٌ ، وعَقلٌ ، ثُمَّ إضمارٌ ووقصُ وسائرُ ما عَدا عِلَلٌ طَوارٍ ، لها في الشّعرِ أمكينَةٌ تُخصَ

# الباب الحادي عثر

### في الملح والاهاجي

### النفور من الغريب

قال وقد سمع أحد الفضلاء شعره فاستحسنه وقال لا عيب فيه سوى قلة استعماله للغة الغريبة فكتب إليه هذه الأبيات :

والطّخا والنُّقاخُ والعَطالَبيسُ الْ والطّبوسُ الْ والطّبوسُ والطّرقسانُ والعَسطوسُ حينَ تُروى وتَشَمَئْزُ النَّفوسُ شيّ منها وينُترَكَ المَانُوسُ ومنقالي عَقَنقرَلُ قَدَمُوسُ لَكَ على العُودِ ، إذ تُدارُ الكؤوسُ مي ، إذا ما أديرَتِ الحَندَريسُ مي ، إذا ما أديرَتِ الحَندَريسُ

إنها الحيزبون والدردبيس ، والحيق ، والحيق ، والحقص ، والحقص ، والحيق ، لغسة تنفر المسامع منها وقبيح أن يُذكر النّافر الوح أين قولي هذا كثيب قديم ، أين قولي هذا كثيب قديم ، لم نجد شادياً يُغني قفا نبه لا ولا من شدا أقيموا بني أ

١ الحيزبون : العجوز . الدردبيس : الداهية ، الشيخ ، العجوز الفانية. الطخا: السحاب المرتفع .
 النقاخ : الماء البارد الصافي . العطلبيس : لم نجدها .

٢ السبنتى : النمر . الحقص : الشد . الهيق : الطويل من الرجال المفرط الطول و الظليم . الهجرس : القرد ، الثعلب، الدب . الطرقسان : لم نجدها. و العسطوس : شجرة كالحيز ران .

يلً قُ درَى أنه العزيز النفيس علم الناس ما يكون الجلوس علم الناس ما يكون الجلوس في نشاف تخف فيه الرووس لله ظ إذا أشكلت عليه الأسوس في مكذهب الناس ما يقول الرئيس ولكذيذ الألفاظ مغناطيس ولكذيذ الألفاظ مغناطيس

أتراني إن قلت للحيب يا عيد أو إذا قلت للقيام جلوس ، أو إذا قلت للقيام جلوس ، خل للأصمعي جوب الفيافي ، وسؤال الأعراب عن ضيعة الله درَسَت تلكم اللغات وأمسى إنها هده القلوب حديد ،

### أبو حبه

متملُوكُكُ البَوم أبو حبّة، يُراحم الجَمَّال في قُوتِهِ ، يُراحم الجَمَّال في يَومِهِ ، يأكُلُ والغلمان في يَومِهِ ، يَوَد يُمسِي عرضه مُطلقاً ، لا يتعرف الحَمَّام لكنه الحَمَّام لكنه الحَمَّام لكنه الحَمَّام لكنه وان رأى في قيدره لحمة ، وان رأى في بيتِه فيارة يشجل أن تندرك رغفانه يشجل أن تندرك رغفانه بالسمع والإبصار والشم قد

مُجتهد في خسة النفس ويتخزن الفلس على الفلس فضلة ما قد كان بالأمس وماله الموفور في حبس في البيت يتحمي الماء في الشمس تلا عليها آية الكرسي بادرها بالسيف والترس حواس من يأتيه بالحمس تدرك دون الذوق واللمس

خَـوفاً على الزّاد من الكَبس قابلَه على التَّعسِ والنُّكسِ وبَعَدَهُ بالحبزِ والدّبس رأيت في أضلاعه رَفسي أدركها في غُربتي حسي أنّي من ذلك بالعكس أَقُــولُ باللَّـذَّاتِ واللَّبس أتلفتُها في متجلس الأنس ولم يكن ذلك في حكسي هَمَّهُم في الضَّبط والبَّخس وتارَةً في بَلَد الفُرسِ واسترقيت أخلاقهم ننفسي والحنس ميّال إلى الحنس أفضَى بيَ السّعدُ إلى نتحس صَوِّحَ نَبْتِي وذَوَى غَرسِي يُفسِدُهُ البُعدُ عن الشّمس

يُقْفَلُ عندَ الأكل أبوابَهُ ، فإن أتنى ضَيفٌ على غيرة يلقاه أ بالترغيب في الاحتما، فإن تَعَدِّ أكلُهُ الْقَمَة ، فهَذه الأوصافُ مَـكسوبـَةٌ ، قد علم السلطان من قبلها ولم أزَل في رَحب أكنافه وإن تَراءَتْ في يَدي بَدَرَةٌ ، فمُذ ثَناني الدّهر عن رَبعه ، وجُزْتُ في المَتجرِّ مع مُعشَر طَوراً على الرّوم أرّى بَينَهم ، فصرتُ من أبناء جنس لهم ، أحب من في ننفسه خسة"، ولم أكن مُستَحدَثاً نعمـَةً لكن شكمس الدين منذ ملسي ، كذاك كل النبت مين شأنيه

#### الشاعر والشيطان

وقال في أحد ملوك العصر وقد حل في بلده اتفاقاً فسامه المدح أطواراً فبدحه بما استحسنه ورحل عنه كما ورد:

شيخي في تهذيب علم البيان أو يشير نحوي لهم بالبيان غيبته عن ذكره بالعيان في نظمه ، أوحد هذا الزمان ببعض ما نظمت في ذا الأوان ببعض ما نظمومة كالجمان الحسان أحسنت يا رب المعاني الحسان بضيعة عامرة أو فيدان مستحسن يعنيك عن بيت خان مرَفّة السوق شقي العينان مأ أنت إلا بيعوي اللسان ما أنت إلا بيعوي اللسان

رأيتُ في النّومِ أبا مرة وحوله من رهطه عصبة ، وقال : يا بشراكم بالذي هذا الذي أخبر تلكم أنه ، وقال : لو شنّفت أسماعنا فعيند ها أوردت من مدحكم فعيند ها أوردت من مدحكم فقال : مع ذا المدح هل أنعم فقلت : لا ! قال : ولا منزل فقلت : لا ! قال : ولا سابق فقلت : لا ! قال : فنم صاغراً ،

١ أبو مرة : كنية إبليس .

#### زيازة إبليس

وقال وقد سأله أحد الأعيان أبياتاً على هذا النمط منحولة إلى أبي نواس واقترح عليه نظمها فعكسها وقال :

واليلة طال سنهادي بها ، فزارني إبليس عند الرقاد ، فقال : هل لك في شقفة كبشية تنظر د عنا السنهاد ؟ فقال : وفي قلموة عتقها العاصر من عهد عاد ؟ قلت : نعم ! قال : وفي مطرب إذا شدا ينظرب منه الجنماد ؟ قلت : نعم ! قال : وفي طفلة في وَجنتيها للحياء اتقاد ؟ قلت : نعم ! قال : وفي شادن قد كُملت أجفائه بالسواد ؟ قلت : نعم ! قال : وفي شادن علاكمية الفسق وركن الفساد ،

#### خط براءة

وقال وقد كلف نظم أبيات في وصف المفرح الحيدري :

من فم الكيس لا من الكاسات ج ، وراحاً كؤوستُها راحاتي ربّما أتبعت بماء فرات عاطيتُها مَمزوجةً بالنّباتِ، خَندَريساً دِنانُها حُققُ العا لم تُدَنَّس ْ بمَرج ِماءٍ، ولكن

١ الشقفة : القطعة من الخزف ، ولم ندرك ماذا أراد بالشقفة الكبشية ، ولعلها محرفة .

٧ الخندريس : الحمرة . الحقق ، الواحدة حقة : الوعاء الصغير .

٣ الفرات : العذب .

لا خُمارٌ لها سوى لُطفِ فكر يَبَسَّ نَشُوَةٌ لم تَفُرُ بها نَشُوةُ الرَّا حِ، ما عليها في الشّرع حَدُّ ولا جا ء عرَفَتها النّسّاكُ ، فاتّخَذوها في لَقَبُوها طَوراً بباعثة الفيك ر : قلتُ لمّا تضوّع المسكُ منها ، وانج حُق من بات خاطباً لك أن يع طي

يَبَسطُ النّفسَ آخرَ النّسَماتِ
ح، وهل للعَجوزِ الطفُ الفتاة
ع بنتَحريمِها حديثُ الثقاتِ
في المعاجينِ والجواراشاتِ
ر ، وطوراً بهاضمِ الأقواتِ
وانجَلَتْ في ثيابِها الحَفراتِ:
طي بنتَ الكُرُومِ خطّ بَراة :

# في الكيس لا في الكأس

وقال فيها وهي لزوم ما لا يلزم :

من ذوقيها أسكر ، أو شمتها أجميع في الشرع على ذمتها تستنقيذ الأنفس من همتها ونتفعها أكثر من إثمها

في الكيس لافي الكأس لي قَهْوَة "، لم يَنه تَص الذّكر عنها ، ولا ظاهرة النّفع لها نَشْوَة " فشكرُها أكثرُ من سُكرِها ،

١ الجواراشات : لعله من جرشه : طحنه ولم ينعم طحنه . والجوارش نوع من الحلاوات .
 ٢ براة : مسهل براءة ، وخط البراءة : خط بالإجازة .

# خمرة لا بأس بشربها

وفي القراطيس عمّا ضمّت الطّاسُ وَسُواسُها في صُدورِ النّاسِ خنّاسُ تُطغي النّفوس، ولافي الصّدرِ وسواسُ ولا ينخافُ بها ضُرُّ وإفلاسُ وخمَرة ما على شُرّابِها باسُ لنا على البابِ حُفّاظٌ وحُرّاسُ دَنُّ ، وكاساتُها ظفرٌ وقيرطاسُ دَنُّ ، وكاساتُها ظفرٌ وقيرطاسُ

في الكيس لي عوض عما حوى الكاس ، وبالجديد غرامي لا معتقة ، مدامة ما لها في الرّأس وسوسة ، ولا تسكللف نفساً غير طاقتها ، كم بين حمر يتخاف الحد شاربها ، ولا نبيت ، إذا شيئنا نعاقرها ، حوض الدّواة لها جان ، وميزود ها

#### الحشيش لا الرحيق

وبالورَق الجَديد عن العَتيق وكم بين الزّمرد والعقيق وتُشرَبُ فوق قارِعة الطّريق بطيب روائح المسك السّحيق تعيش في النّاس ذا وَجه طليق

تغان بالحسيش عن الرّحيق ، وبالحضراء عن حمراء صرف ، مدام في الحيوب تصان عزاً ، يظل ستحيقها في الكف يتهزا فعاقيرها ، وطلق ما سواها

# أكل وظل

وقال أيضاً وهي لزوم ما لا يلزم :

واعف نكمانها من العارفيها د"، ولا تتجعل الحليم سفيها فغكدت حتنة لمن يتصطفيها وترك أهلها يحلون فيها خُد أحاديثها من العارفيها قَهُوة لا يتخاف شاربهها الحاقد وجَدنا بها نعيماً مُقيماً ، أكلُها دائيم ، وظيل ظليل ،

# السكر المركب

وقال في الجمع بينها وبين المدام :

أمن من الستوداء والصفراء ماست متعاطفُها بغير هتواء واعجب لحُسن تلاؤم الأجزاء كسل الحشيش ونتشطة الصهباء

في نَشُوَة الحَمراء والحَضراء هَذَي بلا نار تَفُورُ ، وهذه فاكسُر بفَترَة تلك شِيرَة هذه، فالسَّكرُ فيما بَينَ ذَين مركبٌ،

#### ساءت وسرت

قال ، ولم يكن نظم هجاء قط وانما اقترح عليه افاضل اصحابه شيئاً من ذلك في اسماء لم تعرف مسمياتها امتحاناً له لظنهم انه ترك ذلك عجزاً عن نظمه اسوة بالمتنبي، فمن ذلك في مغنية غنت قبيحاً وضربت مليحاً :

حَوَّتْ ضِدَّينِ ، إِذْ ضَرَبَتْ وغَنَّتْ ، فَقَدْ سَاءَتْ وَسَرَّتْ مَنَ رَآهَا غَيِنَاءَ ' تَسَتَحَقّ به غِينَاهَا غَيِنَاءَ ' تَسَتَحَقّ به غِينَاهَا

# يميت السرور ويحيي الكرب

وقال في مطرب خارج ثقيل :

وشاد يشتت شمل الطرب ، يُميت السرور، ويُحيي الكُرُب وشاد يُسُيد ، إذا ما ضرب وكف تصفر ، إذا ما ضرب شكدا ، فغكدا كل قلب به قليل النصيب كثير النصب تغني ، فعني قلوب الرفاق ، وماس ، فمس القاوب العَطَب العَطَب الرفاق ،

#### صوت عذاب

وسئل تكريره فقال :

غني بصَوتٍ مثل سَوط عَذَابِ، وبَدَا بُوَجِهٍ مثل طَهُو غُرُابِ فُودَدَتُ أُنِي لا أَرَاهُ ، فَإِنْدِي بَكَرَتْ إِلَيْ مُغْيِرَةُ الأعرابِ

#### ماتت ملاحته

وقال في مليح نبت عذاره :

ماتسَتْ ملاحتُهُ يكُونُ لكَ البَقا، وأتنى العِذارُ يقولُ مَن عاشَ التقنى وبَدَا السّوادُ على نَقَاءِ خُدُودِهِ، فجلَديدُهُ ﴾ لجلديدُها قد أخلَقاً وتتنكّرت صفةُ الغُويرِ، فلم يكن ذلكَ الغُويرَ ولا النّقا ذاكَ النّقاً

# الغبى البخيل

وقال فيمن رزق مالا فتباخل :

لمَّا اغتَننَى أَفْقَدَ نَا نَفَعَهُ ، وتلكَ من شيمة بيَّتِ الحَلا يَسعَى إليه إن غدا فارغاً ، وما به نَقع إذا ما امتكلا

١ الغوير ، تصغير غار : ما انحدر واطمأن من الأرض . النقا : قطعة من الرمل محدودية .

#### الباب المقفل

وسئل هجاء من خيب مؤمله فقال :

مَا كُنْتَ فِي إِحَدَى الشَّدَاثِدِ مُرْتَجَى ، إلا وأينا باب جُودِكَ مُرْتَجَا وَكَانَ لَمَا الْهِجَا وَكَانَ مَا نُسِبَتُ إِلَيْكَ رَذَيْلَةً ، إلا مُدرِحت بها ، وكان لَمَا الهِجَا

وبلغه أن المهجو توعد ذلك المقترح فخاف ، وطلب التنصل ، فغير له في كل بيت لفظة وقال إن سئلت فقل ما قلت إلا :

مَا كُنتَ فِي إحدى الشَّدائد مِرتجني ، إلا وأينا باب عُدُرِكَ مُرتبَجا وكذاك ما نُسِبَت إليَّكَ فَضيلة ، إلا وقد مُدحَت وكان اك الهجا

#### ما كان انساناً

وسئل هجاء میت کان شریر آ یدعی اِسحق فقال :

١ نفقت الدابة : خرجت روحها .

٢ النفق : سرب في الأرض له محرج إلى مكان معهود . المصراع الأخير يتضمن صدر بيت من قصيدة الطغرائي .

#### لارحمة لثوائه

وسئل تكرير ذلك فقال :

فأفى به الأحياء حال بقائيه شماتاً به ، لا رحمة لثوائيه ولا من غدا يسري أمام ورائيه وآنسة الرعب عند لقائه الم

سرَى نَعشُهُ من بَعدِ ما سارَ غِشَهُ ، وطالَ ازدحامُ النّاسِ من حول نعشهِ فلا رَحيمَ الرّحمَنُ مَن فوق تحته ، ونور من كيفل من النّارِ قبرَه ،

# بأس الذئب

وقال وقد عزل شمس الدين ابن كبش من ولاية طريق خراسان ورتب نجيب الدين بن ذئبفقال:

بشمس الدّين لم تُطيق الرّعايا ، فكيف ، وقد تبكر ل بالنّجيب رّعايا ما أطاقلُوا بأس كبش ، مُحال أن يُطيقلُوا بأس ذئب

### الشوك بين الأقاح

وسئل تكريره فقال :

عُزِيتَ إِلَى آلِ بَيتِ النّبِيّ ، وأنتَ بضِدَّهِم ُ فِي الصّلاحِ وإن صَحّ أنتكَ من نسليهِم ، فقد يتنبُتُ الشّوكُ بنينَ الأقاحِ

# قال النبي

وقال في هجاء علوي شرير :

قالَ النّبيُّ مقالَ صدق لم يَزَلُ يَنجري على الأسماع والأفواه: من غاب عنكم أصلَه ، ففعالُه تُنبيكُم عن أصله المُتناهي وسفرت عن أفعال سوء أصبحت بين الأنام قليلة الأشباه وتقدُول : إنّك من سلالة حيدرٍ ، أفأنت أصدق أم رَسُول الله ٢٠

# الرقيب القبيح

وقال في مليح له رقيب قبيح :

ومليح له رُقيبٌ قَبيحٌ ، يتَعَنَّى وغَيرُهُ يتَهَنَّى ليسَ فيه معنَّى يُقال ولكن هوَ عندَ النَّحاةِ جاءَ لمَعنَى

#### ولدوعبد

وشكما إليه أحدهم ولده وعبده وسأله نظم شيء فيهما فقال لذلك :

ليتهنيك أن لي ولداً وعبداً ، سُواءٌ في المَقالِ وفي المَقامِ فهذا سابقٌ من غَيرِ لام ٍ فهذا سابقٌ من غَيرِ لام ٍ

١ حيدر : لقب الإمام على .

٢ سابق من غير سين : آبق ، وهو العبد الذي يهرب من سيده . عاقل من غير لام : عاق ، و الولد
 العاق : الذي يعصي و الده .

# لو فكر العاشق

وسئل هجاء مليح سال عذاره فقال:

ليس له في النّاس من مُشبه مُخبرة بالقُرب من رَبّه في فأعرض العُشّاق عن حبّه : حُسن الذي يسبيه لم يسبه

وأغيد مُكتميل حُسنُه، أسقطة العارض من رُتبة في فقلت ، إذ سال له عارض ، لو فكر العاشق في مُنتهمي

### زوال البهاء

وسئل تكريره بتصريح الهجاء فقال :

ورَبيعُ الجَمالِ منكَ جَمادًا حينَ حالَ البياضُ منك سوادًا حالَ منهُ الجَمالُ عنكَ ، وحادًا زالَ من وجهك البيها حين زادًا

أصبَحَتُ نارُ وَجنتَيكَ رَمادا ، واستَحالَ سَوادُ حظّي بَياضاً ، أحمَدُ اللهَ ، إذ كَساكَ عِذاراً ، زادَ في الخَلق ما يَشاءُ ، ولكن ْ

# حميم وحمام

وسئل ذم حمام دخلوه فقال :

إن حماً مك قد ض مت حميماً وحماماً فهي مثل النّار ساءت مستقرّاً ومقاماً

## فرس ليست شكوراً

وقال في ذم فرس له جفول :

بها تُضرَبُ الأمثالُ في العض والرّفس فليس لها قبض سوى في جوى فرس التيس لها قبض سوى في جوى فرس وتجفلُ في الآصال من شفق الشّمس كما هي منكارٌ من الحس والجنس لأصبح ندماناً على تكف الفكس لحدُد ل وانفكت جيوش بني عبس

ولي فترس ليست شكوراً ، وإنها إذا جفلت بي في ضياع دبرس ، إذا جفلت بي في ضياع دبرس ، تعربيد في وقت الصباح من الضيا ، فيا ليتها ، عند العليق ، جفولة ، فلو شربت بالفلس من كف حاتم ولو برزت في جمعفل تحت عنتر

١ دبرش : لعله اسم موضع . الجوى : شدة الوجد من حزن أو عشق ، وداء في الصدر . الفرس ،
 من فرس الأسد فريسته : دق عنقها . وقوله جوى فرس : هكذا في الأصل .

#### شر البقاع

وسئل ذم منزل نزلوه بالغور فقال :

بالغَور، أضحتْ وهيَ شرُّ بِقاعِهِ

لا جاد مُطَّال ُ السَّحائب بُقعَة ً أرض تضاعف حرُّها وبعُّوضُها في مرجها ، لمَّا حَلَلَتُ بِقاعِهِ وخلا الذَّبابُ بها ، فليسَ ببارح ﴿ غَرَداً يُحِكُ ۚ ذِراعَهُ ۗ بذراعِهِ

#### صديق لا يعرف الصدق

وسأله أحد ذم صديق له يعامله بالكذب فقال:

لي صَديقٌ لا يَعرفُ الصَّدقَ في القو ل ، وليسَ الصَّديقُ إلا ۗ الصَّدوقُ ليسَ فيه تَصَوّرٌ يُدرِكُ العِلْ مَ ، ولا لي إن قُلْتُهُ تَصَديقُ

#### كذاب نساء

وسئل تكريره والتصريح ىكذبه فقال :

إذا سألوا تكرير ما كنت حاكياً تُلَفِّقُ كَذَباً ، ثم تأتي بضد ه ، وإن كنت كذَّاباً فلا تلك ُ ناسياً فإن كنت قو الا فإنك كاذب ،

#### الفخر بالنسوان

يهجو شخصاً من بني طفيل :

طُفَيَلٌ تُقادُ بأذنابِها ، وقودُ الجِيادِ بأرسانِها إذا افتَخَرَتُ فِتِيَةٌ بالرَّجالِ ، فَفَخرُ طُفْيَلِ بنسوانِها

### لا يجيب ولا ينض

وسئل هجاء بخيل متكبر فقال وكان مدعياً بعلم الطب :

تحتجر فيك طبع الشع يبسا ، وذاك لأن كفتك فيه قبض وكم حرّكته بشراب عتب ، فأقسم لا يتجيب ولا يتنص ومنذ رفعت صوتك لي دليلا ، فكان لنصب قدرك منه خفض علمت بأن رأسك فيه خلط غليظ ، لا يتحل ، ولا يقض ومن تك هذه الأعراض فيه ، ولم يعرف له بالعذل عرض فكيف أروم صحته بعتبي ، ولم يتخفق له بالحود نبض

١ ينض، من نض الماء : سال قليلا قليلا أو رشح .

### لست إنساناً

وسئل هجاء ماطل للوعود فقال :

لمَّا تَطَاوَلَ بِي إِفْرَاطُ مُطَلِّكَ لِي ، وَضَاعَ وَقَتِي بَيْنَ العُنْدِ والعَلَّذَ لِ العَلْدَلِ والعَلْدَلِ أَنْ السَّلِ السَّلِ السَّلِي الْمُسَانُ مِن عَجَلِ الْمُسَانُ مِن عَجَلِ الْمُسَانُ مِن عَجَلِ الْمُسَانُ مِن عَجَلِ الْمُسَانُ مِن عَجَلَلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

# أصل الانام

وسئل هجاء جاهل متغافل متشدق بالكلام فقال :

أينها الفاضِلُ الذي لفظُهُ الدُّ رَّ ، ولَفظُ الأَنامِ كَالأَصدافِ كَيْفَ اللهُ الذَّ لَ ، ولَفظُ الأَنامِ الأوصافِ كَيْفَ اللهُ ال

#### مباضع إسحق

ومنه في طبيب يدعى إسحق :

مَبَاضِعُ إسحاقَ الطّبيبِ كأنتها لها بفناءِ العالمينَ كَفيلُ مُعَوَّدَةٌ ألا تُسَلَّ نِصالُها فَتُعَمَدَ حَيى يُستَبَاحَ قَتيلُ مُعَوَّدَةٌ ألا تُسَلَّ نِصالُها فَتُعَمَدَ حَيى يُستَبَاحَ قَتيلُ مُ

١ قوله : طين من بعد ياء وقاف ، أي يقطين ، وهو ما لا ساق له من النبات ، وغلب على القرع
 الطويل .

#### سميت غيسي

وله في ملقوط اسمه عيسى :

سُمْيَّتَ عيسَى ، ولم تَظفَرْ بمُعجزَةً ، ولم تُشابِهِ أَهُ في عِلم ولا حَسَبِ ولا أَتَيتَ بشيء من فَضائيله ، إلا بأنَّكَ من أُمّ بغير أب

#### لو كان!

ومنه في أحمق طويل اللسان :

لو أن قُونة وَجهِم في قلبِه ، قبض الأُسود وجد ل الأبطالا أو كان طول ُ لسانِه بيتمينِه ، أَفَى الكُنوز ، وأَنفَد الأموالا

#### خبط عشواء

وقال في طبيب اسمه عيسى :

أَرَى فيكَ يَا عَيْسَى الطّبيب فضيلَة ، هي الضّد من أفعال عِيْسَى بنِ مَريمِ تُمُيْتُ لَنَا الأَحْيَاءَ من غيرِ عِلَّة ، وتُضني وتُغني باليَّدَيْنِ وبالفَّمِ وتَحمي ، ولكن عن شفاء وصِحّة ، وتحقن الآ للحيساء وللدّم فما أنت إلا خبط عشواء مَن تُصِب تُمته ، ومن تُخطىء يُعَمَّر فيهرم ِ

#### ضعف اليقين

وقال في زنديق قد تمارض :

وقالوا : عندَ عبد الله ضُعفٌ ، فقلتُ : نعمَ ، ولكن في اليـَقينِ فقالوا : ما يَعيشُ ؟ فقلتُ : عدلٌ ، كذا هوَ في الحَياة بِغَيرِ شين ِا

#### لستما أبناء جنس

وقال في مسلماني طاول شريفاً يدعى حسيناً :

كيفَ تَرجو بأن تُساوي حُسيناً ، لَستما في الفَخارِ أَبناءَ جِنسِ هل تَساوى مَن جَدَّهُ عَبدَ الشَّم سَ ، ومَن كانَ جدُّهُ عَبدَ شَمَس

#### أعجب ماشوهد

وقال في جاهل طياش يدعى ابن عوسجة :

# ثقل صورة وخفة رأس

وقال في ثقيل جهم الوجه :

وطحا بها مترحُ التَّكَبَّرِ ، فانشَنَى ا فتَراهُ أَبعَدَ ما يكونُ إذا دَنَا بَيتاً جعَلتُ الشَّطرَ منهُ مُضَمَّنَا هَلا نَقَلَتِ إلى هُنا من ها هُنَا هَلا نَقَلَتِ إلى هُنا من ها هُنَا

وافى ، وقد شفع التقطّب وجهه ، يَبدو فتقذفه النّفوس لثقله ، فطفقت أنشيد ، إذ بصرت محمقه ، يا ثقل صورته وحفة رأسه ،

## جار كالبوم

وقال في متكبر مكار جهم الوجه :

ليَ جارٌ كأنّهُ البُومُ في الشّكلِ، ولكن في عُنجيهِ ، فغُرابُ هُوَ كالماءِ إِنْ أَرَدتَ لهُ قَبْلُ ضاً ، وإنْ رُمتَ مَورِداً فسَرابُ

#### شرفه بثوبه

وسئل نظم شيء في وضيع يفتخر بالمال فقال :

أَتَسْمَخُ إِنْ كَسَاكَ الدّهرُ ثَوباً ، شَرُفْتَ به ِ ، ولم تَكُ بالشّريفِ فَكُم قد عايَنَتْ عَينايَ سِيراً من الدّيباجِ حُطّ على كنيف المشعد : صيره شغما أي أضاف إليه مثله .

# لا عار في دخول الكنيف

وسأله صاحب من أهل الفضل ذم إنسان مدحه لضرورة إليه فخيب ظنه فقال :

مدَ حَتُكَ مَدَحَ بَشَارِ بنِ بُرُد رَبَابِهَ ، إذ دَعاه ما اضطرار أُ أراد قضاء حاجته لديها ، فجاء بما لها فيه اختيار ا إذا اضطر الشريف إلى كنيف ، فليس عليه إذ يأتيه عار

#### السارق البارع

وسئل نظم شيء في سارق فقال :

لو عاينت مُقلَتُه دُخنَة ، لاسترَق اللّب من القيشر الكسر ولو فلاها بعد ه ناقيد ، لم يتر فيها أثر الكسر يكاد أن يسرق طيب الكرى ، من راقيد اللّيل ، ولا يكدي هذا ، ولو شاء غدا ممكنا أن يسرق السّكر من الخمر

ربابة ربة البيت ، تصب الحل في الزيت لها سبع دجاجات ، وديك حسن الصوت

٢ الدخنة : ذريرة تدخن بها البيوت .

١ حكي أن بشار بن برد كان أعمى وكانت ربابة خادمة لجدته تخدمه وتطبخ له ، فأراد مكافأتها بشيء من المال، فأبت إلا أن يمدحها ، ولم ير إسخاطها لمكان الضرورة إليها ، فقال ما يناسب حالها :

### أنف وقود للنار

وسئل نظم شيء في رجل عظيم الأنف فقال ارتجالا :

وَ وَقُودٌ لَلنَّارِ ذَاتِ الوَقُودِ هوَ حَسبي،ولم تُرِدْ من مَزيدِ

لو غَدا أنفك العَظيم غَدا وَهُ ثُمّ قالوا: هلا امتلأت ؟ لقالتْ:

#### الضد بصلحه الضد

وسئل نظم شيء في رجل أبخر يدعى يحيى فقال ارتجالا :

لأصلَحَهُ ، والضَّدُ عُلَصلِحُه الضَّدُ كَأْنَهُمُ مَن طُول مِا التَّشَمُوا مُردُ

ليتحيى فتم لو عُلَق المِسك ُ فَوقَه ُ ترى صَحبَه ُ الحُضّارَ من نتن ريحِهِ

### نكهة منتنة

وقال في شخص يسمى أبا علي :

لوكان لريح نَسَكهته ِ هبوبُ ، الأوشكت الجيال ُ لها تَدُوبُ إِذَا مَا عَابَ ضَرَسُ أَبِي عَلَي مِ ، فليسَ يُطيقُ يَقلَعُهُ الطّبيبُ

#### العذر اللطيف

وسئل تكرار اسم يحيى فقال :

قلتُ للكَلبَشَينِ إذ عجزَتْ عن ضرس يحيني من بعد جُهد عنيف كيفَ أعياكِ نزعُ ذلكَ والكلَه بُ بسلبِ العيظامِ غَيرُ ضَعيفٍ بادر كنا منه بعد لطيف

فأعادَتْ مِنَ الصَّليلِ جَوَاباً ، لا تُطيقُ الكلابُ تَنزعُ عَظماً مُوثَقَ السَّمرِ في قَرارِ كنيفٍ ا

### رأس هدف النعال

وقال وقد سئل نظم شيء في رجل كان مجلس السلطان وهو يصفع :

عَـهدي به ، والأكفُّ تختـكفُ ، وهوَ يُعاصِي طَوراً ويَنحرِفُ وكلَّما مال عطفهُ سَفَهَا تُميلُهُ صَفعَةٌ ، فينعَطفُ وإن تَوارَى بشَخصِهِ هَرَبًا من راحة في اعتمادِها خَيَفُ ٢ كأنَّما رأسُهُ لها هِلَدَفُ ظكت سهام النّعال ترشقُه ،

١ قوله : موثق السمر ، هكذا في الأصل ، ولعله من سمره : إذا شده بالمسمار . ٢ قوله : خيف ، هكذا في الأصل .

# فم یحیی

وسئل تكريره ثالثاً فقال :

فم ليَحيَى ريحُهُ مُنتَن، لم يُرَ يوماً مثله ُ قَطّ لو أنّه عَض على فارَة العاف أن يأكلها القيط

### يرد الفقر باللوم

وسئل ذم بخيل ذي مال فقال :

أيا من يرُد الفَقرَ باللّومِ جاهداً ، كما رَدّهُ يَوماً بسَوءَتِهِ عَمرُو إِذَا كَانَ هذَا سُوءَ فِي الغِنِي ، فماذا الذي تَخشَى إذا مَسَّكَ الفَقرُ

# سماء بأرض

وسئل نظم مثل ذلك في شحيح الزاد فقال :

وبخيل يتنالُ من عرضه النّا سُ ، ولكن رَغيفُهُ لا يُنسالُ كلّ يَوم يأتي بحَرف رَغيفٍ ، كهلال لم يتدنُ منه كتمالُ مُستقرّ في وسط سُفرته الزّر قاء لا يتعتريه منه زوالُ فتعتجّبتُ من سَماء بأرض كلّ يوم يلوحُ فيها هلالُ

### ولي صاحب

وسئل تكرير ذلك فقال :

ولي صاحب يسترجع الناس كلما ذكرت لهم أوصافه ونعوته ونعوته لقد البستني صحة الجسم داره بفرط الحيمى لما حلك بيوته وما علمتني حكمة غير أنذي أديم مطال الجوع حى أميته

## شحيح يخبز البخل

وسئل مثل ذلك في شحيح يبسط للناس أخلاقه ليصدهم عن زاده فيقيمها مقام الضيافة فقال :

وشَحَيْعٍ مِن لُوْمِهِ يَخْبِزُ البخ لَ ببَسطِ الأخلاقِ بَينَ الرِّفاقِ فَهُوَ مِن شَحَّهِ يُشَمِّنُ فِي الخَر جِ علينا مَكارِمَ الأخلاقِ

## وعزتي لن تراني

وسئل مثل ذلك في رجل يدعى ابن سنان :

لو تَراني من فَوَقَ طَود من الجو ع أناجي رَغيفَ نجل سِنانِ كَلَّمَا قُدُمتُ قَائلًا لَمْ أَرِنِي وَج هك نادى : وعزَّتي لَن تَراني

## ان حاول الضيف

وسئل نظم شيء في بخيل يحتج بالحكمة فنظم لزوم ما لا يلزم :

يَحفَظُ فِي الجوعِ أَلْفَ مَنفَعةٍ ، ومثلَمَها في مَضرَّة البيطنَهُ ويُوهمُ النَّاسَ أَنْ شَبِعَهُمُ يُطفىءُ نورَ الذَّكاءِ والفيطنَهُ إِن حاوَلَ الضَيفُ أَن يُلِمَّ به ِ أعطاهُ من قبل نُطقِه القطنَه

# الباب الثاني عشر

# في الآداب والزهديات ونوادر مختلفات

## صاحب ذا أدب

في الأدب والحكم :

صاحب، إذا ما صَحبت، ذا أدَب مُهلَدَّب، زانَ خَلَقَهُ الْحُلُقُ وَلا تُصاحبُ مَن في طَبَائِعِهِ سرُّ لأن الطّباعَ تُستَرَقُ

## لا تصاحب اللئيم

لا تُصاحب من الأنام لشيماً ، ربّما أفسد الطباع اللّنيم فلم فالهواء البسيط في جمرة القي ظ سموم ، وفي الرّبيع نسيم وابغ منهم منجانساً يوجب الف م ، فقد يتصحب الكريم الكريم واعتبر حال عالم الطير طرّاً ، كل جنس مع جنسه متضموم

## الذل في السؤال

لا تكنُن طالباً ليما في يتد النا س ، فيتَزُورَ عن لِقاكَ الصّديقُ النّما الذّل في سؤالك للنّا س ، ولو في سؤال أين الطّريقُ

## قناعة المرء

قَنَاعَةُ المَرءِ بما عندَهُ ، مملكَةٌ ما مثلُها مملككة فارضَوا بما قد جاء عَفواً ، ولا تُلقُوا بأيديكم إلى التهلككة

## اقلل المزاح

أَقَلِلِ الْمَرْحَ فِي الْكَلَامِ احْتَرَازاً ، فَبَإِفْراطِهِ الدَّمَاءُ تُراقُ وَلِيلِ الدَّمِاءُ تُراقُ وَل قِلَةُ السَّمِّ لَا تَضُرَّ ، وقد يق تُلُ مع فَرطِ أَكْلِهِ الدَّرِياقُ

# توق فحش الكلام

تُوَقّ من النَّاسِ فُحشَ الكلّامِ ، فكُلُّ يَنَالُ جَلَى غَرسِهِ فَمَن جَرّبَ اللّهِ في نَفسِهِ فَمَن جَرّبَ اللّهِ في غَرضِهِ ، كَن جَرّبَ اللّهِ في نَفسِهِ

## المزح يوغر الصدور

كل من كان شأنه الانبساط ، ليس يُطوى للقدَح فيه بِساط رُبّما أُوغِرَ الصّدور بمزح لاح فيه الجنفا والاشتطاط الم فأقليل المَزح ما استطعت ولا تأ ت بنزر الا وفيه احتياط الم وتوق الإفراط فيه فقد يُه رط في وضع قدرك الإفراط أ

# فحش الكلام يروع القلب

أرى فُحش الكلام يَروعُ قلبي، وليسَ تَروعُهُ البيضُ الحِيدادُ كَحَلَقِ البَّكُرِ يَجَرَحُهُ زُلالٌ، ولا يُدمي مَشافِرَهُ القَتَادُ ٣

## تأديب النفس

تعلَّمتُ فِعلَ الْحَيْرِ مَن غيرِ أهلِهِ ، وهذَّبَ نَفْسي فعلُهُم باختلافِهِ أَرى ما يَسُوءُ النَّفْسَ مَن فعل ِجاهلٍ ، فَآخُذُ فِي تَأْدِيبِهَا بَخِلافِهِ

١ الاشتطاط : مجاوزة الحد .

٢ النزر : القليل .

٣ البكر : الفتي من الإبل . القتاد : شجر صلب له شوك كالإبر .

# الفرع ينبي عن الاصل

فإنَّ دَليلَ الفَرعِ يُنني عن الأصل كذاك منضاء الحد من شاهد النصل إذا غابَ أصل المرء فاستقر فيعلمه ، فقد يَشْهَدُ الفعلُ الجَسَمِيلُ لرَبَّهِ ،

# طيب الاصل لا يغني

وقد خالتفَ الآباءَ في القول ِ والفيعل ِ وما شك خُلق أنّه ُ طَيّبُ الأصل

لَعَمَرُكَ لا يُغني الفَتَى طيبُ أصله ، فقدَ صَحَّ أَنَّ الْحَمَرَ رِجِسٌ مُبْحَرَّمٌ ،

#### سمعة الانسان

ما السِّمعُ والقلبُ مُدن منك مَنقَبَّةً ، إن لم يكن مثلُ ذا بأساً، وذاك عُلاا

ماكل من حَسُنت في النَّاس سُمعتُه وحازَ قَلَبًا ذَكِيًّا أَدْرَكَ الْأُمَلا

## قول الخبر

عَوَّد ْ لَسَانَكَ قَولَ الْحَيْرِ تَنْجُ بِهِ مِن زَلَّةِ اللَّفْظِ بِلَ مِن زَلَّةِ الْقَلَّامِ وأحرِزْ كَلَامَكَ من خِلِّ تُنادِمُه، إنَّ النَّديمَ لمُشتَقٌّ منَ النَّدَّم ١ السمع : الذكر الحسن ، وولد الذئب . القلب : العضو المعروف، منزل من منازل القمر ، وفي البيت استخدام .

## مخاطبة الجليس

إلسمَعْ مُخاطَبَةَ الحَليسِ، ولا تكن عَجِلاً بنُطقِكَ قَبلَما تَشَفَهُمْ اللهِ تُعطَ مع أَذُنْيَكَ نُطقاً واحِداً، إلا لتَسمَعَ ضِعفَ ما تَسَكَلُمُ اللهِ لتَسمَعَ ضِعفَ ما تَسَكَلُمُ

## ترك الجواب

إذا لم تكنُن عالماً بالسَّوَّالِ ، فَرَكُ الْجَوَابِ لَهُ أَسَلَّمُ فَإِنْ أَنتَ شَكَّكَتَ فِيمَا سُئِياً تَ ، فَخَيْرُ جَوَابِكَ لا أَعَلَّمُ

# ۇ زيارة الملوك

إذا زُرتَ المُلُوكَ ، فكن رَئيساً ، بَصِيراً بالأمورِ رَحيبَ صَلَا وقابِلُ منهُم بُجَميلِ عُلْرِ للدّيك ، ومَنعَهم بجَميلِ عُلْرِ فإنْ أَقصَوكَ قُلُ ذا فوق قَلَدِي

#### صحبة السلطان

مُتقين آداب الصباح والمسا واخضع ، إذا لان ، ولين إذا قسا ولا تكن مستوحشاً إن أنيسا ولا تكن مستوحشاً إن أنيسا ولا تشمّته أن إذا ما عطسا من غير جعل رأيه منعكيسا ولا تبيت في عيشه منغميسا لم تدر ما في نفسه قد هنجسا حتى إذا ربع حماه افترسا

إن تتصحب السلطان كن محترسا، وكن ليما يئوثيره مُ مُقتبسا، ولا تكن طلقاً إذا ما عبسا، ولا تنزُر حضرته مُختلسا، وأوضيح له الأمر إذا ما التبسا، ولا تُشيع سِراً له مُحتبسا، ولا تُشاركه بأحوال النسا، فإنه كالليث يبخفي الشرسا،

## اللبيب والفدم

تجرّع منه كاسات الحُنوف يُسُور بصاحب الطّبع اللّطيف يُسُور بصاحب الطّبع العّنيف يُسُافي العَنيف كحُمّى الرّبع في فصل الحَريف

إذا بُلي اللّبيبُ بقُربِ فَلَدُم فَلُو فَلَدُم فَلُو الطّبْعِ الكَثْيُفِ بَغَيْرِ قَصَد وذاكَ لأن بَيْنَهُمَا اختِلافاً فلاء واعد الحتل فلاء واعد المناسبة الله دواء ،

١ الفدم : العيبي عن الكلام في رخاوة وقلة فهم .

## الجهول

يُطفي ضِياءَ سَنَا فَهمي ، ويُنقِصُهُ ، كالنَّارِ بالماءِ ، أو كالماءِ بالنَّارِ

إنَّ الجَهُولَ ، إذا أُلزِمتُ صُحبَتَهُ فَسَراً ، فصاحبَتُهُ عن غير إيثار

#### توقوا النساء

وقال وهو منظوم من كلام أمير المؤمنين على عليه السلام :

نقَصنَ حُنظوظاً وعقلاً ودينيا وأُوضحَ فيه دكيلاً مُبيناً فإرثُهُمُ نصف أرث البنينا بنصف الشهادة في الشاهدينا ما لست تزداد فيه يقينا في مُدّة الحَيض حيناً ، فحيناً تكون النّدامية منه سنينا

تَوَقُّوا النَّساءَ ، فإنَّ النَّساءَ وكلُّ به جاءَ نَصُّ الكتاب فأمَّا الدَّليلُ لنَـقص الحظوظ، ونَـقُصُ العقول فإجراوُهن ّ وحَسبُكَ من نَقَصِ أَديانهن ّ فَوَاتُ الصَّلاة ، وتَركُ الصَّيامِ فلا تُطمعُوهن يوماً ، فقد

## أعدى الاعادي

إخفيض جَنَاحاً لمَن تعاشرُه ، ولِن ، إذا ما قسَت خلائقه فإنه ، إذا ما قسَت خلائقه فإنه ، إذ تُفارِقه فإنه ، إذ تُفارِقه

## من الصديق

وليس صَديقاً مَن إذا قلت لَفظَة " يُحاوِل في أثناء مَوقَعِها أمرًا ولكنه من لو قطعت بنانه توهمه قصداً لمصلحة أخرى

### عيون الرضا

فكم صاحب مُذ بَدَا سُخطُه بَذَلَتُ لَهُ خُلُقاً مُرتَضَى مَخَافَة أَن تَنَقَضِي بَينَنا عهودُ المُودَّة ، أو ينقُضًا وإنّي ، وإن ساءَني فيعلهُ ، وأصبَحَ بَعد الوَفا مُعرِضا أقابِلهُ مُحيّا القَبُول ، وألحظه معيون الرّضا

#### الصديق و العدو

إنَّ الصَّديقَ يُريدُ بَسَطَكَ مَازِحاً ، فإذا رأى منكَ المَلَالَةَ يُقْصِرُ وَتَرى العَدَوْ ، إذا تَيَكَنَّرُ أُنَّـهُ يُؤذيكَ بِالمَزْحِ العَنيفِ يُكَثَّرُ

## لا تعتب على ذنب

تحمّلُ من حبيبيك كل ذنب ، وعد خطاه في وقق الصواب ولا تعتب على ذنب حبيباً ، فكم هنجراً تولد من عناب

### العقل المسامر

يُخفّفُ عن قلصد ويُبرم عن عُدر فيسرق لذاتي ، ويُنفِق من عُمري بما ملككت كفاي من وافر الوفر يُسامرُني عقلي ، ويُؤنِسني فيكري أود سرورا أن يتدوم بها سُكري عزكت القوافي واسترحت إلى النشر فأنحت من صخر وأغرف من بحر أحبُّ صَديقاً منصِفاً في ازدياده ، ولا رأي لي فيمن يُنغَصُ خَلوَي ، ولي خَلَوات لا أبيع يسيرها أبيت بها في عالم من تصوري ، ويعتادني من خمر معناي نشوة ، إذا كد وزن النظم جهد قريحتي وأجعل لفظي للمعاني قوالبا ،

## النصح

انصَحْ صَديقَكَ مَرَّتَينِ ، فإنْ عَصَاكَ فَعُشْهُ لوظن صدقك ما عصى ، وأبنى وأظهر فُحشهُ

### نبأ الهدهد

نَصَحَتُكَ فَاصِغِ إِلَى مَنطِقِي ، يَقُدُنُكَ إِلَى السَّنَنِ الأرشَدِ ولا تَستَقَلِنَ وأَيَ امرىء ، وإن كان دونك في المَحتِد فإن سُلَيمان في ملكه ، وكُلُ بارائه يتهتدي أطاعته كل ذوات الجناح وأصغى إلى نبا الحسد

### صن سرك

سِرُكَ إِن صنتَهُ بصمت ، أصلَحَ بَينَ الْأَنَامِ شَانَكَ فلا تَفُهُ لامرىء بسر ، ولا تُحرّك به لِسانتك

## الغنى كالشهاب

إنَّ الغيني كشيهاب كلَّما اعتَكرَت دُجتي الخُطوبِ جلَّا منها حناد سِنَها لا تَنفَعُ الْحَمسَةُ الْأَسماءُ مُحدقة للرَّبك ، إلاّ إذا ما كنتَ ساد سِنَها

#### عقول الرجال

تأمّل، إذا ما كتبت الكتاب. سطورك من بعد إحكاميها وهند ب عبارة طرز الكلام. واستوف سائر أقساميها فقد قيل إن عقول الرجال تحت ألسنة أقلاميها

#### لسان الفقير

وإذا فاتنَكَ الغنِي نكتص العنز مُ وكل النسانُ عند الكلامِ ما لسانُ الفقيرِ إلا قَصِيرٌ ، عنجباً إن أطاق رد السلام

## قاضي الحاجات

لَن يَقضِيَ الحاجاتِ إلا درهم "، عز الغني ودرهم للومل يدني لك الغرض البعيد بسيحره، ويتحل عُقدة كل أمر مشكيل فإذا فنهمت السر فيسه رأيته ذُخرَ المُؤمل ، نُزهمة المتأمل وإذا نَظر ت إلى أسرة وجهه لمعت كلمع العارص المُتهكل ل

## لا تحقرن المال

قد نَظرَ النَّاسَ بلا عَينِ ، من ناظرَ النَّاسَ بلا عَينِ اللهِ تَحقرَنُ المالَ فالعَينُ لِلْ إنسانِ كالإنسانِ للعَينِ العَينِ

#### عين النضار

عَينُ النَّضارِ كناظرِ العَينِ الذي يتأمَّلُ الفاصي به والدَّاني والدَّاني ولربّ إنسان بلا عَينٍ غَدا وكأنّه عَينٌ بلا إنسان

## تصريف الايام

يُعطَى البليدُ مع الخُمول ، من الغنى ما لم يتنله بعقله وبحسه كم مُدرك ، مع عَجزه من دهره في يتومه ، ما لم ينل من أمسه لكنها الأيام ، في تصريفها ، تقضي عليه بسعده وبنتحسه إن أقبلت وهبت متحاس غيره ، أو أدبرت سلبت متحاس نفسه

ا بلا عين الأولى : بلا آلة النظر . الثانية : بلا علم ، بلا خبرة .

٢ الإنسان الثاني : بوُبُو ً العين .

#### الفقير

إن الفقير ، وإن نتمة ه متكارم وفيضائل لا يُستَعان به ، ولا يعبا بما هو قائيل لو كان سحبان البكل غق أنكرته وائل أو كان قساً في الفصا حق قيل هذا باقيل أ

## حسن الظن

لا تُحسِنِ الظنّ فيمنَ يُرضيكَ حُسنُ لِقائِهِ فَمَن يُردكَ لأمرٍ ، يَملُلُكَ عندَ انقيضائِهِ

#### اخفض جناحك

إنَّ الصَّديقَ ، إذا رآكَ مُخالِفاً لهواهُ ، بَدَّلَ ودَّهُ بعُقُوقِ فاخفيض ْ جَنَاحَكَ للصَّديقِ مُتَابِعاً لهوائهِ ، أو عيش ْ بغير صَديق

# سكر العشق

للعيشق سُكر كالمُدا م، إذا تمكن في العقول يَبقَى البَسيرُ من الكَثير ر، فكيفَ ظَنْتُكَ بالقليل

## النفور من الشحيح

فسيترُهُ أن تنضُمنهُ الحُفرة من قربه النّاسُ أينما ننفرة حتى لقد كاد يقتضي كُفرة س، غدا وجهه أبنا صفرة

مَن لَم تَنَضُمُ الضّيوفَ ساحتُهُ ، ومَن لَم تَنَضُمُ الضّيوفَ ساحتُهُ ، ومَن تَمادى في شُحّه فَرَتُ واللّؤمُ يُذري من قَدر صاحبه، ومَن غَدا عرضُهُ المهلّيّبَ في النّا

### يا من يعز المال

يا من يُعزِ المالَ ضَنّاً به ، إنّ المَعالي ضِد ما تزعم ُ ما عزّ بنينَ النّاسِ قدرُ امرىءٍ ، إلا وقد ذَل به الدّرهم ُ

### لا تخزنوا المال

لا تَخزُنُوا المالَ لقَصدِ الغِنِي ، وتَطلُبُوا اليُسرَى بعُسراكمُ فَذَاكَ فَقرُ لكُم عَسَاجِلٌ ، أعاذَنا اللهُ وإيّاكُم ما قالَ ذو العَرشِ لَنا اخزُنُوا بل أنفيقُوا مَمّا رَزَقناكُمُ

#### سافر

إِنْ قَلَّ نَفَعُكَ فِي أُرضِ حَلَلتَ بِهَا ﴿ سَافِرْ لَتُنْدِرِكُ قَصَداً أَو تَرَى أَمَلا

فالبيض لو لازمَتْ أغماد ماصد ئت ، والشمس لولم تسر ما حلت الحملا

#### تغرب

تَغَرَّبُ وابغ في الأسفار رزقاً ، لتَفتَحَ بالتّغرَّبِ بابَ نُجح

فَلَنْ تَجِيدَ الثَّرَاءَ بغَيرِ سعي ، ﴿ وَهُلْ يُورِي الزِّنَادُ بَغِيرِ قَلَحٍ ٢ُ

## أصل كل هوان

وبشيركتة ، وكَفاللَّة ِ، وضَمان ِ

بشَلاثِ واواتِ وشينِ بَعدَها كَافٌ وضادٌ أصلُ كُلُّ هُوانِ بوكاليَّة ِ ، ووَديعيَّة ِ ، ووَصيَّة ِ ،

### حبل الوصال

يُسائلُني صديقي عن كتاب، فأنكرُهُ، وأشغَلُ عَنهُ بالي وأزعُمُ أنَّهُ خَطُّ سَقيمٌ ، وطيرسٌ دارِسٌ ، كالشنَّ بالي مَخافة أن أروم له ُ ارتجاعاً ، فيتقطع دونه ُ حَبل الوصال ِ

ولَستُ بواصِفِ يَوماً حَبيباً أُعَرَّضُهُ ۖ لأهواءِ الرَّجالِ

## المغرى بالقوافي

ويَبَلُغُ بِي حدَّ السّرورِ بليغُها وأطيبَ أوقاتي من الدُّ هرِ ليَلمَةٌ، تُريغُ القَوافي خاطري وأريغُها ا فكم بلَغَتُ بِي هِمِتِّي بُعد غاية يَعزُّ على الشَّعرَى العبورِ بلوغُها بمسمع ِ واع ٍ ، أو معان أصوغُها

وإنتي لمُغرَّى بالقَوافي ونَـُظمِّها ، فَمَا سرَّني إلاّ كَلامٌ أُسيغُهُ ،

## أين البلاغة

فيه الكلام يطُول أ بل صَوغُ معنَّى كَشيرٍ يَحْوِيهِ لَفَظٌّ قَلَيلُ فالفَـضَلُ في حُسنِ لَفظٍ يَقيِلٌ فيه ِ الفُـضُولُ ُ يظنيّه النيّاس سيهلاً ، وما اليه سبيل والعنيّ منعنَّى قَصيرٌ ، ينحويه للفظُّ طَويلُ

ليس البكلاغية معني

## الفساد عين الصلاح

في فَسَادِ الْأَحُوالِ للهِ سِيرٌ ، والتِباسُ في غاينَةِ الإيضاحِ فيَقُولُ الحُهَّالُ: قد فَسَدَ الأمْ رُ ، وذاكَ الفَسادُ عينُ الصَّلاحِ

۱ أراغه : راوده ، طلبه .

#### ذو العقل

في بَيته ، كالمَيتِ في رَمسِهِ مُنفَرداً بالفيكر عن صَحبِهِ ، مُستَوحِشاً بالإنسِ من أُنسِهِ يصحب شتخصاً ليس من جنسه من مُونس فيه سوى نَفَسيه ِ

ذو العَقلِ مَن أُصِبَحَ ذا خَلُوَة أصبَحَ لا يألَفُ خلاً ، ولا ولا يُريدُ اللَّيثَ في غابِهِ ،

## أطيب الاوقات

بَقَرَّ بها قَلَى ويَصفُو بها ذهبي فأخرُجُ من فَن ۗ وأدخُلُ في فَن ۗ فنَقلي إذاً عني، وسَمعي بها منّي أُزيلُ بها هَـمّي ، وأجلو بها حزني فما غاب منهم غير شخصهم عني

وَأَطْيَبُ أُوقَاتِي مَنَ اللَّهُ هُو خَلُوَّةٌ ، وتأخُدُني من سَورَة الفكر نشوَة " ويَفْهَمَ مُما قد قال عَقلي تُنصَوّري، وأسمَّعُ من نجوَى الدَّفاترِ طُرُفَّةً ، يُناد مُني قَومٌ لدّيّ حَديثُهم ،

### الوحدة المؤنسة

تُونسُني الوَحدةُ في حَلَوَتي، وهذهِ من صِفَة العالم مَن يَكُ بالعالم مُستأنساً ، فإنتني مني في عالم

### طالب الراحة

قالَ العَدُولُ: لمَ اعتزَلتَ عن الوَرى، وأَقَمَتَ نَفْسَكُ في المَقَامِ الأوهنِ الدَّبِتُ ؛ طالبُ راحة مِ فأجابَني : أتعبَسَها بطيلابِ ما لم يتُمكينِ

### الهدية المزرية

لا تُهدِ شَيئاً لم يكن حسناً ، أو طرفة عدّت من النزر إن الهَديّة في زيارتها تزري بصاحبها ولا يدري

### علامات زوال الصحبة

لا تستبدل على تغيّر صاحب ، وزوال صُحبته وخفر ذمامه يوماً بأوضح من تجهم وجهم ، وجفاء منطقه وسُخط عُلامه

## أرد ما يكون

إذا الجَدّ لم يَكُ لي مُسعِداً ، فَمَا حَرَكَاتِيَ إِلاَ سُكُونُ إِذَا لَمْ يَكُنُ مَا يُرْيِدُ الفَتَى ، على رُغميهِ ، فليُرِد ما يكُونُ أ

# كل أسان انسان

بقدر لنات المرء يتكثرُ نفعه ، فتلك له عند المُلمّات أعوان تهافت على حفظ اللّغات مُجاهداً، فكل ليسان في الحقيقة إنسان أ

## بنو الزمان والخل الوفي

لمَّا رأيتُ بَسَنِي الزَّمانِ وما بهيم خيلٌ وَفِيٌّ للشَّداثلرِ أصطَّفي أَيقَىنَتُ أَنَّ المُستَحيلَ ثلاثةٌ : الغُولُ والعَنقاءُ والحيلَ الوَفي

## اني لأعجب

إنتي لأعجب من تعقل جاهل أمسى يدل بجاهيه وبوقوه أمسى يشع بماليه وبزاده ، لكن يتجود بعرضه وبذكره وتراه يعلم ما بقي من ماليه ؛ فنراه يتعلم ما بقي من عالمه ؛

## المرء من ماء وطين

أَتَطَلُبُ مِن أَخِ خُلُقاً جَلَيلاً ، وخَلَقُ النَّاسِ مِن مَاءٍ مَهَيِنِ فسامِسِح أَن تُكَدّرَ ود خِل ٍ، فإن المَرءَ مِن ماءٍ وطينِ

# إذا أبطأ الرسول

وقال وقد اقترح عليه إجازة صدر بيت مفرد وهو: إذا أبطا الرسول فظن خيراً، فقال:

إذا أبطا الرّسولُ فظُن خبَيراً ، فسُوءُ الظّن في عَجل الرّسولِ فَلْوَلا أَن يَرَى مَا يَشْتَهِيهِ ، لَعَادَ إِلَيكَ فِي أَمَد قَلَيلِ

## الداء من لذيذ الطعام

لاتأمنن إلى الخريف وإن عَدا عندب الهواء يللذ للأجسام واحذر توصّله النيك بلذة ، فالدّاء يتحدث من ألذ طعام

#### یا رب

قال عند دخوله بيت الله الحرام شرفه الله :

يا رَبّ! إنتي دَخلَتُ بَيَتَكَ وال دَّاخلُ بَيْتِ الكَريم في حسبه لا يتختشي سُخطَه عليه ، ولا يتحذر من متكره ولا غضبه فكيف يترتاع من أناخ بك الرّح لل ، ويخشى من سُوء منقلبه لا يتسألُ العبد عير من هو بال عفو جدير ، وأنت أجدر به

# ذنبي عظيم

يا رَبِ ! ذَنبي عَظيمُ ، وأنتَ عَنبي حَليمُ الله عَزَّني منكَ وَعُدٌ ، له الأنامُ تَرُومُ الذَّكِرِ للمُص طَفَى ، وأنتَ كَريمُ انتَى أنا الغَفُورُ الرَّحيمُ لنَبِّىء عبادي آني أنا الغَفُورُ الرَّحيمُ

# وقني النار

رَبّ أَنعَمَتَ فِي المَديدِ من العُم رِ ، ونَجَيْتَنِي من الأشرارِ فاعفني اليَوم من سُوال لِنيم ، وقيني في غد عداب النار

# الله سميع

تُبُ وثُبُ وادعُ ذا الحَلال بصِدق تَجدِ اللهَ للدّعاءِ سَميعاً لا تَخَفُّ مع رَجاءِ رَبِّكَ ذَنباً ، إنّهُ يَغفيرُ الذّنوبَ جَميعاً

## عفوك حسي

يا رَب إن كان ذ نبي خلاف إخلاص قلبي فليس فلني بربي فليس فلني بربي فليس فلني بربي ما لي إليك شفيع ، إلا اعترافي بذنبي وليس ، حسبي إلا بأن عفوك حسبي

### عيشة رأضية

وقال موشحاً على طريق التصوف أقترح عليه ذلك معارضاً موشحاً لغيلان الغول المصرى الذي أوله :

شَرِبنا سُلافاً بلا آنيته ، فلا تَنحسَبوا عَينَها آنيتها

فقال والتزم في توشيحها تجنيس القلب :

لَنَا نَشُوَةً فِي الله جَى ناشِيه ، بإدراكِها أصلَحْتُ شانيه ترى ظلِها في الضّحَى والمَقبل أشدً وطاءً وأق ومَ قبِل وألقت على الضّد قولاً ثقيل وألقت على الضّد قولاً ثقيل

١ آنية الأولى : جمع إناء . الثانية من أنى : دنا .

فكانسَتْ لأنفُسنا هاديه . ولكنَّها للعدَّى تَبَدَّتُ لَنَا ، فحلَلُنَا الحُبُبَى وقُلِنسا لها مترحبًا ، مترحبًا بشمس بدَتْ قَبَلَ رَفَعِ الْحِبَا وشاهدَتُ أَنُوارَهَا بِادِينَهِ ، فَصَيْرَتُ تَذَكَارَهَا دابينَهُ ا رآهـــا أناسٌ بعـَينِ القُـلُـوبِ فدانَ الوُجُودُ لهم بالوجوبِ وسَحَتْ عليهم غيوثُ الغُيُوب عليهيم ستحاثبها هامية ، ولم يكر غيرُهم ما هيه فَهَيِمنَا بَهَا رَمَزَ سِ رَ الوُجود لفَوزِ العُقُولِ بحَلَّ العُقُود فقُمت لهـا بوَفـاءِ العُهُود فكانتُ لشَهواتـنا نافيـَه ، على أنها للذة النيه رَأْينِسا الدَّعاءَ للدَّيهِسا يُعجابُ وكم دون أبصارِها مين حيجاب وأشهدكا الغيب شيثا عُجاب فعِشنا بها عِيشَةً راضِيَه ، وأُسدُ حَقَائِقِنا

١ دابيه ، مسهل دأبي : شأني ، أمري .

# كل كأس

وقال على طريقة التصوف أيضاً :

كُلُّ كُأْسِ مِن غَيرِ خَمَّ رَةً مِعَنَاكَ لِي قَدَحُ وَسُوى ذَكْرِكَ المُّفَ رَحِ لِم يَنَشَ لِي فَرَحُ أَيْهَا الغَائبُ السذي عن حِمَى القلبِ ما نزَحْ مَن يكن قصدُهُ سُوا كَ فَقَدَ خَابَ وافتَضَحُ مَن يكن قصدُهُ سُوا كَ فَقَدَ خَابَ وافتَضَحُ

## من وراء الحجاب

ا ، ولم تر عيني لمحة من جنابها
 ها، وزُحزِحَ إذ وافيتُ فضلُ نقابها
 ا ، وبت ، وقلبي طامع في اغتصابها
 ، ولم برضني إلا الدخول ببابها

تعَشَّقَتُ لَيلي من وراء حيجابيها ، فكيف سلوري ، إذ أميطَت ستورُها، وكم أمكنتني فرصة في اختلاسيها ، فأجلكتُها عن أن أراها بريبة ،

## الشهادة بالسماع

شَهَدِتُ بأنتي عَبدُ مُغناكمُ الذي على بابِكم أرضَى حِجابَكُمُ عَنتي فإن شَنتَعَ الأعداءُ عنتي بضد و، فلا تَشْهَدُ وا إلا بمسموعكم منتي

#### تراءت لنا

تَرَاءَتُ لَنَا، بِينَ الأكلَّة والحُبجب، وأعجَبُ شيء أنَّها مُذ تَبرَّجَتْ، تَلَقَيْتُهَا بِالرَّحْبِ مِنِّي كَرَامِيَّةً ، عَجبتُ لَمَسراها ، وأعجبَبُ باللَّقا ، غَزَالَةُ سِرب كُنتُ أخشَى تِفَارَهَا ، خَفَضَتُ جَنَاحَ الذَّلَّ رَفعاً لقَدرِها ، وناجَيتُها فيما أُحبّ سَماعَهُ ، لقد أصبحتنا من مُدام خطابها ، حمَلتُ الظَّما شَوقاً إليَها ، فساقَـني علمتُ بها ما كنتُ أجهـ لُ عِلمـ ، كستني من العيز المُقيم ملابِساً وأصبَحَ مَوتي كالحَيَاةِ بُوَصِلِها ، وكم جَعَلَتْ مني علي طَلَيعَةً ، فكلُّ يرَى شَمساً من الشَّىر ق أشرَقتْ، فيا حَضَرَةَ القُدُسِ الَّتِي مُذُ شَهِدتُها حنانيك قد أشهدتني كل واجب فأنتِ لَنَا قُطُبُ عليهِ مَدَارُنا ،

فَتَاهُ بَهَا طَرِفِي ، وهامَ بَهَا قَلَبِي رأتْ حُسنتها عَيْني ، ولم يرَها صَحِيَ ومنها تَعَلَّمنا التَّلَقِّيَ بالرَّحبِ فَيَا عَجَيى ممَّا رأيتُ ، ويا عُجي فأصبَحتُ مع فَوزي بها آمن السّرب فأوجب ذاك الخفض رَفعي عن النّصب مُشَافَهَةً ، لا بالتّرَسّل والكُتب وما قلتُ إلحاحاً عليه : ألا هُبتَي ا إلى عَين تسنيم أدَمتُ بها شُربي وكنتُ بها أُنبا فصرتُ بها أُنبي حساناً ولم تقصد بذاك سوى سلبي فإن غيبتُ كان البعدُ في غاية القُرب فعَيني لها في ذاك عَينٌ على قلبي ٢ وتُشرِقُ شَمسُ العارفينَ من الغَرب تَيَقَّنَ قَلَى بالوصول إلى رَبّي على ، فلي من ذاك شُغِل عن الندب وأيّ رَحَّى أضحَتْ تدورُ بلا قُطب

١ ألا هبي : أي ألا هبي بصحنك فاصبحينا ، مطلع معلقة عمرو بن كلثوم .

٢ العين : الرقيب .

## بورك من في النار

وقال أيضاً من الدوبيت :

لمَّا رُفِعَتْ نَارُكُم لَلسَّارِي ، آنَستُ على النَّارِ هُدى الأسرارِ قد جئتُكُم أرومُ منها قبَّساً ، نُوديتُ أن بُورِكِ مَّن في النَّارِ

# نور الشيب

عَجَبًا لَفَوْدي بعدَ فَقد شبيبَتي ، وكأن نُورَ الشّيبِ فيه قَتَامُ لمّا نَضَتْ عَنهُ اللّيالي صِبغَها ، خلّعتْ عليه ِ شَبَابِهَا الأيّامُ

# كره الشباب

وقال في الشيب :

لو تَيَقَنْتُ أَنَّ ضَيفَ بياضِ الشَّي بِي يَبَقَى لمَّا كَرِهتُ الشَّبابَا غيرَ أَنِّي عليمتُ من ذلكَ الزَّا ثرِ ما يتقتضي وما يتُقاضَى

#### تبديل

تَقُولُ لَمَا أَن رأت لِمِنِي مَحفُوفَة بالشَّعَرِ الأَشيَبِ : بدَّلَتَ مِن مِسكِكَ كَافُورَة ، فقلتُ : بل بالعَنبَرِ الأَشهَبِ

### دولة الشباب

هذه دولة الشبّاب ، إذا لم أك فيها مُملَّكًا متحسُودًا فمنتى أمليك القياد ، ويُضحي الشيب حولي عساكراً وجُنُودا

## كذب الخضاب

قالوا اخضِّبِ الشّيبَ فقلتُ اقصرُوا، فإنَّ قصدَ الصّدقِ من شيمـّي فكيّفَ أرضَى بَعدَ ذا أنسني أوّل ما أكذب في لحيسّي

### مجازاة الفضل

وقال وكتبها إجازة الشيخ العلامة القدوة المحقق شمس الدين بن عبد اللطيف بن خليفة الهمداني برواية نظمه ونثره :

شتان بين حقيقة ومتجاز فضلاً عن الإرمال والإرجاز لم ألق غير نيهاية الإعجاز وجيادُها تتمشي بيلا ميهماز فضلاً على الطوسي والشيرازي من بعد حائكيه سوى بتزاز من بعد حائكيه سوى بتزاز غرراً ، فلا عكرمتك من هتزاز غراً ، رزأت بهن ذكر الرازي غراً ، رزأت بهن ذكر الرازي عن كأنك بالفضائل غازي في يتوم تبريز ويوم بيراز في يتوم تبريز ويوم بيراز نظر البغاث إلى التفات البازي نظر البغاث إلى التفات البازي

إنتي لفتضليك بالمديع أجازي ، فتضلاً به ضاق الكلام بأسره ، ان رئمت بالنظم البديع صفاته ، رئمت العلوم فأصبحت إذ أصبحت و الرئيس و ثابتا ، وسموت هرمس والرئيس و ثابتا ، والشعر ثوب ليس يعرف قدره ، فساقطت و هززت أغصان الكلام ، فساقطت و تركت فرسان الكلام ليقاينة ، وتركت فرسان الكلام ليقاينة ، فإذا الجيدال ، أو الجيلاد حواهم نظروا إليك بأعين مزورة ، ،

١ هرمس : إله الفصاحة عند اليونان. الرئيس : هو ابن سينا. ثابت بن قرة : عالم في الرياضيات
 و الفلك . الطوسي و الشير ازي : عالمان مشهور ان .

٢ الرازي : هو أبو بكر الرازي جالينوس العرب ، أو طبيب المسلمين .

٣ قوله : لقاية ، هكذا في الأصل .

٤ البغاث : طأثر ، وكذلك البازي .

فيتحول بين المطل والإيجاز فعُزيتُ بالإكرامِ والإعزازِ فيناً ، كفعل الغيّث بالإرجاز للزوم بُعدكَ والعيراق تَعازي فكأنَّهَا ثَوبٌ بغَيرٍ طيرازٍ قِبَلُ ، فكتيفَ لعابرِ مُجتازِ أخفيَتُهُ بدَفاتِرٍ وجُــزَازِ عن نقله ، حتى ظنّنتُكَ هازي ويَرومُ من مَولاهُ خَطَّ جَواز في غاينة التلخيص والإيجاز مع كل ما تَعزُوهُ نحوي عاذِي صَدَرَتْ ، ومُرسِلُها على أوفازِ مَن ذا يُوازِنُ فَضَلَّكُم ويُوازِي بمدائحي ، فالله ُ خمير ُ مُجازِي

يا سابق الوعد المقول بفعله ، كم قد أسأتُ مُهاجراً ومُجاهراً ، يا صاحب المنتن التي آثارُها لديار مصر لك الهنّاءُ ، وإن غُدًا قوّضتَ عن أعلاميها ، فتنسكّرَتْ ، ما للمُقيم بحكر بعض صفاته وجلُّوتَ شِعري في المُحافلِ بَعدُما وخَطَبَتَ مِنَّى بعدَ ذاكَ إجازَةً هل يَخطُبُ المَولى إجازَةَ عَبده ، ولقدَ أَجَبَتُ بأن أَجَزَتُ بخدمَة وأذِنتُ أن تَرويهِ عنَّى ، مالكي ، فهيّ الإجازَةُ والوَداعُ لأنّها متَوَقّعُ الإغضاءِ عن تَقصيره ، وإذا عَجِزتُ عن الجَزاءِ لحَقَّـكم

## اجازة

وقال وقد كتبها إجازة لآخر برواية نظمه ونثره :

أَجَزَتُ لَسَيِّدي ومَلَيكِ رِقِي ، رواية مَا حوى من نَسج فكري وما أنشأتُ من جِد وهَزل ، وما أبدَعتُ من نَظم ونتر ولم أقصد بذاك سوى قبول لمرسوم أشار به وأمري ولو نَسَبُوا إليه جَميع علمي ، لكان كنُقطة في لُج بَحر

# كم ترك الاول للآخر

وقال وكتبها على كتاب المثل السائر لابن الأثير :

هذا كتابُ المَشَلِ السّائيرِ في أدّبِ الكاتبِ والشّاعرِ أللّفة نُخبُ كَالْكُوكَبِ الزّاهيرِ الذّي أبرزَه كَالْكُوكَبِ الزّاهيرِ فكمّ به من زَهر ناضير ، في الحُسن أضحى نُزهة النّاظرِ إذا بلّذا متعناه أقال الورى : كم ترك الأوّل للآخير

## المقيد المطلق

قال وكتب بها إلى مسجون من الأعيان مطوق :

أو قيدوك ، فإن ذكرك مُطلَقُ أبدأ بأفنية المنازل يعبق من دونه للخزن باب مُغلَقُ شتّان جيد عاطل ومُطوَّقُ

إن يتحبيسوك ، فإن جودك سائر ، والميسك يُخزَن في الوعاء ونتشره وكذاك كل نقيس در لل ينزَل والحلي في كل المواطن زينة ،

## الجوهر يخزن

وقال في مثل ذلك :

فلا تَخَفَّ عاقبَةَ السَّجنِ وعاشَ في عزٍّ ، وفي أمنِ وابيض عيناه من الحزن قد عُهيد الحقوهرُ بالحَزنِ ، يوسفُ نال الملك من بعده ، مين بتعدما أعملَى أباهُ البُكا

#### فخار مجدك

وذكر عنه رحمه الله أنه عند جوازه بمدينة بدليس أنعم مالكها الأمير نجم الدين أبو بكر عليه بإنعامات متواصلة من قبل الاجتماع به فعندما اجتمع به رحل عنه ولم يمتدحه فعتب عليه نجم الدين المرقوم وحمل ذلك على الكبرياء فكتب إليه هذه اللزومية والاعتذار في آخرها وهي:

ولم تَرَ الْحَطَبَ إِلاَّ بَانَ ، أو باداً حَلَّتْ برَبعِكَ ، إلا حالَ أو حاداً بِنَاءَ مُعَجِد كَ ، إلا شَاعَ أو شَاداً تُعطَ المَراتبَ إلا زانَ ، أو زاداً بَنُو المَطالب إلا جال أو جاداً إن صالت الشّوس ُ إلا صال أو صاداً منها العكلائق ُ إلا عاجَ أو عاداً باغى النُّوالِ ، إذا ما ناحَ أو نادَى يَهُزُّهُ المَدِّحُ إلا مالَ أو ماداً أهل ُ السّيادة ساوَى النّجم َ، أو ساداً رأى لها النّــاسُ إيقاظاً وإيقــاداً رأى لها الشّوسُ إرعاباً وإرعاداً أن تُنفنيَ المالَ إنفاقاً وإنفادًا بأيسَرِ المَدحِ إرفاقاً وإرفادًا أَثَرَتُ مُدَحَكَ إنشاءً وإنشادًا تَـرَى من اللهِ إسعافاً وإسعادًا

لم تتبَعُ الأمرَ إلا كانَ ، أو كادا، وما رأى البُّوءُس أَفُواجُ العُفاةِ ، وقد وطيبُ ذكركَ لم يَقصد بشَهُوتُهُ حَلَّى بكَ الدَّهرُ أجيادَ العَلاءِ ، فلَم يا ماجداً ما دَعَته ُ في نَدَّى ورَدَّى ما رام َ بالعَزَم صَيد الصِّيد يوم َ وَغَمَّى ولم يُشاهد بَسَى الآمال قد قُطعتَ " وما دَعَا للنَّدَى إلاَّ أجابَ نِدا لا يَنشَني لمَهَبّ العاصفات ، ولم فخارُ مجدكَ، نجم الدّينِ، إن فخرَتْ ونارُ عَزَمِكَ إِن نَارُ القرى وُقدَتُ وسُحبُ نَفَعكَ إِن هَبَّتْ عَواصِفُها تركتُ مَـَدحَكَ إذ أكرَمَتَـني حَـَذَرَأَ إذ كنتَ أُولَيتَ قوماً دونَ مَرتَبَتَى فمُذ أثرَتُ رِكابي عنكَ مُرْتَحِلاً ، فاسعد البكاره ، لا زِلتَ في نِعم ،

### غيرة الغيث من كفه

وقال عند وصوله إلى دمشق سنة خمس وعشرين وسبعمائة وقد نزل بضواحيها فكتب إليه القاضي العلامة ملك الفصحاء شهاب الدين محمود كاتب الدرج الشريف يومئذ بها يستزيده بأبيات دالية فلما عزم على زيارته واصل الغيث ثلاثة أيام متوالية بعد انقطاعه مدة طويلة فكتب يعتذر عن تأخره ويطلب المهلة إلى حين يقلع الغيث وأجابه بهذه الأبيات :

فأفرَطَ في تَواتُره وزاداً فيتمنع من زيارتيك العبادا ستحاباً ما عمهدت به العهادا نُوَهَّمُ أَنَّنَا رُمنا ازدياداً وكان ربيعنا فيها جُمادى ولكن زادًنا فيكً اعتقادًا بفَرطِ الهَطلِ ،أو يُدعَى جَوادًا ويبدو بالبُكاء ، وما أفادا يُنمَوَّلُ كُلَّ قَلَبٍ مَا أَراداً إذا ما رُمتَ للنّاس انتقاداً ومَن عَشَقَ العُلي هجرَ الوسادَ ا وإن هَزَّتهُ ربيحُ المَدحِ مادًا ويُنكر فهمة اللهظ المعادا

أغارَ الغَيثَ كَفُّكَ حِينَ جادًا ، أَظُنُ الغَيثَ يَحسُدُ نا عليه ، هَـمَى فرأيتُ منه ُ السِّحّ شحّـاً ، إذا رُمنا لحَضرَتكَ ازدياداً ، أعاد الأرض في صَفَر رَبيعاً ، وَمَا بَارَاكَ فِي فَتَصَلِّ بَهُ طَلِّ ، وكيفَ يَرُومُ أَن يَحَكَيكَ جُوداً، وأنتَ وقد أَفَدتَ ضَحوكُ ثُغرٍ، وأين الغَيثُ من إنعام مُولِّي، أُغَرُّ تَرَاهُ أُعلى النَّاسِ نَقَداً ، قليلُ الغُمض في طلّب المُعالي، إذا عصفت به النُّكباء عاس ، يُعيدُ الفَضلَ عَوداً بَعد بَدء ، به راع العيدى ، ورّعى البلاد ا إذا أوداجه تطرَت مداداً إذا ما أنكر السيف النجادا وجرَّي عَلَّمَ الْجِيَرْيَ الْجِيادَ ا ونارُ الحرب إن وُقدَتُ زناداً إذا مَحِت مَشافرُهُ السّوادَا لعدته ارتقَى سَبعاً شدادا يكون لبيت مكرمة عماداً ، وصَيَّرتَ المَـكارِمَ لي صِفادًا وكانت قبل شاكية كسادا وكان سيواك من عنوز سيدادا ولقظ يتفجر الصم الجلادا لأخطئب من مكارمك الودادا ولكنتي أؤملً أن أزاداً مُحبَّكَ من إجابته اعتقاداً إذا يُتلى نَقَصَتُ به وزاداً قريبَ العَهدِ ، أو أشكو بُعاداً

تُصَرِّفُ كُفُّهُ البُّمني يَراعاً ، ترى الأسياف قد مطرّت نتجيعاً، خَفَيُّ الكَيدِ تَعرفُهُ المَنايا ، بنفث علم النفث الأفاعي، يكون ُ لساعد العلياء زنداً ، يُرينا أوجُهُ الآمال بيضاً ، يظن إذا امتطكى خمساً لطافاً ولم أرَّ قَلْبَهُ لللَّمَا نحيفاً ، شيهاب الدين قد أطلقت نطقي، أُقَمَتَ لَصَنعَة الإنشاء سُوقاً ، وزدت رَفيع منصبها سَداداً ، بفتضل يتخجل السنجب الغوادي، رَفَعتُ إليك يا متولاي شعري، وحَظَّي من وداد كَ غَيرُ نَزَر ، وأسأل ُ منك أن تَعفُو وتُعفى فيُعفيني قبولُكَ عَن جَواب، فلا أنفك أشكر منك فيضلا

۱ مشافره : شفاهه .

# الكافية البديعية في المدائح النبوية

قال الشيخ العالم تاج الأدباء والفضلاء، ملك الشعراء والفصحاء، صفي الدين أبو المحاسن عبد العزيز بن سرايا بن أبي القاسم الحلي السنبسي، رحمة الله عليه، يمدح سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وذكر أن موجب ذلك أنه أراد أن يؤلف كتاباً يحيط بجل أنواع البديع ، فعرته علة طالت مدتها ، واشتدت شدتها ، فاتفق أنه رأى في منامه رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه المدح ، ويعده البرء من سقمه ، فعدل عن تأليف ذلك الكتاب إلى نظم قصيدة تجمع أشتات البديع ، وتتطرز بمدح محتده الرفيع ، فنظم قصيدة عدتها مائة وخمسة وأربعون بيتاً في بحر البسيط تشتمل على مائة وواحد وخمسين نوعاً من محاسن البديع ، وجعل كل بيت مها مثالا شاهداً لذلك النوع بما اتفق في البيت لواحد نوعان والثلاثة بحسب انسجام القريحة في النظم . ثم قال وألزمت نفسي في نظمها عدم التكلف و ترك التعسف و الحري على ما أخذت به نفسي من رقة اللفظ و سهولته ، وقوة المني وصحته ، و براعة المطلع و المترع ، وحسن المطلب و المقطع ، و ممكن وقوفها ، وظهور القوي فيها ، محيث بحسها السامع غفلا من الصنائع .

ثم قال: فانظر أيها الناقد الأديب ،والعالم اللبيب، إلى غزارة الجمع، ضمن الرياقة في السمع، فإما نتيجة سبعين كتاباً، لم أعد ممها باباً، فاستغن بها عن حشو الكتب المطولة ، ووعر الألفاظ المغلغلة .

ودع كل صوت غير صوتي فاني أنا الطائر المحكي والآخر الصدي وأعوذ بالله أن أكون بمن زكى نفسه، أو مدح فهمه وحدسه، وسماها الكافية البديمية ، في المدائح النبوية، وهذه القصيدة المشار إليها، والأنواع المتفق عليها،

براعة الاستهلال والتجنيس المركب والمشتبه :

إنجيئت سلعاً فسل عن جيرة العلم، واقر السلام على عُرب بذي سلم

الملفق

نَقَدَ ضَمِيْتُ وُجُودَ الدَّمْعِ مِن عَدَمٍ لَهُمْ ، وَلَمْ أَسْتَطَعُ مَعَ ذَاكَ مَنْعَ دَمِي

المذيل واللاحق

أبيتُ ، والدَّمعُ هام هاملٌ سَرِبٌ ، التام والمطرف

من شأنيه حسمل أعباء الهوى كمدأ ، المصحف والمحرف

مَن لي بكل غَريرٍ مِن ظِباتِهِم ُ ، اللفظي والمقلوب

بكل قد نضيرٍ لا نظير له ، المنوي

وكل للخط أتنى باسم ابن ذي يزَن ، الطباق

قد طال َ لَسِلِي وأجفاني به ِ قَصُرَتْ الاستطاد

كأن آناء ليلي في تطاوُلها ،

هم أُرضَعُوني ثُدريّ الوَصلِ حافلَـة ً، المقاملة

كانَ الرّضَى بدُنُوّي من خَوَاطرِهم، فَصَارَ سُخْطي لبُعدي عن جُوارِهم ِ

١ السرب: السائل. الاضم: الحقد والحسد والغضب ، وجبل ، والوادي الذي فيه المدينة النبوية .
 الوضم: خشبة الحزار التي يقطع عليها اللحم .

٢ آناء الليل : ساعاته . تسوف : هكذا في الأصل .

والجيسمُ في اضمَ لحم على وضمَ

إذا همَى شأنه بالدّمع لم يكم

غَريرِ حُسن ِ يُداوي الكَلمَ بالكَلمِ

ما يَنْقَضِي أَمَلَي منه ُ ولا أَلَمي

في فَتَكِهِ بِالنُّعَنَّى ، أو أبي هَرِمٍ

عن الرّقاد ِ ، فلمَ أُصبِحْ ولم أَنَّم

تسوفُ كاذبَ آمالي بقُربهِم ٚ

فكيف يتحسنُ منها حالُ مُنفطِمٍ

اللف والنشر

وَجدي حَنيني أنيني فيكرَتي وَلَهي ، منهم إليهم عليهم فيهيم ، بهيم

التذييل

للهِ لَلذَّةُ عَيشٍ بِالْحَبِيبِ مَضَتْ ، فلمَ تَلدُّم لِي ، وغيرُ اللهِ لم يَلدُم

وعاذ ل رام َ بالتّعنيفِ يُرشدُني ، عَد مِت رُشدكُ هل أسمعتَ ذا صَمّم ِ

أقصِرْ أطل ْإعذرِ إعذ ُل سل خل أغين ﴿ خُن هن عَنْ تَرَفَق كُفّ لُجّ لم ِ الهَوْلِ الذي يراد به الجد

أشبَعتَ نَفْسَكَ من دَمِّي فهاضَكَ ما تَلقَى، وأكثرُ موتِ النَّاسِ بالتُّخْمَ عتاب المرء نفسه

أَمْا المُفَرَّطُ أَطلَعتُ العَدُو على سِرِي ، وأودَعتُ نَفْسي كَفَّ مُخْتَرِمِ رَدِ العَجْزِعلَ الصدر

فَمِي تَحديثَ عن سرّي فما ظهرَتْ سرائرُ القلبِ إلا من حلديثِ فَمي

لأنتَ عندي أُخمَص النَّاسِ مَنزِلَةً ، إذ كنتَ أقدرَهم عندي على السَّلَمِ

#### الهجاء في معرض المدح

من معشرٍ يُرخصُ الأعراضَ جوهرُهم، ويتحملونَ الأذى من كلّ مُهتَضمٍ الله

محضت لي النّصح إحساناً إلي ، بلا غش ، وقلّدتَـني الإنعام ، فاحتكم ِ الإبام

لَيْتَ الْمَنْيَةَ حَالَتُ دُونَ نُصْحِكُ لَى فَسَعْرِجَ كِلَانَا مَنْ أَذَى التَّهْمَمِ النَّامة

حَسبي بذكرِكَ لي ذَمَـّاً ومَنقَـصَةً ، فيما نَطَقَتُ، فلا تُنقِص ولا تَذُمْ ِ التسليم

سألتُ في الحبّ عُدُّ الي ، فما نصّحوا، وهَبَهُ كان ، فما نَفعي بنُصحِهِمٍ

عدمتُ صِحَةَ جِسِمي مُلُذ وَثَقتُ بهم، فما حصَلتُ على شيء سوَى النَّدَّمِ اللهُول بالموجب

قالوا: سلُّوتَ لبُعد ِ العَهد ِ، قلتُ لهم: ﴿ سَلُّوتُ عَنْ صَحْسَيَ وَالبُّر عَمْنُ سَفَّمَي

١ قُوله : تَذْم ، هكذا في الأصل ولعلها مسهل تَدْم .

الافتتان

ما كنتُ قبلَ ظُبُمَى الألحاظِ قط أرى سَيَفاً أراقَ دَمي إلا على قَدَمي المراجنة

قالوا: اصطبر اقلت : صَبري غير مُتسع . قالوا: اسلَهم ، قلت : و دتي غير مُنصرِم . المناقضة

وإنسني سَوَفَ أَسلوهم ، إذا عُدرِمتْ ﴿ رُوحي ، وأُحييتُ بعدَ الموتِ والعَدَمِ ِ التغاير

فاللهُ يَكَلَّا عُدْ آلِي ، ويُلهِمُهُم عَدْلي فقَدَ فَرَّجُوا كَربي بذكرِهم ِ الاكتفاء

قالوا: أَلَمَ تَكْرِ أَنَّ الحُبُّ غَايِشَهُ سَلَبُ الْحَوَاطِرِ وَالْأَلْبَابِ؟قَلْتُ : لَـمَ ِ تشابه الاطراف

لم أدرِ قَبَلَ هُـواهم ، والهوَى حَرَمٌ . أَنَّ الظّبَاءَ تُـحَـِلُ الصّيدَ في الحَرَمِ ِ الاستدراك

رَجَوتُ أَن يَرجعوا يوماً فقد رجعوا عندَ العتابِ ، ولكن عن وَفا ذِمِمَيِّ الاستثناء

فكلَّما سرَّ قَلَبي ، واستراحَ به ِ ، إلاَّ الدَّموعَ عَصاني بعدَ بُعدهم ِ

# التشريع ويسمي التوأم

فلو رأيتَ مُصابينم، عدَما رَحَلُوا. ﴿ رَثَيَثُ لِي مِن عَذَابِي يُومَ بَيْنِهِمِ

التمثيل

والغصنُ يَـذوي لفقد الوابلِ الرّزِمِ ا

يا غائبين ، لقد أضى الهوَى جسَدي ،

تجاهل العارف

أزال عَقلي ،أم ضَربٌ من اللَّمَم ٢

يا لَيتَ شيعريأسيحراً كان حبَّكم ،

إرسال المثل

لضُعف ِرُشديَ،واستَسمَنتُ ذا وَرَم

رَجَوتُكم نُصحاءً في الشّدائد ِ لي ،

طَوعاً،وأرضيتُ عنكم كلَّ مُختصِمٍ

وكم بَـذَكَتُ طَريفي والتَّليدَ لكم ،

فلا يتخافُ لِللَّذعِ النَّحلِ من أَلَمَ

مَن كان يَعلَمُ أَنَّ الشَّهدَ راحتُه ،

الكلام الجامع

بالابتداءِ ، فكانت أحرفَ القَسَمِ

=11

يوم الفَخارِ ، ولا بَرَّ التَّقْنَى قَسَمي

لا لَقَبَّتني المَعالي بابن بَجدَتِها ،

خيلتُ الفَّضائلَ بينَ النَّاسِ تَرفَّعُنِّي،

مِنَ القَوافي ، تَوَمَّ المَجدَّ عن أُمَم

إن لم أحُثُ مَطايا العَزمِ مُثْقَلَةً

١ الوابل : المطر الغزير . الرزم : الذي لا ينقطع .

٢ اللمم : الجنون .

مر اعاة النظير

تيجارُ لَفَظي إلى سُوق القَبُول ِ بها ، من لُجّة الفيكرِ تُهُدي جوهرَ الكَلِّيمِ

براعة التخلص

المناسبة اللفظية

من كلّ مُعرَبَة الألفاظ مُعجَمَة ، يَزينُها مَدَحُ خَيرِ العُربِ والعجَم

مُحمّدُ المُصطفّعَي الهادي النّبيّ أجمّ للّ المُرسلينَ ابن عبد الله ذي الكرّم ِ التكرار

الطّاهرُ الشّيَمِ ابنُ الطّاهرِ الشّيمِ اب ن الطّاهرِ الشيمِ ابنِ الطّاهرِ الشّيمَ ِ التودية ويسمى الإبهام

خَيرُ النّبيّينَ ، والبرهانُ مُتَنْضِحٌ ، في الحَمَجرِ عقلاً ونقلاً واضحُ اللَّقَمَمِ اللَّقَمَمِ اللَّقَامِ ا المذهب الكلامي

كم بَيْنَ مَن أَقْسَمَ اللهُ العَلَيِّ به ِ ، وبَيْنَ مَن جاءَ باسمِ اللهِ في القَسَمَ ِ التوشيم

أُمِّيُّ خَطِّ أَبَانَ اللهُ مُعجزَهُ بطاعةِ الماضِينِ السَّيفِ والقَلَّمَ ِ

مُؤيَّدُ العَزَمِ، والأبطالُ في قَلَقَ ، مُؤمَّلُ الصَّفحِ، والهَيجاءُ في ضَرَّمٍ

١ الحجر : العقل . اللغم : الطريق الواضح .

التكميل

نَفَسٌ مُوثِيَّدَةٌ بالحَقّ تَعضُدُها

العكس

أبدى العَجائب ، فالأعمى بنَفْتَتِه غَدا بَصِيراً وفي الحَربِ البَصِيرُ عمي

التر ديد

لهُ السَّلامُ من الله السَّلام ، وفي دارِ السَّلام تَراهُ شافعَ الأُمَّم

عناية "صَدَرَت عن بارىء النسم

المبالغة

كم قد جلَت جينحَ ليل ِالنَّقع ِطلَعتَهُ، والشَّهبُ أَحلَكُ أَلُواناً من الدُّهُمُمِ

الإغراق

في مَعْرَكُ لِا تُشْيَرُ الْحَيَلُ عَشِيرَهُ ، مَمَّا تُرَوِّي الْمَواضي نُربَهُ بدُّمْ ا

الغلو

عزيزُ جارٍ ، لو اللَّيلُ استَجارَ به ِ ، من الصَّباحِ ، لعاش النَّاسُ في الظَّلَّم ِ

الإيغال

كَأَنَّ مَرَآهُ بَدَرٌ غَيْرُ مُستَدٍّ ، وطيبَ رَيَّاهُ مِسكٌ غَيْرُ مُكتُّم

نفى الشيء بإيجابه

لا يتهدمُ المن منه عُمر متكرمة ، ولا يتسوء أذاه نفس مؤتمسم ا

الإشارة

يُولِي المُوالينَ من جَدُوَى شَفَاعتِهِ مُلكاً كَبَيراً عَدا ما في نفوسهيم.

١ العثير : الغبار

٢ قوله : مؤتهم ، هكذا في الأصل ، ولعلها متهم .

النوادر

كَأْنَهَا قَلْبُ مَعَن مِلءُ فَيه ِ . فَلَمَ يَقَدُلُ السَّائِلَيه ِ يُوماً سَوَى نَنَعَمَ ِ الترشيح

إن حَلَّ أرضَ أَناسٍ شَدَّ أَزرَهُمُ . بما أَتاحَ لهم من حَطَّ وِزرِهِمٍ \_

آراؤه ، وعَطاياه ، ونَقَمَتُه ، وعَفَوُه ُ رحمة ٌ للنَّاسِ كُلَّهِـمِ ِ التفريق `

فَجُودُ كَفَيْهِ لِم تُقلِيعٌ سَحائبُهُ عن العِبادِ، وجُودُ السَحبِ لِم يُقَيِمِ التقيم

أَفَى جيوشَ العدِى غزواً فلسَتَ ترَى سوَى قَتيلٍ ومأسورٍ ومُنهَزَمٍ

سَنَاهُ كَالنَّارِ يَتَجَلُّو كُلَّ مُظلِّمَةً . والبأسُ كَالنَّارِ يُنْفَي كُلَّ مُجَرِّمٍ المِع والتقسيم

أبادَهم ، فليبَيتِ المالِ ما ملكَكُوا . والرَّوحُ للسَّيفِ، والأشلاءُ للرَّخَمِ انتلاف المني مع المعني

من مُفرَد بغيرار السيف مُنتَثير ، ومُزوج بسينان الرّمع مُنتَظيم الاشتراك

شييبُ المَّفَارِقِ يروي الضَّربُ من دميهم ذوائبَ البيضِ بيضِ الهندِ لا اللَّمَّمِ

الإيجاز

واستَخد م الدهر ينهاه ويأمره بعزم مُغتنيم في زي مُغترم

يَـجزي إساءَةَ باغيهم بسيَّشَته ِ، ولم يكنُن عادياً منهم على إرَم ِ ا ائتلاف اللفظ مع المني

كأنتما حَلَقُ السّعديّ مُنتَشِرٌ على الثّرى بَينَ مُنفَضّ ومُنفَصِمٍ ۗ التشبيه

حرُوفُ خَطَّ على طَرِس مُقَطَّعَة ، جاءَتْ بها يَـدُ غَـمَو غيرِ مُفتَـهـِم ِ الاشتقاق

لم يكلق مرحب منه مرحباً ورأى ضد اسميه عند هد الحيصن والأطمر التصريع

لاقاهُمُ بكُماة عند كرهيم ، على الجُسُوم دروع من قُلوبهم ا التشطير

بكل منتصر للفتح مُنتظرٍ ، وكل مُعتزم بالحق مُلتزم

من حاسِرٍ بغيرارِ العَضبِ مُلتَحيفٍ، أو سافيرٍ بغُبَارِ الحَربِ مُلتَثَيْمٍ

١ سيئته : مسهل سيئته . ارم : أحد .

٢ السعدي : الدرع المصنوعة بسعد ، وهي بلد تصنع فيه الدروع .

الموازنة

مُستَقتل ، قاتل ، مُسترسل ،عجل ، مُستَأْصِل ، صائل ، مُستَفحل خصم ِ التجزية

ببارِق خَذَمٍ في مأزِق أمنم ، أو سائق عَرَمٍ في شاهق عَلَم ِ التسجيع

فيعال منتظيم الأحوال مُقتَحم الساهوال ، مُلتَّزِم ، بالله مُعتَصِم ِ المائلة

سَهَلٌ خَلَاثَقُهُ ، صَعبٌ عَرَائِكُهُ ، جَمَّ عجائبُه ، في الحُـُكم والحِكَم. التسيط

فالحَق في أُفُقٍ ، والشَّركُ في نَفَقٍ ، والكُفرُ في فَرَقٍ ، والدِّينُ في حَرَمٍ التَّالِينُ في حَرَمٍ التطريز

فالجيش ُ والنَّقعُ تحتَ الجون مِرُ تكيم ٌ في ظِلَّ مُرْتكيم ٍ في ظلَّ مُرتكيم ٍ الإرداف

بفيتية أسكَنْوا أطراف سُمرِهم من الكُماة ، مقرَّ الضَّغن والاضم الكناية

كلُّ طَويلٍ نِجادِ السَّيفِ يُطرِبُهُ وقعُ الصَّوارِمِ كالأوتارِ والنَّغَمِ الالزام

من كلّ مُبتَدر للموت مُقتَحيم ، في مأزق بغُبار الحَربِ مُلتَحيم الله من كلّ مُبتَدر الحَربِ مُلتَحيم الله القلب ا

المواردة

تَهوى الرّقابُ مَواضيهـِم فيتحبيسُها حَديدُها كأنَّ أغلالاً من القيدَمِ التجريد

شُوسٌ ترَى منهم ، في كلّ مُعترك ، أسد العَرين إذا حرُّ الوَطيس حَمَى المَاذِ

صالوا ، فنالوا الأماني من عُداتيهم ، ببارِق في سيوى الهيجاء لم يُشمَرِ الترتيب

كالنَّارِ منه ُ رِياحُ المَوتِ قد عصَفَتْ لَمَّا روى ماؤُه ۚ أَرضَ الوَغي بدَمِ الالغاز

حَرَّانُ يَنْقَعُ حَرُّ الكَرَّ عُلُتَهُ ، حَى إذا ضَمَّهُ بَردُ المَقيلِ ظَمي الإيضاح

قادوا الشّوازِبَ كالأجبالِ حاملة أمثالتها ، ثَبَّتَةً في كلّ مُضطّرِمٍ التوليد

من سُبَّق لا يرَى سوطٌ لها سَمَلاً ، ولا جَديدٌ من الأرسان واللَّجُمَّمِ سلامة الاختراع

كادَتْ حَوافرُها تُدمي جَمَعافلَها حَنى تَشابَهَتِ الْأَحجالُ بالرَّثَمَ ِ الْمُحجالُ بالرَّثَمَ ِ ا

يكابرُ السّمعُ فيها الطّرف حينَ جرَتْ، فيتَرجيعانِ إلى الآثارِ في الأكمَمِ

١ الاحجال ، الواحد حجل : البياض في رجل الفرس . الرَّثم : بياض في طرف أنف الفرس .

تتلاف اللفظ مغ اللفظ

خاضُوا عُبابَ الوَغى والحَيلُ سابحَـَةٌ . النوهيم

حَى إذا صَدَرُوا والحَيلُ صَائمَةً ، تشبيه شيئين بشيئين

تَلَاعَبُوا تَحَتَّ ظَلَّ السَّمْرِ مِن مَرَحٍ . اثتلاف اللفظ مع الوزن

في ظلِلَ أَبلَجَ مَنصورِ اللَّواءِ ، لَهُ السِّيط

سَهلُ الحَلائق ِسَمحُ الكَفَّ بَاسطُها، السلب والإيجاب

أُغْرَّ لا يَمَنَعُ الرَّاجِينَ مَا سَأَلُوا . حصر الجزئي وإلحاقه بالكلي

شخص ٌ هو العالمُ الجُنُزثي في سَرَفٍ . الفراند

ومَن له ُ خاطَبَ الجزعُ الببيسُ ، وم المنوان

والعاقبُ الحَبرُ في نَنجرانَ لاحَ لَـهُ

في بحر حرب بمنوج الموت مُلتَظيم

من بعد ِ ما صلّت ِ الأسيافُ في القيمـم ِ

كما تكلاعببت الأشبال في الأجم

عَدَلُ يُؤلُّفُ بَيْنَ الذُّنْبِ والغَنَّمِ

مُنتَزَّهُ لَفظُهُ عن لا ولن ولـم

ويتمنَّعُ الجارَ من ضيم ومن حَرَم

ونَفَسُهُ الْحَوْهَرُ الكُلِّيِّ فِي عَظَّمَ

بكَفَّه ِ أُورقَتْ عجراءُ من سُلَّم ِ

يومَ التّباهلِ عُقبتَى زَلَّةِ القَّدَم

حسن النسق

والذِّ ثُبُ سَكَّم ، والجينيّ أسلَم ، والشَّعبانُ كلَّم ، والأمواتُ في الرُّجَمَمِ التَّعريض

ومَن أتَى ساجداً لله ِ ساعتَهُ ، وغيرُهُ ساجدٌ في العُمرِ للصَّنَمِ الاتفاق

ومَن غَدَا اسمُ أُمَّهِ نَعَاً لآمنِهِ ، فتلك آمنَةٌ من سائرِ النَّقَسَمِ ا اثتلاف المني مع الوزن

مَن مثلُهُ وذرِراعُ الشَّاةِ حَدَّثَهُ عن اسمِهِ بلِسانٍ صادِقِ الرَّنَـمِ ا المقلوب المستوي

هَلَ مَن يَنْهُم بحب مِن يَنْهُم له ُ بما رَمَوه ُ كَمْن لم يَدُر كيفَ رُمي التهذيب والتأديب

هُوَ النَّبِيِّ الذي آياتُهُ طُهُرَتْ من قَبلِ مَظهرِهِ للنَّاسِ في القيدَمِ التقييد بحرف الميم

مُحمَّدُ المُصطفى المُختارُ من خُتمَّتْ بمَجدِهِ مُرسَلُو الرَّحمنِ للأُمَّمَ اللهُمَّمِ اللهُمَّمَ

فذكرُهُ قد أتنى في همَل أتنى ، وسَبَا، وفَضَلُهُ ظاهرٌ في النَّونِ والقَلَمَ ِ الإبداع

إذا رأته الأعادي قال حازِمُهُم : حتَّام نحن نُساري النَّجم في الظُّلُّم

١ صدر البيت مختل الوزن ، ولعله : ومن غدت أمه نعتاً لآمنه .

التمكين

به ِ استَخاتَ خَلَيلُ الله ِ حَينَ دَعَا ﴿ رَبَّ العِبادِ ، فنالَ البردَ في الضَّرَمِ

مسهيم كذاك يوننُسُ ناجتي ربَّهُ ، فنتجاً من بـَطن ِنُون له في اليـَم ّ مُلتـَقـِم ِ

صَلَّى عَلَيْهِ ِ إِلَـهُ العَرْشِ مَا طَلَعَتْ شَمَسٌ وَمَا لَاحَ نَجُمٌ فِي دُجِي الظُّلَّمِ. التنكيث

وآله أمنىاء الله من شهدت لقندرِهم سُورَة الأحزابِ بالعيظمرِ المناء الأحزابِ بالعيظمرِ

آلُ الرَّسولِ مَحَلُّ العلمِ، ما حكتموا للهِ ، إلاّ وكانُوا سادَةَ الأُمْمَمِ الاَتْساع

بِيضُ المَفَارِقِ لا عابٌ يُدَنَّسُهُم، شُمُّ الأُنوفِ، طوالُ الباعِ والأممِ المنافِي المُعَامِلُ الباعِ والأمم

هم ُ النَّجوم ُ بهم يُهدى الأنام ُ، ويَنجا بُ الظَّلام ُ، وينَهمي صَيَّب ُ الدّيمَرِ التعليل

وصّحبُهُ مُنَّن لهم فضل"، إذا افتَّخرُوا، جمع المؤتلف والمختلف

هم ُ هم ُ في جَمْعِ ِ الفَصْلِ مَا عَدْ مُوا الاستتباع ويسمى التعليق والمضاعف

الباذ لو النَّفْسُ بُذُلُّ الزَّاد يومَ قَرَّى،

خَضُرُ المَرابع ِحمرُ السَّمرِ يومَ وَغَيَّى، الإبداع

ذل النّضارُ كما عزّ النّظيرُ لهم، الاستخدام

من كلُّ أُبلَجَ واري الزُّندِ يومَ ندِّي، الطاعة والعصيان

لَهُمْ تُهَلُّلُ وَجهِ بالحَيَاءِ كَمَا التفريع

مَا رُوضَةُ وَشَعَ الوَسَمِيُّ بُرُدَتَهَا ، يُوماً بأحسَنَ من آثارِ سَعييهم المدح في معرض الذم

لا عَيبَ فيهم سوى أن النّزيلَ بهم

ما إن يُقتصر عن غايات فتضلهم

فَيْضُلُّ الإخاء ونيُّصُّ الذَّكرِ والرَّحم

والصّائنوالعـرض صون َ الجارَ والحُمْرَم

سودُ الوَّقائع ِ بِيضُ الفيعل ِ والشَّيَّم

بالفَصْلِ والبَّذَلِ فِي عَلِمٍ وفِي كَرَمِ

مُشتَمِّرِ عَنهُ يومَ الحَربِ مُصطليمٍ

مَقَصُورُهُ مُستَهِلٌ من أكفتهم

يَسلُو عن الأهلِ والأوطانِ والحَشّمِ

التعديد

يا خاتم الرَّسل، يا مَن عِلمُهُ عَلَمٌ. والعَدَلُ والفَصَلُ والإيفاءُ للذَّمَـمِـ المزاوجة

ومَّن إذا خفتُ في حَشري وكان َ له ُ مَدحي، نجنوتُ وكان َ المَدَّ مُعتَّصَمي حسن اليان

وعَدَتَنِي فِي مَنَامِي مَا وَثِقِتُ به ، مَعَ التّقاضِي بمَدَح ِ فَيْكَ مُنتَظِّمِ

فقلُتُ : هذا قبول ما تاله أحد قبلي من الأُممَمِ المُ أَحد قبلي من الأُممَمِ الأُممَمِ الإُممَمِ الإُممَمِ الإُممَمِ

لصدق قولك لو حبّ امرو "حجراً لكان في الحسّر عن منثواه لم يَرم ِ الاحتراس

فوَقْسَي ، غيرَ مأمورٍ ، وُعود ك لي ، فليس َ رُوْياك َ أضغاثاً مِن َ الحُلُم ِ رَاعة الطلب

فقد عليمت بما في النفس من أرب، وأنت أكبر من ذكري له بفكمي

فإن مَن أَنْفَلَدَ الرّحمنُ دَعُوتَهُ ، وأنتَ ذاكَ ، لدّيه الجارُ لم يُضمّ الساواة

وقد مَدَحَتُ بِمَا تَمَ البَّدَيعُ به ، مع حُسنِ مُفتَتَبَّعٍ منهُ ومُختَتَّمٍ

المقد

ما شبّ من خَصَلَتَي حَرِصِي ومنأملي سوى مَدَيْحِكَ في شَيبي وفي هَرَمي الاقتباس

هذي عَصَايَ الَّتِي فيها مآربُ لي ، وقد أهنُسَ بها طَوراً على غَنَـمي التلبح ويسى حسن التفمين

إِن أُلقِها تَتَلَقَفْ كلّما صَنعوا ، إذا أُتيتُ بسِحرٍ من كلاميهم. الرجوع

أَطَلَتُهَا ضِمِنَ تَقَصِيرِي ، فقام َ بها عُنُدرِي، وهيهات إن العُنْدرَ لم يَقُمْمِ

فإن سَعِدتُ فمَدِّحي فيكَ مُوجيبُه ، وإن شَقَيتُ فذَنبي مُوجب النَّقَـم ِ

## روً عظامي

وقال رحمه الله تعالى يصف أماكن بيغــداد وخمرها :

رَوِّ عظامي بسُلا فِ العنسَبِ المُورِّق وصَرَّفِ الهَمَّ بصر في ماثيها المُرَوَّق ولا تُدُنِّسها بمنز ج مائك المُرَفَرَقَ وعَوَّذِ الكأسَ من الصاءِ برَبِّ الفَلَقَ وعاطنيها قبهوة تتجلو ظكلام الغسق وأسقيني حتى أرَى الفيل بقَدرِ البيدَقِ ا صَفراءَ تَتَجلُوها السَّقا ةُ في زُجاج يَقَتَى كأنّها في كأسها كهرَبةً في زَيبَق تُجلَى بكَفّ شادِن مُقَرَّطِ مُقرَطِيَ يُشْرِقُ نُورُ وَجهِهِ فِي قُرُطَقِ مُخَلَقِيًّ " كأنّه شَمسُ النّها ر في رداء الشّفتَي يُسكرُنا من كأسه ، ولحظيه المُسترق فتارةً من قسد ح ، وتارةً من حدق

١ البيدق : طائر من الجوارح في حجم الباشق .

٢ المقرط: الملبس الأقراط، ما يعلق بالأذن. المقرطق: الملبس القرطق، وهو ضرب من الثياب

٣ المخلق : المطلي بالخلوق ، نوع من الطيب .

أما تترَى الغَيمَ الجَلَدي دَ مُحدقاً بالأُفُق فاشرَبْ على جَديده مين خَمَرِنا المُعَتَّقَ في جَنَّتِي مُحَوَّل ، وباسيق والجيوسيق ا فهيّ مُرادي لا رُبي ال ستدير والحَوَرنَق وانظُرُ إلى القدّاح يَبَ دو من خيلال الوَرَق كلُوْلُوْ بالتّبر في زُمُرْدِ مُعَلَّق والزّهرُ قد مَدّ لَـنا بُسطاً من الإستَبرَق من أحمر ، وأصفر ، وأخضَرِ ، وأزرَق والماءُ بَيَنَ الرّوض منَ مُقَيَّدً ، ومُطلَق والطّيرُ من مُحَوِّم فيها ، ومن مُحَلِّق شحرُور والمُطَوَّق ونتغميَّة البُلبُل وال ح قَبَلَ ضَوَءِ الشَّفْتَق فالق الصباح بالصبو نُور سَناها المُشرق واجلُ دُجَى الظُّلماء من ل شبيه الأبلق حتى يُرينا أدهمَمَ اللّهِ ولا تَـخَـفُ يوماً على سَيَّءٍ. عَيشِ المُملِقِ من جُود آل ِ أُرتُق فإن عندي فضلـَةً رَدُّوا بِـقَّايا رَمَّقي قَـُومُ الْ بَفَـيْضَ جُودُ هُمَ ولم تَزَلُ أنعامُهُمُ قلائداً في عُننُقي لذاك أجلُو ذكرَهم في متغرب ومشرق ض وصفهم لم أطق ولو أرّدتُ حَصرَ بَع

١ محول والباسق والحوسق : أسماء أمكنة .

# كناب درر النحور

## في امتداح الملك المنصور

## قافية الألف

وأتنك تحت مدارع الظلماء وكذا الدواء بسكون بعد الداء ضنت بها ، فقضت على الأحياء درر بباطين خيمة زرقاء عنب غنيت به عن الصهباء عن در ألفاظي بدر بكاء عن در ألفاظي بدر بكاء من بعدها فيه يند البرحاء من بعدها فيه يند البرحاء جزعا ، وما نظرت جراح حشائي ما أخطأته أسنة الاعداء أضعاف ما عاينت في الأعضاء أو من مثقلة كتحلاء أن لا أزال مئزماً لا بدمائي

أبت الوصال متخافة الرقباء ، اصفتك من بعد الصدود مودة ، احبت بزورتها النفوس ، وطالما أتت بليل ، والتجوم كأنها أمست تعاطيبي المُدام ، وبيننا أبكي ، وأشكو ما لقيت ، فتلتهي آبت إلى جسدي لتنظر ما انتهت ألفت به وقع الصفاح ، فراعها أهسية منا بنبل ليحاظها أعجب مما قد رأيت ، وفي الحشا أمسي ، واست بسلم من طعنة إن الصوارم واللحاظ تعاهدا

20

نَظَرُوا إلى بمُقلَة عَمياء لم أشكُهم إلا إلى البيداء متنفقالاً كتسَقل الأفياء وأروم الكنصور نصر لوائي بوُصوله ، أخفافَ نُوق رَجائي ويُشيرُ كَفُ العِزّ بالإيماءِ وابشِيرْ ، فإنَّكَ في ذُرَّى العَلياءِ وشهابُها في القلعة الشهباء تَنسَى البَّنونَ فَضَائلَ الآباءِ تَركَ التّيمَّم في وُجود الماء وإذا بَدَا ، فالنَّاسُ كالحِرباءِ رَّايات ، بل بسَواكنِ الآراءِ وأكفُّهُ نعَمُّ على الفُقراءِ أو سار سار الخُلفُ في الأعداء الآمال ، بل يا كعبَّة الشَّعراءِ حيى أتتني باليد البيضاء فكأن يومي ليَللَةُ الإسراءِ

أجنت علي بما رأيت معاشر ، أكسَبتُهم مالي ، فمذ طلبوا دَمي أبعَدتُ عن أرض العراق رَكائبي أرجو بقطع البيد قطع مطامعي، أدركتُهُ ، فجعلتُ ألثمُ ، فَرحَةً ً أضحمَى يُهمَنّيني الزّمان عصده، أومت إلى مُشيرةً أن لا تخمَّف ، أبماردين تَخافُ خَطَفة مارد ، أُلهيتُ عن قَومي بملك عندَهُ إنّى تركتُ النّاسَ حينَ وَجدتُهُ ، المُرتقى فلك الفّخار، إذا اغتدى، أفنى جُيوش عُداتِه بِحَوافِق ال أسيافُه أ نقم على أعدائه ، إن حَلَّ حَلَّ النَّهِبُ فِي أَركانه ، أمُجَند لَ الأبطال ، بل يا مُنتَهَى أَقْبَلَتُ نَحُوكَ فِي سَوَاد مُطَالِي ، أُرقي إلى عرش الرّجا رَبَّ النّدى،

بِدَتُ لَنَا الرَّاحُ فِي تَاجِ مِن الْحَبَبِ ، بكر ، إذا زُوَّجَتْ بالماء أولدَ ها بَقَيَّةٌ مَن بَقَايا قوم نُوحٍ ، إذا بَعيدَةُ العَهدِ بالمعصارِ ، لو نَطَقَتْ باكترتُها برِفاق قد زَهَتْ بهمُ بكل مُتشح بالفيضل مُتزر ، بل رُبِّ ليل غدا في الآهباتِ غَدَتُ بذكت عقلي صداقاً حين بت به بِتنا بكاساتِها صَرعَى ، ومضرَبُنا بَعَثٌ أَتَانًا ، فلمَ نكر لفرحتنا برَوضَة طِلَ فيها الطّلُ أدمُعَهُ ، بكت عليه أساكيبُ الحيا ، فغدا بُسطٌ من الرّوض قد حاكتْ مطارفتها باتنت تتجُودُ علينا بالمياه ، كما

فمزَ قَت حالة الظّلماء باللّهب أطفال دُرّ على متهد من الدّ هب لاحت جلت ظُلمة الأحزان والكُرب لحَدَّثَتَنا بِمَا فِي سَالِفِ الْحِقْبِ قَبَلَ السُّلاف سُلافُ العِلمِ والأدَّبِ كأن في لفظه ضرباً من الضرب تَنْقَضَ فيه كؤوسٌ وهي كالشَّهُبُ أُزُوَّجُ ابنَ سَحابِ بابنَةِ العِنب يُعيدُ أرواحَنا من مبدإ الطّرَبِّ من نَفْخَة الصّور أم من نفحة القصّب والدَّهرُ مُبتَسِمٌ عَن تُغرِهِ الشَّنبِ جَلَانَ يَرَفُلُ فِي أَثُوابِهِ القُشُبِ يَدُ الرّبيع ، وجارَتُها يَلَدُ السَّحُبِ جادت يلدُ المكيكِ المنصورِ بالذَّهبِ

١ الضرب: العسل.

٢ قوله : في الآهبات ، هكذا في الأصل .

٣ المضرب : ما يضرب به على العود .

<sup>؛</sup> طل : أمطر . العلل : الندى ، المطر الخفيف .

فأصبَحَ المُلكُ يَزهو زَهوَ مُعتَجب في دَولَمَة التُّرك أحيا ذمَّةَ العَرَبِ به ، فكان لشغر المُلك كالشنب فالمُلكُ في عُرُس والمالُ في حَرَبِ فلا تُصاحبُ عُضواً غيرَ مُضطرِبِ فأصبَحَ الدَّهرُ يَشكو شدَّةَ التَّعبَ ولذَّةُ الشِّبعِ تُنسي شدَّة السَّغَبِ فاليوم قد عاد كالعنقاء في الهرب به تَشَرّفَ هام المُلك والرُّتَبِ ولم يُمدّ لها لولاك من طُنُب نَوائبُ الدّهر لم تُعذَرُ ، ولم تَنسُبِ أنشيت سيف العطافي قمة النشب إليك أبكارُ أفكاري من الحُبُجُب محرُّوسة من صُروفِ الدَّهرِ والنُّوَبِ

بحرٌ تَدَوَقَ بحرُ الجُودِ من يَدِهِ ، باد ببكذل الندى قبل السوال ، ومن بَدَرٌ أَضَاءَ ثُغُورَ المُلك فابتَسَمَتُ بَـنِّي المُعَالِي ، وأَفْنِي المَالُ نَائلُهُ ، ببأسه أضحت الأيّام عازعةً، بأس" يُذكَّلُ صَعبُ الحادثات به ، به تَنَاسَيَتُ مَا لاقيَتُ مِن نَصَبِ ، بادَرتُهُ ، وعُقابُ الهَمّ يَطرُدُني ، بكُمُم تَسَلَّجَ وجهُ الْحَقَّ ، يا ملكاً بنيت للمتجد أبياتاً مُشيَّدةً ، بسَطَتَ في الأرض عدلا ً لو له اتّبعتْ بلَّغتَ سَيفَكَ في هام العدو ، كما باشر غرائبَ أشعاري ، فقَد برَزتْ بَدَائعٌ من قريضٍ لو أتيتُ بها بَقَيْتَ مَا دَارَتِ الْأَفْلَاكُ فِي نَعِمْمٍ ،

١ السغب : الجوع .

واغنَـم لذيذَ العَـيش قبلَ فَـواتِ نَستَدرك الماضي بنهب الآتي لا تَـذهبنّ بَـطالـَة ُ الأوقات في رَوضَة مَطلولةِ الزّهرَاتِ والكأسُ داثرَةً بكَـَفّ سُـُقاة وفراغُ راحاتي على الرّاحات من ذا أحمَق بها من الكاسات والكأسُ مُتتقدُ كخَدّ فَتاة أصبَحتُ متعصوماً من الزّلاّت واعجبُ لماً فيها من الآيات عند الكرام ، تميمة اللذات حَدُّ الغُلام مُنمَمَّق بنبات صَداً ، فتكفّطه يد النّسمات بسكحائب منهكة العبكرات كتصوارم المنصور في الغارات للمنجد عزماً صادق اللحظات

تابَ الزّمانُ من الذَّنوبِ فَواتٍ ، تَـَمُّ السَّرُورُ بنا ، فقُـُم يا صاحبي تاقتَ إلى شُرب المُدام نُفوسُنا ، تَوَّجْ بكاسات الطَّلَى هام َ الرُّبَى ، تَغدو سُلافُ القَطر دائرَةً بها ، تلفُ النُّضار على العُـقار غـَنيمتي ، تَركي لأكياس النُّضار جَهَالَةً ، تبت يدا من تاب عن رَشف الطلكي، تِبرِيّةٌ لولا مُلازَمَتي لهـا تابع إلى أوقاتها داعي الصّبا، تَمَّم م بها نَقَصَ السَّرورِ ، فإنَّها تلك َ الحِمَاثلُ والرّياضُ كأنّها تَبدو ، وقد يَبدو النَّدى بمتونها تَسري على صَفحاتها ريحُ الصَّبا ، تَستَلُّ فيها للبُروقِ صَوارِماً ، تَعِيبٌ لتَحصيلِ الثّناءِ مُجَرِّدٌ

١ وات ، لغة في آت من آتاه : وافقه .

طلكب العُلى وتنجنت الشهوات فرَى الزَّمانَ مُقَيِّدَ الْحُطُواتِ وسَنا ، فزادَ الحُسنُ بالحَسَنات كان الأنام هَباً بغير هبات من حَرّ قلب دائم الحَسرات فكأنتهن بها من الشُمّات حَفَّتْ بألوية من العَزَماتِ إنَّ السَّكُونَ لها من الحَرَكات تُلقى إليك معارق الفكوات وسَعَوا إِلَيكَ ، فأحدَ قوا بفُراتِ مَنظومَة كقلائد اللَّبات جاءَتْ لمَعنَّى عارض في الذَّات تَجلُو الجُنُفونَ وتَملأُ الجَفَناتِ

تَبِعَ الهوى قوم "، فكانَ هُـواه في ترك الكتائب في السّباسب شُرّداً، تَمَّتُ مَكَاسِنُهُ بِحُسن خَلاقِهِ، تاهَتْ به الدُّنيا ، ولولا جُودُه ، تَبكى خَزَائنُهُ على أمواله ، تتبسّم الأيّام عند بكائها، تسمو بممتك ابن أرتن ممة تُردي صروفَ الدُّهرِ وهي سواكن "، تاقتَ إليك قلوبُ قوم أصبَحتَ تركوا على شاطى الفُرات ديارَهم يُهدي إليكَ المادحونَ جَواهراً ، تَحلُو صفاتُكَ في القلوب ، كأنها ته في الأنام ، فلا برَحتَ مُوْمَلاً ،

١ قوله : معارق ، هكذا في الأصل ، والمعنى غامض .

#### قافية الثاء

ثَقَتْنِي بغَيْرِ هَوَاكُمُ لَا تَحَدُّثُ، ثبُتَتْ مغارس حبتكم في خاطري، ثنَتِ العهودُ أُعِنْـتِّي عن غَـير كم، ثَلَجَتُ على حفظ الوَداد قلوبُنا، ثَقُلُ الْهَوَى ، وإن استُلُذُ ، فإنَّه ثوبٌ خلَعتُ العزّ حينَ لبستُهُ ، ثلب الورى عرضي المتصون وحبتذا ثاروا بنا ، فطفقتُ حينَ أراهم ُ ، تُسكِلَ الورى طرقي المسهِّدَ فابعثوا ثُمَجّ الهَوى ، فأنا الغَريقُ بلُجّه ، شَلَمَ الهوى حدّي ، وكنتُ مهنّداً ثم اغتدت أيدي ابن أرتق قصيى، ثَبَتُ الحَمَان يكادُ يُبعَثُ مُرسكا ثَغُرُ الفَلا من نُورِهِ مُتَبَسَّمٌ ،

ويتدي بحبل وصالكم تتشبتث فهوَ القَديمُ، وكلُّ حبٌّ مُحدَّثُ فعُقُودُها مَنظُومَةٌ لا تُنكَثُ ولكظتى الهوتى بضيائها يتأرّثُ ا داءٌ به تَبلى العظامُ وتَشعَتُ ٢ إذ كان إذ ذُلُ الصّبابة يُورَثُ لو صَحّ ما قال العندى وتحدّ ثُنُوا حَدْراً أُذْكُرُ ذِكْرَكُم ، وأُونْتُثُ طَيَفَ الْحَيَالِ إِلَى"، أو لا تَبَعَشُوا لكنتني بحبالكم أتشبت ماضي الغيرار بغيمده لا يتمكنتُ كلُّ بها ، بينَ الأنام ، يُحدَّثُ لو أن بعد مُحمَّد مَن يُبعَثُ وفم ُ الزَّمان بفَضَلَهُ مُتَحَدَّثُ

١ ثلجت : ارتاحت . يتأرث : يتوقد .

۲ تشمث : تنتشر .

٣ ثبع : سال .

وافمَى ووَجهُ الْحُنُورِ أَغْبَرُ أَشْعَتُ ا يُنشي لها العدل َ العميم َ ويُحد ثُ بحرٌّ، إذا عُدُدُّ النَّدى والمَبحَثُ وجَسِينُهُ للنّيّرَين يَثْلَلُّثُ أمسَى جَوادُ الدَّهرِ منهُ يَلَهَتُ صَرعى ، وذَلَّ بها الزَّمانُ الأحنَتُ " مال " يُقَسَّمُ "، أو عَلُومٌ تُبحَتُ كَفّاً بإسداء الصّنائع تعبّثُ م بأسنّة سمَّ المَنيّة تَنفُثُ إن تَدعُهُ لللمّة لا يَلبَتُ شبه القسيّ إلى حماك تُحَشَّتُ آنستُ ناركَ قلتُ للرّكب: امكشُوا في طيب بُشرانا النياق الدُّلْتُ ا مَيِّتاً ، فعندَكَ بالمَـكارم يُبعَثُ بنواليك الأرواحَ لم تكُ تَحَنَّثُ

تُخُنتُ جراحُ النُّجل منهُ وبعدَها تُرمَتُ تُغورُ المُلك ، لولا أنَّهُ أ بْهلانُ ، إِن عُبُدّ الحِلومُ أُو النُّهْمَى ، ثمنُ البحارُ السّبع جُودُ يمينه ، ثاني عنان الحادثات ، وفارس ً ثُوَت الْحَطُّوبُ مَكَخَافَةً من بأسه ، تَملُ بصَهباء السماح ، فهمه ثَمَراتُ مَجد مَدَ نحوَ قطافها ثَقَفْتَ زَيغَ المُلكِ يَا نَجِمَ الهُدَى ثب ْ للعُملي واستَخدم الدّهرَ الذي ثُبنا إليك على هيجان ضُمّر، ثَارَتْ بنا تَطَوي القَفَارَ ، فعندَمَا ثمّ اقتَسَمنا بالسّرور، وأُشركَتْ ثقيةً بأن يد الردي ، إن غادرت ، ثَيِّتَتْ، ولو حلَفَتْ بأنَّك ناعشٌ

أغنت : صلبت ، ولعله أراد بها كانت ثخينة أي بالغة. النجل، الواحدة نجلاء : الواسعة العين الحسنتها . الحور ، الواحدة حوراء : التي اشتد بياض بياض عينيها وسواد سوادهما .

۲ ثرمت : کسرت .

٣ الأحنث : المائل إلى الباطل .

<sup>؛</sup> الدلث : المقاربة الخطو .

# قافية الحبيم

فعَطَرَتْ سائرَ الأرجاء بالأرَج في ظُلْمَة اللّيل أغنانا عن السُّرُج يُولي الحَميلَ لأشجتْ فَودَ كُلُّ شَجِ بحارس من نبال الغُنج والدُّعَج فكانَ غُفرانُها يُغني عن الحيجيج فَمَا علي إذا أَذنبَتُ من حَرَج كُفّى ، فذاكَ جوًى لولاك لم يَهج والصّمتُ بالحبَّأُولى بي مِن اللَّهَجِ وَلَذَّةُ الحِبُّ جَوَرُ النَّاظِرِ الغَنسجِ إلا يد الملك المنصور بالفرج فلا تُصاحبُ عُضواً غيرَ مُختلِج فالمُلكُ في رَقِدَة ، والحربُ في رَهَجَج فَلَا يَبَيتُ بطَرَف غَير مُنزَعِبج حتى كأن بها ضرباً من اللَّجَج فأكثرُوا نحوَهُ بالسّعى والحبِجَج تراه منبلجاً في كنف منبلج

جاءَت لتَنظُر ما أبقت من المُهمج ، جَلَتْ عَلَينا مُحَيَّاً لو جَلَته لَنا جَميلَةُ الوَجه ، لو أن الجَمال بها جُوريّةُ الحَدّ يُحمّى وردُ وَجنّتها جازَتْ إساءَةَ أَفْعَالِي بِمَعْفَرَةٍ ، جارَتٌ لعبرفانيها أنّي المَريضُ بها، جَسّت يدي لترى ما بي فقلت لها: جَفَوتُنَّى ، فرأيتُ الصَّبرَ أجملَ بي، جارَتْ لحاظُكَ فينا غيرَ راحمة ، جوري ، فلا فرَجاً لي من عذابك لي، جوادُ كُفِّ تَرَوعُ الدَّهرَ سَطَوَتُهُ ، جَدَّتْ لما ترتضي العلياء مرته، جنّت على ماله أيدي مكارمه ، جُهدُ المَواهب أن تَغَنَّى خَزَائِنُهُ ، جَدَّتُ إِلَيه بَنُو الآمال مسرعةً، جَون الا شمت برق السيفمنيده

بصارم ما خلا في الحَرب من هَرَج ا فظل يُنقص أبكاراً من المُهج أمسكت طُلاَّبَهُ في مسلك حرج وقلتَ: قيفٌ لا تَلجُ في اللَّيلُ لم يُلج في حالك من ظكلام النّقع مُنتَسبج بها وقوّمتَ ما بالدّينِ من عـوّج اطفاء ُ ما في صدور القوم من وَهُـج وإن رَقيتَ المَعالي كنّ كالدّرَج جلُّوتَ تلكُ الرَّدى بالمَّنظرَ البَّهج ٢ ووَعَدُ غَيْرِكَ ضِيقٌ غَيرُ مُنْفَرِجٍ نَوْمٌ بالدُّرِّ نُهديه إلى اللُّجمَج مَن يَحظ بالدُّر يَستَغن عن السّبيج " أنتَ الفَريدُ وجُلِّ النَّاسِ كَالْهَمَجِ

جنتى ثمارَ المعالي حينَ حاوَلَها ، حالت قَنَاة المنايا في منضاربه، جَزَياً لَهَا الفَتَعَ ، غاياتِ الفَحَارِ ، فقد جَلَلَتَ حَيىلُوَ ان الصَّبْحَ لُنْحَتَ بهِ جَرَّدتَ أسيافَ نَصرِ أنتَ جَوهرُها، جَبَرَتَ كُسرَ المَعالي با ابنَ بَنجدَ تِها جمارٌ نار ، ولكن من عُواثيدها جُوازِم " إِن أَرَدتَ البَّطشَ كُنُن " يَداً، جلوت كربّ الورى بالمكرُماتِ ، كما جَعَلَتَ جُودَكَ دُونَ الوَعدِ مُعْترِضاً، جئناك ، يا ملك الدُّنيا ، وواحدُها، جُزُنا البلادَ ، ولم نَقَصِد سُواك فَتَّى، جَمَعَتَ فَضَلاً ، فلا فَرَّقْتَهُ أَبداً ،

١ ألهرج : البهر . وبسكون الراء : القتل .

٢ قوله : تلك الردى ، هكذا في الأصل .

٣ السبج : الحرز الأسود .

## قافية الحاء

واطرز بكأس حُلّة الأفراح ا حيّ الرّفاق ، وطنُف بكأس الرّاح ، فيها المُدام شريكة الأرواح حُتُ الكُووس إلى جُسوم أصبَحتْ ظلّت فَسادي وهيَ عَينُ صَلاحي حاش المُدام ، وعاطني مَشمُولَة "، أمست لنا عوضاً عن المصباح حَمَرًاءُ ، لو ترك السّقاةُ مزاجَها ، شفَقٌ تَلَهِّبَ تحت ذيل صباح حجب الحبابُ شُعاعتها ، فكأنّهُ حبَبٌ ، تَظَلُّ به الكؤوسُ كأنّها خَصَرُ الفَتاة مُمنطقاً بوشاح حكمَ الزَّمانُ، وغَضَّ عَنَّا طَرفَه، يا صاح لا تقنع بأنك صاح بالشرب بين خيمائل ورداح حق الصّبا دين عليك فأده، نَشرَ الصَّبا بأريجِها الفيَّساحِ" حاك الحيا حُلك الرّبيع ، فعطرت بخُدُود وَرد ، أو ثُغُورِ أقاح حُلُلًا "، إذا بكت السّحائبُ أشرَقتْ أعطافتُها من غَيرِ نَسْوَة راح حَيًّا الحَيَا بأريجِها ، فترَنَّحَتُّ ضرَبَتْ متعاصمها يلدُ القداح حملت ، فأشرق زهرُها ، فكأنها تَنقَض فيها أنجُهُم الأقداح حبك الهنا بسمائهن خمائلاً، بنتَ الكُرُومِ بغَيرِ عَقَدِ نكاح حُزْنَا السّرورَ بها ، وبتنا نَجتَلَى

١ قوله : اطرز ، هكذا في الأصل .

٢ الرداح : الضخمة الموَّخرة .

٣ الفياح : الفياض ، ولعلها الفواح .

وسَخاً ، فألبَسَنا ثيابَ مراح مال ُ ابن أُرتُق في يلد المُدّاح ِ ا مُحيى الأنام بجُوده السّحّاح عُطلاً من التّنجميل والأوضاح ضيقى ، وحَيّا جُودُهُ بفَلاحى إذ راشَ من بَعد الخمول ِ جَناحي ا وجَعَلَتُهُ عندَ المَضيقِ سيلاحي مَغدايَ في أكنافه ورَواحي مِنْنَاً جِساماً من نَدًى وسَماح وجعلتَ شُربَ المَجد غيرَ صَباح يُغنيكَ عن خطيّــة وصفاح كالقُفل مُحتاج إلى المفتاح حقيًا بأنك كَعبيَة المُدّاح قُرنت عَواقب سَعيهم بنَجاح لعُلاكَ شُكراً ما له من ماح

حَلَّى الزَّمَانُ بِجُنُودَهُ أَجِيَادُنَا ، ُحتى انتَهَبنا العَيشَ حتى كأنّه حامي النّزيل، إذا ألَّم برَبُّعه، حسننت به الدّنيا ، فكان أديمها حُكم " رَضيتُ به فمك سَماحة " حَلَّتْ مَكَارِمُهُ عَقَالَ خَصَاصَتِي، حارَبتُ دَهري ، مُذ حللتُ برَبعه ، حَسى ، إذا رُمتُ الفَخارَ من الوَرى، حمَّلتَ ، نجم َ الدَّين ، أعناق َ الوَرى حكمت في الأموال آمال العدى ، حازَ العُلٰي ، فسرَى بصارِم عَزمه حَزَمٌ فتَحتَ به الأُمورَ ، وإنَّها حجّت إليك بَنو الرّحيل لعلمهم حرَمٌ ، إذا حلّ الوُفُودُ برَبعه . حمدوك جُهد المُستَطيع . وأثبَتوا

١ في قوله : حتى كأنه اختلال في الوزن .

۲ خصاصتی : فقري .

#### قافية الخاء

خيَّال سرَّى والنَّجمُ في القُرْبِ راسخُ، خَطَاءٌ كَمَاءُ البيد يَجري ، وبَيْنَنا خَنَفَىَّ الْخُطَى وافَّى ليَنظُرُ هل غَفَتْ خَفَ اللهُ ، يا طَيفَ الْحَيال ، فإنَّها خطَرَتَ إلى مَيت الغَرام ، مُكَلِّماً خَطَيبٌ ، فهل عيسَى بنُ مَريمَ جاءَهُ ـُ خُبُض اللَّيلَ واقصد مِن أُحبُّ وقل له خَـَشيتُ انفساخَ العَـهد عنّي ، وإنّـني خرجتُ من َ الدُّنيا بودُّك َ قانعاً ، خسرت ، ولم تَعلمَ بأنَّ عَزائمي حيامي على هام السماك علية"، خَلَا الملكُ المَنصورُ لي فأحَلِّني خَطَتُ بِي إِلَيهِ هِمْتِي ، فُورَدتُهُ ، خلَعتُ نعالَ الشَّكِّ في قُدس ربعه ، خلُصتُ من الأهوال لمَّا لَقَيتُهُ ،

أَلَمَ ، ومن دون الحَبيبِ فَرَاسخُ هـضابُ الفّـيافي ، والجبالُ الشّوامخُ ا عُيُونِي وهل جفّتْ جفوني النّواضخُ بماء حَياتي لا بدَمعي فَواضخُ له بعدما ناحت عليه الصّوارخُ ليُنطِقَهُ أم أنتَ في الصّورِ نافِخُ سأكتم ُ ما بي ، وهوَ في القلب راسخُ لعَهدك ، لا والله ، ما أنا فاسخُ وأنتَ لأضدادي بوَصلكَ راضخُ لأشباح همَمّى بالسّرورِ نَواسخُ وقَدري على مَتنِ المُجَرّةِ شَامخُ محلاً له تعنو الجبال البَواذخُ فلا السَّعيُّ مَذَمُومٌ ولا السَّورُ شامخُ فمن تُربِهِ كَنَني لَحَدّيٌّ لأَطخُ فبتُّ مَنيعاً ، والحطوبُ شَواثخُ

١ قوله : خطاء كماء البيد ، هكذا في الأصل ، والمعنى غامض .

۲ فواضخ : دافقة .

وأطواد ُ رَضوى دونتَها والشَّمارِخُ ويَعْتَاظُ منهُ مالُهُ المُتَنَاسِخُ حليم" ، إذا أخفَى الملوم الرّواسخُ وأسيافُهُ حُمرٌ ، إذا هَمَّ صارِخ وأكسَبه أسيافه والمَشايسخُ بحار النَّدى ، ما بَينَهن بَراز خُ فكيفَ إذا سُلّتْ ظِبُاكَ النّواضخُ وغصنُكَ غَضٌ في الشّبيبَة شارخُ ا وجُودُكَ سَحَّاحٌ ، ومَجدُكَ باذخُ وعلمُكَ فَيَّاضٌ ، وحلمُكُ راسخُ فأنتَ لآل الحُود بالحود ناسيخُ فزانك كنف بالمكارم ناصخ هَـنيئاً لذكر عَـرفُهُ بكَ فائخُ ويُنشدُهُ راو ، ويَكتُبُ ناسخُ

خَسْيتُ على الآراكِ سطوَةَ بأسيهِ ، خَلَيْفَةُ عُصْرِ لِيسَ يُنْسَخُ جُودُهُ ، خصيبٌ إذا ما الأرضُ صَوّحَ نَبتُها ، خلائقه أ بيض ، إذا هم قاصد ، خصال "حَواها من أبيه وجَــد"ه ، خَزَائنُهُ مَبَدُولَةً ، وأكفَّهُ خطابك، نجم الدّين ، خطب على العدى خَشُنتَ على الأعداء في الحرب ملمساً، خُلُقتَ رِضَى العليا، ووَجهنُكُ واضحٌ، خبيرٌ بأمرِ الملك ، عدلُكَ باسطٌ ، خُفَضَتَ اللَّهُمَى كي ترفع الذَّلَّ بالنَّدي، خُصِصتَ بقلب في الشدائد جامد ، خُدُ المَدَحَ منَّي ، وابقَ للحَمد سالماً، خَلَيْ "، يَصُوعُ الْمُدَحَ فَيْكُ قَلَاثِيداً ،

١ الشارخ ، من شرخ الصبي : صار شاباً .

أنَّى ، ونارُ صَبابَتَى لا تَخمَدُ ا دَمَعاً يَذُوبُ، وزفرَةً تَتَوَقَّدُ أُعياً الأُساة ، ومل عنه القُودُ بصبابتي ، كم جُهد ما أتَجلُّدُ وتُرابُ رَبعك النّواظر إثمدُ والسُّمرُ تُشرَعُ، والصَّفاحُ تُجَرَّدُ من بَعدها ، أعلامُها والمَعهَدُ فالقَلَبُ يَبَلَى ، والهوَى يَتَجَدُّدُ سكيروا بها فغندا الزّمانُ يُعَربيدُ وقضَى الزَّمانُ ببَينِهِم ، فتَبَدَّدُوا نُوَبُّ على أيدي الزّمان لها يَدُ شيءٌ سوى جود ابن أرتُـق يُحمدُ ويَبيتُ منهُ الدَّهرُ ، وهوَ مُسَهَدُّ سَيَفٌ به الدّينُ الحَنيفُ مُقَلَّدُ قاضي المَنال ِ ، ورِفدُهُ لا يَبَعُدُ

دَمَعُ مَزَائدُ قَطَرهِ لا تَجَمَدُ ، دام البُعاد ، فلا أزال مُكابداً داء " تأبّد في الفُواد مُخَيّم " ، دَعَني أموتُ بعدً سُكَّانِ الحمي دارَ الأحبة جاد معناك الحيا ، دون از ديارك خوض أغمار الرّدى، د مَن " لنا في الجامعَين تنـَكّرَتْ، درَس الزّمان جديد ها بيل البلي، دارَتْ على سُكَّانِها كأسُ الرَّدَّى، دَعَتِ النَّوى بفراقهم، فتَـفَـرَّقوا، وهَـمَـتُ من الدُّ هرِ الْحَـوَّونِ عليهم ُ دَهُرٌ ذَمَيمُ الحالتَين ، فَمَا بهِ دام َ الحكلائقُ يَمتَطونَ به العُلي، درع به المكك العزيز مُدرَّع ، داني النُّوالِ ، فلا يُنالُ مُقَامِهُ ،

<sup>﴿</sup> المزائد ، الواحدة مزادة : جلود يضم بعضها إلى بعض ويوضع فيها الماء .

طَوراً،ويُمطرُ من يَديه العَسجَدُ ورعَى العبادَ بمُقلَّة لا تَرقُدُ فجَنَابُهُ لذَوي المَطالب مَقصَدُ إنَّ العبادَ لِحُود كَفَّكَ أَعبُدُ بنكاك ، أطواق الحَمام ، فغرَّدُ وا ماءُ المَنُون بمَتنه يتَجَعَّدُ وجَرَى الحِمامُ بحَدَّه يَرَدُدُ فالهامُ تَركَعُ والجَمَاجِمُ تَسجُدُ فوقَ الجبال ، لذابَ منه ُ الجلمد ُ طَلَتْقُ ، وخَمَدُ الدَّهر منهُ موَرَّدُ فعلَيكَ تَغبطُها السّماءُ وتَحمدُ فلَها علينا منة لا تُجحدُ فرَجعتُ عَنهُ والوّرى لي حُسّدُ أبداً بحل بك الزّمانُ ويَعَفُدُ ديمَمُ الدَّماءِ تَسَيُّحُ من أسيافه دَ فَعَ الْحُطُوبَ عن الأنام بعَدله ، دَعْمَن سواهُ ولله بكَعبَة جوده، دُم في سماء المُلك ، يا نجم العُلي، دَبَرْتَ أَمْرَ المُسلمينَ ، فطُوْقُوا ، داوَيتَ أضعافَ الصَّدورِ بصارِمٍ ، دَبِّتْ نِمال ُ المَوتِ في شَفَراته ، داع ، إذا ما قام َ يوماً خاطباً ، دامي المَضارِبِ لوعكَستَ شُعاعَه دانت له الدُّنيا فمنظَرُ وَجهها دُ كُتُ بِكُ الْأَرْضُونَ حِينَ حَلَكَتُها. دَ نَتَ المَطَىُّ بنا إليَكَ بحدّة ، دانيتُ رَبعكَ والأعادي شُمّتٌ، دُس° هامـَة َ العـَلياء وابق َ مُـمـَـلــُكاً

### قافية الذال

صَبٌّ بغَير حديثكم لا يَغتَذي فِكْرَ الصُّحاةِ ، وسَكَرَةَ المُتَنَبِّدُ بالجامعين ، وحَبَلَهُ لم يُنجذَذ نشر العبير فشاقه العرف الشذي فتنَنغ صت بالعيش بعد تكذذ ووَعَدَتُمُونِي بِالوصالِ فَمَا الذي؟ وجرَى الذي قد كان منه تعَوَّذي ولكم جلوتُ بنُورِكم طَرَفيالقذي في صَفو عَيش عِزّه لم يُفلكُ لو لم يكن جودُ ابنِ أُرتقَ مُنقذي في أنعُسُم الله نيا ، وقال لها : خُـُذي يَسطو بتلك ويبذُلُ النّعمي بذي ناش ،ومن ثدي الفَـضائل يَـغتـَـذ ي وذكت عزائمُه فقال لها: انفُذي غَد قُ البنانِ على الفصاحة قد غُد ي فَذِمَامُهُ مَن غَيْرِه لَمْ يُؤْخَلُدُ وسَمَا الْأَنَامُ بِجُنُودِهِ المُستَحَوَّذِ

ذكرَ العُهودَ فأسهرَ الطّرفَ القذي ذاق الهُوى صرفاً ، فأعقبَ قلبَه ذَمَّ الهُوَى لمَّا تَذَكَّرَ إِلْفَهُ ، ذَرَّ النَّسيمُ عليَّه من أكنافه ذابت بكم، يا أهل بابل ، مُهجى ذهب الوَّفا بعد الصَّفاء ، فما عدا ؟ ذَ بُلُتُ غُصُونُ الودّ فيما بَينَنا ، ذاب الكرى عن ناظري بفراقكم، ذَكَّتْ بكم روحي، وكنتُ مُمَّنَّعًا ۗ ذُلُّ عَلَانِي ، والعداة ُ عزيزَة ٌ ، ذاك الذي بسط المهيمين كفّة ذو راحتَين : هما المّنيّة والمُني، ذاكي العَزائم في جلابيب التّقمَى، ذَ حَرَت حَرَر اثنه ، فقال كما: انفدي ، ذَكِقُ الفضائل هكذا فضل التّقمي، ذِمِمَ ُ الزَّمانِ بعَدَلِهِ مَحفوظَةٌ ، ذاعت سرائر فتضله بين الورى،

ذُرُواتُ متجد لا تُنالُ وهِمةٌ ، ذُخِرٌ لَنا في النّائباتِ وملجماً ، ذُكري له راع الحُطوب لأنسي ، ذَكري له راع الحُطوب لأنسي ، ذَكر الزّمانُ وقال : هل من عاصيم ذرّ عنك نجم الله بن أشباح العيدى ، ذرّ عنك نجم الله بن أشباح العيدى ، ذرّ عمل من عاق الطّغاة بصارم ، ذركر بهم سهم القضاء به فإنه دركر إذا شكت الظّما شفراته دركر إذا شكت الظّما شفراته در السّعي قد قرّت به عين الورى ، ذرّت الزّمان على الطّغاة وقد طغى ، ذريت عيداك ولا برحت منعماً ،

طالبً فكادت للكواكب تحتذي من لم يتلك بجنابه لم يتفد من كيدها بسواه لم أتعود نحوي لأسهم كيدها من منفذ منه ألوذ به ؟ فقلت له : لله وعلى صميم قلوبهم فاستحوذ بسوى الذي تتختاره لم يتفد بسوى الجماجم حده لم يشكذ في غير يتم دمائهم لم يتبد في غير يتم دمائهم لم يتبد فالملك يزهو زهوة المتكلة فو وجلوت طرف المكرمات وقد قذي المنتد في نود طلاب الندى لم تتجذ في

١ قوله : ذرت ، هكذا في الأصل .

وأَقْسِلَتْ في الدُّجْمَى تُسعَى على حذَّرِ وكانَ أَبْخَلَ من تَمَّوزَ بالمَطَر شَبَّتْ ، ولم تُبقِ من قَلَبي ولم تَلَدَرٍ فقلتُ: قد جئتَ يا موسَى على قدرَ والبَدرُ ساه إليها سَهوَ مُعتَذر في ظلِّ جِنحَينِ من ليلِ ومن شعرَ فنبتهتني إليها نسمة السحر مَن يَرشُفُ الرَّاحَ ليلا من فم القمر في لَيلَة الوَصل بل في غُرّة القَمر تُطيلُ عَنِّي ، وعُمرُ اللَّيلِ في قيصَر ذَمَّ المَطيّ قضت للصّفو بالكدرر وأحذَرتُني من الأهوال في سفتري عِندي من الخُبرِ ما يُغني عن الحبرِ ونائل ُ المُلَكِ المُنصورِ في الأثرَرِ دام النّزال ، وأمن الحائف الحَـَّذ ر قد وُكَلَّتْ في أمورِ الملكِ بالسَّهَرَ لأصبَحَ الحُودُ فَجراً غيرَ مُنفَجيرٍ

رَقَتْ لَنَا حِينَ هَمَ الصَّبِحُ بِالسَّفَرِ ، راض الهوَى قَلْبُهَا القاسي ، فجاد َ لَـنا، رأتْ غَداة َ النُّوى نارَ الكَّليم ، وقد رَقّتُ إلى الصّبّطولَ الوّصلِ راقيةً، ربيبـَةٌ لو تَـراها عندَما سفَـرَتْ ، رأيتَ بَلَدرَينِ من شمس ومن قمر ، وَشَفَتُ بُودَ الحُمَيّا مِن مَواشِفِها، رَنَتُ نجومُ الدَّجي نحوي فما نظَرَتْ راقَ العتابُ ، فأبدتْ لي سرائرَها ، رَئْتَ ْ فَلَمَّا رَأْتْ رُسُلَ ۚ النَّوى فَغَدَتْ رَحبٌ مَقامي بمغناها،فمُذ نَظَرَتْ رِيعَتْ لذَّمَّ المَطايا للسُّرَى قعلدَتْ ، رامَتْ بذلكَ تَخويفي ، فقُلُتُ لها : رِدي ، فَمَا ضَرَّني هَولٌ أَكَابِدُهُ ، رَّبُّ النُّوالِ، ومحمودِ الحِصالِ،ومية راعي الأنام ِ بعَينِ غَيرِ راقدَةٍ ، رحب الذّراعين لولا صُبحُ غُرّتيهِ ، راض مع السخط يبدي عزم منتقيم واحاته منتقيم المالك قد عهدت روى مناقبة الرّاوي ، فقلت له : رح أيتها الملك المنصور ، واغد على رسمت جوداً حكى الطوفان فاعتصمت رفيقت بالنّاس في كلّ الأمور، فقد ربّوا لديك ، فلولا أن بعضهم رعت العيدى بحسام لو عدكت به رفقت ذكرك في يتوم الهياج به ، رضت إليك بنا هوج مضمّرة ، المحت الله جنة حلّ العُفاة بها راحت الله جنة حكل العُفاة بها راحت أعتب نقسي في تأخرها

للمُذنبين ، ويتعفُو عَفوَ مُفتَدُرِ يومَ النّدى والرّدى بالنقع والضّرر جلوت سمعي ، فهل تتجلو به بصري هام العُلى آمناً من حادث الغيسر منه الحكائق بالألواح والدّسُر المنحى الزّمان الكيهم شاخص البصر تُحكل عنه ، لقُلنا : يا أبا البسّر عنهم ، لأغناك عنه صارم القدر عنهم ، لأغناك عنه صارم القدر فأذكر تني بحد الصّارم الذّكر كأنها في الدّجى قوس بلا وتو في الحُلد ، واتكأوا فيها على سُرُر عنها ، طوراً أهنتي النّفس بالظّفر عنها ، طوراً أهنتي النّفس بالظّفر

١ الدسر : ألواح السفينة .

## قافية الزاي

زَارً ، واللَّيلُ مُؤَّذِنُ بالبراز ، زائرٌ جاءَ تحتَ جلبابِ لَيل ، زان حُسن المَقال بالفعل منه ، زائلهُ الحُسن سَرّة تُحُسنُ صَبري، زفَّ بكرُ المدام اليلاً ، فأبد ت زَوْجَ المَـاءَ ظالمًا بعَجوز ، زَخرَفَتْ جَنَّتَى ، فبتُّ قَريراً ، زاهياً آخذاً من الدّهر عَهداً ، زَعَمَ النَّاسُ أَنْ ذَلِكَ ديبي زَوَّجُونِي ، فقلتُ قُـُولُوا وعُـُدُّوْرِا زِينَــني لبس ُ جارِحــني في زمان ِ ، زَمَن ٌ لو رَنَا إِلْيَنَا بَخَطَبٍ ، زاخرُ الجودِ ما مدّ الجيوش إلى الحيط زين ُ ملك ِ فاق المَـكارِم َ وام زال ً عنه ُ الرّدى وأضحى له الدّه

وهوَ من أعينِ العيدى في احترازِ شفَقُ الصَّبِحِ فَوقَّهُ كَالطَّرازِ ووعُودُ الوصالِ بالإنجـــازِ فغدًا بالحميل عنه يُجازي جَيشَ نُور لعَسكَر اللّيلِ غاز لُو أَطَاقِمَتُ مَشَتُ عَلَى عُكَّازِ مُنعَماً يَسمنعُ الزّمانُ ارتجازِي ومن الحادثات خَطّ جَواز حينَ عاجلتُ فُرصَتي بانتهاز لأسُد الطّريقَ للمُجتازِ عَجزَتْ راحَتاهُ عن إعجازِ ا لغَزَونا جَيشَ الحُطوبِ بِغازِ ب إلا رُدّت على الأعجاز تاز بالهبات أيّ امتياز رَ جَواداً يَمشي بلا مِهمازِ

١ صدر البيت مختل الوزن .

يَجعَلُ الْحَيَلَ كَالْنَعَامِ النَّوازِي زهرٌ في حَوادِثِ النَّقعِ حَيى زَخّ جُوداً ، فلا يَزالُ ثَناهُ. في ازدياد وماله في اعوزاز ثمّ بادر أموالَهُ بالتّعازي زُرهُ وابدأ أيَّامَهُ بالتَّهاني ، فيه بَينَ الوِهادِ والأقوازِ ا زَرَعَ الجُودَ في البلاد ، وساوَى زَهت الدّنيا حين أصبَحَ فيها فَخَدَتْ ، وهيَ للسّماءِ تُوازِي هُ وكنَّا بهـا على أوْفازِ ٚ زال َ عن طُرِقنا الرّد َى حينَ زُرنا زاغ عَنَّا بالبيد كلُّ رَجيمٍ ، فغَنينا بــه عن الإعواز زاد َ قَدري بذكرِه إذ رأى النّا سُ اجتهادي بقدرِه وانتبازِي زاحَمَتني حَقائقُ المَدح فيه ، وهي في غيره شبيه المجاز زُرتُهُ مادحاً فَرَنَحَهُ الحُو دُ ، بإكرامنا وبالإعزاز إنه الكرام نعم المُجازي زادَكَ اللهُ، يا أبا الفَتح ، مَجداً، لَيسَ يَزَهُو ثُنُوبٌ بِغَيْرِ طِرازِ زاهراتُ المَديحِ باسمكِ تَزَهُو، زدتُ في حُبّ مَدحِكِ ، فارتبَحْ لعَبيط المَديع والإرجازِ

١ الأقواز ، الواحد قوز : الكثيب المشرف .
 ٢ الأوفاز ، الواحد وفز : المرتفع .

وسَعَى يَطُوفُ بها على الجُلاّس صهباءً فاتر طرفه النعاس عَبَتْ النّسيمُ بقدّه الميّاس فغَدًا يُسَيِّجُ وردَها بالآس ثَمَلَ المُديرُ ، وغابَ رُشِدُ الحاسي فغَدَتْ تُوَسُوسُ في صُدُورِ النَّاس تُغْني عن المصباح والمقباس لتروض منها الخُلق بعد شَمَاس كالشّمس تُشرِقُ في يَلَدِ الجُلاّس خَـوَفًا من الإقتــار والإفلاس ثَقَلُ الكونُوسِ وخفَّةُ الأكياسِ أزهارُها بغَرائب الأجناس مِن حُلَّةٍ ' الْأَزْهَارِ خَيْرَ لِبَاسِ وُرْقُ الحَمام بأطيب الأنفاس من ابن أرتُق في رقاب النَّاسِ أحيت مناقبه بني العباس سَقَمَ الزَّمانُ وكانَ نعمَ الآسي

سَفَحَ المِزاجُ على حُميًّا الكاس ، ساق ، فلو طرَحَ المُدامَ الْسكرَتْ سكرانُ من خَمرِ الدَّنانِ كأنَّما سال العذارُ على أسيل خُدُودِهِ ، ساوَى الرّفاق بشربها ، حتى إذا سكننت مقرّ عقولهم ، وتمكننت، سفرَتْ فكانتْ تحتّ جلبابِ الدّجّي، سُلَّتْ عليها للمزاج صوارم ، سَلَّ النَّفُوسَ بقَهْوَة دَيرِيَّة ، سُمها ، ولا تَبخَل ، إذا تَجلُو بها سَمّح كفوفكَ في الشّراء ، فرأيُنا سابق إلى جَنَّاتِ عَدَّن قد بَدَتَ سَحَبَ السّحابُ لها الذّيولَ فألبستْ سَكرَتْ قدودُ غصونها فترَنَّمَتْ سجَعَت ، فخلنا الطُّوق في أعناقها سلطان ُ عَدَل ِ بل خَلَيْفَة ُ مُنْصِبِ ، سَقِمَتْ به مُهَاجُ العُداة ، وطالما

فبكت رسوم ربنوعه الأدراس فامكت ما من حلمه بيرواس الكنة مند الشكدائد عاس في مأتم ، والناس في أعراس في مأتم ، والناس في أعراس ومان : يوم فيرى ويوم فيراس والمتجد لا ينبنى بغير أساس فحقفظت دوحتها من الإيباس كانت من الأيام في وسواس مين بعد وحشتها، إلى الإيباس تسوي الحكائق في الندى وتواسي تسوي الحكائق في الندى وتواسي فاخلد ، ودم في نعمة وغراس فاخلد ، ودم في نعمة وغراس

سيف أعز الدين بعد هوانه ، سارت لحسف الأرض قب جياده ، سهل الحكائي لين عند الندى ، سبقت عطاياه السوال ، فماله سبقت عطاياه السوال ، فماله ستعي أساس المتجد منه ثابت ، سعي أساس المتجد منه ثابت ، سمرت بسعيك ، واطمأنت انفس سعيدت بك الدين ، واطمأنت انفس سعد في الأنام ، فلا برحت مؤملاً سمح الأكف تروم نائلك الورى ، سعد أثاك من الإله مؤيد ،

١ القب : الضامرة . الرواسي : أي الجبال الرواسي .

٧ قوله : قراس ، هكذا في الأصل ولم نجدها ، ولعلها فراس من الفرس : دق العنق .

۳ تسوي : أراد تساوي .

## قافية الشين

شَمُولٌ إلى نيرانها أبداً نعشو ، شُغفنا بها ، والعزّ قَد مَدّ ظِلَّهُ شقيقَةُ خَدّ بالسّرورِ مُدَرَّج شَهَرَنا عليها للمزاج صَوارماً ، شَمُول مُعُقار في أكف أهلة ، شُعاعٌ غَدا طرف المسرّة شاخصاً شَدَدتُ بها أزرَ السَّرور ، وزرتُها شَبَابٌ ، ولكن في العلوم مَشايخٌ ، شَهَدُنَا زُواجَ الرَّاحِ وَالمَاءِ وَالنَّدِّي، شدَتْ، إذ بدَتْ تُنجلي علي كلّ قَينة شَربنا ، وقد حاكَ الرّبيعُ مطارِفاً شباك على خدد الهضاب يَبُشها شَمَمنا أريجاً من شكاً بأنيقة ، شعابٌ من الحدباء يُضح كُنُها الحَيا،

لتُنعشنا من بعد ما ضمنا نعش أ علَّينا ووَجهُ الأرضِ هَـشٌّ لنا بـَشُّ بها ، ولوَقع الماء في خَلَدٌ ها خَلَدُشُ إذا عَملَتْ ما للجراح بها أرشُ ا لها لهَبُ وَهمُ الظَّلام بها يَرشُو إِلَيهِ ، وأحداقُ الهُموم به عُمشُ بفتيان صدق ليس في ودّهم غش إذا خُوطبوا بَشُوا وإن سُئلوا بشّوا عليهيم نيثارٌ ، والرّياضُ لهُ فَرَشُ كبلقيس حُسناً ، والجمالُ لها عرشُ حيماناً لدَمع الطلّ من فَوقيها رَشّ بكارٌ، وفي كفّ الوهاد ِ بها نَقِشُ ٢ تَشَارَكَ في ديباجيها الطلُّ والطُّشُّ ويَحرُسُنا بأسُ ابن أرتُقَ والبَطشُ

١ الارش : الدية .

٢ البكار : الفتيان من الإبل ، الواحد بكر .

٣ الطش: المعلم الضعيف.

شُجاعٌ تَرَى مَنْ الجياد مهادّه ، وتألَمُ جَنبَيهِ الوَسائدُ والفُرشُ شَبَبة سُلَيمان الزّمان ، إذا غدا تَحُفُّ به في سَيْرِه الطَّيْرُ والوَّحش شهابٌ لهُ الشَّهباءُ أَفْقٌ ، ومُطلعٌ، وشمس ُعيون ِالخَطبِ من نورِ ها تعشُو وأبغضُ شيء عنده الجمعُ والفَرشُ ا إذا بهض المقدام من شرها يتنشو تُنضاعُ ولا الأسرارُ من بيّنهم تَفَشُو تَكُوحُ بِهَا فِي اللَّيلِ أَلْوِيدَةٌ رُعشُ ونارُ قِرَّى كُلُّ إِلَى ضَوثِها يَعشُو فأيسَرُ مَقتول بها اللَّومُ والفُحشُ وشاركت الأقدارَ أقلامُهُ الرُّقشُ سَمَاحُ يَد طفلُ الثَّناء بها يَنشُو فأبصارُها كُمه"، وأسماعُها طُرش" فبادَتْ ولمَّا يُغنِها النَّبلُ والبَّطشُ أَفَاعِ لَمَا فِي كُلِّ جَارِحَةِ نَهُشُ بجُود ِ هتون ِ المُزن ِ في ضمنيه طَـَشُ

شَهِي اللَّهُ في النَّدى بِنَد ْلُ ماله ، شديدُ القُوى من مَعشَىر لِفُوا الوَغي، شُفَاةً ، كُفَاةً ، لا المَواثيقُ عندَهم شريفٌ له ُ ناران للحَرب والقرى شُواظٌ وَعَمَّى كُلٌّ يُنْحَاذِرُ وقدَها ، شفارُ مَواضيه ، إذا هيَ جُرُدَتْ ، شقَقَنَ قلوبَ الحادِ ثاتِ بوَقَعْمِها ، شعارُك ، يا نجم َ المُلوكِ وبَدرَها ، شغَلتَ صروفَ الحادِ ثاتِ عنِ الوَرَى، شَنَنْتَ على الأعداءِ غارَةَ عَزَمَةً ، شكَـكتَ كُلاها في رماحٍ كأنّها شرَّفتُ مدحى فيك ً يا مُغرِق الوَرَى

١ الفرش : المفروش من متاع البيت ، البقر والغنم التي لا تصلح إلا للذبح .

٢ قوله : ينشو ، هكذا في الأصل ، ولعلها لغة في ينشأ : يحيا ، يتجدد . ٣ كمه : عميان ، الواحد أكمه .

#### قافية الصاد

صَرفُ المُدامِ به السّرورُ مُخَصَّ ، صَرّف بها عَنكَ الهموم لتعتدي صَهباءٌ قد راض المزاجُ مِزاجَها ، صاغ المزاجُ لها فَواقعَ فضّة صَدَّ التَّقْمَى قَوماً ، فأبدَوا زُهدَهم صامنُوا ، وفطرُهُمُ على مَفَسُودِها صَفَت المدامّةُ والسّقاةُ فتــارّةً صَعُبُتُ ، فحكَّمنا السَّقاة بمرَجها صَبَغَتُ خدود سُقاتها من نُورها صدق الذي قد قال عن شمس الضحى صَفَراءُ مِن وَقعِ المِزاجِ صَقيلَةٌ، صَنَّم " أَضَل " العاشقين ، فمعشَّر " صاد القُلُوب بمُقلَتَيه ولم أَخَلَ صَبّغَ الأنامل من دمائي ، وما درّى

وبه الهُمومُ عن القُلُوبِ تُمَحَّصُ فيرَقاً ، إذا تُسملا الكوُّوسُ النُّقَصُ فغَدَتْ تُنْقَهَهُ ، والفَوَاقعُ ترقُصُ ١ مثلَ اللآلي ، وهيَ تـبرُ مُخلَّصُ فيها ، وماذا ضَرّهم لو رَخّصُوا جَهَلٌ ، فهلا استُخلص ما استخلصُوا تُزجَى الكُووسُ وتارَةً تَرَبّصُ فَعَدَا يَزَيدُ بَهَا الْمَزَاجُ ويَنْقُصُ شَفَقًا به تُجلَّى العُيونُ الشُّخُّصُ إنَّ البُدورَ بنُورِها تتَقَمَّصُ يَسَعَى بها سَبَطُ البِنَانِ مُخَرَّصٌ ٢ قد زُوّدوا فيها ، وقومٌ نُقَصُوا أنَّ الجآذرَ للقَساورِ تَقَنَصُ أن ابن أرتُق عَن دَمي يَتَفَحَّصُ

١ المزاج الأولى من مزج الشراب : خلطه بالماء . الثانية : ما أسس عليه البدن من الطبائع و الأحوال الصحية أو المرضية .

٢ سبط البنان : كريم . المخرص : اللابس حلقاً من ذهب .

نجم اليه كل طرف يشخص قَوَمٌ به سَعَدُوا ، وقَوَمٌ نُغَصُوا وان ، ولا ظل الأماني يتقلص ُ تُغري الأنامَ بمَدحه وتُحرَّصُ تَعلُو لهُ فوقَ المَجَرّة أخمَصُ بعزيمة من كيده لا تنكُصُ كالسيف يتصلحه الصقال ويتخلص غال ، به مُهَمَّجُ القُلُوبِ تُرَخَّصُ بادٍ ، وشَكُلُ الْمُوتُ فيه مُشخَصُ طَرَّفُ المَنيَّةِ في دُجاهُ أَخوَصُ ا فكأنه البيض عبد أبرص فالهامُ تُنشَرُ ، والضَّلوعُ تُقَصَّصُ ٢ لعُلُوَّكُم ، والدَّهرُ داع ِ مُخلِّصُ فمُدَ قَتَّى مِن نَظمِها ومُلَخَّصُ بكم ، وطابَ ختامُها والمخلّصُ صُبحٌ جَلَا لَيَلَ الْخُطُوبِ بِنُورِه ، صَعبُ العَريكَة ، سَهلَةٌ أخلاقُهُ ، صابتَ يداه ، فلا السماحُ بربعه صَدَرَتْ مَناقبُهُ الحسانُ، فأصبَحتْ صَعَدَتْ مَراتبُ مَجَدِهِ ، فكأنَّما صَاحَبَتَ، نجم َ الدّين ، دهرَك صائلاً صَفَلَتُ تُجَارِيبُ الْأُمُورِ مُتُونَهَا ، صَرَمَتْ شمال المُسلمين بصارم صافي الحكديدة في متضاربه الرّدى، صاد متهنم في نقع ليل حالك ، صُفّت صفاحُ الهيند حول أديميه ، صكت ظُباك رؤوستهم وجسومتهم، صَرفُ الفَضَاءِ ، يا ابنَ أرتُقَ ،خادمُ \* صَوَّبَتُ نَنْحُو كُنُمُ عِنَانَ مَلَدَابِحِي ، صَحّت مُعانيها ، وشُرّفَ لَفظُهُا

١ أخوص : غاثر .

٢ تقصص : تقطع .

## قافية الضاد

فسَهَتْ عيونُ النّرجسِ الغَضِّ وجرّت جيادُ السُّحب في الرّكض عُنُدرٌ إلى اللَّذَّاتِ مِن نَهضٍ أفكلا خلكفت العيش بالبعض فيها من الأيّام نستقضي أيقَنتُ أن الدّهرَ في قَبض للشّاربين بسُخطيها تُرضي مين غير إيلام ، ولا منض راحاً إلى راحاتها تُفضي رَشْفَى الطَّلَّا ، ولغَّيْرِهَا رَفْضِي يَزَهُو بِثُوبِ غِيرِ مُرْفَضَ ما بَينَ مَزَرُور ومُنفَضَ إخلافُ وَعد البرق في الوَمض كفُّ ابن أُرتُق عُلَّة الأرض راض الزّمان بخُلُقه المَرضي حَوفاً ، ونجم عَيرُ مُنقَض مُعتادَة بالبَسطِ والقَبضِ

ضَحكت ثغور حَداثق الأرض، ضَرَبَ الرّبيعُ بها متضادِبَهُ ، ضاع العبير من الربيع ، فما ضَيَّعتَ بَعضَ العُمر مُشتَغِلاً ، ضَعُ منةً واجلُ المُدامَ لَنَا ، ضَرَّجُ بها خَدَّ السَّرور ، فقَدَ ضَحكُ الحَبَابُ بها ، وقد غضِبتْ ضَجَّتْ لوَقعِ الماءِ ، وأضطَرَبَتْ ضَيّعٌ كنوزَ المُلك ، وابق لَنا ضمن الشبيبة والربيع حكلا ضاءً الزَّمانُ إضاءَةً بسَما ضَرُبٌ مِنَ الْأَنُوارِ مُبْتَهِــجٌ ، **ضَفَت** الرِّياضُ ، وما أَضَرَّ بها ضَنَّ السَّحابُ بمائه ، فرَوَتْ ضرّاب هامات الكُماة ، ومن ضيرغام بأس غَيرُ مُحتَجب ضاهمَى السَّحاثبَ منه ُ جُودُ بِلَد ،

بر البلاد بجُوده المحض الإسلام آمنية من الحقض الإسلام آمنية من الحقض ضبطا به أمنية من النقض أحوى المرابع أبيض العرض كل يراه عليه كالفرض عز الولي وذل ذي البغض عندانيه يقضي أبدا بحتف عندانيه يقضي سهادة أحلى من الغمض أرض الفلا في الطول والعرض وبإصره يتجري القضا المقضي القضاء بأمره يتمضي وإليه نضو قريحتي أنضى

ضمينت سماحة راحتيه لنا ضبع لدين الله مئذ عكلا ضبيطت أمور المسلمين به ضخم الدسيعة ،جوده غدق ، فر العداة ، ونفع قاصده ، فرأ العدان ذا يولي الجميل ، وذا ضر السهاد بمعشر ، فرأى ضر السهاد بمعشر ، فرأى ضاقت بحكمله وعزمته ضل الذي أضحى يطاوله ضجر الذي جاراه حين رأى ضليت إن لم أصفه مدحي ،

١ الضبع : العضد .

٢ ضخم الدسيعة : كناية عن الكرم ، والدسيعة : الحفنة الكبيرة ، المائدة الكريمة .

٣ ألاصر: العهد، الثقل.

#### قافية الطاء

ويُعاطى المُدام أحلى تعاطر ه ویُدمی أعضاه *ٔ مَس ٔ القُب*اطی<sup>۱</sup> » ووافي عداره كالسراط<sup>١</sup> ما ألمت به يلدُ الحَطَّاطِ ضُ رياضاً من تتحتنا كالسماط طّت على الشّاربين أيّ اشتطاط " وأباحُوا الوصال بَعد احتياط ن قُدود من الظّباء العَواطيُّ راً ، وطَوراً مَناطِقَ الأوساطِ ح لدُرّ النّجوم ذاتَ التّقاطِ ولَهُ حُلَّةُ الدَّجَى كالقماط حَ فأهوَتْ نُنجومُهُ بانهباطِ لعُسلاه ُ على النّجوم مَواطي°

طافَ يَسعَى بسرعَة ونَشاط ، طَيّبُ النّشرِ يتجرّحُ اللّحظُ حَدّيد طلَنْنُ وَجه تَلَهَبَ الْحَدُّ في طرس حَدَّ لَهُ عليه سُطورٌ طالمًا زارَني وقد مَدّت الأرْ طُلّ فيها دَمُ الدّنان ، فبالأقه طفّحتْ نَسُوّةُ المُدامِ وقد شَ طَوَّحَتْ بالسَّقاة ، حتى أطاعُوا، طافت سُعاد تَضُم لأغصا طَوْقُ تَلكَ الأجياد أجعَلُهُ الطَو طبتُ عَيشاً لمَّا رأيتُ يَدَ الصَّبُّ طفل ُصُبِح له ُ من الشّرق متهد ٌ، طَرَدَ اللَّيلَ بالضَّياءِ ، فمنُذ لا طلَعَتُ في الأنامِ غُرَّةُ نَجمٍ

١ القباطي : ثياب من كتان منسوبة إلى القبط .

٢ السراط: السبيل الواضح.

۳ شطت : جارت .

٤ صدر البيت مختل . المواطي : التي تعطو بأعناقها تمدها لتتناول ثمر الأراك .

ه مواطي ، الواحد موطىء : محل الوطء ، موضع القدم .

با ، فعش دائماً به في اغتباط قُ لَدَى غَيْرِهِ كُسُمٌ الْحِياطِ في صُعود وضدُّهُ في انحطاط رَ بعَزَمِ لَهُ شَدَيدِ النَّياطِ ا قَصَرَتْ دونهُ يدا بقراط في دوام ، ورزقتُهم في انبساط د ، وليسَ المتعطيُّ كالمُتعاطى أَفْرَطَتُ فيه غايلةً الإفراط ن ، بلُدن من عَزمه ذي شطاط مُ عِنانٌ ، وعَزَمُهُ كالسّياط" د ، فكلُّوا في أوَّل الأشواط لبُ من كنزه سيوى قبراط فأتت في النظام كالأسماط جَعَلَتهُ الحسانُ كالأقراط ذكرُهُ والبُينُوتُ كالأسماط

طالعٌ بالسَّعود في أُفْتَق الشَّه طابَ رِزقٌ له ُ بمَغناه ُ فالرّز طاهرُ الجَدَّ جَدَّهُ كُلَّ يَـوم طَودُ حِلم ِ يَـكادُ يَستَعبِـدُ الدُّه طَبُّ هذا الزَّمانَ ، وهوَ جَسيمٌ ، طَوَّقَ النَّاسَ بالنَّدَى ، فهمّناهم طُبُعَتْ راحَتَاهُ من جَوهَرَ الحُو طال في المال عزُّ كَفَيْهِ ، حتى طاعتن الخيل قبل ذابلة اللله طرفُهُ الدَّهرُ أينَما سارَ، والحز طارَدَتهُ الكيرامُ في حَلْبَةَ الجُو طَلَبُوا شَاْوَهُ ، فَمَا حَصَّلَ الطَّا طاوَعَتني جَواهرُ المَدح فيه ، طَيّبُ اللّفظِ لو حَوَيهُ اللّالي طُرَفٌ كالعُقُودِ ، فالدُّرُّ منها

١ النياط : الفوَّاد .

٢ الشطاط : البعد .

٣ الطرف : المهر .

#### قافية الظاء

طَفِرَتْ سهام ُ فواتر الألحاظ، فرَمَت صميم قلوبنا بشُواظ ظكت تُقاتلُ للمُقاتل أسهماً أغنيَتْ عن الأفواق والأرعاظا ظلَمَت ْظباءُ الحَيف حينَ منتحتُها حفظ العُهود، وجَهدُها إحفاظي٢ طَبَياتُ أنس صَيدُهن مُحَرَّمٌ ، يَرتَعنَ ما بَينَ الصّفا ، فعنُكاظ وأُجيلُ في تلك الدّيارِ ليحاظي ظَعَنوا ، فبتُّ أسحِّ دَمعي بعدَهم، ظِفْري لسينتي قارعٌ ، ومَدامعي قد خدّ دُتْ خدّي بالإلظاظ" طَنَّ الْحَلَيُّ بأن أُحاوِلَ بَعدَهم سكَناً ، ودام بعدليه إيقاظي ظُلُمٌ ، إذا ظَعَنَ الْحَلَيْطُ وَلَمْ أَسُرُ بالعيش بين تنايف وشيناظ، حَنَّتْ مَناسِمَها بعَيرِ مِظاظِهُ ظهريتة إن ضامتها ألم السُرَى ظلُماتُ دَجن في الظّلام دواهش "، من حَولها هول السّرى إيقاظي ظلَعَتْ ، فأنحَلَها السّرَى، فتأوّدَتْ من طول مس شيظاظهن شيظاظي ا

الأفواق ، الواحد فوق: مشق رأس السهم حيث يقع الوتر. الأرعاظ ، الواحد رعظ : مدخل
 النصل في السهم .

٢ إحفاظي : إغضابي .

٣ الالظاظ ، من ألظ المطر : دام .

٤ التنايف ، الواحدة تنوفة : البرية لا ماء فيها ولا أنيس . الشناظ : أعلى الجبل .

فهرية : أي من الإبل التي ترد كل يوم نصف النهار . ولعلها مؤنث ظهري : البعير المعد للحاجة .
 المظاظ : المشارة ، والمنازعة .

٦ الشظاظ : خشبة عقفاء تدخل في عروتي الحوالق .

تقنى بزجر حُداتها الأفظاظا بيدَيْ حُداة في المسيرِ غيلاظيّ متألّمينَ بسائق ملظاظ" ونَسِتُ في حَثْ به ودلاظ ً وإلى ابن أُرتُقَ جَوهرَ الألفاظ يُنسيكَ وقد جَواهر الأقباظ بيشرَ السّرور وهـَيبـَةَ المُغتاظ فأضاعته ، رُغماً ، على الحُفّاظ مُذ أنَّهم علموا بمَن أنا حاظي قد خاطب الغلكظاء بالإغلاظ إنّ الرَّووسَ مَنابِرُ الوُعَّاظ يوم الهياج ، تَشَتَّتُ الأشواظ من عدَم اللهوات ذات لماظ° ترنو إلى نعمائه ألحاظي بوكاك قد فازوا بحير حفساظ بك، في مفاخرة وفرط غياظ ٢

ظَـَأْبُ الحُداة يحثّها ، فإذا وَنَتْ ظَبَظابُها أَلَمُ المَسيرِ ، ووَقَعُها ظَلَّتْ على المَرعى الخَصيب نفوسُنا ظَلَنَا نُـقَاسُمهِنَّ أَهُوالَ السَّرى ، ظَعَن " يَـقُـودُ إلى الحَبيب نفوسَنا ، ظُلٌّ ظَلَيلٌ للعُفاة فدُرُّهُ ظَهَرَ الحَيَاءُ بوَجهه ، فترَى به ظَرُفَتْ خَلَائقُهُ ، وأَحْفَظَ مالَه ظفرٌ به ردّ العُداة بغيظهم ، ظلام م جدب الظالمين بصارم ، ظِلّت ْ ظُبَاه، إذ غدتْ تَعَظُ الوَرى، ظام إلى نَهلِ الدَّماءِ ، فهَمَّهُ ، ظَمَئتْ مضاربُ غفرَتَيه، فأصبحتْ ظَنتي جَميلٌ فيك يا من أصبحت ظَـَفـروا بظلَّـك ، يا مليك ُ ، فإنَّـهم ظُرَّانُ أرضكَ للسَّماء قد اغتدَتْ،

١ الظأب: الصياح.

۲ الظبظاب : الوجع ، والعيب .

٣ الملظاظ : المثابر على الشيء .

الدلاظ : الإسراع .

و قوله : غفرتيه ، هكذا في الأصل ، ولم نجدها. اللماظ ، من لمظ: أخرج لسانه بعد الأكل أو
 الشرب فمسح به شفتيه . والشيء يذاق .

٣ الظران : الحجارة .

### قافية العين

عَـذَلُ العَـواذل في هـَواكَ مُـضَّيَّعُ، هَبُ أُنتُهم عذ لوا، فمن ذا يُسمعُ عذلوا ، ولو عدَّلوا بأربابِ الهوَّى، ما حاولوا ما ليس فيه مطمعُ علموا بأنَّكَ هاجري ، فتَوَهَّموا أنتي لذلك بالمكلامة أردع عَد وا صفاتك فانشَنيت بلومهم، واللُّومُ فيه ما يضرُّ ويَنفَعُ عَذَّبتَ بالهِجران صَبًّا ما لَهُ ا حتى الممات إلى سواك تنطَّلُعُ عارٌ يُناديه الهوَى ، فيُجيبُهُ طَوعاً ، ويتَدعوهُ الغَرامُ فيتَسمعُ ا عَينٌ تَنَامُ ، إذا هجرتَ،لعلُّها بحيال طيفك في المنام تُمسَمّعُ عَطَيْفُ الْحَيَالَ بِأَنْ يُكِمَّ ، فَإِنَّى عَطَيْف أرضَى بإلمام الحَيَالَ ، وأَقْنَعُ عَجَبًا لهُ يَسخُو ، ويَسطو نائياً عنّى، ويتمنحُني الوِصال ويتمنعُ عُد بالحِميل ، كما عَهدتُ، فإنّه لم يَبَقَ في قوس التَّصَبِّر مَنزَعُ عَسَفاً صَبرتُ على هواك ، لأنّـني إن لم ألُّذ بالصّبر ، ماذا أصنع م عَلَّ الزَّمانَ يردُّ أَيَّامَ الرُّضَى ، أو أن ساعاتِ التّواصُلِ تَرجعُ عَزَّ الشَّفيعُ إلى الزَّمانِ ، وإنَّــي بسيوى يلد المنصور لا أتشقعُ عَلَمٌ لَّنَا منهُ الحِلافَةُ مَنصِبٌ ، نجم له أفق المعالي مطلع عَضُدٌ لوا الإسلام مَشدودٌ به ، رُكن لدين الله لا يَتَزَعزَعُ عَبِلٌ ، إذا لاقي العُداة بمعرك ، سيتان منهم حاسرٌ ومُدرَّعُ

١ العار : السيد .

ناء، قريبٌ، مُبطىءٌ، مُترَعرعُ ا عَلَبٌ ، مَريرٌ ، عابسٌ ، متَبَسِّمٌ ، طَوعاً، وتحسُدُه النَّجومُ الطُّلُّعُ عالي المَراتب تَخضَعُ الدُّنيا لَهُ ، تَرَجُو مَواهبَهُ الْحَلَاثُقُ أَجَمَعُ عُهدتْ يداه السّماح فاصبحتْ غَد ق سَحائبُ جُنُوده لا تُقطعُ ٢ عَلَمَ الْحَلَاثُقُ من نداهُ بوابل كَفُّ اشتمل بالسماح تُجمعُ عَبِقَ الثَّناءُ ، فَفَرَّقَتْ أَمُوالَـهُ أُ بَرَقُ المَنيَّةِ مِن سَنَادُ يَكَمَعُ عَجِلَتْ يَداهُ على عِداهُ بصارم فالهامُ تَسجُدُ والجَمَاجِمُ تَركَعُ عَضَبٌ إذا ما قام َ يوماً خاطباً ، بسوى الدُّماء غليلُهُ لا يُنقَعُ عَطشان من طول الضّراب، وإنّه فتَكلّمت فيه الطّباعُ الأربع عَصَفَتُ دِياحُ المَوتِ مِن شَفَرَ اتِّه، نَصْرُ الأنام على عُلاهُ أجمعُ عَلَقَتُ يدي بك ما أبا الفَتح الذي طَبَعٌ ، وذلك في سواكَ تَطَبَعُ علماً بأنَّ الجُودَ فيكَ صَنيعَةٌ ، وعُلُمَّى يَـذَلُّ بها الزمانُ ويـَخضَعُ عش في نعيم لا يننقل طله ،

١ المترعرع ، من ترعرع الولد : نشأ وشب .
 ٢ علم : وسم .

### قافية الغين

طول مُسكِّني ، والمجدُ سهلٌ لباغي غَيّرُ مُجد مع صِحّة وفَراغ ِ بلّغتني الأيّام شرّ بـلاغ غَفَلَتُ همتي عن السّعي ، حتى زٌ ويَرضَى بمَوقع الأرساغ ِ غالطٌ من يتحبط عن صهوة الع ح ، ولا تَنشَن إلى الفُرّاغ غب عن الهم يتصف عيشك يا صا غي فيه له ُ يوم عينِ الباغ ِ ا غَنَّ لي باسم ِ لَيلي عسَى ويومُ البا سَّاقي على الكوُّوسِ والفُرَّاغِ ٢ غابَ عَنَّا الرَّقيبُ وابتَدَرَ ال لم يَزَل من دمائينا في الصّباغ غَنَـجُ الطّرف ذُو حَدّ أسيل تَسَلَسَلَتْ عَقارِبُ الأصداغ ٢ غال َ فينا وجار َ في القَـتل حتى بحَبَاب، يحكي الشّغورَ ، سباغ ِ ا غَصَّت الرَّاحُ بالمزاج ، فجاشَتْ ل شياطينُ فكرها في النُّزَّاغِ ٥ غضبتْ، فانشَنَتْ تُوسوسُ في العق هوَ للكأسِ أحسنُ الأصباغ غَيَّرَتْ صبغيَّةَ الدُّنانَ بنُورٍ ، ح جكاه أ بنُورِه البَزّاغ غَسَقٌ خلتُ أن وَجه َ أبي الفَة ووَبَالٌ إِن هُمَ بَالْحُورِ بَاغِ غَيثُ جُود إن همَم للقَصَد راج ،

١ هذا البيت مختل الوزن . عين الباغ : لعله يوم كانت فيه موقعة .

٢ قوله : على الكوُّوس والفراغ ، هكذًا في الأصل .

هذا البيت مختل العجز غامضه .
 عن سبغ : كمل ، امتد ، اتسع .

بالغ ، من سبغ : كمل ، امتد ، السع .
 النزاخ ، من نزغ الشيطان بينهم : أغرى .

طرُ شربِ الحيلِ والمطيِّ الرَّواغي عائد الصّلاة بعد الفراغ هِ جُودُ أَسيافِهِ على كلَّ باغ هُ بِكُثْرِ الغَرَسِ فِي بطونِ الأواغي ا ه ببـــذل النّـوال والإسباغ عارِف بالنّحورِ والأصداغ خصَمَ العقلَ في مقرّ الدّماغ وسَناها مَخضوبَةَ الأرساغ لَيسَ تَخشَى الْأُسُودُ نَغُوَةً ثَاغٌ ٢ تُّ ، ودهر مُصغ إليّ وصاغ فانشَنَيتُ للنَّاسِ نَشرَ مساغ ٣ ت حمَّتني من صرفه الرّوّاغ ح ِ وباتت قلوبُهم في ارتياغ ا سَى كُلُّ ضَارِ مِن خوفه وهوَ صاغ ِ حَذَرًا من سِنانكَ الدَّاغِ آمناً مِن شُوائبِ الارتباغِ غَدَقُ الجُودِ بَعدَما هوَ مُمُ غافيرٌ للذَّنوبِ بَعدَ اقتدار ، غابن للمال أن يتجُود علي غرَسَ الجُودَ في الورى وأسرا غَمَرَ العالمينَ نائلُ كَفّيهُ غشيي الحرب يهتدي بحسام غاص في لُجّة المَفارق حتى غادرَ الشُّهبَ كالعَجاجة دُهماً ، غارَةٌ لم يتَخْتَفْ بها زَجرَ قوم ، غبطتَهُ فيها الحكلائقُ إذ بـ غُصُصُ الدّهرِ قبله أخلصتني، غَيرَ أَنَّ العَزَائِمَ الأُرتُفَيّا غُصْ طَرَفُ الأعداء عنكَ أبا الفة غَيَظُ أَهْلِ النَّفَاقِ مَنْكَ وَأَمْ غاض منه ماء الحياة فبادت غَمَّ أعداءً لا برحت بمُلك

١ الاواغي : مفاجر المياه في المزارع ، الواحدة واغية .

٧ النغوة : النغمة الحسنة . الثاغي ، من ثغت الشاة : صوتت .

٣ مساغ مصدر ميمي من ساغ الشراب : سهل .

<sup>؛</sup> الارتياغ : الطلب ، ولعله أراد بها الارتياع ، الفزع .

فَتَكُ ُ اللَّواحظِ والقُدُودِ الهَيفِ فجهلتُ تتضعيفَ الحُفُون ، وإنَّما في كلّ يوم للواحظ غارّة " فترَتْ وما فَتَرَ القتالُ وأُضعِفَتْ ، فلَنن سطَتْ أيدي الفراق وأبعدتْ فلَـكَم نَعِمتُ بوَصله في مَنزِل فارَقتُ زوراءَ العيراقِ ، وإنَّ لي فلأثنيين إلى العراق أعندي ، فيها بُدُورٌ في خِلال ِمتضارِبٍ، فاقتَتْ بكلّ مُقرَطَق ومُشَنَّف، فاتُ المرادُ ، فبتُ أقرَعُ بَعدَهم فرداً أُعَلَلُ من لقاهم بالدِّي ، فصَلَتْ ملازَمَةُ السَّقامِ مَفَاصلي، فعُرُفتُ بالحبِّ المُبرِّح مثلها عُرُفتْ يدُ المنصورِ بالتَّصريفِ فخرُ المُلُوك ، ونجمُها،وهلالُها، فكرًّ يُلدَوَّرُ في أُمور زَمانه فَحَرٌ ، إذا ما الظَّلمُ أظلَّمَ لَيلُهُ ،

أغرَى السُّهادَ بطرفيَ المَطروف ضُعفُ القُلُوبِ بذلكَ التّضعيفِ شُغِفَتْ بنتهبِ فُواديَ المَشغُوفِ وفعالُها بالفَتك غَيرُ ضَعيفِ بكراً تتحتجب نصفه بنصيف قد طابَ فيه مَربَعي ومَصيفي قَلَبًا أَقَامَ برَبعِهِ المَّالُوفِ وأُطيلُ في تلك َ الدّيارِ وُقُوفِي وشُمُوسُ دَجن مِن وراء سجوف والحسنُ بينَ قراطقِ وشُنُوفِ سنّى ، وأصفُقُ ، إذ نأيتُ ،كفوفي وأعيش بُعد القوم بالتسويف بيك البُعاد ، وأنكرَتْ تَعريفي غوثُ الطّريد ومَلجأُ المُلهوف طَرَفي ، خَبَير في الزَّمانِ عَروفِ جَلَّى دُجاهُ بعَدلِهِ المَوصوف

بالعدد ردد و وصرف صروف ما ضمة من تاليد وطريف وصنيعه في السلم بسدل ألوف الومان: يوم ندى ويوم حتوف نارين نار وغلى ونار مضيف عن التقييد والتعنيف حمم عن التقييد والتعنيف بعن خطية وسيوف تعنيه عن خطية وسيوف تشلقى إليه أزمة التشريف ركيب العلو بها بغير رديف ما إن نروم به سوى التشريف وأمنا في مغناه كل مخوف

فترض على أسيافيه وبتنانيه فتكت يتداه بالنشار ، فأتلفت فشيعاره في الحترب فل مقانب ، فرق الزمان بحالتيه ، فد هره فليذاك آنست الوقوف بربعيه ، فلكن في مسامع فهمه فنتد العواذل في السماح يتزيده فل الجيوش بعتزمة ملكية ، فضل القيضا متتابيع لقضائيه ، فضل الأنام ، وهيمة فهنا بنظم حديثه مع أننا ، فنه النقوز العظيم من الردى ،

١ المقانب ، الواحد مقنب : الجماعة من الحيل تجتمع للغارة .

#### قافية القاف

فَمَا أَنَا مَن يَحِيا إِلَى حَيْنَ نَلْتَقي وشبتُ وما حَلّ البّياضُ بمَـفرقي ولم تَفَرِقِ بَيْنَ الْمُنتَعَمَّم والشّقي ومَزَّقت شَمَلَ الوَصل كُلُّ مُسَرَّق وأحييَتِ قولَ الهجرِ من غيرِ مُشْفَق عَشَيَّةَ زُمَّتْ للتّرَحِّلِ أَينُقي ولا تَذَمُّمي أَفعالْنَهُ ، وترَفّقي إذا كان فيه مثل عازي بن أرتـُق بعَينِ مَنَى تَنظُرُ ۚ إِلَى الدَّهْرِ يُـُطْرِق عَبُوسٌ إذا لاقَى ، ضَحوكٌ إذا لُقي يَجُورُ على أمواليه جَورَ مُحنَق ترَى النَّاسَ منها كالحَمَامِ المُطَوَّقِ فجاد َ إِلَى أَنْ قَالَ سَائِلُنَّهُ : ارفُق ومَن لم يبين ْ عن منهبيط السّيل يَـ فرَق غَدَا خاسراً في درعيه المُتَمَزِّق طوال"، إذا ما جال َ في صَدرِ فَيَلْـتَق تَقَيُّ لأهوال الوَغي غَيرُ مُتُتَّق

قم وردَّ عينا قَبَلَ وَشَكِ التَّفَرُّقِ ، قضّيتُ وما أودى الحيمامُ بمنْهجتي ، قَصَيت لَّنا في الذَّلَّ في مذهب الهوكي، قَرَنت الرّضَى بالسُّخطِ والقربَ بالنّوَى، قَبَلِت وصايا الهَجر من غُيْرِ ناصح ، قَطَعَت زَمَاني بالصَّدود وزُرتني قضَى الدُّهرُ بالتَّفريق فاصطَبرِي لَـهُ ُ قَبِيلِحٌ بنا ذَمُّ الزَّمان ، وإن جَنَّى ، قوام لدين الله قد حَمْظَ الْوَرَى قريبٌ إذا نُودي ، بَعبد الذا إنتَمي ، قَسَا قَلَبُهُ جُوداً على المال ِ فاغتَدَى قَلَائد أعناق الرّجال هياتُه ، قضَى بتلاف المال في مـــادهــَـب العــَطا ، قضَتْ عنه ُ قَـوم ٌإذ رأت ْ فيض َجوده، قويُّ السَّطا لو خاصَمَ اللَّـ هرُ بأسَّهُ أ قصيرُ الخُطي نحوَ المَعاصي ، وإنتها قَديرٌ على جَيشِ اللُّهُمَى غيرُ قادرٍ ،

على جيدة الأيام لم يتخرق فقد خفض الدهر الجناح لترتقي بشاشتها في غيركم للتملق يحدثك، ومن يطلبنك في الضيق يلحق وقلت لها : مما رزقناك أنفيقي رأينا الورى من بحر جودك تستقي جواهرها من بحرك المتدفق تردد في أحداقها سيحر منطق تتردد في أحداقها سيحر منطق فعكن به فعل السلاف المعتق بحسن قبول للرجاء محقق وجودك قيد بالمكارم موثقي بحسلك من دون الأنام تعلقي

قنى الحمرة ثوباً للفتخار ، وإنه في المعترم ، وابق يا أبا الفتح سالماً ، وابق يا أبا الفتح سالماً ، وإنها قد استبشرت منك اللبالي ، وإنها قريب من الداعي ، فمن يتبغ نصرة وسمت على الورّاد رزقا قسمته ، لأننا قصدناك ، يا نجم الملوك ، لأننا قطعنا إليك البيد نهدي ممدائيجا ، قطعنا إليك البيد نهدي ممدائيجا ، قصائد في أبياتهن مقاصد قواف ، إذا ما جرن في سمع ناقد قموف ، إذا ما جرن في سمع ناقد قمد من بمدحي زائراً ، فلقيتني قميرت بمغناك الحواد ث إذ رأت قصرت بمغناك الحواد ث إذ رأت

# قافية الكاف

كُفِّي القتال ، وفُكتي قيد أسراك ، كلّت لحاظلك ممّا قد فتكت بنا ، كفاك ما أنت بالعُشَّاق فاعلة"، كَمَلُّت أُوصَافَ حُسُنٍ غيرِ ناقصَةٍ ، كيفَ انشَنيت إلى الأعداء كاشفة " كتَّمتُ سِرَّكِ حَيى قالَ فيك فَمَى كدت المحبِّ فما أنت بطالبـة كافيَتنِي بذُنُوبِ لَسَتُ أُعرِفُها ، كَلَّفْتِنِي حَمَلَ أَثْقَالِ عَجَزْتُ بَهَا ، كابدتُ هول الشّرى في البيد مُكتسباً كلاً ، ولا بتُّ أطوي كلَّ مُقفرة ، كأن فيه السّما والأرضَ واحدة ، كبت من الأين فيه ناقلي ، فغدت كوماء تسحب من سقم مناسمها كفّت عن السّير للمرعتي مُحاوَلَةً"، كرّت ، وقالت: إلى من ذا؟ فقلتُلها: كَمَهُفُ الضَّيُوفُ ووهَّابُ الْأَلُوفُوجِدٌّ

يَـكفيك ما فعلَت بالنّاس عَيناك فمن تُرى في دَم العُشَّاق أفتاكِ لو أنصَفَ الدَّهرُ في العُشَّاق عَزَّاكِ لو أن حُسنك مَقرُونٌ بحُسناك غَوامضَ السَّرُّ لما استَنطَقُوا فاك شعراً،ولم يتدر أن القلب يتهواك فَنَا مُحبِّكُ مع إشمات أعداك فسامحي واذكري مَن لَيسَ يُسلاكِ وحَبِّذَا ثقلُها إن كان أرضاك مالاً ، وما كنتُ أبغى المالَ لولاكِ ومتهمته لم تُسير فيه متطاياك ونُوقَنَا نُجْبُ نُورِ تحتَ أَملاكِ تَشكُو إليّ بطرَف شاخص باك كَأَنَّ أُرجُلُهَا شُدَّتْ بأشراكِ فقلتُ : سيري إلى مرعى النَّدى الزَّاكي إلى أبي الفَـتح مَـولانا ومَـولاكِ اعُ الْأَنُوف،وأمنُ الخائف الشَّاكي

فلو قبضيت ، بإذن الله ، أحياك حتى كأن جينان الخلد مأواك في متربع فيه مترعانا ومترعاك وحادثات الليالي دون إدراكي فإن صبترت له نالته كفاك إن أمسك القبطر لا تعبنا بإمساك حتى غدا يتحسد المتحكي للحاكي عيناً ، وأضحك سناً ماله الباكي فيما له غير بيت المال من شاك أضحت عزائمه أقطاب أفلاك الخري منك أشراك فيتاك منا نوع إشراك فتك الخطوب بعزم منك فتاك

كريم أصل يئعيد الروح منظره ، كساك من سندس الإنعام أردية ، كلي هنيئا ، ونامي غير جازعة ، كان الرجاء بلئقياه يئعلللني ، كذا طلاب العلى، يا نفس ، مئمتنع ، كواكب القطر إلا أن راحته كف حكى وابل الانواء وابلها ، كم أبكت البيض في كفيه إذ ضحك كل الأنام ، ليمنا أولاه ، شاكرة ، كن كيف شنت بأمن الله يا ملكا، كفيتنا منك منتا أو وصفت به كذاك لا زلت تكفي كل ذي جسد كذاك لا زلت تكفي كل ذي جسد

تحت السنوابغ تنصمي مُهجّة البطل كذلك الرّميُ منسُوبٌ إلى ثُعلَ ا بصارم الغنج تنحمي وردة ألخنجل فظلَلَ الحُسُنُ ظلاً غيرَ مُنتقل حالَتْ ، وتَذَكَارُها في القَلَبِ لم يحُلُ حتى تَوَهَّمتُ أَنَّ البَّدرَ من قبلي أن الترحل قد زُمت به إبلي وزَوَّدَ تَنَّى من الإرشاف والقُبْسَل دموع مُنتَحب في إثر مرتحل عقيق أدمعها من نترجس المُقلِّ كَن يُعَلَّلُ بَعد النَّهلِ بالعلكل كَيْمَا يَهُبُّ نَسِيمُ البُّرِّءُ في عللي عَكَرُمَ تَعجَلُ الْأَسْفَارِ وَالنُّقَلَ على ابن أرتُق ، بَعد َ الله ، متكلَّى والمُخصِبِ الرَّبعِ ، والأرضون َ في محَل كَأْنِيهَا غُرَّةٌ فِي جَبِهَةِ الدُّولِ

لم أدر أن نبال الغُنج والكَحَل ، لعَلَّ طَرَفَكَ مِن أَسمائه ثُعَلُّ ، لَوَاحَظٌ حَاذَرَتْ أَلِحَاظَـنَا ، فَعَدَتْ لقَلَد تَعَدَّتْ عَلَيْنَا غَيْرَ رَاحَمَةٍ ، لله لَيلَتُنا بالمَجمَعَين ، وقد لَيلٌ تَنْعَمُّتُ في وَصل الفَّتاة به ، لمياء ُ جادَت لَّنا بالوَّصل ، إذ عليمت لَزَّتْ إلى صَدرها صَدري مُوَدِّعَةً، لمَّا أُحَسَّتْ بُوَسُكُ البِّينِ فانسفَحَتْ لاحتْ صروفُ النّوىحزناً وقد نثرَتْ لَجّت ، فقلت لها كيما أعللها ، لَعَلَّ إِلَامَةً بِالْحِزعِ نَابِتَةً ، لَوَتُ إِلَى عِنَانَ الذَّلِّ قَائِلَةً : لمن تُومّلُ بالإعسارِ ؟ قلتُ لها : الباسيمِ الشّغرِ ، والأبطالُ عابسّةٌ ، لمن أضاءَتْ بنُورِ اللهِ دولتَهُ ،

١ ثعل : قبيلة مشهورة بالرماية .

إلا قضَى ، ومضَى بالرّزق والأجـَل ما لا تُشاهِدُهُ الأبصارُ في رَجُل إلى السماح ، وناط العلم بالعمل جرَيتَ في المُتجدِ جَرِيَ النَّومِ بالمُقلَلِ حَى كَأَنَّكَ مَعَصُومٌ عَنِ الزَّلَـلِ شُهبُ الصَّفاحِ وأطرافُ القَّمَا الذُّبُـلُ به ، وماسَ القَـنا كالشَّارِبِ الثَّميلِ لأصبَحُوا في فَم الأيّامِ كالمَثَلَ أن لا ترى الشُّوسُ منها صورَةَ الكَفْلَ ما صاغ قَبلك تبر المدح في رَجلُ عنهم ، وعضبُ لساني غيرُ ذي فكلَ أضعاف ما ننظموا فيه ذوُو الطُّول هام السماك بعز غير مُستقيل له ٔ يَرَاعٌ ، وعَـضبٌ ما جرَى وبَرَى لُلْذَنَا بِهِ ، فرأينــا من مَناقبِهِ لَيَثُ أَضَافَتُ سَجَايَاهُ حَمَاسَتُهُ لكَ الفَصَائلُ ، يا نجمَ المُلُوكِ ، لقد لَزَمَتَ حَدَّ التَّقَى عن كُلُّ فاحشَّة ، لرب ليل عَجاجِ كان أنجمهُ الذُّ الوّغَى للمَواضِي ، فانشَنَتْ طرّبًا لولا فرارُ الأعادي من يَديكَ به ، لقيتهُم بجياد قد كفلت لها لي أيَّها المكلِكُ المنصورُ فيكَ فَمَ لهَوتُ عن مَدح أهل الأرض مرتفعاً لو كان مثلُك مَوجوداً نَظَمَتُ به لكَ الولاية ، فارْق في عُلاك على

هي الظلّ ، إلا أنّه عَيرُ دائم رَفَعَتُ بِهَا أُولَى وقوع الحَوَازِمِي علَيك ، إذا جَفَتْ جفونُ الغَماثم لبانات أيّام الصّبا المُتَقَادِم مَعاهد أنس مُشرِقات المباسم متحل للعالي بين تلك المعالم بها، ورواق العزّ عالي الدّعائيم رياضُ الكلا دونَ الحَشايا النَّواعِم طويل نجاد السيف ماضي العزائم وإن سار نادى عرضه يا لسالم إذا لم أعدها بارتكاب العظائم ومُوقظُ حَزِمِ إِنَّهُ غَيْرُ نائيم على مقام الذل ضربة لإزم عن الملك المنصور إحدى العظائم وأبحُرُها من جُودهِ المُتكلاطيم وفي راحتت به جَمعُ شمل المكارم وأسيافُهُ حَمَّ على كلَّ آثِمٍ

مَغَانُمُ صَفُو العَيشِ أَسَى المَغَانِمِ ، ملكتُ زمامَ العَيش فيها ، وطالمًا مَعَاني الحِمي جادَت سَحائبُ أدمعي ملاعبُ لتھو کم قضّیتُ برَبعیها مِنَ الْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ مِن أُرضِ بَابِلِ مَعَالُمُ بَينَ القَلَعَتَين ، وإنَّما مكَنْتُ بها دَهراً ، وعَـيني قَريرَةٌ ۗ مَقَيلِي ظُهُورُ الصَّافِئاتِ ، ومُؤنسِي مَنيعُ يَقيني ضَيمُ كُلٌّ غَضَنفر منى جاد آنادى ماله أيا لطارق ، مَواضي سرور لا انتِّفاعَ بذكرِها ، مُنْبَدُّهُ عَزَمِ إِنَّهُ عَيَرُ راقد ، مطلتُ السُّرَى حيى ملكتُ ، كأنما منتعتُ عن التّرحال عيسيي ، ومنعُّها مَلَيك بجال الأرض من حيلمه انتشت، مُفَرِّقُ مُسْمَلِ المالِ بعدَ اجتماعِيهِ ، متواهبُهُ وقف على كل طالبٍ ،

مُقيم أُ بآيات النّدى كل أَ قاعيد ، كما أقعبَدَتْ أسيافُهُ كُلُّ قائم مُحَلُّ الرَّدى في سَيفِهِ وسِنانِهِ، وبحرُ النَّدى في كَفَّه والبَّراجم ا مَحا بسَطاهُ ذكرَ عمرو وعَنتَرِ ، وَأَحْيِمَا نَدَاهُ ۚ ذَكُرَ مُعَنِ وَحَاتُمُ ۗ ا مَـكارمُ كَـفُّ لا تَزالُ بها الوَرى مُطُوَّقَةً أعناقُها كالجَمائم مُعَوَّدَة بالبَسط، إلاّ إذا غدَتْ بمَــتن يَـراع ، أو بقائم صارم مُشيدُ العُملي لا تارك خلّة النّدَى ، ولا سامعٌ في الجُودِ ليَوميَةَ لائهم مُصرُّ على بَذَل الهباتِ يَسُرّهُ ، إذا أصبحت أمواله المكآتم مَزيدُ العَطا لا يُلحِقُ الحُودَ مِنَّةً، ولا يُتبِعُ الأموالَ حَسرَةَ نادمٍ مَضِيفُ الوَرَى مثلُ الرّبيع برَبعه ، وأيَّامُهُم في ظلَّه كالمَواسِمِ مَرَرُنا حُفاةً في مقادس ربعيه، كأنَّا مُشاةٌ فوقَ هام النَّعائمِ " مَشَيّنا ، ولَو أنّا وفَينا بحَقّه ، مَشْيَنا على الأحداقِ دونَ المَناسِمِ مدَى الدَّهرِ لا زالتَ تحُرُجٌ بنُو الرَّجا إليه ، وتحظى بالغيى والغنائيم

١ البراجم : مفاصل الأصابع أو العظام الصغار في اليد والرجل ، الواحدة برجمة .

٢ عمرو : هو ابن معدي كرب أحد أبطال العرب . معن هو ابن زائدة ، وحاتم طي : كلاهما
 - من أجواد العرب .

٣ ألنعاثم : منزل من منازل القمر .

# قافية النون

نَعَمَم لقُلُوبِ العاشقينَ عينُونُ ، يَبِينُ لها ما لا يَكادُ يَبِينُ نَـَظَـرَنا بها ما كان َ قَـبلُ من الهوَى ، فدَلَ على ما بَعدَها سَيَكُونُ نَهَانَا النُّهُنِّي عَنَهَا ، فَلَجَّتْ قُلُوبُنَا ، فقُلُنا : اقدُمي ! إنَّ الجنونَ فُنُونُ نَخُصُ ونَعَفُو للغَرامِ ، إذا جَنَى ، ويتَقسُو عَلَينًا حَكَمُهُ ، فَنَدَينُ نَرُدُ حدود المرهنَّفات كَليلَةً ، وتَفَتُكُ فينا أعينٌ وجُفُونُ نُهُوَّنُ فِي سُبِلِ الغَرَامِ نُـفُوسَنا، وما عادَةً ، قَبَلَ الغَرَام ، تَهُونُ نُطيعُ رِماحاً فَوقَهَنَّ أَهلَّـةٌ ، وكُشبانَ رَمَلِ فوقيَهن عُنُصونُ نَواعِمُ شَنَّتْ في المُحبِّينَ غارةً بها اللَّدنُ قَدَّ ، والسَّهامُ عُيُونُ ا نِبالٌ ، ولكنَّ القِسيُّ حَواجبٌ ، نصال ، ولكن الحُفُون جُفُون ٢ نَهَبَنَ قلوبَ العاشقينَ ، وغادَرَتُ بجسمي ضَنتَى للقَـلب منه ' شُـجون' نُحول وصَبر قاطن ومُقوَّض ، ودَمَعٌ وَقَلَبٌ مُطلَقٌ ورَهِينُ نُسَهِّلُ أحوالَ الغرامِ تَنجَلُّداً ، وإنَّ سُهُولَ العاشقينَ حُزُونُ نُتَابِعُهُ طَوراً ، ولا عُرُورَةُ الهوَى بوُثْقَتَى ولا حَبلُ الزَّمانِ مَتَيينُ نَظُنَ جَميلاً في الزّمانِ ، وإنّهُ زَمَانٌ لتَصديع القُلُوبِ ضَمينُ نَرُومُ وُعُودً الجودِ منه، وقد غدَتْ لدى المكلك المنصور ، وهي دينُونُ

١ اللدن : أراد الرمح اللين .

٢ الحفون الأولى : اغماد السيوف . الثانية : جفون العيون .

لهُ الرَّأَيُ وَحَى ، والسَّماحةُ دينُ بأن طَريقَ الحَقّ فيه مُبينُ سَخَيٌّ ، له ُ الرّآيُ السَّديدُ قَرينُ لمَا سَلَمَتْ من جانبيه سَفينُ هي الحيشُ والحيشُ الحميسُ كمينُ قضت في الوّغى أن لا يَضيقَ طَعينُ لُيُوثٌ لها تحتَ الرّماحِ عَرينُ وآراؤهم يوم الجدال حُصُونُ وكل له حُسن الرّجاء ضمينُ سَحَابُ نَدَى كَفَيْهِ وهي هَـتُونُ ُ على المُلك منها هَيبَةٌ وسُكُونُ فَنِتَحَمَلُ دُرٌّ الْمَدَح ، وَهُوَ ثُنَّمَينُ فمتغناك حصن للعُفاة حَصينُ ونلتَ الأماني ، والزَّمانُ سُكُونُ

نَى سَماح قد تُحُقّقَ بَعَثُهُ ، نَجِتُ فَئُمَةٌ لاذَتْ به ، فَتَسِقُنْتُ نَخَيٌّ ، له العَزمُ الشَّديدُ مُصاحبٌ، نجيبٌ ، لوَ انَ ٱلبَحرَ أَشْبَهَ جُودَه ، نَفَتَ عَنهُ مَا ظَنَّ العُداة عَزائم "، نَمَتهُ إِلَى الْقَوْمِ الذينَ رِماحُهُمُ نَجُومٌ لَمَا فُوقَ السَّرُوجِ مَطَالِعٌ ، نُفُوسُهُمُ يومَ الجيدالِ جَدَاوِلٌ ، نَجَعنا إليه من بلاد بعيدة ، نَهَضَنا لنَستَسقى السّحابَ ، فجاد نا نُوافيكَ يا مَن قد غَدَتُ حَرَكاتُهُ نُجازى بما نأتي إليك مدية ، نَعمت ، ولا زالت ربوعك جنّة ، نَهَبتَ الثَّنا والجُودَ والمَجدَ والعُلي،

أنّ عُيُونَ المحبّ تَرعاهُ ؟ ثمّ انشّني ، والقُلُوبُ أسراهُ أعتب طرفي ظُلماً وألحاهُ والنُّومُ بالنُّوحِ قَلَدُ طُرَدْناهُ ۗ إنَّ المُعَنَّى هَوَاهُ أَفناهُ وهو الذي في البلاد أقصاه أغناه ُ عن أهله ومَعناه ُ قَرّت بتلك البلاد عَيناهُ أيقَنَ أن الجنان مَــأواهُ ونال بالسعي ما تمَنَّاهُ ا ورامته مُنعماً وأرضاه ُ طَهَرَ مَدَحُ ابنِ أُرتُقِ فَسَاهُ بارقُهُ ، والحَيَا عَطَايَاهُ ا جارً على ماله ، فأفناه ُ قَتيل فقر ، نكداه أحياه فهوَ نُـُضارٌ ، وتلكَ أمواهُ ا

هل عليم الطبيفُ عند مسراهُ، هَيَّجَ أَشُواقَنَا بِزَورَتُه ، هَـجُّعتُ كَيما يَزُورُني قَـمَرِي، هَلاً أَتَى ، والعيونُ ساهرَةٌ، هُديتَ، يا طيفُ، قل الأهل ميني هَوَّى إلى نَحوكم يُجاذبُهُ ، هَاجَرَ لَمَّا هَجَرَتُكُمُوهُ ، فما هام ، ولم يألُّف البلاد ، وإن هَنيٌّ عَيْشَ لولا فراقبُكم ، همت به في البلاد همته ، هادَنَهُ دَهرُهُ ، وراهَنَهُ ، هَـَذَّبَ أخلاقَـهُ الزَّمانُ ، وقد هوَ السَّحابُ الذي بَشاشَتُهُ ۗ هَـتُونُ جُـُود ِ ، سماحُ راحتِـه هممت على النّاس سُحبُه، فلكم هيهات يُدعنى بالسُّحب نائلُهُ، هول"، جميعُ الأهوال ِ تَرهَبُه، خَطَبٌ ، جَميعُ القلوبِ تَخَشَاهُ ا

يسَامُرُهُ تسارة ويسَهاهُ مَن فَسَكَت بالنَّضارِ كَفّاهُ يَفْصِح عن ذكره ، وأسماه مُحيي الرّعايا بفيض جلواه تهوى الورى حسنه ، وحسناه أنكرنا البُوس مئذ عرفناه فجادنا قبل أن سألناه فأصبح المال بعض قتلاه يوما ، لقالت : أعزك الله رُ ، فالدّهرُ فيك هنساه تمحدى إلى نتحوكم مطاياه تمحدى إلى نتحوكم مطاياه فكلتها بالثناء أفسواه

ها إن أمر الزّمان في يلده ، هلم يا طالب النوال إلى هذا الذي أصبح الندى مثلاً هذا الذي أصبح الندى مثلاً هادي البرايا بنور طلعته ، هلال أفق ، تيار مكرمة ، همام بأس ، سهل خلائيقه ، هم بنا قبل أن نهم به ، هم هر ليرضي العلى عزيمته ، هو تربها الله كي ، فلو نطقت ، هو يت طيب الثنا ، فلا برحت هويت طيب الثنا ، فلا برحت هر يالى مدحكم جوارحنا ،

### قافية الواو

وحَقَّكَ إنَّى قانعٌ بالذي تَـهوَى ، وهَبَتُكَ رَوحي فاقض منها ولا تخَفُّ، وَهَى جلَّدي إن كانَ أضمرَ خاطري وحَقَّكَ قد عَزَّ السَّلُوُّ ، فمُنَّ لي وَجَدَتُ الهُوَى حُلُواً ، فَلَمَّا وَرَدَتُهُ ۗ وأعقبتني من خَمر حُبيّكَ نَشْوَةً، وَلِعتُ بَذِكرِ الغانياتِ تُـمَوَّهاً وأكثرتُ تَـذكاري لحَـزوَى ورامـة ، وعَدَتَ جَمَيلاً ثُمَّ أَخَلَفَتَمَوعَدي، وَصَلَتَ العدى رَغماً على ، وحبَّذا وحَـقِّ الهُوَى العذريِّ ، وَهْمَ أَلْيَّةٌ " وصالُكَ للأعداء لا الهَـَجرُ قاتـلي ، وفَيتَ لهم دوني ، فسَوفَ أكيدُهم وإلاً ، فلا أضحَتْ لنُبجب عَزائمي

وراض ولو حمَّلتَـني في الهوَّى رَضوَى ا لأن عناني نحو غيرك لا يُلوَى سُلُوّاً، ولو أنّى قضيتُ من البّلوَى بوَصل ، فإن المَن أحلي من السَّلوَى تأجّن حتى شاب بالكَدَر الصّفُوا فَهَا أَنَا حَتَى الحَشْرِ لَا أُعْرِفُ الصَّحْوَا عن اسمك كيلا يعلمَ النّاس من أهوى وما رامَةٌ لولاهمَواكَ وما حَزْوَى ؟٣ فما بال وعد الهـ جر عندك لا يُلوَى لو انلَّكُ أصفيكَ الوداد لن يسوى تُنتَزُّهُ أربابَ الْغَرام عن الدَّعوَى ولكن رأيتُ الصّبرَ أولى من الشّـكوَى بصَبري إلى أن أبلُغَ الغاية القُصوك إلى المَلك المنصور عُمُصْبُ الفلا تُطوَئ

۱ رضوی : جبل في بلاد العرب .

٢ تأجن : تغير لونه وطعمه .

۳ حزوی ورامةً : موضعان .

العصب : ضرب من البرود .

شرائيط دين الله بالعكدل والتقوى يُخافُ ويُرجىعنده الحَنَفُ والجدوَى بعيد ً عن المرأى، قريبٌ من النَّجوَى كَ ، قَحطٌ لن ناواك ، خصبٌ لن ألوَى ا ولكنّه ُ عن ماله لا يرَى العَفْوَا وعندَعيهم بالعدل لا يتعرفُ السّهوا وشَنَّ على أمواله غارَةً شَعَوَا يداها، وسارَتْ نحوَه تُسرعُ الحَطوَا وأخفافُها من لدّع قدح الحصّي تُكوّى وأنضَيتُ بالإدلاج في وَعرها النَّضوَا غزيرٌ ، ووَعلُ الجَود في ظلَّه أحوَى إذا متوعد الوسميّ أخلف أو ألوى أفادَتْ يَدَاهُ كُلَّ نَفُسٍ بِمَا تُهُوَى وصَيّرَ جَنّاتِ النّعيمِ لَنَا مأوَى ولي جُودُهُ مَحياً ولي رَبعُهُ ٱحوَى

وَ لِي ۗ لأمر المُسلِمينَ ، وحافيظٌ وَصُولٌ ، عَبُوسٌ ، قاطعٌ ، مَتَبَسَّمٌ ، وَ لَيْ تَعْنُ الْفُلَحْشَا ، سريعٌ إلى النَّدى ، وبال" لمن عاداك ، وبل" لمن راعا وَ فِيٌّ يُجازي المُذنبينَ بعَفوه ٍ ، ويُصبحُ عن عَيبِ الحَلائقِ لاهياً ، وأُبلَجُ قُد راعَ الزَّمانَ سياسَةً ، وصَّفنا نَدَاهُ للمَّطيُّ ، فأطلَّعَتْ وظلَّت ْبها يَسكوي الهنجيرُ جُلُودَها، وبيد عَسَفَتُ العيسَ في هَضباتِها ، وَرَدْنَا بِهَا رَبِّعًا بِهِ مُورِدُ النَّدِّي ، ولُذنا بملك ِ لَيْسَ يُخْلِفُ وَعْدَهُ ، ولمَّا أَنْحَنا عِيسَنا بفِنائِهِ ، وأورَدَنا من جُودِ كَفَيْهِ نعمَةً ، وحَسي مينَ الأيَّامِ أنَّى بظله ،

۱ ألوى : جف زرعه .

### قافية اللام الف

إِن أَنَّا حَاوَلَتُ عَنْكُمُ بُلَّدُلًّا لا نبلت من طيب و صلكتم أملا، قلبٌ على فرط حبّكم جُبيلا لا كان يَوماً يَدُومُ ، غير كُمُ ، وصارم الحبّ يَسبُقُ العَذَلا لام عَذُولي عليكُم سَفَهَا ، لآح غَدا في الهَوَى يُعَنَّفُني ، وكلّما لام في الغرام حكلاً يتحفظُها القلبُ كلما بتخلا لأهل نجد عندي عهود صبأ ، ينبيه للي بهم إذا عَفَلا لاعبج شوفي إلى لقائهم ، رَبعاً لقَوم من الأنيس خلا لامع برق الغرام يُذكرني تركتُ فيهِ الرَّفاقَ والحَوَلا لازَمتُ من دينه القفارَ ، وقد ثم استَحبت من بعد نا العطكلا لاَكْتَ به خَيَلُنا مَرَاودَها ، منّا ، وأمّا قلوبُهن ، فكلا لأظهرُ الصَّافنات خَيَّالَـَهُ ۗ جَوادً عَزَمِ للنَّجمِ مُنتَعَلِلا لأقطعَن القفارَ مُمتَطياً لَئِن هَمَمَتُ كَانَ لِي هِمَم " تَفْتَحُ لِي باهتِمامِها سَبُلا صورِ للعالمينَ قد كَفَلا لا خفتُ بُوساً ، ونائلُ الملك المذ لابس تُوبِ العَفافِ مدّرع من سندس المتجد والتّقي حُللا لاحَ فقوم تَعَدّ طلعتَه مرزقاً ، وقوم تعدده أجلا لأخصيمَن الزَّمان مُرتَجِلا، وأنظيمَن القريض مُرتَجَلا

١ مراودها ، الواحد مرود : حديدة في اللجام .

لن غدا ذكر حلمه مشكلا وأرفَع العالمينَ طُورَ عُللي تَجُودُ للنَّاسِ قَبَلَمَا تُسَكَّلا في جَريه للعللي ، إذا قَلَلا منه ُ يَداهم ، وصَدَّقوا الأملا ركن مشيد لعيتهم حمكا أَمَرتُهُ بالصَّلاحِ ، فامْتَثَلا طلُّدم في الوَّغَى وضربُ طُلُلَى به فُرُوعُ الدُّجَى لَمَا نَصَلا قُوَّمَ زَيغُ الزَّمانِ ، فاعتــَد لا فَتَجَادَ لَلنَّاسَ بَعَدَّمَا بَحَلا به ، ونجم ُ الضَّلال قد أفكلا فلا خلا رَبعُها ، ولا عَطلا

لاق بأمثاله ، ومُحكَّمُهُ ً لأغْزَر المُنعمينَ طُولَ نَدًى ، لأَدْوَع لا تَنَوْالُ راحتُهُ لاحقُ شأو الكيرام سابقُهم ، لاذ به الوافدون ، فامتكأت لاجية من ندكى يدّيه إلى لا تَحْش يَا ابن الكرام مِن زَمَن لاواك قَوم ، فكان حَظَّهم ُ لاقَيتَهم ، والعجاجُ لو خُصُبِتَ لأنت من متعشر بعتسدلهم لان كك الدهر بعد شدته ، لأجل ذا أنجُم العُلي طلَعَت لأرْبُعُ المَجد منكَ آنسَةً ،

### قافية الياء

يا هلالاً من سُلطَة العَيّ حَيّي، يُوسفيُّ الجَمَال ، كم تاه َ صَبٌّ يا فتى في الأعراق واللّحظ واللّـف يَستَعيرُ القَصَيبُ من قَدَّهِ اللَّهِ يحاكىالعود واهبُ القـود ، هامي الجو يَحميلُ اللَّـدنَ للقيتالِ ، ولم تَـغ يَرَنُو بِعَينِ تُغنيهِ فِي قَتْلِهِ العُشْ يَنَلَقَى دَمَ القُلُوبِ بَحَــا ۗ يَحتَمَى وَردُهُ بنَبل لِحاظِ، يَفَقُ"، منذ بندا العذار عليه، يتَجَنَّى من بَعد ما باتَ طَوعي، يَمزُجُ الكأس لي ، فإن عزت الرّا

أشرَق الصَّبحُ تحتَّ لَيلِ دَجيًّا في معاني جَماله اليُوسفيِّ ظِ أَيُّ حُسنِ بحُسنِ خَلَقِ سوِيٌّ نَ وينزري بالذَّابلِ الْخَطِّيّ د ، حتفُ الصَّدودِ فَتَحُ الوَلَيْ ۗ نَ بلكن من قدّه السّمهريّ اق عن كل ذابيل يَزَنَّي الله زانَهُ نَقطُ خالِهِ العَنْسَرِيّ قَوسُها خَطُّ حاجبِ مَحْييّ أنبت الآس في اللُّجَينِ النَّقيُّ ٥ ويسقيى من المُدامّة رَيّ حُ سَقاني من ريقيه السَّكّريّ

۱ قوله سلطة العي : لعله اسم موضع .

٧ العود ، بفتح العين : المسن من الإبل . وبالضم : الغصن بعد أن يقطع ، وآلة الطرب المعروفة ، ولم ندرك ماذا أراد . القود : الحيل التي تقاد و لا تركب لكرامتها . الولي : المطر يسقط بعد المطر ، الحار ، الحليف ، الصديق النصير ، ومعنى البيت غامض .

٣ السمهري : الرمح الصلب .

اليزني : الرمح المنسوب إلى ذي يزن أحد ملوك حمير . ه اليقق : الأبيض . العذار : جانب اللحية أي الشعر الذي يحاذي الأذن . اللجين : الفضة .

ن في حباب من ثغره اللولوي أن أذكر تنا برق الحيمتى الأرتقي الدين قد لاح يا حداة المطي ووليما يتجود أنسا بولي من ولا الجود ، بتحر روي من ولا الجود ، بتحر روي من أن الحكم من قبل رشده المرضي المن أن ، فأغنت عن الحيا الوسمي أم ، فأغنت عن الحيا الوسمي الم جود أن سعد لكل شقي يا بين يومي إقامة ومطي ا

يتمنع المستهام خمر رُضاب ، يتهنيك الليل نورها ببروق يا حُداة المطي ها نور نجم ال يتمثموا نحوة تلقوا سماحاً ، يترد الركب منه بحر سماح ، يتقيظ قد رعتى الأنام بطرف ، يقيظ قد رعتى الأنام بطرف ، ووا ينم جود جادت على الناس كفا يتم جود جادت على الناس كفا يتم المدول منه طوراً ، وطوراً ، والعطابا

١ قوله : الدول ، هكذا في الأصل

## فهرست القوافي

| 277  | •   | • | أنت سؤلي وإن مخلت بسؤلي     | ٨٥    |   | قلوا لديك فأخطأوا              |
|------|-----|---|-----------------------------|-------|---|--------------------------------|
| ٥١٧  | •   |   | روني من سلافة الصهباء       | ١٨٤   |   | أنجوم روض أم نجوم ساء ً        |
| ۰۲۰۷ | • . |   | أيا ملكاً ربعه للمفاة       | 7 • 8 |   | غداً رجب يؤمن حين أدعو .       |
| ١٣٥  | ·   |   | رسائل صدق إخوان الصفاء      | 777   |   | بنيت العلى قبل هذا البناء .    |
| ٤٢٥  |     |   | لا والذي جعل المودة مانعي . | 7 8 + |   | أُوليتني نعماً تتابع منها      |
| 773  |     | • | ي نشوة الحمراء والخضراء .   | ۳     |   | جن الظلام فمذ بدأ متبسماً .  . |
| 770  | •   |   | سری نعشه من بعد ما سار غشه  | 477   | • | أصفيح ماء أم أديم ماء          |
| 775  |     |   | لا تحسن الظن فيمن           | 448   |   | ما مات من أنتم أغصان دوحته .   |
| ۰۰۷  | • : |   | أبت الوصال مخافة الرقباء .  |       |   | كان بدر الساء يكتسب النور .    |
|      |     |   |                             |       |   |                                |

ب

| 147   | •   | ما هبت الريح إلا هزني الطرب .   | ۱۳  |   | لئن ثلمت حدي صروف النوائب .  |
|-------|-----|---------------------------------|-----|---|------------------------------|
| 7 2 0 |     | أما ترى الأنواء والسحائبا       | ٤٧  |   | لقد نزهت قدري عن الشعر أمة . |
| Y • Y |     | قد ارتدى ذيل الظلام الأشيب .    | ٦.  |   | أبد سنا وجهك من حجابه        |
| 477   |     | وعادية إلى الغارات ضبحاً        | 7.4 |   | بكم يهتدي يا نبي الهدي       |
| 4 7 7 |     | جلت الظلماء باللهب              | 47  |   | ألاً قل لشر عبيد الإله       |
| 774   | • • | انظر إلى برقة الجسرين حين بدا . | 90  | • | أسبلن من فوق النهود ذوائبا . |
| 411   | ٠.  | راقني من لفظك المستطاب .        | 1.4 |   | ملك يروض فوق طرف قارع .      |

| 770   | حتام لا تضجر يا سيدي            | لئن حكمت بفرقتنا الليالي ٣٢١              |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| ۸۲٥   | ولي صاحب كهواء الخريف           | الشوق أعظم جملة يا سيدي ٣٢١               |
| • V 1 | سأمسك عن جوابك لا لعي           | ومن عجبي أني أحن إليكم ٣٢٢                |
| • V • | لم يبدّ مني ما سيوجب وحشة       | أفدي الذين قضت لهم أيدي النوى . ٣٢٢       |
| 0 Y 0 | مًا زلت أعهد منك وداً صافياً    | دنوتم فزاد الشوق عا عهدته ۳۲۴             |
| ٥٧٩   | اقرأ كتابك واعتبره قريباً       | سفهاً إذا شقت عليك جيوب ٣٣٣               |
| ٥٨٥   | إن البخيري مذ فارقتموه غدا .    | یا بدوراً تغیب تحت التراب ۳۳۹             |
| ٥٨٥   | وليس كريماً من يجود بموعد .     | لدوا للموت وابنوا للخراب ٣٨٦              |
| ۰۸۷   | تقصر الكتب عن تطاول عتبيي .     | كذا مليصبر الرجل النجيب ٣٨٧               |
| ۰۸۷   | يا بصيراً إلا بإبصار كتبى       | لا شغل الله لكم خاطراً ٣٨٩                |
| ۰۸۸   | يقبل أرضاً شرفتها ركابكم        | أين في الحمى غرب ٤٠٦                      |
| • A A | قد قنعنا منکم برد الحواب        | يقولون طول البعد يسلي أخا الهوى . ٤١٨     |
| ٥٨٩   | او فعلم مع المحب صوابا          | لي حبيب يلذ فيه                           |
| ٥٩.   | لا تخش من رد الحواب             | تىرە عتبىي عن خطاك صواب ، ، ، ،           |
| 09.   | أقول وقد وافت إلى الصحب كتبكم . | ذا شعرك كالأرقم إما لسبا ٣٠٤              |
| ٥٩٠   | كنت أخشى عذل العواذل حتى        | أمر الله أن يطيعك لبني                    |
| 091   | روحي التي اعتلت لبعدي عنكم      | أدرها بلطف واجعل الرفق مذهبا . ٩٦،        |
| 097   | نزف إليك أبكار المعاني          | عجبت لها تمسي العقول لها نهبا ٩٩٧         |
| 094   | لو فرضنا أن الهدية لا تجمل .    | ما ماس منعطفاً في قرطق وقبا ه             |
| 0 9 A | إن سار عبدك أولا أو آخراً       | وقهوة يجتلي السرور بها ، ٥٠٧              |
| 099   | يا علماً لاح لحفض العدى         | أيا صاحباً ساءني بعده ٣٧ ه                |
| 7.5   | حضوري عند مجدك مثل غيبي         | أنعم وشرف بالجواب ٣٩٥                     |
| 7.5   | سیان من رب الوداد .   .   .     | حويت الحمد إرثاً واكتساباً ، ، ، ، ،      |
| ٦٠٤   | أخاف مع الترداد تقطيب حاجب .    | إن شئت أن أشرب الكثير من الراح ٤٩ه        |
| ٦ • ٨ | كتبت على ظهر إليك لأنني         | قد أضحك الروض مدمع السحب . ٥٥٠            |
| 7 • 9 | لم أبادرك بالوداع لأني          | وبركة نيلوفر زهرها ههه                    |
| 71.   | رب هجر مولد من عتاب             | لئن سمح الزمان لنا بقرب                   |
|       | العفو منك من اعتذاري أقرب       | سعة العذر لي وضيق الحجاب ه٠٦٥             |
| 717   | العقل منت من اعتداري افرب .     | \$ 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

ت

أيا ابن الكرام الكهاة الحهاة . خذ فرصة اللذات قبل فواتها . . ١٧١ قال لنا الديك حين صوت . . . ١٩٥٥ يبشرني قوم برتبتك التي . . . ٢٣٨ قد نشر الزنبق أعلامه . . . . لا زلت سباقاً إلى المكرمات . ٢٣٩ وزهر نيلوفر لولا تشعبه . . . 7 2 7 شرف الله قدر من . . . . . كفرض الصلاة فروض الصلات . ٥٨٢ أيا من حكى فضل عيسى المسيح . . ٢٤٣ تناسيت وعدي وأهملته . . . . ٥٨٣ سلبتنا فواتك اللفتات . . ٢٩٣ فتذت بظہی بغی خیبی . . . . 719 من لصب أدنى البعاد وفاته . . . ٣٠٣ عاطيتها ممزوجة بالنبات . . . ٦٢٨ ليس كل الأوقات مجتمع الشمل . . ٣٢٥ ولي صاحب يسترجع الناس كلما . . . ٦٤٩ لقد جزت في الصد حد الزيادة . . ٣٢٥ قالوا إخضب الشيب فقلت اقصروا . 3٧٧ أموت وأنت تعلم ما لقيت . . . ٤٣١ ثاب الزمان من الذنوب فوات . . ٧٠٩ أرسلت في الكؤوس بالمعجزات . ١٦ ٥ ألا يا ملك العصر . . . . ٢٤٠

ث

وطرف تخيرته طرفة . . . ٢٦٧ يا من غدا للأنام غيثاً . . . . ٢٦٠ يا من غدا للأنام غيثاً . . . . ٢٦٠ يا من لجال يوسف قد ورثا . . . ٤٦٤ ثقتي بغير هواكم لا تحدث . . . ٧١١ إذا ابتدأ الساقي وثنى وثلثا . . . . . . . . .

ما كنت في إحدى الشدائد مرتجى . ٩٣٤

ورقيق الحدين مذ قابل الكأس . . ۴۳۴

مجرى القواني في حروف ستة . . . ٩٢٠ جاءت لتنظر ما أبقت من المهج . . . ٧١٣ 7 لا غرو إن قص جناحي الردى . . . ٤٨ ويوم ضم شمل الصحب فيه . . . . ٠٠٥ إذا لم تعني في علاك المدائح . . ١٥١ رب يوم قد رفلت به . . . . ه ١٥ يًا نسمة لأحاديث الحنى شرحت . ١٥٤ قد أيقظ الصبح ذوات الحناح . . ١٨٥ أهلا ببدر دجی یسمی بشمس ضحی . ۱۵۸ إن أكن قد جنيت في السكر ذنباً . . . ٤٠٥ نم بسر الروض خفق الرياح . . ١٦٥ إنَّ الْمُلُوكُ لِتَعْفُو عَنْدُ قَدْرَتُهَا . . . ٩١٢ أهلا بشهب عند إشراقها . . . ١٨٣ عزيت إلى آل بيت النبي . . . ٩٣٥ صفاح عيون لحظها ليس يصفح . ١٩١ تغرب وابغ في الأسفار رزقاً . . . ٩٦٥ خليلي ما أغبى المغالين في الهوى . . . . . . . في فساد الأحوال نله سر . . . ٩٩٩ ونصرانية بتنا جواراً . . . ٤٣٤ كل كأس من غير خسرة . . . ٩٧٤ طاف وفي راحته كأس رّاح . . . ۴۵۲ حى الرفاق وطف بكأس الراح . ٧١٥ يا قابض المال الذي لم تزل . . . ٤٧٤ ومدام حكت سهيل اتقاداً . . . ١٤٥ خيال سرى والنجم في القرب راسخ . ٧١٧ شفها السير واقتحام البوادي . . . ٣٤ أمن حجر فؤادك أم حديد . . . ٧١ حسد الفاضل المإذق فضلي . . . ٢٥ جست في صفاتك الأضداد . . . ٨٨

| 411          |     | لا عبد يغني عنه ولا ولد          | لا تخش يا ربع الحبيب همودا ١١٧           |
|--------------|-----|----------------------------------|------------------------------------------|
| ***          |     | صروف الليالي لا يدوم لها عهد .   | في مثل حضرتكم لا يزأر الأسد .    . ١٣٣   |
| 44.          | •   | ظن قومي أن الأساة ستبري          | ما بين طيفك والحفون مواعد ١٣٦            |
| £17          | •   | البيض دُون لحاظ الأعين السود .   | ألا بلغ هديت ساة قومي ١٤٠                |
| £ 1,A        |     | قد قيل طول البعد يسلي الفتى .    | دبت عقارب صدغه في خده ١٤٠                |
| 240          | •   | عبث النسيم بقده فتأودا           | لعل ليالي الربوتين تعود ١٦١              |
| 133          |     | بشراي قد تنبه لي الطالع السعيد . | سأثنى على نماك ما دمت باقياً ١٧٧         |
| 773          |     | العيد أتى ومن تعشقت بعيد .       | زوج الماء بابنة العنقود ۱۸۸              |
| १८३          | •   | يا من جعل الظباء للأسد تصيد .    | هنئت بالميد بل هني بك العيد ٢٠٠          |
| 270          |     | يا سمي الذي له خبت النار .       | يا مليكاً بذكره يفخر المدح ٢٠٦           |
| 473          |     | و ثقت بأن قلبي من حديد .         | أقطرات أدمعي لا تجمدي ٢٢٢                |
| <b>£</b> ¥ 1 | •   | حبيبي وافر والشوق مي             | مثل التيمم الصعيد ٢٣٧                    |
| ٤٩٠          | . • | والله ما شانتك حُلية لحية        | هنيت بالولد السعيد فقد أتى ٢٣٨           |
| 0 7 0        |     | يا مالك العصر ومن                | أشجتك بالتغريب في تغريدها ٢٧١            |
| · • * A      |     | إن كان يمكن أن تشرف منزلي .      | ني الشمم أوصاف كوصفي اوجبت  .            |
| ٥٤٦          | •   | أخبرت شبهة النعاس بعينيك .       | وباب إذا أمه قاصد ۲۷۸                    |
| 001          | •   | ورد الربيع فمرحباً بوروده .      | ظن قومي أن الأساة ستبري ٣٨٣              |
| 007          |     | أمشبه الطرف الكحيل بنرجس.        | لله خط كتاب خلته درراً ۲۸٤               |
| 700          | •   | خلياني أجر فضل برودي .           | فلتة كان منك عن غير قصه ٣٠٨              |
| • 7 ٧        | •   | ولما رأينا المنع منكم سجية .     | من غرس نعمته و ترب ساحه ٣١٣              |
| ۰۷۳          |     | في طبعكم ملل مناف للوفا          | يقبل الأرض عبد تحت ظلكم ٣١٣              |
| • • •        | •   | كلانا على ما عودته طباعه         | يا بعيداً يشتاقه لحظ عيني ٣١٨            |
| ۰۸۰          | •   | لما استمرت من المهذب جوخة .      | يا بياض البياض أنت من الأعين .   .   ٣٢٠ |
| • ۸ ٩        | ٠   | سألتكم رد جوابي فكم              | وما زادني قرب الديار تلهفاً ٣٢٣          |
| 7.0          | •   | أغار الغيث كفك حين جادا .        | شوقي إليكم والديار قريبة ٣٢٤             |
| 7 • 9        |     | إني وإن لم أعدك يوماً            | عيون لها مرأي الأحبة إثمد ٣٤١            |
| žii          |     | لو أنك بالقريض قصدت حمدي .       | لو يرد الردى ببذل الأيادي .  . ٣٥٠       |
| 7))          |     | ما انقطاعي عن العيادة كبر .      | حبل المني بحبال اليأس معقود ٣٥٦          |
|              |     | - <b>Y</b>                       | عبل ہی ہوں ہوں                           |

مثلك من يعتب في صده . . . ٢١٧ أرى فحش الكلام يروع قلبـي . . كم ساهر حرم لمس الوساد . . . . . . . . . . . نصحتك فاصغ إلى منطقي . . . 77. وليلة طال سهادي بها . . . . ٦٢٨ هذه دو لة الشباب إذا لم . . . . ٧٧٠ أصبحت نار وجنتيك رمادًا . . ٦٣٧ لم تتبع الأمر إلا كان أو كادا . لو غدا أنفك العظيم غدا وهو . . ٦٤٦ أغار الغيث كفك حين جادا . . ٦٨٣ ليحيي فم لو علق المسك فوقه . . ٦٤٦ دمع مزائد قطره لا تجمد . . . ٧١٩ بك من حادث الزمان نعوذ . . . ١٥٥ ذكر العهود فأسهر الطرف القذى . . ٧٢١ إن القوافي عندنا حركاتها . . . . ٦٠٠ سوابقنا والنقع والسمر والظبيي . . . . . . هنيئاً بشهر الصوم للملك الذي . . ٢٠٤ قطعت من الهبات رجاء نفسي . . . ٤٨ فطر به كاد قلب الدهر ينفطر . . ۲۰۰ ولا رأي لي إلا إذا كنت حاقناً . . . . قم بي فقد ساعدنا صرف القدر ٢٢٨ أصغرت مالنا النفوس الكبار . . زمان الربيع شباب الزمان . . . ۲۳۶ المهنك أني في القراع وفي القرى . ما عشت لا زاركم إلا ثناي وإن . ٢٣٩ ٥١ لا يمتطي المجد من لم يركب الحطرا . يا طيب يوم بالمروج الخضر . . ٢٥٨ كفي البدر حسناً أن يقال نظير ها . . ٧٣ وإني لألهو بالمدام وإنها . . . ۲۷۲ دارت على الدوح سلاف القطر . . . ١١٠ ومجلس لذة أمسى دجاه . . . . ٢٧٣ خذ من الدهر لي نصيب . . . ١٣١ ما بعد بغداد للنفوس هوی . . . 444 وليس عجيباً إن طغت أعينالحمي . ١٣٩ كفى الشعر فخراً أنه كل مشكل . 3 17 فتى لم تجد فيه العدى ما يعيبه. . . ١٣٩ أخلاي بالفيحاء إن طال بعدكم . . . 440 مَنْ نَفْخَةُ الصُّورُ أَمْ مِنْ نَفْخَةُ الصُّورُ . ١٤٥ سقى الله أرضاً نور وجهك شمسها . 717 سأشكر نعاك التي لو جعدتها . . ۱۷۸ لا غرو أن يصلى الفؤاد لبعدكم . . . 414 أهلا بها شمط الذوائب والذرى . ١٨١ إذا ما تراءت لي محاسن شحصكم .

44.

| يا حبيب الحبيب دنه كما ٤٨٤            | أتاني كتاب منك أحسب أنه ٣٢٦             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| يقول وقد لاث في خده ٤٨٤               | أتاني كتاب منك ينفث بالسحر ٣٢٧          |
| بصروا بفروك فازدروك لحالة ه ٤٨٥       | یا قضیباً ذوی وکان نضیرا ۳۳۰            |
| قالوا التحي من قد كلفت بحبه ٤٨٥       | يا ليت شعري وقد أو دى بك القدر . ٣٤٥    |
| دب العذار فقامت الأعذار ٤٨٧           | ما دام جري الفلك الدائر . أ . ٣٥٣       |
| لا تجزعن إذا ارتاعوا لرائحة ٤٨٩       | صال فینا الردی جهاراً نهاراً ۳۷۴        |
| إذا مت فانعيني بخفق مثالث ٣٠٥         | و في أي فيك الدمع إذ خانني الصبر . ٣٧٧  |
| خلياني من قول زيد وعمرو ٤٠٥           | ما للجبال الراسيات تسير ٣٨٠             |
| نديمي قم إلى اللهو                    | خفض همومك فالحياة غرور ٣٨٥              |
| يقولون لي : قد حرم الزاح معشر . ١٧٥   | حرضوني على السلو وعابوا ٤٠١             |
| هبوا فقد قد ذیل اللیل من دبر ۱۹       | ولقد ذكرتك والعجاج كأنه ٤٠٧             |
| وليلة خرفت عن صبحها ٥٢٠               | ولقد ذكرتك والجاجم وقع ٤٠٨              |
| أزل بالخمر أدواء الخار ٢٩٠٠           | يا من حكت شمس النهار بحسنها . ٤٢٠       |
| هذي ليلة السرور التي كل • • • •       | لعمرك ما تجافى الطيف طرفي ٤٢٠           |
| ليس عنك مصطبر ٥٣٩                     | زارني والصباح قد سفرا ٤٢١               |
| ثب إلى اللذات فالعمر قصير ٣٤٠         | أقر بمهجتي لكم لساني ٤٢٩                |
| وما كان ذا سكري من الراح وحدها . ٧٤٥  | وجه من البدر أحلى ٢٩                    |
| خبروني عني بما لست أدري ٧٤٠           | بعثت بآيات الجهال فآمنت ٣٨؛             |
| هل تعلم ما تقوله الأطيار              | إلى محياك ضوء البدر يعتذر ٣٩            |
| حبذا بالشَّعب يومي ٥٠٢                | نظروا الهلال فأعظموه وأكبروا .     ؛ ؛  |
| رعى الله ليلتنا بالحمي                | قد هتك الدمع منه ما سترا                |
| اعجب لنرجسنا المضعف أن نمت . ٥٥٧      | من عاشق ناء هواه دان ۴۶۳                |
| إن جزت بالميطور مبهجاً به ٥٥٥         | أما والهوى لو ذقت طعم الهوى العذري ٦٩٠؛ |
| ملکت ببعض برك رق شکري ٥٦٠             | كيف حللت يا علي دمي فيك .   .   . ٢٠٠   |
| إن كنت قد غبت لا تزرني                | وما رمدت عيناك إلا لفرط ما ٧٣٠          |
| لا يؤخذ الجار في الأعراض بالجار . ٥٦٥ | وأهیف مغری بالجوارح حومت ۷۳؛            |
| أتقتص مني إن جني الغير زلة ٥٦٥        | يا نافخ الصور بل يا نافخ الصور .   ٤٨٠  |
| قد اطمأنت على الحرمان أنفسنا ٩٦٧      | رقصوا فشاهدت الجبال تمور ٤٨١            |
|                                       | 3.3                                     |

V79 £9

| المنت كم الم ذكرتم سادتي . ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| زجرت مرور طيركم بسعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | I e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |
| البجرني وما أسلفت ذنباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قد أقعدتني عنكم مفاصل ٦١٢          | نسيتكم لما ذكرتم مساءتي ٧٤              |
| اتكريني سراً وتثليني جهرا . ٧٧ لو عاينت مقلته دخنة ١٩٤٥ أعود حاركم في كل يوم ٧٧ أيا من رد الفقر باللوم جاهداً ١٩٤٨ قد صبرنا بالوعد منك شهورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طمعت بعفو منك عا اقترفته ٢١٥       | زجرت مرور طیرکم بسعد ۵۷۵                |
| أعود حاركم في كل يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مدحتك مدح بشار بن برد ٦٤٥          | أتهجرني وما أسلفت ذنباً ٧٦ه             |
| قد صبرنا بالوعد منك شهورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لو عاينت مقلته دخنة ٦٤٥            | أتكرمني سرأ وتثلمي جهرا .   .   .   ٧٧ه |
| وعصر الرضي إني لديك لفي خسر . ١٨٥ وليس صديقاً من إذا قلت لفظة . ١٩٥٨ علينا إذا ما طال مطلكم صبر . ١٩٥٨ وليس صديقاً من إذا قلت لفظة . ١٩٥٩ بلته لا تقطعوا عنا رسائلكم . ١٨٥ أحب صديقاً منصفاً في ازدياده . ١٩٥٩ نسبت عهودي واطرحت رسائلي . ١٩٥٨ أحب صديقاً منصفاً في ازدياده . ١٩٥٩ بعثت هديتي لكم وليست . ١٩٥ إني لأعجب من تعقل جاهل . ١٩٦٩ مولاي هذا قدر واهن ١٩٥ إني لأعجب من تعقل جاهل . ١٩٦٨ نواقة ما فرقت ما جدت لي به . ١٩٥ رب أنعمت في المديد من العمر . ١٧١ حددت جود كفك الأمطار . ١٠٠ أجزت لسيدي ومليك رقي ١٨٠ صدفي اليم عن تيمم مولاي ١٠٠ أجزت لسيدي ومليك رقي ١٨٠ مولاي إن صروف الدهر تشغلني . ١٠٠ دقت لنا حين هم الصبح بالسفر . ١٠٠٠ ما تركت العتاب يا مالك الرق ١٠٠ إني لفضلك بالمديح أجازي ١٨٠ أي لفضلك بالمديح أجازي ١٨٠ أي لفضلك بالمديح أجازي ١٨٠ من لي بقربك والمزار عزيز ١٠٠ من لي بقربك والمزار عزيز ١٨٠ وصاحب لي مصافي ٢٤٠ أهلا بشهب في سماء المجلس ١٨٠ وصاحب لي مصافي ٢٤٠ أنار الشموع توقدت ١٨٠ طمعي في لقاك بعد إياس ٢٤٠ أنار الشموع توقدت ١٨٠ ما معمل في لقاك بعد إياس ٢٤٠ أنار الشموع توقدت ١٨٠ ما معمل في لقاك بعد إياس ٢٤٠ أنار الشموع توقدت ١٨٠ ما معمل في لقاك بعد إياس ٢٤٠ أنار الشموع توقدت ١٨٠ ما معمل في لقاك بعد إياس ٣٤٠ | أيا من يرد الفقر باللوم جاهداً ٢٤٨ | أعود حاركم في كل يوم ٧٨٥                |
| علينا إذا ما طال مطلكم صبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | إذا زرت الملوك فكن رئيساً ٥٥٠      | قد صبرنا بالوعد منك شهورا ۸۶            |
| بالله لا تقطعوا عنا رسائلكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إن الجهول إذا ألزمت صحبته ٧ ٩٥٧    | وعصر الرضى إني لديك لفي خسر . ٨٤٥       |
| نسيت عهودي واطرحت رسائلي . ٨٨٠ أحب صديقاً منصفاً في ازدياده ١٩٥٠ بعث هديتي لكم وليست ١٩٥٠ لا تبد شيئاً لم يكن حسناً ١٦٩٠ مولاي هذا قدر واهن ١٩٥٠ إني لأعجب من تمقل جاهل ١٦٩٠ قوالله ما فرقت ما جدت لي به ١٩٥٨ رب أنعمت في المديد من العمر ١٧٦ حسدت جود كفك الأسطار ١٩٠٠ أجزت لسيدي ومليك رقي ١٨٠ صدفي اليم عن تيمم مولاي ١٩٠٠ أجزت لسيدي ومليك رقي ١٨٠ طلب الود بالزيارة زور ١٩٠٠ هذا كتاب المثل السائر ١٨٠ مولاي إن صروف الدهر تشغلني ١٩٠٨ رقت لنا حين هم الصبح بالسفر ١٩٠٠ ما تركت المتاب يا مالك الرق ١٩٠١ إني لفضلك بالمديح أجازي ١٩٠٠ أيلنا المزيز قد صح رقي ١٩٠١ إني لفضلك بالمديح أجازي ١٩٠٠ أيلنا المزيز قد صح رقي ١٩٠١ إني لفضلك بالمديح أجازي ١٩٠٠ وكأن دجلة والرياح ١٩٠٠ زار والليل مؤذن بالبراز ١٩٠٠ من لي بقربك والمزار عزيز ١٩٠٧ وصاحب في مصافي . يا ما المديم توقدت ١٨٠ طمعي في لقاك بعد إيام ١٨٠ نار الشعوع توقدت ١٨٠ طمعي في لقاك بعد إيام ١٨٠ نار الشعوع توقدت ١٨٠ طمعي في لقاك بعد إيام ١٠٠ نار الشعوع توقدت ١٨٠ طعمي في لقاك بعد إيام ٣٠٠                                                                                                                                                                                               | وليس صديقاً من إذا قلت لفظة ٩٥٨    | علينا إذا ما طال مطلكم صبر ٨٩٥          |
| بعثت هديتي لكم وليست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إن الصديق يريد بسطك مازحاً ٩٥٩     | بالله لا تقطعوا عنا رسائلكم ٨٦٥         |
| مولاي هذا قدر واهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أحب صديقاً منصفاً في ازدياده ٩٥٩   | نسيت عهودي واطرحت رسائلي . ۸۸٥          |
| فوالله ما فرقت ما جدت في به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لا تهد شيئاً لم يكن حسناً ٦٦٨      | بعثت هديتي لكم وليست ٩٤ه                |
| حسدت جود كفك الأمطار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إني لأعجب من تعقل جاهل ٦٦٩         | مولاي هذا قدر واهن                      |
| صدني اليم عن تيمم مولاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رب أنعمت في المديد من العمر ٦٧١    | فوالله ما فرقت ما جدت لي به ۹۸ ه        |
| طلب الود بالزيارة زور ٧٠٠ هذا كتاب المثل السائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لما رفعت ناركم الساري ۲۷۹          | حسدت جود كفك الأمطار ٩٠٤                |
| مولاي إن صروف الدهر تشغلني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | صدني اليم عن تيمم مولاي ٩٠٧             |
| ما تركت العتاب يا مالك الرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | هذا كتاب المثل السائر ٦٨٠          | طلب الود بالزيارة زور ٢٠٧               |
| ر الم وعد الأماني غير منتجز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رقت لنا حين هم الصبح بالسفر ٧٢٣    | مولاي إن صروف الدهر تشغلني ٢٠٨          |
| أيهذا العزيز قد صح رقي ١٠٣ إني لفضلك بالمديح أجازي ٢٧٥ وكأن دجلة والرياح ٢٧٩ زار والليل مؤذن بالبراز ٢٠٥ من لي بقربك والمزار عزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | ما تركت العتاب يا مالك الرق ٦١٠         |
| أيهذا العزيز قد صح رقي ١٠٣ إني لفضلك بالمديح أجازي ٢٧٥ وكأن دجلة والرياح ٢٧٩ زار والليل مؤذن بالبراز ٢٠٥ من لي بقربك والمزار عزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                         |
| أيهذا العزيز قد صح رقي ١٠٣ إني لفضلك بالمديح أجازي ٢٧٥ وكأن دجلة والرياح ٢٧٩ زار والليل مؤذن بالبراز ٢٠٥ من لي بقربك والمزار عزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                         |
| وكأن دجلة والرياح ٢٧٩ زار والليل مؤذن بالبراز ٢٧٥ من لي بقربك والمزار عزيز ٢٨٨ من لي بقربك والمزار عزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يا سمي الذي به اتهم الذئب ٤٦٦      | ما دام وعد الأماني غير منتجز ٥٦         |
| من لي بقربك والمزار عزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إني لفضلك بالمديح أجازي ٢٧٨        | _                                       |
| سن أهلا بشهب في ساء المجلس ١٨٠ وصاحب لي مصافي ٢٤٣ أهلا بشهب في ساء المجلس ١٨٠ طمعي في لقاك بعد إياس ٣٠٦ نار الشموع توقدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | زار والليل مؤذن بالبراز ٧٢٥        | وكأن دجلة والرياح ٢٧٩                   |
| أهلا بشهب في ساء المجلس ١٨٠ وصاحب لي مصافي ٢٤٣<br>نار الشموع توقدت ١٨٢ طمعي في لقاك بعد إياس ٣٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | من لي بقربك والمزار عزيز . ٢٨٨          |
| أهلا بشهب في ساء المجلس ١٨٠ وصاحب لي مصافي ٢٤٣<br>نار الشموع توقدت ١٨٢ طمعي في لقاك بعد إياس ٣٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | -<br>-                                  |
| تار الشموع توقدت ۱۸۲ طمعي في لقاك بعد إياس ۳۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وصاحب لي مصافي ۲٤٣                 | أهلا بشهب في سهاء المجلس ١٨٠            |
| <b>YV•</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | طمعي في لقاك بعد إياس ٣٠٦          | نار الشموع توقدت ۱۸۲                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · <b>v</b> v                       | •                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                  |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                         |

| 74. | في الكيس لي عوض عا حوى الكاس . | 441         |   | لست يوماً أنسى مودة مولاي .     |
|-----|--------------------------------|-------------|---|---------------------------------|
| 777 | ولي فرس ليست شكوراً وإنما .    | 77          |   | كتبت فها علمت أخط نقش .         |
| 737 | كيف ترجو بأن تساوي حسيناً      | 277         |   | أوضحت نار خده للمجوس .          |
| 707 | توق من الناس فحش الكلام        | 277         |   | الحب سخا وطرف أعدائي خسا .      |
| 707 | إن تصحب السلطان كن محتر سا .   | <b>£</b> 7∨ | • | يا سمي الذي دانت له الحن .      |
| 77. | إن الفتي كشماب كلما اعتكرت     |             |   | تشارك فيها الشم والذوق واللمس . |
| 777 | يعطي البليد مع الحمول من الغني | ۸۲۰         |   | يا صاحب الفضّل العميم           |
| 777 | ذو العقل من أصبح ذا خلوة       | ٠٤٠         |   | قم بنا في صباح يوم الحميس .     |
| 777 | سمح المزاج على حميا الكأس .    | 377         |   | إنما الحيزبون والدردبيس         |
| •   |                                | 770         |   | مملوكك اليوم أبو حبه            |
|     |                                |             |   |                                 |
|     |                                | ش           |   |                                 |
|     |                                | J           |   |                                 |

| V Y 9 | <br>شمول إلى نيرانها أبدأ نعشو . | 797   |  | كرر اللوم عليه إن تشا . |
|-------|----------------------------------|-------|--|-------------------------|
|       |                                  | • 7.7 |  | انصح صديقك مرتين .      |

| 777 | زحاف الشعر قبض ثم كف        | أطعت داعي الهوى رغماً على العاصي . ٢٩٠     |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------|
| ٧٣١ | صرف المدام به السرور مخصص . | يا ظبية قنص الأسود جالها .   .   .   . ٤٠٩ |

| ٤٠٠          | أطعت ما سن أعدائي وما فرضوا . |     |     | قليل إلى غير اكتساب العلى نهضي . |
|--------------|-------------------------------|-----|-----|----------------------------------|
| X73          | أتى موسى بآية خال خد          | ٤٩  | . • | يلذ لنفسي بذل ما قد ملكته .      |
| £ V Y        | لا حال في جوهر جسمك العرض .   | ۲٠١ |     | برق المشيب قد أضا                |
| £ V 9        | وأغن أبدى من مواجب عوده       |     |     | وليلة في طول يوم العرض .         |
| <b>£</b> A V | أيها المعرض المعرّض بالشيب    | 777 | •   | وأغر تبري الإهاب مردد            |

| <b>.</b>                        |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| نالت الأعداء بالسعي مناها ٨ ه ه | الغيث عقيب ما همي عارضه ه ه ه         |
| تحجر فيك طبع الشح يبسأ ٦٤٠      | وخل بغى منه قلبـي الشفا               |
| فکم صاحب مذ بدا سخطه ۲۰۸        | رضيت ببعدي عن جنابك عندما ٥٧٢         |
| ضحکت ثنور حدائق الأرض           | هجرت الكرى مذ نمت عن ذكر موعدي ٨٤.    |
|                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                 | ط                                     |
|                                 |                                       |
| جدت بخط بغیر وجه ۳۰۰            | أنهض فهذا النجم في الغرب سقط . ٢٥١    |
| فم ليحيى ريحه منتن ٦٤٨          | وأهرت الشدقين محبوك المطا             |
| كل من كان شأنه الانبساط ٢٥٣     | كلفي بحجام تحكم طرفه ٤٨٩              |
| طاف یسمی بسرعة ونشاط ه٧٣        | لا تأخذني بجرم من قد غلطا ه ه         |
|                                 |                                       |
|                                 | ظ                                     |
|                                 | ظفرت سهام فواتر الألحاظ ٧٣٧           |
|                                 | ظفرت سهام فواتر الألجاظ ٧٣٧           |
|                                 |                                       |
|                                 | ع                                     |
|                                 |                                       |
| شكوت إليك الجوى ٤٤٨             | ولما مدت الأعداء باعا ٢٦              |
| وفاعل أبدع في صنعه ٤٨٩          | يا من له راية العلياء قد رفعت ٧٥      |
| كم عكفنا على المدامة يوماً ١٤٥  | ومذ أطفأ الشمع النسيم بمجلس ١٨٣       |
| أيا من حصه الله ٢٨٥             | شكرتك عيي شاردات قصائدي ١٩٩           |
| قم بنا إنا قصدنا الاجتماع \$ ه  | جزاك الله عن حسناك خيراً ٢١٩          |
| بغير ودادك لم أقنع ٧٢٥          | وفي النيل إذ وفي البسيطة حقها ٢٨٢     |
| لا جاد هطال السحائب بقعة ٦٣٩    | أقول لسار يطلب الرزق ساقياً ٣١٥       |
| تب وثب وادع ذا الجلال بصدق      | رعی الله من فارقت یوم فراقهم ۳۱۸      |
| عذل العواذل في هواك مضيع ٧٣٩    | نفسي الفداء لقادم ٣٢٥                 |
|                                 | ودعوني من قبل توديع حبي ٤٣٥           |

| V & 1 |  |  | ة وفراغ | ے صحا | مجد مع | غير | 777 |  |  | و نظمها | بالقوافي | لمغرى | ر إني |
|-------|--|--|---------|-------|--------|-----|-----|--|--|---------|----------|-------|-------|
|-------|--|--|---------|-------|--------|-----|-----|--|--|---------|----------|-------|-------|

ف

| £ A A | ومستحلي المراشف سكري          | لاقيتنا ملقى الكريم لضيفه ١٣٨             |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| ٧٢٥   | خدمتكم فها أبقيت جهداً        | جزى الله عنا مالك الرق كاسمه ٢٠٣          |
| ٨٢٥   | لما رأيت بني الزمان وما بهم . | لي صاحب إن خاني دهري وفي . ٢٤٤            |
| ۰۷۷   | حتام أمنحك المودة والوفا      | وإبريق له نطق عجيب ٢٧٦                    |
| 7.0   | يا مانحي محض الوعود ومانعي    | بحر من الحسن لا ينجو الغريق به . ٢٧٧      |
| 091   | عودتني بسوابق الألطاف         | نلت من ودك الحميل انتصافي ٣١٢             |
| 099   | حذراً عليك من الفعال الجافي   | أحن إليكم كلما ذر شارق ٣١٨                |
| 717   | أمسيت ذا ضر وفي يدك الشفا .   | أشكو إليك اشتياقاً لست تنكره . ٣٢٢        |
| 717   | حاشاك تسمع في ما نقل العدى .  | جبال بأرياح المنية تنسف ٣٣١               |
| 7 8 1 | أيها الفاضل الذي لفظه الدر    | هويته تحت أطار مشعثة ٣٩٨                  |
| 7 8 8 | أتشمخ إن كساك الدهر ثوباً     | أقول للدار إذ مررت بها ٤١٣                |
| 787   | قلت للكلبتين إذ عجزت عن       | ألهم الله غنج ألحاظ العدل ؛ ٢٤            |
| 7.57  | عهدي به والأكف تختلف          | أنصفته جهدي ولي ما أنصفا ٦٧؛              |
| 707   | تعلمت فعل الحير من غير أهله   | يحر من الحسن لا ينجو الغريق به . ٤٨٢      |
| 707   | إذا بلي اللبيب بقرب فدم       | . رس الهني إذ بلي من أحبه .   .   .   ٤٨٣ |
| 779   | ·                             | هويته مخالفا ٤٨٣                          |
| ٧٤٣   | فتك اللواحظ والقدود الهيف .   | نفسى الفداء لشادن شاهدته ه ٤٨٥            |
|       |                               | لما اکتسی خده وقلت له ۴۸۶                 |
|       |                               | لل الشي حدة وقلب د                        |

ق

كيف الضلال وصبح وجهك مشرق ١٢٠ أنت ضدي إذا تيقنت قربي . . ٧٣٠ يا مليكاً قد طاب أصلا وفرعاً . . . ١٧٥ حالي وحالك كالهلال وشمسه . . ٧٧٥ ما كنت أعلم والضائر تنطق . . ٢٩٩ عبدك قد أرسل أدنى خدمة . . . ٣ ٥ ٥ يا سادة مذ سعت عن باسم قدمي . . . ٣١٤ لسخطك جاءت سكرة الموت بالحق ٢١٣٠ فوالله ما اشتقت الحسى لحداثق . . . ٣١٥ تغان بالحشيش عن الرحيق . . . ٩٣٠ يا سادة حملت من بعدهم . . . ٣١٦ ماتت ملاحته یکون لك البقا . . ۹۳۳ تری سکرت عطفاه من خمر ریقه . ۳۹۶ ما كان إسحق إنساناً فتندبه . . . ٣٤ يا رب أعط العاشقين بصبرهم . . . ٢٩٩ لي صديق لا يعرف الصدق في القول . وما بعتكم روحي بأيسر وصلكم . . . . . . . . . . وشحيح من لؤمه يخبز البخل . دموعي فيك لا ترقا المراه . ٢٤ صاحب إذا ما صحبت ذا أدب . ٢٥١٠ قيل إن العقيق قد يبطل السحر . . ٢٥ لا تكن طالباً لما في يد الناس . ما يقول الفقيه في عبد رق . . . . . . . . . . أُقلل المزح في الكلام احترازاً . . . قلبي لکم بشروعه وشروطه . ۲۸ . اخفض جناحاً لمن تعاشره . . . 201 طاف بالكأس على عشاقه . . . ٤٣٧ إن الصديق إذا رآك مخالفاً . . ٣٦٣ للحسن حلاوة وبالعين تذاق . . . إن يحبسوك فإن جودك سائر . . ٦٨١ ومخلق الحدين من صبغ الحيا . . ٤٧٢ روي عظامي بسلاف . . . . وساق من بني الأتر اك طفل . قفى ودعينا قبل وشك التفرق . . ٧٤٥ £ 1 Y وأغن مسكي الإهاب ووجهه . 2 1 1

### ك

| ٤٣٠ | للترك ما لي ترك                 | ٣٨  | إن البحيرة زان بهجها             |
|-----|---------------------------------|-----|----------------------------------|
|     | أشرت عليك فاستغششت نصحي         | ١٧٤ | أيا ملك العصر الذي شاع فضله .    |
|     | يغار عليك قلبي من عياني         | 191 | تركتنا لواحظ الأتراك             |
|     | عزمت يا متلفي على السفر         |     | سقى الله قبراً حل فيه ابن مقبل . |
|     | بدت فلم يبق ستر غير منهتك .     |     | غيري بحبل سواكم يتمسك .          |
| 0)4 | أقول لراووق تضمن راحنا          |     | غارت وقد قلّت لمسواكها           |
| ١٢٥ | لجيش الحيا في مأقظ الروض معرك . |     | يا من حمت عنا مذاقة ريقها .      |
| ٧٤٧ | كفي القتال وفكي قيد أسراك       | 111 | لو صرت من سقمي شبيه سواك .       |
|     |                                 |     |                                  |

| ***          | ما جاء عبدك مسطور بعثت به         | لمن الشوازب كالنعام الحفل ٢٢        |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 7 5 7        | نفوس الصيد أثمان المعالي          | وعدت جميلا وأخلفته ٣٠               |
| 414          | لو أفادتنا الغزائم حالا           | قبيح بَمَنَ ضاقت عن الأرض أرضه . ٣٦ |
| ٤٠١          | حديث الناس أكثره محال             | وما كنت أرضى بالقريض فضيلة . ٤٧     |
| ٤٠٢          | إذا علم العدى عنك انتقالي         | و لقد أسير على الضلال ولم أقل ٤٧    |
| <b>! • !</b> | تيقن مذ أعرضت أني له سالي         | مولاي إني عليك متكل ٩٥              |
| <b>£ • Y</b> | قلوبنا مودعة عندكم                | أمير المؤمنين أراك إما ٨٩           |
| ٤٠٧          | و لقد ذكرتك والسيوف مواطر .       | فوالله ما اختار الإله محمداً ٩٠     |
| 110          | في مثل حبكم لا يحسن العدل         | توال علياً وأبناءه                  |
|              | أصم الله أسمعنا الملاما           | حوشيت من زفرات قلبي الواله ١٢٨      |
| : ٣٩         | لا حب إلا للحبيب الأول . `        | سأثني على نعاك بالكلم التي ١٧٧      |
| 173          | في مثلك يسمع المحب العذلا         | سأثني على نعاك بالكلم التي ١٧٨      |
| 473          | من لي بأنك يا خليل                | إن قصر لفظي فإن طولك قد طال . ٢١٨   |
| ξ V •        | ما دام قلبي مأسوراً بأسر علي      | سوی حسن وجهك لم يحل لي ۲۲٦          |
| £ V 1        | رأيته كالهلال يبدر                | ما زال ظل نداك شامل ۲٤٠             |
| ٤٧٥          | لحى الله الطبيب لقد تعدى          | أنت أوليتني الحميل ولولا ٢٤٢        |
| . £ ¥ 0      | وظبي إنس ذي معان مكمله            | وقيت حادثة الليالي ٢٤٤              |
| £ V Å        | تنبأ فيك قلبي فاسترابت            | أهلابها قوادماً رواحلا ه ٢٥         |
| ٤٨٠          | جاء في قده اعتدال                 | وأهرت من الكلاب أخطل ٢٦٣            |
| 111          | من كنت أنت رسوله                  | وأدهم يقق التحجيل ذي مرح ٢٦٦        |
| 7.83         | أفدي غزالا من آل ليث              | و لقد أروح إلى القنيص وأغتدي . ٢٩٦  |
| <b>£</b> 9.} | مذ بدا صبح وجه حبي وولی .   .     | أنكر الصبح دم الليل ٢٧٦             |
| <b>£9V</b> , | طلبت نديماً يوجد الراح راحة       | أترى البارق الذي لاح ليلا ٢٨٩       |
| ٠٢٠          | أذى الحسم شرب الراح قبل اغتذائه . | ألآل أشرقت في نحور ٣٠٢              |
| ٥٣٣          | أجلك إن يسخ الزمان وتبخل          | إليك اشتياقي لا يحد لأنه ٣١٧        |
| 0 8 7        | وعدت الندامى بالمدام فلم أجد      | و لما سطرت الطرس أشفق ناظري ٣١٧     |
|              | <b>V</b>                          | /o                                  |

| ٦.٦    | عاقني الغيث عن زيارة غيث .      | قال الحيا للنسيم لما                       |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| ۸•۲    | لئن سل الزمان لنا مناصل         | عجنا على وادي الصفا فصفا ٨٥٥               |
| .11    | حداني إلى ما لم يكن من سجيتي .  | وعودتني منك الجميل فإن يكن ٢٢ ه            |
| 318    | اصبر لعادتك الحسى التي عجلت .   | عذرتك إذ حالت خلائقك التي ٣٠ ه             |
| ٦٣٣    | لما اغتنى أفقدنا نفعه           | رأى فرسي اسطبل موسى فقال لي . ٦٦ ه         |
| 7 2 1  | لما تطاول بـي إفراط مطلك لي     | كفاك تهمي بالنوال وتهمل ٧٠                 |
| 7 2 1  | مباضع إسحاق الطبيب كأنها        | طلبتم يسير المال قرضاً فلم يكن ٧١ه         |
| 7,37   | لو أن قوة وجهه في قلبه          | يا مهيني عند المغيب ومبد .   .   .   . ٧١٥ |
| ٦ ٤ ٨  | و بخيل ينال من عرضه الناس .     | أراك إذا ما قلت قولا قبلته ٧٧٥             |
| 102    | إذا غاب أصل المرء فاستقر فعله . | رعى الله قوماً أصلحونا مجورهم ٧٦           |
| 708    | لعمرك لا يغيي الفتى طيب أصله .  | حملتنا بالمن حملا ثقيل ٧٨٥                 |
| ٤, ه ٢ | ما كل من حسنت في الناس سمعته .  | يا طاهر المأثرات والأصل .   .   .   . هـ ه |
| 171    | لن يقضي الحاجات إلا درهم        | لا زال ظلك للعفاة ظليلا ٨١٥                |
| 778    | إن الفقير وإن نمته              | أضربت صفحاً إذ أتتك صحيفتي . ٨٩ه           |
| 775    | العشق سكر كالمدام               | تركت إجابة كتبي إليك ٩٠ه                   |
| 770    | إن قل نفعك في أرض حللت بها .    | لو أن كل يسير رد محتقراً ٩٣ه               |
| 770    | يسائلي صديقي عن كتاب            | بعثت الحسام إلى مثله                       |
| 777    | ليس البلاغة معنى                | ترك التكلف فيما قد خدمت به ه ٩ ه           |
| ٦٧٠    | إذا أبطا الرسول فظن خيراً       | أجلك أن تواجه بالقليل ه. ه.                |
| ٧٤٩    | لم أدر أن نبال الغنج والكحل     | لم تبغ همتك المحل العالي ٩٦٥               |

^

| يا سليماً من داء قلبي السليم ٢٥٠                             | وواد تسكر الأرواح فيه ٢٦٨                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| وظبيي بقفر فوق طرف مفوق ٧٣؛                                  | وعود په عاد السرور لأنه .   .   ۲۹۹      |
| وجه تحف به فرائد عسجد ؟٧؛                                    | عود حوت في الأرض أعواده ٢٧٠              |
| شجی وشفی لما شدا و ترنما ۲۷۸                                 | لله و ادي الغرس حين حالته ٢٨١            |
| شمس النهار بحسن وجهك تقسيم                                   | كتبت فها علمت أنور نجم ٣٠٥               |
| أذكروا لما أروها النديما \$95                                | لو بعثتم ني طي نشر النسيم ٣١٠            |
| حي بالصرف من كؤوس المدام ٩٩٠                                 | رعى الله من ودعته فكأنما ٣١٤             |
| حلت بمزجها المدام                                            | _                                        |
| قالوا : خلا الوقت فاشربها على حذر . ٢٠٠                      | م عن علق عود عري وحر عرب الماء           |
| نهمى الله عن شرب المدام لأنها ٢٤٥                            | والله له عارف سيي به الم                 |
| علیلی هبا کل یوم ولیلة .   .   .   .   .   .   .   .   .   . | وكنا سألنا الله يجمع بيننا ۳۲۴           |
| •                                                            | أنظر إلى المجد كيف ينهدم ٣٢٨             |
| وم س پدر در سیب درد                                          | أدرها بأمن لا يغيرك الوهم ٣٣٦            |
| خدمتي في الهوى عليكم حرام ٢١٥                                | هجرت بعدك القلوب الجسوما ٣٣٧             |
| يا سادة شخصهم في ناظري أبداً ٩٣٠                             | بكى عليك الحسام والقلم ٣٤٣               |
| عذرت مولاي في ترك العيادة لي . ٧٨٥                           | اليوم زعزع ركن المجد وآنهدما ٣٨٢         |
| أخلان المدام هجرتموني ۹۷۰                                    | جل الذي أطلع شمس الضحى ٣٩٦               |
| وعدكم بالندى سقيم ۸۳                                         | رعى الله من لم يرع لي حق صحبة . ٣٩٧      |
| قد قضينا العمر في مطلكم ٩٨٠                                  | أصداً وسخطاً ما له كيف يحكم ٣٩٨          |
| عجزي عن قضاء حقك بالشكر ٢٠٣                                  | عذاب الهوى للعاشقين أليم .   .   .   ٤٠٠ |
| مولاي يا من ربعه                                             | ولقد ذكرتك حين أنكرت الظبىي . ٤٠٨؛       |
| مولاي مثلي لا يضاع ١١٥                                       | يا ديار الأحباب بالله ماذا ١٢٤           |
| أقيموا على الأعراض مع قرب داركم . ٢١٦                        | بدت تختال في ذيل النعيم ١٨٤              |
| في الكيس لا في الكأس لي قهوة ١٢٩                             | أهلا وسهلا يا رسول الرضي ۲۶؛             |
| ليهنك أن لي ولداً وعبداً ٣٦                                  | ما كنت أعلم والبلاغة صنعتي ٢٧            |
| إن حامك قد ضمت ١٣٨                                           | لا نعجين إذا أتوا بنميمة ٢٩              |
| أرى فيك يا عيسي الطبيب فضيلة ٢٠٢                             | أوهمتها صمماً في مسمعي فغدت . ٢٣٠        |
| لا تصاحب من الأنام لئيماً ٢٥١                                | وظهي حاز رتي وهو رتي ٤٣٨                 |
| عود لسانك قول الحير تنج به ٢٥٤                               | وحق من لا سواهم عندي القسم . / . ٤٤٩     |
|                                                              | وسعى بن م سوسم                           |

|       |                                   | •                                 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| , 778 | لا تستدل على تغير صاحب            | اسمع مخاطبة الحليس ولا تكن ٥٥٥    |
| ٦٧٠   | لا تأمنن إلى الخريف وإن غدا       | إذا لم تكن عالماً بالسؤال ه ٥٠٠   |
| 771   | يا رب ذنبي عظيم                   | تأمل إذا ما كتبت الكتاب ، ٦٦١     |
| 7 7 7 | عجبًا لفودي بعد فقد شبيبي         | وإذا فاتك الغي نكص العزم ٦٦١      |
| ٩٨٢   | إن جئت سلعاً فسل عن جيرة العلم .  | يا من يعز المال ضناً به ۴         |
| ٧٠١   | مغانم صفو العيش أسى المغانم .     | لا تخزنوا المال لقصد الغي         |
|       | ;                                 | تؤنسي الوحدة في خلوتي ٦٦٧         |
|       |                                   |                                   |
|       | ن                                 |                                   |
|       |                                   |                                   |
| 409   | ويوم دجن معلم البردين             | سلي الرماح العوالي عن معالينا ٢   |
| **    | معان حكت في قلوب الأنام           | سلوا بعد تسآل الورى عنكم عني ٧٧   |
| 7 7 0 | مرحباً مرحباً بأبطال لهو .        | صبراً على وعد الزمان و إن لوى ٣٣  |
| Y V V | لم أنس ما عشت حماماً دخلت به .    | أيا رب قد عودتني منك نعمة ٥١      |
| Y V A | لئن لم يمض لي حد فكم قد           | لسيري في الفلا والليل داج ٢٥      |
| ۲۸.   | من لم تر الحلة الفيحاء مقلته .    | يا للحاسة ضاقت بينكم حيلي ٣٠      |
| 1 4 1 | لله قاهرة المعز فإنها             | خمدت لفضل ولادك النيران ٧٩        |
| 7 A Y | لئن وهي عقد السحاب الثمين .       | خلع الربيع على الغصون البان ٩٩    |
| 7 7 7 | ما حلة ابن دبيس 🖟                 | كم قد أفضنا من دموع ودماً ، ، ، ، |
| 719   | سلام عليكم من محب متيم            | لله ملاحك اللبيب وقد ١٣٩          |
| ***   | أيا من ضاع فيه نفيس عمري .        | إني ليطربني العذول فأنثني         |
| ***   | قد كنت أصبر والديار بعيدة .       | أجرد كي أجرد سيف مدسي ١٧٦         |
| 709   | كان الزمان بلقياكم يمنينا         | أهلاً بها كالقضب في كثبانها ١٧٩   |
| 778   | بكيت دماً لو كان سكب الدما ينيي . | قدمت وقد لاح الهلال مبشراً ٢٠٠٧   |
| 777   | رحم الإله جوارحاً ضم الثرى        | هكذا إن بني المنازل بان ٢٠٠٧      |
| 441   | أذاب التبر في كأس اللجين .        | إن ثنت عنكم الحطوب عناني ٢٠٨      |
| 790   | لولا الهوى ما ذاب من حنينه        | لا راجع الطرف باللقا وسنه ٢١٠     |
| £ • 9 | قالت كحلت الحفون بالوسن           | عانده في الحب أعوانه ٢٢٠          |
|       |                                   | ک انت دا میاه تا انگ              |

فضحت يدور الم إذ فقتها حسنا . . . . ٤١٠

كثر الله مثل مجدك في الأرض . . ٢٤١

| لقد اشتاق سمعي منك لفظاً ٩١٠                 | لا بلغ الحاسد ما تمنى ٤٢٣                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| تالله إلا ما قبلت هديتي ٩٢٠                  | ليت شعري بمن تشاغلت عنا ٤٢٥               |
| طغى اليراع لبسطي في العنان له .   .   . ٩٧ ه | الوجه منك عن الصواب يضلني ٤٢٧             |
| إن عبداً أتاك يلتمس العفو ٩٠٩                | شكوت إلى الحبيب أنين قلبي ٤٢٧             |
| زجرتني عن التشفع نفس ٦١٣                     | ما زال كحل النوم في ناظري ٤٣١             |
| عهدتك بي دهراً حنيناً على العدى . ٦١٤        | إن غبت عن عياني ٤٣٣                       |
| أومل غفران ذنبي إليك ١١٥                     | تعرض بي ، فقلت إليك عي ٤٣٦                |
| رأيت في النوم أبا مرة ٢٢٧                    | أقسم الحبّ أن يبالغ في الصدّ ٤٣٧          |
| ومليح له رقيب قبيح ٦٣٦                       | لا تُحسب زورة الكرى أجفاني ٤٦١            |
| طفيل تقاد بأذنابها ٦٤٠                       | ما ملت عن العهد وحاشاي أمين ٤٦٢           |
| وقالوا عند عبد الله ضعف ٦٤٣                  | كم قد جعل الفؤاد داراً وسكن ٤٦٢           |
| وافي وقد شفع التقطب وجهه ٦٤٤                 | وغزال غازلته بعد بين ٤٧٦                  |
| لو تراني من فوق طود من الجوع . ٦٤٩           | رقصوا فقام الحرب واشتبك القنا . ٤٨١       |
| توقوا النساء فإن النساء ٦٥٧                  | دق شوال في قفا رمضان ٥٠٨                  |
| سرك إن صنته بصمت                             | لا يحفظ الصحة أكل الفتي ١٣ ه              |
| قد نظر الناس بلا عين ٦٦٢                     | أدر الكؤوس على الثبال فلا تخف . ١٥٥       |
| عين النضار كناظر العين الذي ٦٦٢              | أيا ذا الفخر وملك العصر ٢٦٥               |
| بثلاث و او ات و شین بعدها ٦٦٥                | قم صاح نلتقط اللذات إن ذهلت ٥٣٠           |
| وأطيب أوقاتي من الدهر خلوة ٦٦٧               | تصدق فإنا ذا النهار مخلوة                 |
| قال العذول لم اعتزلت عن الورى . ٦٦٨          | تصدق فإنا على حالة ٣٨٠                    |
| إذا الجد لم يك لي مسعداً ٦٦٨                 | فسد الشرب حين أعوزت الراح ٤٢٠             |
| بقدر لفات المرء يكثر نفعه ٦٦٩                | ضعف رأسي وقلة الإيمان ٤٨                  |
| أتطلب من أخ خلقاً جليلا ٦٦٩                  | وجنح دجنة فيه اغتبقنا ، ، ه ه ه           |
| شهدت بأني عبد مغناكم الذي ٩٧٤                | عين البرود برود عيني ٧٥٥                  |
| قد عهد الجوهر بالجزن                         | علمت بأن رأيك في التنائي .   .   .   . ٧٤ |
| نعم لقلوب العاشقين عيون ٧٥٣                  | عرضنا أنفساً عزت لدينا ٧٤٥                |
|                                              | لا تكن أنت والزمان على عبدك ٨٧٥           |
|                                              |                                           |

| ٥٢٣ | أنفُ الحار من فرط خياها      | حبذا أرض ماردين وبر الظل ٢٨٠                      |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------|
| ٠٤٠ | قد مر لي ليلة بالدير صالحة . | هو الدهر مغرى بالكريم وسلبه ٣٥٤                   |
|     | لله أشكو صاحباً              | يا جنة الحسن التي ٤١٩                             |
|     | خذ أحاديثها من العارفيها .   | عاقبت من أهواه في                                 |
|     | حوت ضدين إذ ضربت وغنت .      | كيف صبري وأنت للعين قره ٤٣٢                       |
|     | قال النبي مقال صدق لم يزل .  | لله بالحدباء عيشي فكم ٤٣٥                         |
|     | وأغيد مكتمل حسنه .           | ملکت رقي وأنت فيه ٤٣٧                             |
|     | جل الذي أنشاك من قرعة        | أهوى قمراً كل الورى تهواه ٤٦٤                     |
|     | م يحفظ في الجوع ألف منفعة .  | يا من فضح الغصون في مشيته ٤٦٤                     |
| 707 | قناعة المرء بما عنده         | فتن الأتام بعوده وبشدوه ٢٧٤                       |
| 778 | من لم تضم الضيوف ساحته       | يًا من يلوم على المدامه .   .   .   .   . ه . ه . |
| ٦٧٠ | يا رب إني دخلت بيتك .        | رليلة زارني فقيه                                  |
|     | هل علم الطيف عند مسر اه      | حلت المومياء وهي من الميتة ٢٣٥                    |
|     | 1                            |                                                   |

وحقك إني قانع بالذي تهوى .

لا نلت من طيب و صلكم أملا . . . ٩٥٧

لا تنطقن عن الهوى .

لدي تصح ثمار الوفاء .

ي

## الموشحات والأراجيز وسواها

| ٤٥٦ | . • |   |   | كثير الحسن قليل الوفاء . | 170   |     |    |     | لام الهواي .           | أع  |
|-----|-----|---|---|--------------------------|-------|-----|----|-----|------------------------|-----|
| ٧٥٤ | •   | • |   | بي ظبي حمى               | 198   |     | ٠. |     | ة العز                 | ليا |
| १०९ |     |   | • | رب العيون القواتل .      | 717   | •   |    | • { | ، معاليه ينتهمي الكر م | إل  |
| 177 |     | • |   | بحور العروض              | 710   | • . |    |     | حمى الملك .            | ي   |
| 777 | •,  |   |   | عيشة راضية               | 3 7 7 |     | ٠. |     | شلت يمين الرامي        | Y   |
|     |     |   |   |                          | 804   |     |    |     | امل الحويي .           |     |

# ديوان صفي الدين الحلي

| ٥         | •      |         |         | •            |             |              | · ·           |         | •     | الحل   | المدين   | صفي   |
|-----------|--------|---------|---------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------|--------|----------|-------|
| ٩         |        | •       |         |              |             |              |               |         |       |        | الله الر |       |
| ١٣        | . 2    | الرياسا |         |              |             |              |               | •       | :     |        | الأول    |       |
| ٧٣        |        |         | اء .    | والهنا       | والشكر      | لثناء و      | لدح وا        | في الم  | :     |        | الثاني   | الباب |
| 720       | •      | •       |         |              |             |              | ے<br>طر دیات  |         | :     | •      | الثالث   |       |
| 440       | •.     | ت .     | اسلار   | ر المر       | ے<br>ر صدو  | ا <i>ت</i> , | لإخواني       | في ال   | :     | ****   | الرابع   | الباب |
| ۳۲۸       | :      | ن .     | لإخوا   | زي ا         | ن وتعا      | لأعياد       | راثي آ        | في م    | ·:    |        | الخامسر  | الباب |
| ۳٩.       | •      | ٠ ب     | التشبيد | ائف          | ب وطر       | النسيم       | <b>غز</b> ل و | في ال   | :     |        | السادس   |       |
| 297       |        | •       |         | هر يات       | نبد الز     | ت وال        | لحمريان       | في ا-   |       |        | السابع   |       |
| ٠٢٥       | ب.     | والجوآه | لوعد    | باضي ا       | ب و تق      | والعتا       | ئىكۇى         | في النا | :     | . *    | الثامن   | الباب |
| 097       | ستغفار | ، والا  | عطاف    | ُ<br>و الاست | تذار        | والاع        | لهدايا        | في أ    | :     | •      | التاسع   | الباب |
| 717       |        |         | •       | بحاز .       | بد للإ      | والتقيي      | ويص           | في الع  | :     |        | العاشر   | الباب |
| 345       | •      | •       | •       |              |             | _            | للح وا        |         | :     | عشر    | الحادي   | الباب |
| 101       | •      | ات.     | مختلف   | زنوادر       | ۔<br>-یات و | ِ الز ها     | آداب و        | في الآ  | :     | شر     | الثاني ء | الباب |
| <b>. </b> | •      | •       | •       | •            | رر .        | المنصو       | الملك         | ىتداح   | في ا  | النحور | درر      | كتاب  |
| <b>\7</b> | •      | •       | •       |              | • .         |              | •             |         | •     | افي .  | ت القو   | فهرس  |
| ۷۸۱       |        | •       | • .     | •            | •           | . ١          | وسواه         | اجيز    | والأر | شحات   | ت المون  | فهرس  |